## تراثخ الإسلام

# نفسيرالطبرك

جَامِعُ البيانِ عَن تأويلِ آع الفرآن لا بجعيم بهدبن جدير الطبرى

17

حَقَّقَهُ وَخَرَّجَ أَحَادِيَّهُ مُحُود مُحْدِثُ كُر

الناشر **مکتبة این تیمیة** ال**نامرة ت** ۸٦٤٢٤.

## نفسيرالطبرك

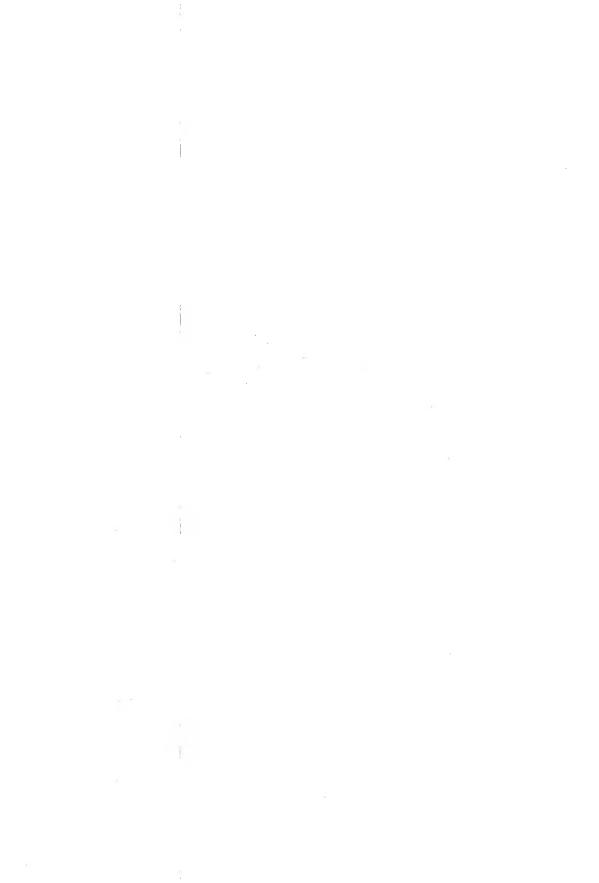

### مِنْ الْحَالِمُ الْمُعَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمِ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلَيْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْح

الحمد لله الذي لم يتّخِذْ ولدًا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من التخاذ ولي من الذّل سُبحانه، أحمده واستغفره واتوب إليه، وأبرا إليه من التخاذ الأنداد من شياطين الإنس والجن وأعوذُ به من كُل داع يفين الناس عن التعبد له وطاعته والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ، صلاة وسلامًا يعتقدُهما القلب ويَمذُلُ بهما اللسان ، ليكونا ذُخْرًا ليوم تشخص فيه الأبصار ، ولأزدلف بهما إلى شفاعته يومنذ لأمّته ، في نائلة ، إن شاء الله ، من مات من أمّته لايشرك بالله شيئًا . اللهم إلى فهي نائلة ، إن شاء الله ، من مات من أمّته لايشرك بالله شيئًا . اللهم إلى فلك بنا بقد إذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهّاب . وَبُنَا لَا تُوعَالُ الله مَا الله الله المنه الميها الله الله الله الله الله الميها الهيهاد ) .

وبعدُ ، فهذا الجزء السادس عشر من تفسير أبى جعفر الطبرى رحمه الله ، وقد مضى على صدور هذا الجزء الخامس عشر ثمان سنوات طوال ، منذسنة ١٣٧٩ من الهجرة (سنة ١٩٦٠ للميلاد) ، حالت دون إتمامه وصدوره حوائلُ جَمَّةٌ ، منها ما أملكُهُ ، ومنها ما لا مَلْكَ لي به ، وأنّى لامرى أن يملكَ طَوارقَ المقادير في الظّم السُّود ، ولكنّى أسألُ الله جلّت قُدْرته وتعالى سُلطانه ، أن يدفع عنى شرور كفشى الى بين جَنْى ، وأن يكف عنى غوائل عباده وخطاطيف يدفع عنى شرور كفشى الى بين جَنْى ، وأن يكف عنى غوائل عباده وخطاطيف

خَلقه بما شاء من لُطفه ورحمته ، وأنْ يُوفقني إلى استدراك ما فات ، وأن يسدِّد خُطَاى على الطريق ، حتى أفرُغ بعونه سبحانه من أدا؛ حقّه على بنشر هذا التفسير الجليل ، غير مصروف عَنه بحائلٍ من شرّ نفسي ، أو قاطع من شرّ خلقه ، إنه هو القاهر ُ فَوق عباده وهو الحَكيم الخبير .

وكان من قصة أوّل ماقطعي عن المضيّ في إصدار هذا الجزء في ميماده سنة ١٣٨٠ من الهجرة ، أني كنت حين بدأت نشر تفسير أبي جعفر الطبري ، على مثل حدّ السَّيْفِ من التخوّف لهذا الكتاب الجليل ، فأمسكت نفسي عن التعليق على بعض مَسائله مخافة أن يَزِلَّ القلّم ، أويزيغ بي الرأى . وكان مما أمسكت عنه يومئذ ما رآه أبو جعفر في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : « أنز ل القرآن على سَبْعة أحر ف » ، وماقاله في شأن كتابة القرآن على عَهْد أي بكر ، مما كتابة المصحف الإمام على عَهْد عثمان رضى الله عنهما . وكان مما زادني أمساكًا عن الكتابة في ذلك ، أني خفت المؤونة على نفسي يومئذ ، وترهّبت أن يعوق ذلك طبع الجزء الأوّل من التفسير ويؤخره إزمنا يطول ، لأن هذا الفصل من كلامه يقع في مقدمة التفسير ( ١ : ٢٠ – ٧٧ من هذه الطبعة ) في الباب الذي سَمَّاه : « القول في اللّغة التي نزل بها القرآن من أمات العرب » ، واستوعب فيه قدراً عظيماً من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » .

ولما أنتهيتُ إلى هذا الجزء السادس عشر، وقفت على حديث ابن عباس الذي رواه أبو جعفر (رقم: ٢٠٤١٠ / ص: ٤٥٢ من هذا الجزء): وهو خبرُ " يتلمَّس أمثالَهُ أهلُ المطاعنِ في القرآن من المستشرقين وأشياعهم من ذوى الألسنة من أهل حِلْدَتِنا. فلما دارست الخبرو إسنادَه، وأردت تخريجَه وتوثيقه أو توهينه،

انتهى بى الرأى والمُدارسة إلى مسألة « نزول القرآن على سبعة أحرف» ، و إلى مأكان من أمر كتابة المصحف على عهد أبى بكر ، ثم كتابة المصحف الإمام على عهد عثمان رضى الله عنهما ، فانفتح لى باب عظيم من تحقيق القول فيهما ، أردت أن أجعله مقدّمة لهذا الجزء . فلما أوغلت في المدارسة والتثبت ، وبدأت أكتب ، اتسع القول وتشعب ، واحتاج الأمر إلى الفحص والتفتش والتغيير والتبديل ، حتى صارت المقدّمة كتابًا على حِدة ، لا يمكن نشره في أول الجزء ، فرجعت أدراجي بعد أكثر من ثلاث سنوات قضيتها في تمحيص القول في الأحرف السبعة وكتابة المصحف الإمام ، إلى حيث وقفت ، فعدت إلى إتمام هذا الجزء ، ولكن الحوائل من يومئذ قامت بيني وبينه كالسدود ، وتتابعت العوائق المقضيّة في غيب الله ، حتى أذن الله بالفرج ، لأعود إلى إتمام طبعه .

ولكن كان مما ساء في بعد غياب لم أملك أمرة ثلاث سنوات أخرى ، أنى وقفت منذ أيام قلائل على كتاب لاً حد أبنائنا ، صدر في زمان غيبتى ، عن تاريخ القرآن ، فوجدته تلقط فيه بعض ما سمعه من قولى في بيان «الأجرف السبعة » ، وفي كتابة القرآن على عهد أبى بكر ، وكتابة المصحف الإمام على عهد عثمان ، وذلك أنى كنت أقرأ يومنذ ما أكتب منه على أصحابنا ، التماسًا لتصحيح الرأى إن زاغ ، لأن أمر القرآن عظيم ، ولأنى ابتدأت شيئًا لم أر أحدًا من علما ثنا سبقى إليه بحمد الله وحده ، ولم أكن أتوهم يومئذ أن أما أمانة المجالس قد رُفعت . وليته أحسن إذ فعل ما فعل ، وكنت أتمنّى له أن أما الذى اختار لنفسه ، وهكذا زماننا ، أجد الناس اليوم يختارون شر الطريقين .

هذا ، وقد جاءتني رسائل كثيرة فيما مضَي ، وسمعتُ أصحابَنا يسألونني أن

أتم فهارسَ التفسير مع كلّ جزء ، لحاجة أهل العلم إلى سهولة استخراج ما بطلبونَ منه فزدتُ مع هذا الجزء وما يليه فهرسًا لما ورد فى التفسير من وجوه القراءات ، وفهرسًا للفات العرب وغيرهم . وفهرسًا للشعر ، وفهرسًا لأسماء الشعراء ، وسأزيدها عند إعادة طبع الأجزاء السابقة إن شاء الله . وأسألُ الله أن يعينني بحوّله وقوّته ، بارتًا إليه من كُلّ حَوْلٍ وقُوّةٍ .

محود محدث كر

مصر الحديدة: شارع الشيخ حسين المرصني رقم ٣ الأحد ١٧ جمادي الأولى سنة ١٣٨٨ ١١ أغسطس سنة ١٩٦٨

## بينيا بثدارهم الزحم

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَجَآءَتْ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوهُ بِضَاعَةً وَالدَّهُمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ (آ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وجاءت مارَّةُ الطريق من المسافرين (١) = « فأرسلوا واردهم » ، وهو الذى يرد المنهل والمنزل ، و « وروده إياه » ، مصيره إليه ، ودخوله (٢) = « فأدلى دلوه » ، يقول: أرسل دلوه في البئر.

يقال : « أدليت الدلو في البر » ، إذا أرسلتها فيها ، فإذا استقيت فيها قلت : « دلنوتُ أد لو دكوًا » .

وفى الكلام محذوف ، استغنى بدلالة ما ذكر عليه ، فترك ، وذلك : « فأدنى دلوه » = فتعلق به يُوسف ، فخرج ، فقال المدلى = : « يا بشرى هذا غلام » .

وبالذى قلنا فى ذلك جاءت الأخبار عن أهل التأويل .

ه ذكر من قال ذلك :

۱۸۸۸۰ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السدى : « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه » ، فتعلق يوسف بالحبل،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « السيارة » فيها سلف ١٥ : ٥٦٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير والورود» فيها سلف ١٥ : ٤٦٦

فخرج ، فلما رآه صاحب الحبل ناد َى رجلا من أصحابه يقال له « بُشرى » : « يا بشرى هذا غلام » .

۱۸۸۸۱ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة : « فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه » ، فتشبث الغلام بالدلو، فلما خرج قال : « يا بشرى هذا غلام » .

۱۸۸۸۲ \_ حدثنا بشر قال . حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « فأرسلوا واردهم » ، يقال : أرسلوا رسولهم ، فلما أدلى دلوه تشبث بها الغلام = « قال يا بشرى هذا غلام » .

واختلفوا في معنى قوله : « يا بشرى هذا غلام » .

فقال بعضهم : ذلك تبشير من المدلى دلوّه أصحابه ، في إصابته يوسف ، بأنه أصاب عبداً .(١)

« ذكر من قال ذلك :

۱۸۸۸۳ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: «قال يا بشرى هذا غلام »، تباشروا به حين أخرجوه ، وهي بئر بأرض بيت المقدس معلوم مكانها .

۱۸۸۸٤ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « يا بشرى هذا غلام » ، قال : بشترهم واردهم حين وجد يوسف .

وقال آخرون : بل ذلك اسم رجل من السيَّارة بعينه ، ناداه المدلى لما خرج يوسف من البئر متعلَّقاً بالحبل .

#### ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « البشرى » فيها سلف من فهارس اللغة ( بشر ) ﴿

۱۸۸۸ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو بن محمد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « يا بشرى هذا غلام » ، قال : نادى رجلاً من أصحابه يقال له « بشرى » ، فقال : « يا بشرى هذا غلام » .

۱۰۰/۱۲ - حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا خلف بن هشام قال ، حدثنا ۱۰۰/۱۲ می می الله الحسن بن الربیع ، عن السدی فی قوله : « یا بشری هذا غلام » ، قال : کان اسم صاحبه « بشری » .

ابن أبى حماد قال ، حدثنا الحكم بن ظهير ، عن السدى فى قوله : « يا بشرى المذى غلام » ، قال : اسم الغلام « بشرى » ، قال : « يا بشرى » ، كما تقول : « يا بشرى » . كما تقول : « يا زيد » .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك :

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة: ﴿ يَابُشْرَى ۗ ﴾ ، بإثبات ياء الإضافة ، غير أنه أدغم الألف في الياء طلباً للكسرة التي تلزم ما قبل ياء الإضافة من المتكلم ، في قوله : « غلامي » و « جاريتي » ، في كل حال . وذلك من لغة طبيء، (١) كما قال أبو ذؤيب :

سَبَقُوا هَوَى ۚ وَأَغْنَقُوا لِهُوَاهُمُ ۗ فَتُخُرِّمُوا وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ (٢)

<sup>(</sup>١) ولغة هذيل أيضاً ، كما قال الأصمعي .

فَنَبَرْتُ مِنْدُهُمُ بَعَيْشٍ ناصِبٍ وَإِخَالُ أَنِّي لِاحِقْ مُسْتَتَّبِعُ

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : ﴿ يَا ۚ بُشْرَى ﴾ ، بإرسال الياء وترك الإضافة . وإذا قرئ ذلك كذلك ، احتمل وجهين من التأويل :

أحدهما ما قاله السدي ، وهو أن يكون اسم رجل دعاه المستقى باسمه ، كما يقال : «يا زيد » و «ياعمرو» ، فيكون «بشرى » ، في موضع رفع بالنداء .

والآخر: أن يكون أراد إضافة البشرى إلى نفسه، فحذف الياء وهو يريدها ، فيكون مفرداً وفيه نيَّة الإضافة ، كما تفعل العرب في النداء فتقول : « يا نفس اصبري»، و « يابننيُّلاتفعل» و «يابننيُّ لاتفعل» ، فتفرد وترفع ، وفيه نية الإضافة. وتضيف أحيانًا فتكسر كماتقول : «ياغلام أقبل»، و «غلامي أقبل».

قال أبو جعفر : وأعجب القراءة في ذلك إلى ، قراءة من قرأه بإرسال الياء وتسكينها ، لأنه إن كان اسم رجل بعينيه كان معروفاً فيهم ، كما قال السدى ، فتلك هي القراءة الصحيحة لا شك فيها . (١) وإن كان من « التبشير » ، فإنه يحتمل ذلك إذا قرئ كذلك ، على ما بينت .

وأما التشديد والإضافة فى الياء ، فقراءة شاذة ، لا أرى القراءة بها ، وإن كانت لغة معروفة ، لإجماع الحجة من القرأة على خلافها .

وأما قوله : « وأسروه بضاعة » ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله .

فقال بعضهم: وأسرَّه الوارد المستى وأصحابُه ، من التجار الذين كانوا معهم، وقالوا لهم : «هو بضاعة استبضعناها بعض َ أهل مصر »، لأنهم خافوا إن علمها أنهم اشتروه به بما اشتروه به، أن يطلبوا منهم فيه الشركة .

#### ذاكر من قال ذلك :

يقول : سبقونى بما اختاروه من الموت والذهاب، وساروا سيراً حثيثاً إلى الذي اختاروه ، فتخرمتهم المنية ، فأخذتهم واحداً بعد واحد . ولكل جنب مصرع لا يخطئه ، فحيث قدر الله له الميتة أدركته . (١) في المطبوعة والمخطوطة : « فذلك هي . . . » ، والأجود ما أثبت .

۱۸۸۸۸ - حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « وأسروه بضاعة » ، قال : صاحب الدلو ومن معه، قالوا لأصحابهم : « إنما استبضعناه »، خيفة أن يشركوهم فيه إن علموا بثمنه . وتبعهم إخوته يقولون للمدلى وأصحابه : استوثق منه ، لايأبتى ا حتى وتقفوه بمصر فقال : من يبتاعني ويبُبَشّر ؟ فاشتراه الملك ، والملك مُسلم .

المممم الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد، بنحوه = غير أنه قال : خيفة أن يستشركوهم إن علموا به ، واتبعهم إخوته يقولون للمدلى وأصحابه : استوثقوا منه لا يأبق! حتى واقفوه بمصر (١) = وسائر الحديث مثل حديث محمد بن عمر و.

۱۸۸۹۰ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل ، عن ابن أنى نجیح ، عن مجاهد =

۱۸۸۹۱ ... قال، وحدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، بنحوه = غير أنه قال: خيفة أن يشاركوهم فيه، إن علموا بثمنه.

١٨٨٩٢ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، بنحوه = إلا أنه قال : خيفة أن يستشركوهم فيه ، إن علموا ثمنه . وقال أيضًا : حتى أوقفوه بمصر .

۱۸۸۹۳ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمر و بن محمد قال، حدثنا أسباط، عن السدى : « وأسروه بضاعة » ، قال : لما اشتراه الرجلان ، فرَقًا من الرفقة أن يقولوا : « اشتريناه » ، فيسألونهم الشركة ، فقالا : إن سألونا : ما هذا ؟ قلنا : بضاعة استبضعتناه أهل الماء . فذلك قوله : « وأسروه بضاعة » ، بينهم .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « حتى أوقدوه » ، وأثبت ما فى المخطوطة ، وهو الصواب ، وانظر هذه الرواية فى رقم : ١٨٨٩٢ .

٦

وقال آخرون : بل معنى ذلك : وأسرّه التجار بعضهم من بعض .

ذكر من قال ذلك :

١٨٨٩٤ - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن رجل، عن عباهد : « وأسروه بضاعة » ، قال : أسره التجار بعضهم من بعض .

١٨٨٩٥ - حدثنى المثنى المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم الفضل قال ، حدثنا سفيان ،
 ١٠١/١٢ عن مجاهد: « وأسروه بضاعة » ، قال : أسره التجار بعضهم من بعض .

وقال آخرون : معنى ذلك : أُسرُّوا بيعـَه .

\* ذكر من قال ذلك :

١٨٨٩٦ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر ، عن قتادة : « وأسروه بضاعة » ، قال : أسروا بيعه .

١٨٨٩٧ – حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا قيس، عن جابر، عن مجاهد: « وأسروه بضاعة »، قال: قالوا لأهل الماء: إنما هو مضاعة.

0 0 0

وقال آخرون : إنما عنى بقوله : « وأسروه بضاعة » ، إخوة يوسف ، أنهم أسرُّوا شأن يوسف أن يكون أخاهم ، قالوا : هو عبد لنا .

#### ذكر من قال ذلك :

۱۸۸۹۸ – حدثنی محمد بن سعد قال، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « وأسروه بضاعة » ، یعنی : إخوة يوسف ، أسرُّوا شأنه ، وكتموا أن يكون أخاهم ، فكتم يوسف شأنه محافة أن تقتله إخوته ، واختار البيع . فذكره إخوته لوارد القوم ، فنادى أصحابه قال : يا بشرى ! هذا غلام " يباع ! فباعه إخوته .

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب، قول من قال: « وأسرَّ وارد القوم المدلى دلوَه ومن معه من أصحابه ، من رفقته السيارة ، أمرَ يوسف أنهم اشتروه ، خيفة منهم أن يستشركوهم ، وقالوا لهم : هو بضاعة أبضعها معنا أهل الماء = وذلك أنه عقيب الحبر عنه ، فلأن يكون ما وليه من الحبر خبرًا عنه ، أشبه من أن يكون خبرًا عمَّن هو بالحبر عنه غيرُ متصل . (١)

وقوله: « والله عليم بما يعملون » ، يقول تعالى ذكره: والله ذو علم بما يعمله باعة من يوسف ومشتروه في أمره ، لا يخبى عليه من ذلك شيء ، ولكنه ترك تغيير ذلك ليمضى فيه وفيهم حكمه السابق في علمه ، وليرى إخوة يوسف ويوسف وأباه قدر ته فيه . (۲)

وهذا ، وإن كان خبرًا من الله تعالى ذكره عن يوسف نبيته صلى الله عليه وسلم ، فإنه تذكير من الله نبيته محمداً صلى الله عليه وسلم ، وتسلية "منه له ، عما كان يلتى من أقر بائه وأنسبائه المشركين من الأذى فيه . يقول : فاصبر ، يا محمد ، على ما نالك فى الله ، فإنى قادر "على تغيير ما ينالك به هؤلاء المشركون ، كما كنت قادرًا على تغيير ما لتى يوسف من إخوته فى حال ما كانوا يفعلون به ما فعلوا ، ولم يكن تركى ذلك لهوان يوسف على " ، ولكن لماضي علمى فيه وفى إخوته . فكذلك تركى تغيير ما ينالك به هؤلاء المشركون ، لغير هوان بك على " ، ولكن لسابق علمى فيك وفيهم ، ثم يصير أمر ك وأمرهم إلى علو ك عليهم ، وإذعانهم لك ، كما صار أمر الخوة يوسف عليهم ، وعلو يوسف عليهم . "م

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الإسرار» فيها سلف ١٥ : ٣٠٩ ، ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «عليم» فيها سلف من فهارس اللغة (علم).

<sup>(</sup>٣) عند هذا الموضع انتهى الجزء الثانى عشر من مخطوطتنا ، وفي آخرها ما نصه :

القول في تـأويـل قوله تعالى ﴿ وَشَرَوْهُ بِثِمَنِ بَخْسٍ دَرَ هِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴾ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثِمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « وشروه » ، به : وباع إخوة يوسف يوسف .

= فأما إذا أراد الحبر عن أنه ابتاعه قال : « اشتريته »، (١) ومنه قول ابن مفرّغ الحميرى :

وشَرَيْتُ بُرُدًا لَيْدَى مِنْ قَبْلِ بُرُدٍ كَنْتُ هَامَهُ (٢) يقول . « بعت بردًا » ، وهو عبد "كان له .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

١٨٨٩٩ - حدثني يعقوب قال، حدثنا إبراهيم قال ، حدثنا هشيم ، عن

الجزء الثاني عشر ، محمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يتلوه فى أول الجزء الثالث عشر إن شاء الله تعالى : القول فى تأويل قوله تعالى : المنظم سنة خمس عشرة وسبعمثة » .

يتلوه الجزء الثالث عشر ، وأوله ما نصه :

#### « بسم الله الرحمن الرحيم رَبِّ يشر »

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الشراء» فيما سلف ١٤ · ١٥٠ ، تِعليق . ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) مفى البيت وتخريجه وشرحه فيها سلف ٢ . ٧٤١ ، تعليق . ٣ ، والمراجع هناك .

مغيرة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم : أنه كره الشراء والبيع للبدوى . قال : والعرب تقول : « اشر لى كذا وكذا » ، أي : بع لى كذا وكذا = وتلا هذه الآية : « وشروه بثمن بخس دراهم معدودة »، يقول : باعوه ، وكان بيعه حراماً .

۱۸۹۰ - حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : إخوة يوسف أحد عشر رجلاً ، باعوه حين أخرجة المدلى بدلوه .

۱۸۹۰۱ حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عصم ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، بمثله .

۱۸۹۰۲ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی فجیح ، عن مجاهد=

۱۸۹۰۳ – وحدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله بن أبى جعفر، عن ورقاء، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، مثله

۱۸۹۰۶ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله

• ۱۸۹۰ – . . . قال، حدثنی حجاج ، عن ابن جریج : « وشروه »، قال : قال ابن عباس : فبیع بینهم .

۱۸۹۰۹ — حدثنى المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن الضحاك في قوله : ﴿ وشروه بثمن بخس ﴾ ، قال : باعوه .

١٨٩٠٧ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، مثله .

الله ۱۸۹۰۸ حدثنی محمد بن سعد قال، حدثنی أبي قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس : فباعه إخوته بشمن بخس .

وقال آخرون : بل عنى بقوله : « وشروه بثمن بخس ، السيارة ، أنهم باعوا يوسف بثمن بخس .

#### ه ذكر من قال ذلك :

۱۸۹۰۹ ـ حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وشروه بثمن بخس » ، وهم السيارة الذين باعوه .

قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب ، قول من قال : تأويل ذلك : « وشرى إخوة وسف يوسف بثمن بخس » . وذلك أن الله عز وجل قد أخبر عن الذين اشروه أنهم أسر وا شراء يوسف من أصحابهم ، خيفة أن يستشركوهم ، باد عاتهم أنت بضاعة . ولم يقولوا ذلك ، إلا رغبة فيه أن يخليص لهم دوبهم ، واسترخاصًا لثمنه الذي ابتاعوه به ، لأنهم ابتاعوه كما قال جل ثناؤه : « بثمن بخس » . ولو كان مبتاعوه من إخوته فيه من الزاهدين ، لم يكن لقيلهم لرفقائهم : « هو بضاعة » ، معنى = ولا كان لشرائهم إياه وهم فيه من الزاهدين ، وجه " ، إلا أن يكونوا كانوا مغلوبًا على عقولم ، لأنه مجال أن يشترى صحيح العقل ما هو فيه زاهد " من غير إكراه مكره له عليه ، ثم يكذب في أمره الناس بأن يقول : « هو بضاعة لم أشتره » ، مع زهده فيه . بل هذا القول من قول من هو بسلعته ضنين لنفاستها عنده ، ولما يرجومن نفيس الشّمن لها وفضل الربح .

وأما قوله : « بخس » ، فإنه يعنى : نَـقُـص .

وهو مصدر من قول القائل: « بخست فلانًا حقه » ، إذا ظلمته ، يعنى : ظلمه فنقصه عما يجب له من الوفاء : « أبخسه بتخساً » ، ، ومنه قوله :

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : « وشروا أخوة يوسف يوسف » ، وهو فاسل ، صوابه من المخطوطة .

﴿ وَ لَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ ﴾ [سورة هود: ٨٥] ، وإنما أريد: بثمن مبخوس منقوص ، فوضع « البخس » ، وهو مصدر ، مكان « مفعول » ، كما قيل : « بدم مكذوب فيه » . (١)

. . .

واختلف أهل التأويل في معنى ذلك .

فقال بعضهم : قيل : « بثمن بخس » ، لأنه كان حرامًا عليهم .

#### ذكر من قال ذلك :

۱۸۹۱۰ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك : « وشروه بثمن بخس » ، قال : « البخس» ، الحرام .

۱۸۹۱۱ — حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا على بن عاصم ، عن جويبر ، عن الضحاك : « وشروه بثمن بخس » ، قال : حرام . (۲)

۱۸۹۱۲ — حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول : كان ثمنه بخسًا، حرامًا ، لم يحل لهم أن يأكلوه .

۱۸۹۱۳ حدثنی المثنی قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا هشیم ، عن جویبر . عن الضحاك فی قوله : « وشروه بشمن بخس » ، قال : باعوه بشمن بخس . قال : كان بيعه حرامًا ، وشراؤه حرامًا .

١٨٩١٤ - حدثنى القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك : « بشمن بخس » ، قال : حرام .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «إلبخس» فيها سلف ١٥ : ٢٦٢ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٨٩١١ - في المطبوعة ، أسقط سطراً كاملا من المخطوطة ، فساق الحبرين رقم: ١٨٩١١ ، ١٨٩١٢ ، سياقاً وإحداً هكذا : « . . . على بن عاصم ، عن الحسين بن الفرج » ، ورددته إلى أصله من المخطوطة .

وقال آخرون : معنى « البخس » هنا ، الظلم .

« ذكر من قال ذلك :

۱۸۹۱٦ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وشروه بثمن بخس »، قال : « البخس »، هو الظلم . وكان بيع يوسف وثمنه حراماً عليهم .

١٨٩١٧ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال ، قال قتادة : « وشروه بثمن بخس » ، قال : ظلم .

وقال آخرون : عنى بالبخس في هذا الموضع ، القليل . (١) \* ذكر من قال ذلك :

١٨٩١٨ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم ، عن قيس ، عن جابر ، عن عكرمة قال : « البخس » ، القليل .

۱۸۹۱۹ – حدثنی الحارث قال ، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا قیس ،
 عن جابر ، عن عكرمة ، مثله .

قال أبو جعفر : وقد بينا الصحيح من القول في ذلك .

وأما قوله: « دراهم معدودة »، (<sup>٣)</sup> فإنه يعنى عز وجلي: أنهم باعوه بدراهم غير

<sup>(</sup>١) في المحطوطة أسقط «القليل» ، والصواب إثباتها كما فعل ذاشر المطبوعة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «معدودة» فيها سلف من فهارس اللغة (عدد) .

موزونة ، ناقصة غير وافية ، لزهدهم كان فيه .

. . .

وقيل: إنما قيل « معدودة » ، ليعلم بذلك أنها كانت أقل من الأربعين ، لأنهم كانوا فى ذلك الزمان لا يزنون ما كان وزنه أقل من أربعين درهما ، لأن أقل أوزانهم وأصغرها كان الأوقية ، وكان وزن الأوقية أربعين درهما . قالوا : إنما دل بقوله : « معدودة » ، على قلة الدراهم التى باعره بها .

1.7/17

فقال بعضهم: كان عشرين درهماً .

#### ذكر من قال ذلك :

۱۸۹۲۰ - حدثنا ابن و کیع قال ، حدثنا حمید بن عبد الرحمن ، عن زهیر ، عن أبی إسحق ، عن أبی عبیدة ، عن عبد الله قال : إن ما اشتری به یوسف عشرون درهماً .

۱۸۹۲۱ - حدثنی المثنی قال، حدثنا الحمانی قال ، حدثنا شریك ، عن أبي إسحق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله: « وشروه بشمن بحس دراهم معدودة »، قال : عشرون درهما .

۱۸۹۲۲ — حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحق ، عن نوف البكالى فى قوله : « وشروه بثمن بخس دراهم معدودة »، قال : عشرون درهماً .

۱۸۹۲۳ – حدثنا أبو كريب ، قال حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى = ، عن سفيان ، عن أبى إسحق ، عن نوف الشامى : « بخس دراهم » ، قال : كانت عشرين درهما (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٩٢٣ – « نوف الشامي » ، هو نفسه « نوف بن فضالة البكالي » ، وقد سلف مراراً . وقد غيره في المطبوعة ، وكتب « نوف البكالي » .

۱۸۹۲٤ – حدثني المثني قال ،حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحق ، عن نوف ، مثله.

۱۸۹۲ه - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس فى قوله : « بثمن بخس دراهم معدودة » ، قال : عشرون درهماً .

۱۸۹۲٦ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى: « دراهم معدودة » ، قال : كانت عشرين درهماً .

۱۸۹۲۷ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ،حدثنا سعيد ، عن قتادة : ذكر لنا أنه بيع بعشرين درهماً = « وكانوا فيه من الزاهدين » .

١٨٩٢٨ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله .

١٨٩٢٩ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد، عن أبي إدريس، عن عطية قال : كانت الدراهم عشرين درهميًا ، اقتسموها درهمين درهمين .

وقال آخرون : بل كان عددها اثنين وعشرين درهميًا ، أخذ كل واحد من إخوة يوسف ، وهم أحد عشر رجلاً ، درهمين درهمين منها .

ذكر من قال ذلك :

۱۸۹۳۰ حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا أسباط قال ، حدثنا ورقاء ، عن الله الله عن الله

۱۸۹۳۱ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عصم الله : « دراهم معدودة » ، قال : عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : « دراهم معدودة » ، قال :

اثنان وعشرون درهماً لإخوة يوسف ، [وكان إخوة] أحد عشر رجلاً .(١) اثنان وعشرون درهماً لإخوة يوسف ، وكان إخوة] أحد عشر رجلاً . عن المشي قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أنى نجيح ، عن مجاهد في قول الله : « دراهم معدودة » =

الله ، عن ورقاء ، عن الله ، عن ورقاء ، عن الله ، عن ورقاء ، عن ابن أنى نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه .

١٨٩٣٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد، بنجوه .

• • •

وقال آخرون: بل كانت أربعين درهماً .

« ذكر من قال ذلك :

۱۸۹۳۰ - حدثنی الحارث قال، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا قیس ، عن حکرمة : « دراهم معدودة » ، قال : أربعين درهماً .

المجاه المجد الله المن المن عميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : باعوه ولم يبلغ ثمنه الذي باعوه به أوقية . وذلك أن الناس كانوا يتبايعون في ذلك الزمان بالأواقى ، فما قصر عن الأوقية فهو عدد . يقول الله : « وشروه بثمن بخس دراهم معدودة » ، أي لم يبلغ الأوقية .

\* \* \*

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر أنهم باعره بدراهم معدودة غير موزونة ، ولم يحد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد ، ولا وَضَع عليه دلالة فى كتاب ولا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد يحتمل أن يكون كان اثنين وعشرين = وأن يكون كان اثنين وعشرين = وأن يكون كان أربعين ، وأقل من ذلك وأكثر . وأى ذلك كان ، فإنها كانت معدودة

<sup>(</sup>١) هذه زيادة لابد منها ، وسقطت من الناسخ ، لأنه كان أسقط صدر الحبر ، ثم كتبه في الهامش ، فلعله نسى بعضه .

غير موزونة، وليس فى العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع فى دين ، ولا فى الجهل به دخول ضرّ فيه . والإيمان بظاهر التنزيل فرض". وما عداه فموضوع عنا تكلُّف علمه. (١)

وقوله: « وكانوا فيه من الزاهدين » ، يقول تعالى ذكره: وكان إخوة يوسف في يوسف من الزاهدين ، لا يعلمون كرامته على الله ، ولا يعرفون منزلته عنده ، فهم مع ذلك يحبدون أن يحولوا بينه وبين والده ، ليخلو لهم وجهه منه ، ويقطعوه عن القرب منه ، لتكون المنافع التي كانت مصروفة إلى يوسف دونهم ، مصروفة الميهم ،

وبنحو الذي فلنا في ذلك قال أهل التأويل.

« ذكر من قال ذلك :

۱۸۹۳۷ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد، عن أبى مرزوق، عن جويبر، عن الضحاك: « وكانوا فيه من الزاهدين »، قال: لم يعلموا بنبوته ومنزلته من الله.

۱۸۹۳۸ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سلمان قال، سمعت الضحاك في قوله: « وجاءت سيارة »، فنزلت على الحب = « فأرسلوا واردهم »، فاستى من الماء . فاستخرج يوسف، فاستبشر وا بأنهم أصابوا غلاماً، لا يعلمون علمه ولا منزلته من ربه، فزهدوا فيه فباعوه. وكان بيعه حراماً ، وباعوه بدراهم معدودة .

١٨٩٣٩ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثى هشيم قال،

<sup>(</sup>١) هذا من موازين أبى جعفر ، التى فرق ذكرها فى كتابه ، ولم يذكرها عند كل موضع . وهى الحكم بينه وبين من يزعمونه ذهب فى تفسيره مذهب الاعتقاد لكثير بما أورده ، بما لم تأت به بينة صحيحة من خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو حجة عقل يجب التسليم لها .

أخبرنا جويبر ، عن الضحاك : « وكانوا فيه من الزاهدين » ، قال : إخوته ، زهدوا ، فلم يعلموا منزلته من الله ونبوته ومكانته .

۱۸۹٤٠ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال : إخوته ، زهدوا فيه ، لم يعلموا منزلته من الله .

القول فى تــــ أُويل قوله تعالى ﴿وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مَّصْرَ لِآمْرَأَتِهِ حَ أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَىٰ آَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ, وَلَدًا وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَــ أُويل الْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ آَمْرِهِ وَلَـٰكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ آلاً حَادِيثِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَـٰكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ آلاً حَادِيثِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَـٰكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ آ

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : وقال الذي اشترى يوسف من باثعه بمصر .

وذكر أن اسمه : « قطفير » .

ا ۱۸۹٤ - حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی من أبیه ، عن أبیه ، عن ابن عباس قال : كان اسم الذی اشتراه قطفیر .(۱)

. . .

وقيل إن اسمه إطفير بن روحيب ، وهو العزيز ، وكان على خزائن مصر ، وكان الملك يومئذ الريّان بن الوليد ، رجل من العماليق ، كذلك : —
1892 — حدثنا ابن حميد قال ،حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق . (٢)

17/16/

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٩٤١ -- رواه العلبرى فى تاريخه ١ : ١٧٢ ، وكان فى المخطوطة فى الموضمين : و تعليفين » ، وفى التاريخ قبل الحبر « قعلين » ، وفى الحبر « قعلفير » .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٨٩٤٢ – رواء الطبرى في تاريخه ١ : ١٧٢ .

وقیل : إن الذی باعه بمصر كان مالك بن ذعر بن بويب بن عفقان بن مديان بن إبراهم، (١) كذلك : —

۱۸۹٤٣ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق، عن محمد ابن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس .

= « وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته » ، واسمها ، فيا ذكر ابن إسحق: راعيل بنت رعائيل .

١٨٩٤٤ - حدثنا بذلك ابن حميد قال ، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق.

= « أكرى مثواه » ، يقول : أكرى موضّع مقامه ، وذلك حيث ق ق يَـشوى ويـُقيم فيه .

يقال : « ثوى فلان بمكان كذا » ، إذا أقام فيه . (٢١

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ه ذكر من قال ذلك:

۱۸۹۵ – حدثنا بشر قال، خدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « أكرى مثواه » ، منزلته ، وهي امرأة العزيز .

۱۸۹٤٦ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرى مثواه » ، قال : منزلته .

<sup>(</sup>١) فى التاريخ ١ : ١٧٢ : « دعر » بالدال مهملة ، أ وكان فى المطبوعة هنا « عنقاء » وفى المخطوطة : « ثويب » ، وهى غير منقوطة فى المخطوطة ، « ثويب » ، وهى غير منقوطة فى المخطوطة ، فتبمت ما فى التاريخ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « المثوى » فيما سلف ٧ : ١٢/٢٧٩ : ١١٧ .

1.0/14

۱۸۹٤۷ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : اشتراه الملك ، والملك مسلم .

وقوله: « عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً.» ، ذكر أن مشترى يوسف قال هذا القول لامرأته ، حين دفعه إليها ، لأنه لم يكن له ولد ، ولم يأت النساء ، فقال لها : أكرميه عسى أن يكفينا بعض ما نعانى من أمورنا إذا فهم الأمور التى يُكلِّفها وعرفها = « أو نتخذه ولداً » ، يقول : أو نتبناًه .

۱۸۹۶۸ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : كان إطفیر ، فیما ذكر لی ، رجلاً لا یأتی النساء ، وكانت امرأته راعیل امرأة ً حسناء ناعمة ً طاعمة ، فی مُلك ودُنْیا .(۱)

الم ١٨٩٤٩ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال: أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين تفرّس في يوسف فقال لامرأته : « أكرى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً » = وأبو بكر حين تفرّس في عمر = والتي قالت : ﴿ يَا أَبِتِ اسْتَأْجِرْ هُ إِنَّ حَيْرَ مَنِ اسْتَأْجِرْ تَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ﴾ [سورة القصص : ٢١] .

۱۸۹۵۰ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : انطلُـق بيوسف إلى مصر ، فاشتراه العزيز ملك مصر ، فانطلق به إلى بيته فقال لامرأته: «أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا ».

۱۸۹۰۱ - حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا أبر أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قال : أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين قال لامرأته: « أكرى مثواه » ، والقوم فيه زاهدون = وأبو بكر حين تفرّس في عمر فاستخلفه = والمرأة التي قالت: ﴿ يَا أَبَتِ السَّتَأْجِرْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٩٤٨ -- رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٧٢ : ١٧٢ .

وقوله: « وكذلك مكنتًا ليوسف فى الأرض » ، يقول عز وجل: وكما أنقذنا يوسف من أيدى إخوته وقد هموا بقتله ، وأخرجناه من الجبّ بعد أن ألتى فيه ، فصيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر ، كذلك مكنتًا له فى الأرض ، فجعلناه على خزائنها . (١)

وقوله: « ولنعلمه من تأويل الأحاديث » ، يقول تعالى ذكره: وكى نعلم يوسف من عبارة الرؤيا ، (٢) مكنا له في الأرض ، كما :\_\_

۱۸۹۰۲ — حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « من تأويل الأحاديث » ، قال : عبارة الرؤيا .

۱۸۹۵۳ — حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

۱۸۹۰۶ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد قال، حدثنا أسباط، عن السدى : « ولنعلمه من تأويل الأحاديث » ، قال : تعبير الرؤيا .

۱۸۹۰۰ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « ولنعلمه من تأويل الأحاديث » ، قال : عبارة الرؤيا.

وقوله: « والله غالب على أمره » ، يقول تعالى ذكره : والله مستول على أمر يوسف، يسوسه ويدبر و يحوطه .

و « الهاء » في قوله « على أمره » ، عائدة على يوسف .

وروى عن سعيد بن جبير في معنى « غالب » ، ما :\_\_

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «التمكين» فيها سلف ١١ : ١٢٢/٦٣ : ٣١٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «التأويل» فيما سلف ١٥ : ٥٩٠ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

۱۸۹۰٦ - حدثنا إسرائيل ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن سعيد بن جبير : « والله غالب على أمره » ، قال : فعال . (١)

وقوله: « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، يقول: ولكن أكثر الناس الذين زهدوا فى يوسف ، فباعوه بثمن حسيس ، والذين صار بين أظهرهم من أهل مصر حين بيع فيهم ، لا يعلمون ما الله بيوسف صانع ، وإليه يوسف من أمره صائر".

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ عَالَيْنَا ۗ وَكُمَّا وَعِدْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولما بلغ يوسف أشدّه، يقول: ولما بلغ منتهى شدته وقوته فى شبابه وحَـدًه، وذلك فيما بين ثمانى عشر سنة إلى ستين سنة، وقيل: إلى أربعين سنة. (٢)

يقال منه: «مضت أشدُ الرجل »، أي شدته، وهو جمع، مثل « الأضر » و « الأشر »، (٣) لم يسمع له بواحد من لفظه. ويجب في القياس أن يكون واحده «شد » كما واحد « الأشر » « شر » ، كما قال الشاعر: (١)

<sup>(</sup>١) مكن أن تقرأ «فعال» مشددة العين من «الفعل» ، ولكنى أستجيد أن تقرأها «فعال» الفاء حرف عطف بعده «عال» من «العلو». أما الأولى ، فإنى لا أكاد أرتضيها .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الأشد» فيها سلف ١٢: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا جاءنى المخطوطة والمطبوعة ، إلا أنه كان فى المخطوطة « الأسر » ، و « سر » ، وقد مضى هذان اللفظان أيضاً فيها سلف ٢٢ : ٢٢٢ ، وظننت هناك أنهما محرفتان ، ولكن عجيب أن يظل التحريف هو هو على بعد المكانين وأخشى أن يكون صواب « الأضر » هو « الأضب » جمع « ضب » ومهما يكن من شيء ، فهذا بما لم أتبينه ولا عرفته ، وفوق كل ذي علم عليم .

 <sup>(</sup>٤) لم أعرف قائله .

هَلْ غَيْرُ أَنْ كَثْرَ الأَشُرُّ وأَهْلَكَتْ حَرْبُ اللُوكِ أَكَاثِرَ الْأَمْوَ الرِ<sup>(1)</sup> وقال حُسد:

وَقَدَ أَنَّى لَوْ تُعْتِبُ الْعَوَاذِلُ \* بَعْدَ الْأَشُدَ أَرْبَعْ كُوَامِلُ (٢)

وقد اختلف أهل التأويل في الذي عنى الله به في هذا الموضع من « مبلغ الأشد ».

فقال بعضهم : عنى به ثلاث وثلاثون سنة .

« ذكر من قال ذلك :

۱۸۹۵۷ حدثنا ابن وكيع والحسن بن محمد قالا ، حدثنا عمرو بن محمد قال ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ولما بلغ أشده » ، قال : ثلاثاً وثلاثين سنة .

۱۸۹۵۸ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبوحذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد، مثله.

۱۸۹۵۹ ــ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله .

۱۸۹۲۰ - حدثت عن على بن الهيثم، عن بشر بن المفضل، عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم ، عن مجاهد قال : سمعت ابن عباس يقول في قوله : « و لما بلغ أشده » ، قال : بضعاً وثلاثين سنة .

وقال آخرون : بل عني به : عشرون سنة .

ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « كثر الأشد » ، وفي المخطوطة بالراء ، ولم أجد البيت في غير هذا المكان . (٢) لم أجده في غير هذا المكان . ولا أدرى أهي في الرجز « الأشد » أو « الأشر » .

الم ۱۸۹۲۱ – حدثت عن على بن المسيب، عن أبى روق ، عن الضحاك فى قوله : « و لما بلغ أشده » ، قال : عشرين سنة .

وروى عن ابن عباس من وجه غير مرضى أنه قال : ما بين ثمانى عشرة سنة ، إلى ثلاثين . وقد بينت معنى « الأشُدّ » .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر أنه آتى يوسف لما بلغ أشده مُحكَّمًا وعلمًا =و « الأشد » هو انتهاء قوته وشبابه == وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن ثمانى عشرة سنة = وجائز أن يكون آتاه وهو ابن عشرين سنة = وبائز أن يكون آتاه وهو ابن عشرين سنة = ولا دلالة له عشرين سنة = ولا أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا فى إجماع الأمة ، فى كتاب الله ، ولا أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا فى إجماع الأمة ، على أي ذلك كان . وإذا لم يكن ذلك موجوداً من الوجه الذي ذكرت ، فالصواب أن يقال فيه كما قال عز وجل ، حتى تثبت حجة بصحة ما قيل فى ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له ، فيسلم لها حينئذ .

وقوله : « آتيناه حكماً وعلماً » ، يقول تعالى ذكره : أعطيناه حينئذ الفهم والعلم ، (١) كما : \_

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « حكمًا وعلمًا » ، قال : العقل والعلم قبل النبوة .

وقوله : « وكذلك نجزى المحسنين » ، يقول تعالى ذكره : وكما جزيت يوسف فآتيته بطاعته إيَّاى الحكم والعلم ، ومكنته في الأرض، واستنقذته من أيدى إخوته

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الحكم » فيما سلف ٦ : ٣٨٥ ، وما سلف من فهارس اللغة ( سكم) .

الذين أرادوا قتله ، كذلك نجزى من أحسن فى عمله ، فأطاعنى فى أمرى ، وانتهى عما نهيته عنه من معاصى . (١)

وهذا ، وإن كان مخرج ظاهره على كل محسن ، فإن المراد به محمد " نبي الله صلى الله عليه وسلم . يقول له عز وجل : كما فعلت هذا بيوسف من بعد ما لتى من إخوته ما لتى ، وقاسى من البلاء ما قاسى ، فكنته فى الأرض ، ووطاً أن له فى البلاد ، فكذلك أفعل بك فأنجيك من مشركى قومك الذين يقصدونك بالعداوة ، وأمكن لك فى الأرض ، وأوتيك الحكم والعلم ، لأن ذلك جزائى أهل الإحسان فى أمرى فهى .

۱۸۹۲۳ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنى معاوية، عن على، عن ابن عباس: « وكذلك نجزى المحسنين »، يقول: المهتدين.

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَرَاٰوَدَنْهُ الَّتِي هُوَ فَى بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ﴾ وَغَلَّقَت الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَخْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴾ ﴿ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَخْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وراودت امرأة العزيز ، وهي التي كان يوسفُ في بيتها [يوسف] عن نفسه ، (٢) أن يواقعها ، كما : \_\_

ابن إسحق : ولما المحدث المحدد المحدد

<sup>(</sup>١) افظر تفسير «الجزاء» و «الإحسان» فيها سلف من فهارس اللغة ( جزى) ، ( حسن ) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة بين القوسين ، لا يستقيم الكلام إلا بها .

۱۸۹۳۰ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمروقال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وراودته التي هو في بيتها عن نفسه » ، قال : أحبته .

۱۸۹۲۲ - . . . قال وحدثني أبى ، عن إسرائيل ، عن أبى حصين ، عن سعيد بن جبير قال : قالت : تعالكه .

وقوله : « وغلقت الأبواب » ، يقول : وغلقت المرأة أبواب البيوت عليها وعلى يوسف ، لما أرادت منه وراودته عليه ، بابـًا بعد باب .

وقوله : « وقالت هيت لك » ، اختلفت القرأة في قراءة ذلك .

أَنَّ العِرَاقَ وَأَهْلَهُ عُنُقُ ۗ الْكِنْكَ فَهَيْتَ هَيْتَا (٢٠) يعنى : تعال واقرب .

وبنحو الذي قلنا في ذلك تأوَّله من قرأه كذلك .

۱۸۹۹۷ - حدثنى محمد بن عبد الله الخرّمى قال، حدثنا أبو الجوّاب قال، حدثنا عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: « هيت لك »، قال: هلم ً لك. (٣)

" به و حوب " ، حو « د دحوس بن جوب الصبي» ، روى عن سميان الدورى ، وسمير ابن الحمس ، وعمار بن رزيق ، وغيرهم . كان ثقة ، وربما وهم . مترجم في التهذيب ، والكبير

<sup>(</sup>١) لم أعرف الآن قائله .

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٠٥ ، واللسان (هيت) ، (عنق) . وقوله : «عنق إليك » أى ماثلون إليك ، كأنهم لووا أعناقهم إليك شوقاً أو ترقباً .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٨٩٦٧ – « محمد بن عبد آنه بن المبارك المحرى » ، شيخ الطبرى سلف مراراً . « أبو الحواب » ، هو « الأحوص بن جواب الضبى » ، روى عن سفيان الثورى ، وسعير

١/٢/١٥ ، وابن أبي حاتم ١/١/٨٣٢ .

و « عمار بن رزيق الضبي » ، « أبو الأحوص » ، ثقة مضى برقم : ١٠١٩١ .

۱۸۹۸۸ حدثنی المنی قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : « هیت لك » ، قال : هلم لك .

الله المحدثي محمد بن سعد قال ، حدثي أبي قال ، حدثي عي على الله ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : « هيت لك » ، تقول : هلم لك .

۱۸۹۷۰ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا حجاج قال، حدثنا حماد، عن عاصم ابن بهدلة، عن زرّ بن حبيش أنه كان يقرأ هذا الحرف: « هيت لك ،، نصباً، أى : هلم لك

١٨٩٧١ ــ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ، قال ابن جريج ، قال ابن عباس قوله : « هيت لك » ، قال : تقول : هلم لك .

۱۸۹۷۲ - حدثنی أحمد بن سهیل الواسطی قال ، حدثنا قرة بن عیسی قال ، حدثنا النضر بن عربی الجزری ، عن عكرمة مولی ابن عباس فی قوله : « هیت لك » ، قال : هلم لك = قال : هی بالحورانیة .(۱)

١٨٩٧٣ ـ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وقالت هيت لك » ، قال الحسن : يقول : هلم لك .

١٨٩٧٤ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن : «هيت لك» ، يقول بعضهم : هلم لك.

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٨٩٧٢ - «أحمد بن سهيل الواسطى» شيخ الطبرى . قال الحاكم : « فى حديث بعض المناكير » ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال : حدثنا عنه حبيش بن عبد الله النهشل بواسط . مترجم فى ميزان الاعتدال ١ : ٤٨ ، ولسان الميزان ١ : ١٨٥ .

وأما «قرة بن عيسى » ، فلم أجد من يسمى بهذا الاسم . ولكن الذي يروى عن « النصر بن عرب » هو : « بشر بن عبيس بن مرحوم العطار » ، مترجم في التهذيب ، وأبن أبي حاتم ١٣٠٢/١/١ . وأما « النضر بن عربي الجزرى الباهل » ثقة لا بأس به ، مضى برقم : ١٣٠٧ ، ٩٦٤ ، ٥٨١٤ وكان في المطبوعة « النضر بن على الجزرى » ، غير ما في المخطوطة وأساه .

۱۸۹۷۰ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط، عن السدى : « وقالت هيت لك ، ، قال : هلم لك = وهي بالقبطية .

۱۸۹۷٦ - حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن عمرو ، عن الحسن: « هيت لك »، قال: كلمة بالسريانية ، أي : عليك .

۱۸۹۷۷ - حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن : « هيت لك » ، قال : هلم " لك .

١٨٩٧٨ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا خلف بن هشام قال ، حدثنا محبوب ، عن قتادة ، عن الحسن : « هيت لك » ، قال : هلم لك .

۱۸۹۷۹ .... قال حدثنا عفان قال ، حدثنا حماد ، عن عاصم ، عن زر : «هیت لك » ، أي : هلم ...

۱۸۹۸۰ - حدثنی الحارث قال ، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا الثوري قال : بلغی فی قوله : «هیت لك » ، قال : هلم لك .

۱۸۹۸۱ - حدثنا أحمد بن يوسف قال ، حدثنا أبو عبيد قال ، حدثنا على بن عاصم ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قرأ : « هيت لك » ، وقال : تدعوه إلى نفسها .

۱۸۹۸۲ — حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « هيت لك » ، قال : لغة عربية ، تدعُوه بها .

۱۸۹۸۳ -حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله = إلا أنه قال : لغة بالعربية ، تدعوه بها إلى نفسها .

۱۸۹۸٤ - حدثنا الحسن قال ، حدثنا شبابة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثل حديث محمد بن عمرو ، سواء .

1 · v / **1 Y** 

۱۸۹۸ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

١٨٩٨٦ - حدثنا أحمد بن يوسف قال ، حدثنا الةاسم قال ، حدثنا هشيم ، عن الحسن : « هيت لك » ، بفتح الهاء والتاء ، وقال : تقول : هلم لك .

۱۸۹۸۷ – حدثنی الحارث قال ، قال أبو عبید: كان الكسائی يحكیها = يعنی : هیت لك . قال : وقال : وهی لغة لأهل حوران وقعت إلى الحجاز ، معناها : تعال . قال : وقال أبو عبیدة : سألت شیخًا عالمًا من أهل حوران ، فذكر أنها لغتهم ، يعرفها

۱۸۹۸۸ - حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « هیت لك » ، قال : تعال .

۱۸۹۸۹ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله : « وقالت هيت لك » ، قال : هلم الك ، إلى أ

وقرأ ذلك جماعة من المتقدمين: ﴿ وَقَالَتْ هِبْتُ لَكَ ﴾ ، بكسر الهاء ، وضم التاء ، والهمزة ، بمعنى : تهيئات لك ، من قول القائل : « هثت للأمر أهيىء هيئيئة " » .

وممن روى ذلك عنه ابن عباس، وأبو عبد الرحمن السلمى، وجماعة غيرهما .

۱۸۹۹ - حدثنا أحمد بن يوسف قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا الحجاج، عن هرون ، عن أبان العطار ، عن قتادة : أن ابن عباس قرأها كذلك ، مكسور الهاء ، مضمومة التاء . قال أحمد: قال أبو عبيدة : لا أعلمها إلا مهموزة .

العطار، عن عاصم، عن أبى عبد الرحمن السلمى : ﴿ هِنْتُ لَكَ ﴾، أى : تهيأت لك .

۱۸۹۹۲ - . . . قال حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، مثله .

۱۸۹۹۳ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة . قال : كان عكرمة يقول : تهيأت لك .

۱۸۹۹٤ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة قال: ﴿ مِثْبَ لَكَ ﴾ ، قال عكرمة: تهيأت لك .

المجاح قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن عاصم بن بهدلة قال : كان أبو وائل يقول ﴿ هِنْتُ لَكَ ﴾ ، أى : تهيأت لك. وكان أبو عمرو بن العلاء والكسائى ينكران هذه القراءة .

۱۸۹۹۳ - حدثت عن على بن المغيرة قال، قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : شهدت أبا عمرو وسأله أبو أحمد= أو أحمد= وكان عالمًا بالقرآن (۱) [وكان الآلاء ، ثم كبر ، فقعد في بيته ، فكان يؤخذ عنه القرآن ، ويكون مع القضاة ، فسأله ] عن قول من قال : ﴿ هِمْتُ لَكَ ﴾ بكسر الهاء ، وهمز الياء . فقال أبو عمرو : عن قول من قال : ﴿ هِمْتُ لَكَ ﴾ بكسر الهاء ، وهمز الياء . فقال أبو عمرو : [ سسى ](۱) إي : باطل ، جعلها « فعلت » من « تهيأت » ، فهذا الحندق ، (۱) فاستعرض العرب حتى تنتهى إلى اليمن ، هل تعرف أحداً يقول : « همئت لك » ؟(١) فاستعرض العرب حتى تنتهى إلى اليمن ، هل تعرف أحداً يقول : « همئت لك » ؟(١)

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة بين القوسين ، من كتاب أبي عبيدة ، مجاز القرآن ١ : ٣٠٥ . وقوله « لألاء » ، هو بائع اللؤلؤ ، ويقال أيضاً : « لأء » ولأل » ( بتشديد الهمزة بعد ها، ألف ) على و زن « نجار » .

<sup>(</sup>٢) هكذا رسم الكلمة في المخطوطة ، وفي المطبوعة «ينسي» ، وفي مجاز القرآن «بنسي» ، (بكسر النون ، وسكون الباء ، وكسر السين ، بعدها ياء) ، وأذا في شك من ذلك كله ، وأخشى أن تكون «بسبس» (بفتح فسكون ففتح) و «البسبس» ، الباطل ، و «البسابس» مثله . (٣) «الخندة» ، هو خندق سابور ، حفره من مدينة «هيت» ، يشق طف البادية إلى كاظمة ، نما يلي البصرة ، وجعل عليه المسالح . وشرحه أبو عبيدة في المجاز شرحاً وافياً ، فراجعه هناك . (٤) الأثر : ١٨٩٩٦ – هو نص كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١ : ٣٠٥ – ٣٠٠ ي

« هنت لك » عن العرب .

وقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة ﴿ هِيْتَ لَكَ ﴾، بكسر الهاء ، وتسكين الياء ، وفتح التاء .

وقرأه بعض المكيين: ﴿ هَيْتُ لَكَ ﴾ ، بفتح الهاء ، وتسكين الياء ، وضم التاء.

وقرأه بعض البصريين ، وهو عبدالله بن إسحق : ﴿ هَيْتِ لَكَ ﴾ ، بفتحالياء وكسر التاء .

وقد أنشد بعض الرواة بيتًا لطرفة بن العبد في « هيت » ، بفتح الهاء ، وضم التاء، وذلك:

لَيْسَ قَوْمِي بِالْأَبْعَدِينَ إِذَا مَا قَالَ دَاعٍ مِنَ الْعَشِيرَةِ هَيْتُ (١)

قال أبوجعفر: وأولى القراءة في ذلك قراءةمن قرأه: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾، بفتح الهاء والتاء، وتسكين الياء، لأنها اللغة المعروفة في العرب دون غيرها، وأنها، فيما ذُكر، قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

١٨٩٩٨ \_ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، قال ابن مسعود : قد سمعت القرأة ، فسمعتهم متقاربين : فاقرأوا كما عُـلِّـمتم ، وإياكم والتنطع والاختلاف ، فإنما هو كقول أحدكم : « هلم » و « تعال » . ثم قرأ عبد الله: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ ؟ فقلت : يا أبا عبد الرحمن ، إن ناسًا يقرأونها : ﴿ هَيْتُ لَكَ ﴾ ، فقال عبد الله : إنى ١٠٨/١٢ أقرأها كما عُلَمت ، أحبُّ إلى ١٠٨/١٢

<sup>(</sup>١) لم أجد البيت في مكان آخر . (٢) الأثر : ١٨٩٩٨ -- هذا إسناد صحيح ، "مر تفسير مثله مرادًا ، وسيأتى من طرق

مختصراً . وهذا الخبر رواه البخاري في صحيحه (الفتح ٨ : ٢٧٤ ، ٢٧٥) ، مختصراً .

الأعش ، عن الله وائل قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقرأ هذه الآية : ﴿ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ ، قال : فقالوا له : ما كنا نقرأها إلا ﴿ هَيْتُ لَكَ ﴾ ، فقال عبد الله : إنّى أقرأها كما عُللًمت ، أحبُّ إلى . (١)

الله عند الله : ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ ، فقال له مسروق : إن ناساً في واثل قال : قال عبد الله : ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ ، فقال له مسروق : إن ناساً بقرأونها : ﴿ هَيْتُ لَكَ ﴾ ، فقال ! دعونى ، فإنى أقرأ كما أقرئت أحب الى". (٢) بقرأونها : ﴿ هَيْتُ لَكَ ﴾ ؛ فقال : دعونى ، خإنى أقرأ كما أقرئت أحب الى". (١٩٠١ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا آدم العسقلانى قال ، حدثنا شعبة ، عن الأعش ، عن شقيق ، عن ابن مسعود قال : ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ ، بنصب الهاء ، والتاء ، وبلا همز . (٣)

وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى: أنَّ العرب لا تثنى « هيت » ولا تجمع ولا تؤنث ، (<sup>4</sup>) وأنها تصوره فى كل حال ، وإنَّما يتبين العدد بما بعد ، وكذلك التأنيث والتذكير . وقال : تقول للواحد : « هيت لك » ، وللاثنين : « هيت لكما » ، وللجمع : « هيت لكم » ، وللنساء : « هيت لكن » . (<sup>0</sup>)

وقوله قال : « معاذ الله » ، يقول جل ثناؤه : قال يوسف ، إذ دعته المرأة

وهذا الحبر رواه البخارى في صحيحه ( الفتح ٨ : ٢٧٤ ، ٢٧٥ ) ، مختصراً .

ورواه أبو داود أيضاً مختصراً في سننه ۽ : ٥، ، ٣، بَرْتَم : ٤٠٠٤ ، ٤٠٠٥ .

ورواه أبو جعفر فيها سلف من طرق أخرى ، محتصراً ، ليس فيه « هيت لك »، برقم : ٤٨، في أول الكتاب .

وفصل الحافظ بن حجر في الفتح ، الكلام فيه بما لا مزيد عليه .

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٨٩٩٩ - مكرر الأثر السالف، مختصراً.

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٩٠٠٠ – مكرر الأثرين السالفين ، من طريق أخرى صحيحة ، مختصر .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٩٠٠١ – مختصر الآثار السالفة ، من طريق صحيحة .

<sup>(</sup> ٤ ) فى المطبوعة : « هيت لك » ، وأثبت ما فى المخطوطة .

<sup>(</sup> ه ) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٠٥ .

إلى نفسها ، وقالت له : «هلم إلى» : أعتصم بالله من الذي تدعوني إليه ، وأستجير به منه . (١)

« إنه ربى » ، قال : سيدى . • قال ، حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح :

۱۹۰۰۶ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۹۰۰۵ ــ حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أنی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۹۰۰٦ ــ حدثنا شبل ، عن المثنى قال ، حدثنا شبل ، عن البن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثلة .

۱۹۰۰۷ ــ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى » ، قال : سيدى = يعنى زوج المرأة .

۱۹۰۰۸ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « قال معاذ الله إنه ربي »، يعني : إطفير . يقول : إنه سيدي .

وقوله : « أحسن مثوای »، يقول : أحسن منزلتي ، وأكرمني وائتمنني ، فلا أخونه ، (۳) كما : \_\_

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «عاذ» فيما سلف ٣٥٢:١٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسیر « الرب » فیما سلف ۱ : ۱۶۱ ، ۱۲/۱۶۲ : ۳۸۵ ، ۳۸۳ ، وغیرهما فی فهارس اللغة ( ربب )

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « المثوى » فيما سلف ص : ١٨، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

۱۹۰۰۹ ــ حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : « أحسن مثوای » ، أمنني على بيته وأهله .

۱۹۰۱۰ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمروقال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « أحسن مثواى » ، فلا أخونه فى أهله .

۱۹۰۱۱ ... حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « أحسن مثواى»، قال : يريد يوسف سيد ًه زوج المرأة .

وقوله: « إنه لا يفلح الظالمون » ، يقول: إنه لا يدرك البقاء ولا ينجح من ظلم، (١) ففعل ما ليس له فعله. وهذا الذي تدعوني إليه من الفجور، ظلم وخيانة لسيدى الذي ائتمنني على منزله ، كما : \_\_

۱۹۰۱۲ ــ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « إنه لا يفلج الظالمون » ، قال : هذا الذي تدعوني إليه ظلم ، ولا يفلح من عمل به .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ عَ وَهُمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّا بُرْهَاٰنَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوْءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: ذكر أنَّ امرأة العزيز لما هـَمـَّت بيوسف وأرادت مُراودته، جعلت تذكر له محاسن نفسه، وتشوّقه إلى نفسها، كما: \_\_

۱۹۰۱۳ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمر و بن محمد قال، حدثنا أسباط، عن السدى: «ولقد همت به وهم بها »، قال: قالت له: يا يوسف، ما أحسن شعرك!

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الفلاح » فيها سلف ١٥ : ١٥٦ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

قال : هو أوّل ما ينتثر من جسدى . قالت : يا يوسف ، ما أحسن وجهك ! قال : هو للتراب يأكله . فلم تزل حتى أطمعته ، فهمّت به وهم بها ، فدخلاالبيت ، وغلّقت الأبواب ، وذهب ليحل سراويله ، فإذا هو بصورة يعقوب قائمًا في البيت ، قد عض على إصبعه يقول : « يا يوسف لا تواقعها ، (١) فإنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جو السهاء لا يطاق ، ومثلك إذا واقعتها مثله إذا مات ووقع إلى الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه . ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصّعب الذي لا يعمل عليه ، ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل النسّمل في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه » ، فربط سراويله وذهب ليخرج يشتد ، (١) فأدركته فأخذت بمؤخر قميصه من خلفه فخرقته ، حتى أخرجته منه وسقط ، وطرحه يوسف فاضدت نحو الباب . (١)

الرجال في جمالها وحسنها وملكها ، وهو شاب مستقبل يجد من شبق الرجال من على الرق الما وملكها ، وهو شاب مستقبل يجد من شبق الرجال ما يجد الرجل ، حتى رق لها مما يرى من كلفها به ، ولم يتخوف منها حتى هم المها وهمت به ، حتى خلوا في بعض بيُوته .

ومعنى « الهم بالشيء » ، في كلام العرب : حديث المرء نفسه بمواقعتيه ما لم يُوَاقـع .(٤)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « تواقعها » بغير « لا » ، وأثبتها من التاريخ .

<sup>(</sup> ۲ ) « اشتد <sub>۵</sub> ، أسرع العدو .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٩٠١٣ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٧٣ .

<sup>( ؛ )</sup> انظر تفسير « الحم » فيما سلف ٩ : ١٠/١٩٩ : ١٥٨ : ١٥٨ ، ولم يشرحها هناك شرحًا يغني ، وشرحها هنا .

فأما ما كان من هم يوسف بالمرآة وهمها به، فإن أهل العلم قالوا فى ذلك ما أنا ذاكره، وذلك ما : ـــ

۱۹۰۱۵ - حدثنا أبو كريب ، وسفيان بن وكيع ، وسهل بن موسى الرازى قالوا ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمان بن أبي سلمان ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس : سئل عن هم يوسف ما بلغ ؟ قال : حلّ الهيميان ، وجلس منها عجلس الحاتن (١) = لفظ الحديث لأبي كريب .(١)

۱۹۰۱٦ - حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا، حدثنا ابن عيينة قال ، سمع عبيد ُ الله بن أبي يزيد ابن عباس في : « ولقد همت به وهم بها »، قال : جلس منها مجلس الحاتن ، وحل الهمثيان .

ابن عباس سئل : ما بلغ من هم يوسف ؟ قال : حل الهميان ، وجلس منها والحاس بن المالك الما

۱۹۰۱۸ – حدثنی زیاد بن عبد الله قال ، حدثنا محمد بن أبی عدی ، عن ابن جریج ، عن ابن أبی ملیكة قال : سألت ابن عباس : ما بلغ من هم یوسف ؟ قال : استلقت له ، وجلس بین رجلیها .

۱۹۰۱۹ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة : « ولقد همت به وهم بها » ، قال : استلقت له وحل "ثيابه .

۱۹۰۲۰ – حدثنی المثنی قال، حدثنا قبیصة بن عقبة قال ، حدثنا سفیان ، عن ابن جریج ، عن ابن أبی ملیكة ، عن ابن عباس : « ولقد همت به وهم بها »،

<sup>(</sup>١) قوله : « مجلس الحاتن » ، هو الذي يختن الفتى أو الفتاة . وفي مطبوعة تاريخ الطبرى : « مجلس الحائز » ، ولكن ستأتى في مخطوطة التفسير « الحاتن » في كل مكان . وسيأتى تفسير « الهميان» في رقم : ١٩٠٢٢ ، وفي اللسان أذه « تكة السراويل » .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٩٠١٥ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٧٣ ، بهذا الإسناد نفسه .

ما بلغ ؟ قال : استلقت له ، وجلس بين رجليها ، وحل " ثيابه = أو : ثيابها .

ا ۱۹۰۲۱ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن أبى مليكة قال : سألت ابن عباس : ما بلغ من هم يوسف ؟ قال : استلقت على قفاها ، وقعد بين رجليها لينزع أثيابه .

۱۹۰۲۲ ــ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى = ، عن نافع بن عمر ، عن ابن أبى مليكة قال : سئل ابن عباس عن قوله : « ولقد همت به وهم بها » ، ما بلغ من هم يوسف ؟ قال : حل الهميان = يعبى السَّراويل .

السراويل حتى ألثيتيه ، (١) واستلقت له .

الله الحسّاني قال، حدثنا مالك بن سعير عبد الله الحسّاني قال، حدثنا مالك بن سعير قال ، حدثنا الأعمش ، عن مجاهد في قوله : « ولقد همتْ به وهم بها » ، قال : حَلَّ سراويله حتى وقع على ألنيتَيه . (٢)

۱۹۰۲۰ ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ولقد همت به وهم بها » ، قال : جلس منها مجلس الرجل من امرأته .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «حتى التبان » ، وهو سراويل صغير مقدار شبر ، يستر العورة المغلظة ، وليس بشيء . وفي المخطوطة في هذا الموضع « الدس » غير منقوطة ثم في رقم ! ١٩٠٢ فيها : «حتى وتع على التنتين » ، ثم في رقم : ١٩٠٢ ، فيها أيضاً : «على الثنات » ، وقد جملها الناشر في جميعها « التبان » برسم واحد ، و رجحت أنا أكتبها « أليتيه ، » في موضعين و « ألياته » في آخر المواضع ، لأني وجدت الخبر عن مجاهد في القرطبي ٩ : ١٩٦٦ « حل السراويل حتى بلغ الأليتين » ، ولو كتبتها كما في القرطبي ، لكان صواباً . و « الألية » ( بفتح الهمزة ) ، هي العجيزة الناس وغيرهم ، وهما من الناس « أليتان » ، ويقال : « إنه لذو أليات » ، كأنه جعل كل جزء « ألية » ، ثم جمع على هذا .

۱۹۰۲٦ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا أبوحذيفة قال ، حدثنا شبل قال ، حدثنى القاسم بن أبى بزة : و ولقد همت به وهم بها ،، قال: أمّا همّه بها ، فإنه قعد بين رجليها ونزع ثبابه .

۱۹۰۲۷ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنى حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال ، أخبرنى عبد الله بن أبى مليكة قال : قلت لابن عباس : ما بلغ من هم يوسف ؟ قال : استلقت له ، وجلس بين رجليها ينزع ثيابه .

الميمان، عن على بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير ، وعكرمة قالا : حل السراويل ، وجلس منها مجلس الحان .

۱۹۰۲۹ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد العنقزى ، عن شريك ، عن جابر ، عن مجاهد : ( ولقد همت به وهم بها » ، قال : استلقت ، وحل ثيابه حتى بلغ ألياته .(١)

۱۹۰۳۰ ـ حدثنا قيس ، عن سعيد بن جبير : « ولقد همت به وهم بها » ، قال : أطلق تيكنّة سراويله .

ابن عيينة ، عن عيان بن أبى سليان ، عن ابن أبى مليكة قال : شهدت ابن عيينة ، عن عيان بن أبى سليان ، عن ابن أبى مليكة قال : شهدت ابن عباس سئل عن هم يوسف ما بلغ ؟ قال : حل الهميان ، وجلس منها مجلس الحاتن .

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا ، وهو لله نبي ؟ قيل: إن أهل العلم اختلفوا في ذلك .

<sup>( 1 )</sup> و أليات ۽ جمع و ألية » ، وانظر ما سلف ص : ٣٦، تعليق رقم : ١ .

11./14

فقال بعضهم: كان من ابتلى من الأنبياء بخطيئة ، (١) فإنما ابتلاه الله بها ، ليكون من الله عز وجل على وَجلَ إذا ذكرها، فيجد في طاعته إشفاقًا منها ، ولا يتكل على سعة عفو الله ورحمته .

﴿ وَقَالَ آخرُونَ : بَلَ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بَذَلَكُ ، لَيْعَرَّفُهُمْ مُوضَعَ نَعْمَتُهُ عَلَيْهُمْ ، بَصْفُحُهُ عَنْهُمْ ، وَتَرَكُهُ عَقُوبُتُهُ عَلَيْهُ فِي الآخرة .

وقال آخرون : بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أثمة لأهل الذنوب في رَجاء رحمة الله ، وترك الإياس من عفوه عنهم إذا تابوا .

وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف ، وتأوَّلوا القرآن بآرائهم ، فإنهم قالوا في ذلك أقوالا ً مختلفة .

فقال بعضهم: معناه: ولقد همت المرأة بيوسف، وهم بها يوسف أن يضربها أو ينالها بمكروه لهميها به مما أرادته من المكروه، لولا أن يوسف رأى برهان ربه، وكفّه ذلك عما هم به من أذاها = لا أنها ارتدعت من قببل نفسها. قالوا: والشاهد على صحة ذلك قوله: «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء». قالوا: فالسوء هدُو ما كان هم به من أذاها، وهو غير «الفحشاء».

وقال آخرون منهم : معنى الكلام : ولقد همت به ، فتناهى الحبرُ عنها . ثم أبتدىء الحبر عن يوسف فقيل : « وهم بها يوسف لولا أن رأى برهان ربه » ، كأبهم وجهوا معنى الكلام إلى أن يوسف لم يهم بها ، وأن الله إنما أخبر أن يوسف لولا رؤيته برهان ربه لهم بها ، ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها ، كما قيل : ولولا رؤيته برهان ربه لهم بها ، ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها ، كما قيل : وَلَوْ لَا فَضُلُ الله عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعَثُمُ الشّيطانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «كان بمن ابتل . . . » ، والصواب ما في المخطوطة .

قال أبو جعفر : ويفسد هذين القولين : أنّ العرب لا تقدم جواب « لولا» قبلها ، لا تقول : « لقد قمت لولا زيد » ، وهي تريد : « لولا زيد لقد قمت » ، هذا مع خلافهما جميع أهل العلم بتأويل القرآن ، الذين عنهم يؤخذ تأويله .

وقال آخرون منهم: بل قد همتّ المرأة بيوسف ، وهم يوسف بالمرأة ، غير أن همتّهما كان تمييلا منهما بين الفعل والترك ، (١) لا عزمًا ولا إرادة . قالوا : ولا حرج في حديث النفس ، ولا في ذكر القلب ، إذا لم يكن معهما عزم " ولا فعل " .

وأما « البرهان » الذي رآه يوسف ، فترك من أجله مواقعة الحطيئة ، فإن أهل العلم مختلفون فيه .

فقال بعضهم : نودي بالنَّهي عن مواقعة الخطيئة .

## ذكر من قال ذلك :

۱۹۰۳۲ — حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عثمان بن أبي سليان ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس: « لولا أن رأى برهان ربه»، قال : نودى : يا يوسف ، أتزنى فتكون كالطير وَقَع ريشه ، فذهب يطير فلا ريش له ؟

ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس قال : لم يُعْطِ على النداء ، (٢) حتى رأى برهان ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس قال : لم يُعْطِ على النداء ، (٢)

<sup>(</sup>١) فى المحطوطة والمطبوعة : «تمثيلا منهما »، وهو خطأ . و « التمييل » . الترجيح ، أى الأمرين تأخذ ، وأيهما تدع . يقال : « إنىلأميل بين ذينك الأمرين، وأمايل بينهما ، أيهما أركب ، أو أيهما أفضل » .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « لم يتعظ »، وأثبت ما فى المخطوطة ،وهو صحيح الممنى ، يمنى : لم يمط المقادة والطاعة . وهو كقوله فى رقم : ١٩٠٣٧ ، « فلم يطع على النداء » ، ثم قوله فى رقم : ١٩٠٣٨ : « فلم يمط على النداء شيئا » ، فجاء بها فى المطبوعة على الصواب .

ربه . قال : تمثال صورة وجه أبيه = قال سفيان : عاضًا على إصبعه = فقال : يا يوسف ، تزنى فتكون كالطير ذهب ريشه ؟

الله الحسانى قال ، حدثنى محمد بن الله الحسانى قال ، حدثنى محمد بن أبى عدى ، عن ابن جريج ، عن ابن أبى مليكة قال ، قال ابن عباس : نُودى : يا ابن يعقوب ، لا تكن كالطائر له ريش ، فإذا زنى ذهب ريشه ، أو قعد لا ريش له. قال : فلم يتُعط على النداء ، (١) فلم يزد على هذا = قال ابن جريج : وحدثنى غير واحد أنه رأى أباه عاضًا على إصبعه .

۱۹۰۳۰ — حدثنی أبو كريب قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبی = ، عن نافع بن عمر ، عن ابن أبی مليكة قال ، قال ابن عباس : « لولا أن رأى برهان ربه » ، قال : نودى فلم يسمع ، فقيل له : يا ابن يعقوب ، تريد أن تزنى ، فتكون كالطير نتف فلا ريش له ؟

الحضرى ، عن ابن أبى مليكة قال : بلغى أن يوسف لما جلس بين رجلى المرأة الحضرى ، عن ابن أبى مليكة قال : بلغى أن يوسف لما جلس بين رجلى المرأة فهو يحل هميانه ، نودى : يا يوسف بن يعقوب ، لا تزن ، فإن الطير إذا زَنى تناثر ريشه . فأعرض ، ثم نودى فأعرض ، فتمثل له يعقوب عاضاً على إصبعه ، فقام .

۱۹۰۳۷ — حدثنی المثنی قال، حدثنا قبیصة بن عقبة قال ، حدثنا سفیان ، عن ابن جریج ، عن ابن أبی ملیكة ، عن ابن عباس قال : نودی : یا ابن یعقوب ، لا تكن كالطیر إذا زنی ذهب ریشه ، وبتی لا ریش له! فلم یطع علی النداء ، ففرز ع

١٩٠٣٨ – حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا حجاج بن محمد، عن

<sup>(</sup>١) أنظر التعليق السالف ص ٣٩.

ابن جریج قال ، أخبرنی عبد الله بن أبی ملیكة قال ، قال ابن عباس : نودى : یا ابن یعقوب ، لا تكونك تكالطائر له ریش ، فإذا زنی ذهب ریشه = قال : أو قعد لا ریش له = فلم ید منط علی النداء شیئا ، حتی رأی برهان ربه ، ففر ق ففر من .

۱۹۰۳۹ ــ حِدثنا الحِسن بن يجِيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن عيينة ، عن عُمان بن أبى سليمان ، عن أبى مليكة قال ، قال ابن عباس : ١١١/١٢ نودى : يا ابن يعقوب ، أتزنى ، فتكون كالطير وقع ريشه ، فذهب يطير فلا ريش, له ؟

۱۹۰٤۰ ــ حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنى نافع بن يزيد، عن همام بن يحيى، عن قتادة قال: نودى يوسف فقيل: أنت مكتوب في الأنبياء، تعمل عمل السفهاء ؟

وقال آخرون: « البرهان » ، الذي رأى يوسف فكف عن مواقعة الحطيئة من أجله ، صورة يعقوب عليهما السلام يتوعده .

### \* ذكر من قال ذلك :

العنقزى عمد العنقزى عدد أنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا عمرو بن محمد العنقزى قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : « لولاأن رأى برهان ربه » ، قال : رأى صورة = أو : تمثال = وجه يعقوب ، عاضًا على إصبعه ، فخرجت شهوته من أنامله .

۱۹۰۶۳ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد العنقزى ، عن إسرائيل ، عن أبى حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : و لولا أن رأى برهان ربه » ، قال : مَثَلَ له يعقوب ، فضرب في صدره ، فخرجت شهوته من أنامله . (۱۱)

۱۹۰۶۶ \_ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بشر ، عن مسعر ، عن أى حصين ، عن سعيد بن جبير : « لولا أن رأى برهان ربه ، ، قال : رأى عثال وجه أبيه ، قائلا بكفه هكذا = و بسط كفه = فخرجت شهوته من أنامله .

۱۹۰۶٦ ــ حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال، حدثنا عبد الله بن وهب قال ، أخبرنى ابن جريج ، عن ابن أبى مليكة ، عن ابن عباس فى قوله : « لولا أن رأى برهان ربه »، قال : رأى صورة يعقوب واضعًا أنملته على فيه، يتوعّده، ففرّ ـ

۱۹۰٤٧ \_ حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا يحيى بن عباد قال ، حدثنا بحرير بن حازم قال ، سمعت عبد الله بن أبي مليكة ، يحدث عن ابن عباس في قوله : « ولقد همت به وهم بها » ، قال : حين رأى يعقوب في سقف البيت ، قال : فنزعت شهوته التي كان يجدها ، حتى خرج يسعى إلى باب البيت ، فتبعته المرأة .

۱۹۰۶۸ ــ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى = ، عن قرة بن خالد السدوسي ، عن الحسن قال : زعموا ، والله

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۹۰۴۳ – « عرو بن محمد العنقزى » ، مضى مراراً ، وكان فى المطبوعة والمخطوطة : « عرو بن العنقزى » ، سقط اسم أبيه .

أعلم ، أن سقف البيت انفرج ، فرأى يعقوب عاضًّا على أصابعه .

۱۹۰۶۹ - جدثنی یعقوب قال، حدثنا ابن علیة ، عن یونس ، عن الحسن فی قوله : « لولا أن رأی برهان ربه » ، قال : رأی تمثال یعقوب عاضاً علی اصبعه ، یقول : یوسف! یوسف!

الجسن ، نحوه . المن وكيع قال ، حدثنا ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، نحوه .

۱۹۰۵۱ — حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا عمر و العنقزى قال ، أخيرنا سفيان الثورى ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن سبير : « لولا أن رأى برهان ربه » ، قال : رأى تمثال وجه يعقوب ، فخرجت شهوته من أنامله .

الم ١٩٠٥٢ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن على بن بذيمة ، عن سعيد بن بجبير قال : رأى صورة فيها وجه يعقوب ، عاضاً على أصابعه ، فدفع في صدره ، فخرجت شهوته من أنامله . فكل ولد يعقوب ولد له اثنا عشر رجلا ، إلا يوسف ، فإنه نقص بتلك الشهوة ، ولم يولد له غير أحد عشر .

۱۹۰۵۳ – حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنی یونس بن يزيد، عن ابن شهاب: أن حميد بن عبد الرحمن أخبره: أن البرهان الذى رأى يوسف، يعقوب .

۱۹۰۰۶ - حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عيسى بن المنذر قال، حدثنا أيوب بن سويد قال، حدثنا أيوب بن سويد قال، حدثنا يونس بن يزيد الأيلى، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، مثله.

۱۹۰۵۵ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد : « لولا أن رأى برهان ربه ، ، قال : مَـــُــَل له يعقوب .

۱۹۰۵٦ ــ حدثنا ابن حميد قال ،حدثنا حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن مجاهد . مثله .

۱۹۰۵۷ - حدثنی محمد بن عرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عسى . عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « لولا أن رأى برهان ربه ، ، قال : يعقوب .

۱۹۰۵۸ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۱۲/۱۲ هـ ۱۹۰۵۹ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن المرابع ال

المنى المنى قال، حدثنا أبو حديفة = وحدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق = قال ، أخبرنا الثورى ، عن ابن أبى نجيح ، عن عبد قال : مشل له يعقوب .

۱۹۰۲۱ \_ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : جلس منها مجلس الرجل من امرأته، حتى رأى صورة يعقوب في الحدر (١)

۱۹۰۹۲ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد في قوله : « لو لا أن رأى برهان ربه » ، قال : مثل له يعقوب .

القاسم بن أبى بزة قال: نودى: يا ابن يعقوب، لا تكونن كالطير له ريش، فإذا زنى قَعَد ليس له ريش، فإذا زنى قَعَد ليس له ريش، فلم يُعْرِض للنداء وقعد، فرفع رأسه، فرأى وجه يعقوب عاضًا على إصبعه، فقام مرعوبًا، استحياء من الله، فذلك قول الله: « لولاأن رأى برهان ربه »، وجه يعقوب.

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : وعل الجدار ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب .

١٩٠٦٤ – حدثنا ابن وكيع قال،حدثنا أبي ، عن النضر بن عربي ، عن عكرمة قال : مثل له يعقوب عاضًا على أصابعه .

۱۹۰۳۵ ــ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن نضر بن عربى ، عن عكرمة ، مثله .

۱۹۰۶۹ - حدثنا قيس ، عن الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير قال : مثل له يعقوب ، فدفع في صدره ، فخرجت شهوته من أنامله .

الم ۱۹۰۳۷ - . . . قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان ، عن على بن بذيمة قال : كان يولد لكل رجل منهم اثنا عشر ابناً ، إلا يوسف ، ولد له أحد عشر ، من أجل ما خرج من شهوته .

۱۹۰۲۸ ــ حدثنی یونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال أبوشریح : سمعت عبید الله بن أبی جعفر یقول : بلغ من شهوة یوسف أن خرجت من بــَنــَانه .

19.79 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يعلى بن عبيد، عن محمد الحراسانى قال : سألت محمد بن سيرين عن قوله : « لو لا أن رأى برهان ربه » ، قال : مثل له يعقوب عاضاً على أصابعه ، يقول : يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الله ، اسمك في الأنبياء ، وتعمل عمل السفهاء ؟

۱۹۰۷۰ ــ حدثنی محمد بن عبد الأعلی قال ، حدثنا یزید بن زریع ، عن یونس ، عن الحسن فی قوله : « لولا أن رأی برهان ربه » ، قال : رأی یعقوب عاضاً علی إصبعه ، یقول : یوسف!

۱۹۰۷۱ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال ، قال قتادة : رأى صورة يعقوب ، فقال : يا يوسف ، تعمل عمل الفجاّر ، وأنت مكتوب في الأنبياء ؟ فاستحيى منه .

۱۹۰۷۲ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « لولا أن رأى برهان ربه » ، رأى آية من آيات ربه ، حجزه الله بها عن معصيته . ذكر لنا أنه مثل له يعقوب حتى كلمه ، فعصمه الله، ونزع كل شهوة كانت في مفاصله .

الحسن: أنه عن الحسن: أنه مثل له يعقوب وهو عاض على إصبع من أصابعه .

۱۹۰۷۶ ــ حدثنى يعقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا إسمعيل بن سالم ، عن أبى صالح قال : رأى صورة يعقوب فى سقف البيت ، عاضًا على إصبعه يقول : يا يوسف! يا يوسف! = يعنى قوله : « لو لا أن رأى برهان ربه » .

۱۹۰۷۵ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن منصور، ويونس، عن الحسن فى قوله: « لولا أن رأى برهان ربه »، قال: رأى صورة يعقوب فى سقف البيت، عاضًا على إصبعه.

١٩٠٧٦ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن إسمعيل بن سالم ، عن أبى صالح ، مثله = وقال : عاضًا على إصبعه يقول : يوسف! يوسف!

ابن حميد قال، حدثنا يعقوب القمى ، عن حفص بن حميد ، عن حفص بن حميد ، عن شمر بن عطية قال : نظر يوسف إلى صورة يعقوب عاضًا على إصبعه يقول : يا يوسف ! فذاك حيث كف ، وقام فاندفع .

۱۹۰۷۸ حدثنی المثنی قال، حدثنا الحمانی قال ، حدثنا شریك ، عن سالم ، وأی حصین ، عن سعید بن جبیر : « لولا أن رأی برهان ربه » ، قال : رأی صورة فیها وجه یعقوب عاضاً علی أصابعه ، فدفع فی صدره ، فخرجت شهوته من بین أنامله .

۱۹۰۷۹ - حمد ثنى المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا مسعر ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير : « لولا أن رأى برهان ربه » ، قال : رأى تمثال ١١٣/١٢ وجه أبيه ، فخرجت الشهوة من أنامله .

۱۹۰۸۰ - حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا يحيى = يعنى ابن عباد = قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن إسمعيل بن سالم ، عن أبي صالح: « لولا أن رأى برهان ربه » ، قال : تمثال صورة يعقوب في سقف البيت .

۱۹۰۸۱ ــ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا جعفر بن سليمان ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن قال : رأى يعقوب عاضًا على يده .

۱۹۰۸۲ .... قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير في قوله: « لو لا أن رأي برهان ربه » ، قال : يعقوب ، ضرب بيده على صدره ، فخرجت شهوته من أنامله .

۱۹۰۸۳ — حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، أخبرنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : « لولا أن رأى برهان ربه » ، آية من ربه ، يزعمون أنه مـــــــــل له يعقوب ، فاستحيى منه .

وقال آخرون: بل البرهان الذي رأى يوسف ، ما أوعد الله عز وجل على الزنا أهله. • ذكر من قال ذلك :

١٩٠٨٤ – حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن أبى مودود قال ، سمعت محمد بن كعب القرظى قال : رفع رأسه إلى سقف البيت ، فإذا كتاب في حائط البيت : (لا تَقْرَ بُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا) ، (١) [سورة الإسراء : ٢٢] .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا » ، وهذه آية أخرى ، هي آية الكاح ما نكح الآباء من النساء ، وهي آية المقت « سورة النساء : ٢٢» ، و زيادة « ومقتاً » سهو من الناسخ ، لا شك في ذلك ، وجامت على صواب التلاوة في الأثر التالي ، ولكن الناشر زاد « ومقتاً » ، هناك ، فأساء غاية الإساءة .

ابن كعب قال : رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت حين هم ، فرأى كتابًا فى حائط البيت : ﴿ لَا تَقُرَ بُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا ﴾.

۱۹۰۸۹ .... قال، حدثنا زید بن الحباب ، عن أبی معشر ، عن محمد بن كعب : « لولا أن رأى برهان ربه » ، قال : لولا ما رأى فى القرآن من تعظم الزنا .

١٩٠٨٧ – حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنى نافع بن يزيد، عن أبى صخر قال : سمعت القرظى يقول فى البرهان الذى رأى يوسف : ثلاث آيات من كتاب الله : ﴿ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴾ الآية، [سورة الانفطار: ١٠]، وقوله : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنَ ﴾ [سورة يونس: ١١]، وقوله : ﴿ أَفْمَنْ هُو قَامُمْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [سورة الرعد : ٣٣] = قال نافع : سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظى، وزاد آية رابعة : ﴿ وَ لا تَقُرّ بُوا الزّ نَا ﴾ .

۱۹۰۸۸ — حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عمرو بن محمد قال ، أخبرنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب القرظى ! « لولا أن رأى برهان ربه » ، فقال : ما حرَّم الله عليه من الزنا .

وقال آخرون : بل رأى تمثال الملك .

#### ذكر من قال ذلك :

۱۹۰۸۹ – حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس : « ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » ، يقول : آيات ربه ، أرى تمثال الملك .

١٩٠٩٠ \_ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال :

كان بعض أهل العلم، فيما بلغيي ، يقول : البرهان الذي رأى يوسف فصرف عنه السوءَ والفحشاء ، يعقوبُ عاضًا على إصبعه ، فلما رآه انكشفَ هاربًا = ويقول بعضهم : إنما هو خيال إطفير سيده ، حين دَنا من الباب . وذلك أنه لما هرب منها واتبعته ، ألفياه لدى الباب .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلكِ بالصواب أن يقال : إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم ملى يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه ، لولا أن رأى يوسف برهان ربه، وذلك آية "من الله زجرته عن ركوب ما هم " به يوسف من الفاحشة = وجائز" أن تكون تلك الآية صورة يعقوب = وجائزٌ أن تكون صورة الملك \_ وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنا = ولاحجة للعذر قاطعة بأيِّ ذلك [كان] من أي . والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى، والإيمان به، وترك ما عدا ذلك إلى عالمه .

وقوله : « كذلك لنصرف ععه السوء والفحشاء » ، يقول تعالى ذكره : كما أرينًا يوسف برهاننا على الزجرعمًّا هم به من الفاحشة ، كذلك نسبَّب له في كلِّ ما عرض له من هم ميهم به فيما لا يرضاه ، ما يزجره ويدفعه عنه ، كي نصرف عنه ركوبما حرَّمنا عليه، وإتيان الزنا ، لنطهره من دنس ذلك . (١)

وقوله : « إنه من عبادنا المخلصين» ، اختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة المدينة والكوفة: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِينَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ ، بفتح اللام من « المخلصين » = بتأويل : إن يوسف من عبادنا الذين أخلصناهم لأنفسنا ، واخترناهم لنبوّتنا ورسالتنا . 112/14

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الصرف » فيها سلف ١٥ ۲۰۶ ، تعلیق ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>=</sup> وتفسير ، الفحشاء ، ويها سلف ١٢ ٣ ، والمراجع هناك . ٧٥٠ ، تعليق

وقرأ بعض قرأة البصرة: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ ﴾ ، بكسر اللام يمعنى : إن يوسف من عبادنا الذين أخليَصوا توحيدنا وعبادتنا ، فلم يشركوا بسا شيئًا. ولم يعبدُ وا شيئا غيرنا .

قال آبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بهما جماعة كثيرة من القرأة ، وهما متفقتا المعنى . وذلك أن من أخلصه الله لنفسه فاختاره ، فهو مُخلّص " لله التوحيد والعبادة ، ومن أخلص توحيد الله وعبادته فلم يشرك بالله شيئاً ، فهو ممن أخلصه الله ، فبأيتهما قرأ القارئ فهو للصواب مصيب " .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابِ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ, مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّا إِلَا آن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ 

أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّا إِلَا آن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: واستبق يوسف وامرأة العزيز باب البيت، (١) أما يوسف ففرارًا من ركوب الفاحشة لما رأى برهان ربه فزجره عنها، وأما المرأة فطلبها ليوسف لتقضى حاجتها منه التي راودته عليها، فأدركته فتعلقت بقميصه فجذبته إليها، مانعة له من الحروج من الباب، فقد ته من دبر = يعنى شقته من خلف لا من قدام، (١) لأن يوسف كان هو الهارب، وكانت هي الطالبة، كما: — من خلف لا من قدام، (١) لأن يوسف كان هو الهارب، وكانت هي الطالبة، كما: — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الاستباق » فيها سلف ١٥: ٧٧ه، تعليق : ٢ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الدبر » فيما سلف ١٤ : ١٥ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

معمر ، عن قتادة : « واستبقا الباب » ، قال: استبق هو والمرأة الباب = « وقدت قميصه من دبر » .

۱۹۰۹۲ — حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال :
 لما رأی برهان ربه ، انکشف عنها هاربا ، واتبعته فأخذت قمیصه من دبر ،
 فشقته علیه .

0 0 0

وقوله : « وألفيا سيدها لدى الباب » ، يقول جل ثناؤه : وصادفا سيدها(١) = وهو زوج المرأة(٢) = « لدى الباب » ، يعنى : عند الباب ، (٣) كالذى : \_

۱۹۰۹۳ — حدثنی الحارث قال ، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا الثوری ، عن مجاهد : « وألفیا سیدها » ، قال : سیدها زوجها = « لدی الباب » ، قال : عند الباب .

19.94 ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال. حدثنا يحيى بن سعيد، عن أشعث، عن الحسن، عن زيد بن ثابت قال : « السيد » ، الزوج .

۱۹۰۹۰ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وألفيا سيدها لدى الباب » ، أى عند الباب .

۱۹۰۹۳ — حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمر و بن محمد ، عن أسباط ، عن السدى : « وألفيا سيدها لدى الباب » ، قال : جالسًا عند الباب ، وابن عمّها معه ، فلما رأته قالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ؟ إنه راودنى عن نفسى ، فدفعته عن نفسى فشققت قميصه . قال يوسف : بل هى راودتنى عن نفسى ، وفررت منها فأدركتنى فشقت قميصى . فقال ابن عمها : تيبًيان هذا فى القميص ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « ألن » فيما سلف ٣ : ٣٠٧ ، ٣٠٧.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « السيد » فيما سلف ٦ : ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « لدى » فيها سلف ٦ : ٤٠٧ .

فإن كان القميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ، وإن كان قميصه قد من دبر قال : قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين . فأتى بالقميص ، فوجده قد من دبر قال : « إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم » يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الحاطئين » .

« وألفيا سيدها لدى الباب » ، إطفير ، قائما على باب البيت ، فقالت وهابـتـه : « وألفيا سيدها لدى الباب » ، إطفير ، قائما على باب البيت ، فقالت وهابـتـه : « ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب عذاب أليم » ، ولطخته مكانها بالسيئة ، فررقاً من أن يتهمها صاحبها على القبيح . فقال هو ، وصدقه الحديث : « هى راودتنى عن نفسى » .

وقوله: « قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً » ، يقول تعالى ذكره: قالت امرأة العزيز لزوجها لما ألفياه عند الباب ، فخافت أن يتهمها بالفجور: ما ثواب رجل أراد بامرأتك الزنا إلا أن يسجن في السجن ، (١) أو إلا عذاب أليم = يقول: موجع.

و إنما قال : « إلا أن يسجن أو عذاب أليم » ، لأن قوله : « إلا أن يسجن » ، معنى : إلا السجن ، فعطف « العذاب » عليه ، وذلك أن « أن » وما علمت فيه بمنزلة الاسم .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الجزاء » فيما سلف من فهارس اللغة ( جزى ) .

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال يوسف، لما قذفته، امرأة العزيز عالى على الله عنها، مكذِّبًا لها فيما قذفته به، ودفعًا لما نسب إليه: ١١٠/١٢ ما أنا راودتها عن نفسها، بل هي راودتني عن نفسي. (١)

وقد قيل : إن يوسف لم يرد ذكر ذلك ، لو لم تقذفه عند سيدها بما قذفته به . « ذكر من قال ذلك :

۱۹۰۹۸ — حدثنی محمد بن عمارة قال، حدثنا عبید الله بن موسی قال ، أخبرنا شیبان ، عن أبی إسحق ، عن نوف الشامی قال : ما كان یوسف یرید أن یذكره ، حتی قالت : « ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً » ، الآیة ، قال : فغضب فقال : « هی راودتنی عن نفسی » . (۲)

وأما قوله: «وشهد شاهد من أهلها »، فإن أهل العلم اختلفوا في صفة الشاهد. فقال بعضهم : كان صبيًا في المهد .

<sup>(1)</sup> انظر تفسير « المراودة » فيها سلف س : ٢٤ ، ٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۹۰۹۸ – في المطبوعة : « نوف الشيباني » ، وهو خطأ محض ، مأتاه من سوه
 كتابة المخطوطة ، و إن كانت واضحة بعض الوضوح ، والصواب « نوف الشامي » ، وهو : « نوف
 ابن فضالة البكالي الحميري، الشامي » ، انظر ما سلف رقم : ۱۸۹۲۳ ، والتعليق عليه .

# ذكر من قال ذلك :

۱۹۰۹۹ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا العلاء بن عبد الجبار ، عن حماد ابن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : تكلم أربعة في المهد وهم صغار : ابن ماشطة بنت فرعون ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم عليه السلام . (١)

۱۹۱۰۰ - جد ثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع ، عن أبى بكر الهذلى ، عن شهر بن حوشب ، عن أبى هريرة قال : عيسى ، وصاحب يوسف ، وصاحب مجريج = يعنى : تكلموا في المهد . (٢)

ا ۱۹۱۰ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا زائدة ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير : «وشهد شاهد من أهلها » ، قال : صبى . عن أبي حصين ، عدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا إسرائيل،

عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير : « وشهد شاهد من أهلها » ، قال : كان في المهد صبياً .

۱۹۱۰۳ - حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال ، حدثنا أيوب بن جابر ، عن أهلها » ، عن سعيد بن جبير في قوله : « وشهد شاهد من أهلها » ، عن سعيد بن جبير في قوله : « وشهد شاهد من أهلها » ، عال : صبي . (٣)

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۹۰۹ - « العلاء بن عبد الحبار » ، « أبو الحسن العطار »، روى عن حماد ابن سلمة ، روى عنه الحميدى، وابنه عبد الحبار بن العلاء . صالح الحديث . مترجم في ابن أبي حاتم ١٩٠٨/١/٣ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۹۱۰۰ – «أبو بكر الهذلى » ، كان يكذب ،متر وك الحديث . مضى مراراً ، آخرها رقم : ۱۹۱۰ ، ۱۹۲۹ ، ولكن حديث أبى هريرة مطولا رواه البخارى فى صحيحه ( الفتح ٢٠٤٦ – ٢٤٨ )، ومسلم فى صحيحه ١٦ ، ١٠٦٠ ورواه أحمد فى المسند : ٢٠٥٧ ، ٥٠٥٨ بإسناد صحيح ، وانظر شرح أخى رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٩١٠٣ – « أيوب بن جابر بن سيار اليمامى» ، ضميف . مترجم فى التهذيب ، والكبير ١/١/١١ ، وابن أبي حاتم ٢٤٢/١/١ ، وميزان الإعتدال ١ : ١٣٢ -

الم ۱۹۱۰ ـ حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، بمثله .

۱۹۱۰ه ـ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي = ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير قال : كان صبيتًا في مهده .

١٩١٠٦ ـ حدثنا ابن وكيع قال،حدثنا ابن إدريس ، عن حصين ، عن
 هلال بن يساف : « وشهد شاهد من أهلها » . قال : صبى فى المهد .

۱۹۱۰۷ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمر و بن محمد ، عن أبى مرزوق ، عن جويبر ، عن الضحاك : « وشهد شاهد من أهلها » ، قال : صبى أنطقه الله . ويقال : ذو رأى برأيه .(١)

۱۹۱۰۸ حدثنا الحسن بن محمد قال، أخبرنا عفان قال ، حدثنا حماد قال ، أخبرنا عفان قال ، حدثنا حماد قال ، أخبرنى عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «تكلم أربعة وهم صغار » ، فذكر فيهم شاهد يوسف. (٢)

19109 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « وشهد شاهد من أهلها » ، يزعمون أنه كان صبياً في الدار .

١٩١١٠ ـ حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمى

<sup>(</sup>١) قوله : « ذو رأى برأيه » ، أى كان الشاهد رجلا ذا رأى ، قال ذلك برأيه . وانظر الأثر التالى رقم :١٩١٢٧ .

<sup>(</sup>۲) الأثر: ۱۹۱۰۸ – حدیث حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب ، حدیث طویل ، رواه أحمد في مسنده رقم : تال « قال ابن عباس : أحمد في مسنده رقم : ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۲ ، ۲۸۲۶ ، وفي آخره : قال « قال ابن عباس : تكلم أربعة صغار ، عیسی بن مریم ، وصاحب جریج ، وشاهد یوسف ، وابن ماشطة فرعون » ، و لم یرفع هذا القول الأخیر إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم . و إسناده إسناد صحیح .

قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وشهد شاهد من أهلها » ، قال : كان صبياً في المهد .

وقال آخرون : كان رجلاً ذا لحية .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۱۱۱ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى = ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان ذا لحية .

۱۹۱۱۲ — حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي = ، عن سفيان ، عن جابر ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس :  $\alpha$  وشهد شاهد من أهلها  $\alpha$  ، قال : كان من خاصة الملك .

ال ۱۹۱۱۳ ... وبه قال، حدثنا أبي ، عن عمران بن حدير ، سمع عكرمة يقول : « وشهد شاهد من أهلها » ، قال : ما كان بصبي ، ولكن كان رجلا حكيماً .

۱۹۱۱۶ - حدثنا سوّاربن عبد الله قال، حدثنا عبد الملك بن الصباح قال ، حدثنا عمران بن حدير ، عن عكرمة ، وذكر عنده : « وشهد شاهد من أهلها » ، فقالوا : كان صبيًا . فقال : إنه ليس بصبى ، ولكنه رجل حكيم . (١١)

۱۹۱۱ه حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى = ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : « وشهد شاهد من أهلها »، قال : كان رجلاً .

١٩١١٦ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ،

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٩١١٤ - « عبد الملك بن الصباح المسمى » ، ثقة ، مترجم في التهذيب ، وبن أبي حاتم ٣٥٤/٢/٢ .

عن منصور ، عن مجاهد : « وشهد شاهد من أهلها » ، قال : رجل .

۱۹۱۱۷ - حداثنا ابن حمید قال، حدثنا جریر ، عن منصور ، عن مجاهد فی قوله : « وشهد شاهد من أهلها ، ، قال : رجل .

۱۹۱۱۸ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير : « وشهد شاهد من أهلها » ، قال : وجل .

۱۹۱۱۹ -- حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عمرو بن محمد قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن سماك، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « وشهد شاهد من أهلها » ، قال : ذو لحية .

۱۹۱۲۰ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : ابن عمها ، كان الشاهد من أهلها .

ا ۱۹۱۲۱ - حِدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا إسرائيل، عن سماك ،عن عكرمة ، عن ابن عباس: « وشهد شاهد من أهلها»، قال: ذو لحبة .

۱۹۱۲۲ - حدثنی المثنی قال،حدثنا أبو غسان قال، حدثنا إسرائيل، عن مكرمة، عن ابن عباس قال: ذو لحية.

۱۹۱۲۳ - حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا قيس ، عن جابر ، عن ابن أبي مليكة : « وشهد شاهد من أهلها » ، قال : كان من خاصة الملك

۱۹۱۲٤ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله : « وشهد شاهد من أهلها » ، قال : رجل حكيم كان من أهلها

۱۹۱۲۵ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر، عن قتادة قوله: « وشهد شاهد من أهلها » ، قال: رجل حكيم من أهلها

۱۹۱۲٦ ــ حدثنا المثنى قال حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : « وشهد شاهد من أهلها » ، قال : كان رجلاً .

۱۹۱۲۷ ـ حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن فى قوله : « وشهد شاهد من أهلها » ، قال : رجل له رأى أشار برأيه .

١٩١٢٨ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: «وشهد شاهد من أهلها »، قال: يقال: إنما كان الشاهد مشيرًا، رجلاً من أهل إطفير، وكان يستعين برأيه = إلا أنه قال: أشهد إن كان قميصه قد من قبل لقد صدقت وهو من الكاذبين.

وقيل: معنى قوله: «وشهد شاهد»، حكم حاكم.
19179 ــ حدثت بذلك عن الفراء، عن معلى بن هلال، عن أبى يحيى، عن مجاهد.

وقال آخرون : إنما عنى بالشاهد ، القميص المقدود أ

۱۹۱۳۰ ــ حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ،حدثنا على معمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ،حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « وشهد شاهد من أهلها »، قال : قميصه مشقوق من دبر ، فتلك الشهادة .

۱۹۱۳۱ - حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « وشهد شاهد من أهلها »، قميصه مشقوق من دبر ، فتلك الشهادة .

الم ١٩١٣٢ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي، عن ليث عن مجاهد: وشهد شاهد من أهلها » ، لم يكن من الإنس .

114/17

الله عن الله عن

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك ، قول من قال : كان صبيتًا فى المهد = للخبر الذى ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر من تكلم فى المهد ، فذكر أنَّ أحدهم صاحبُ يوسف .

فأمنًا ما قاله مجاهد من أنه القميص المقدود ، فما لا معنى له ، لأن الله تعالى ذكره أخبر عن الشاهد الذي شهد بذلك أنَّه من أهل المرأة ، فقال : « وشهد شاهد من أهلها » ، ولا يقال للقميص : هو من أهل الرجل ، ولا المرأة .

وقوله: « إن كان قميصه قُدُ من قُبل فصدقت وهو من الكاذبين » ، لأن المطلوب إذا كان هار با فإنما يؤتى من قبل دبره ، فكان معلوماً أن الشق لو كان من قبل لم يكن هار با مطلوباً ، ولكن كان يكون طالباً مدفوعاً ، وكان يكون ذلك شهادة على كذبه .

۱۹۱۳٤ – حدثنا ابن حميد قال . حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال ، قال : أشهد إن كان قميصه قد من قبُلُ لقد صدقت وهو من الكاذبين . وذلك أن الرجل إنما يريد المرأة مقبلا = «وإن كان قميصه قد من من د بر فكذبت وهو من الصادقين » . وذلك أن الرجل لا يأتى المرأة من دبر . وقال : إنه لا ينبغى أن يكون في الحق إلا ذاك . فلما رأى إطفير قميصه قد من دبر ، عرف أنه من كيد كن إن كيد كن عظيم » .

۱۹۱۳۵ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: قال = يعنى : الشاهد من أهلها = : القميص يقضى بينهما ، «إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت

وهو من الصادقين ، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إله كيدكن عظيم »

قال أبوجعفر: وإنما حذفت «أنَّ » التي تتلقَّى بها « الشهادة » لأنه ذهب بالشهادة إلى معنى «القول» ، كأنه قال: وقال قائل من أهلها: إن كان قميصه = كما قيل: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أُو لَا دِكُمُ لِلذَّ كَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ ﴾ [سورة النساء: ١١]، لأنه ذهب بالوصية إلى « القول » .

وقوله: « فلما رأى قديصه قد من دبر » ، خبر عن زوج المرأة ، وهو القائل لها : إن هذا الفعل من كيدكن = أى : صنيعكن ، يعنى من صنيع النساء (١) = « إن كيدكن عظم » .

وقيل : إنه خبر عن الشاهد أنه القائل ُ ذلك .

القول في تأويل قوله تعالى (يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَلْذَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال أبو جعفر : وهذا فيما ذكر عن ابن عباس ، حبر من الله تعالى ذكره عن قييل الشاهد أنه قال للمرأة وليوسف .

يعنى بقوله : « يوسف » ، يا يوسف = « أعرض عن هذا » ، يقول : \_\_\_\_\_ . أعرض عن ذكر ما كان منها إليك فيما راودتك عليه ، فلا تذكره الأحد ، (٢) كما :\_\_\_

<sup>(1)</sup> أنظر تفسير « الكيد » فيها سلف ١٥ : ٨٥ ه، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الإعراض » فيها سلف ه ١ : ٧٠٠ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

۱۹۱۳٦ - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « يوسف أعرض عن هذا » ، قال : لا تذكره ، واستغفرى أنت زوجك ، يقول : سليه أن لا يعاقبك على ذنبك الذى أذنبتٍ، وأن يصفح عنه فيستره عليك .

= «إنك كنت من الحاطئين»، يقول: إنك كنت من المذنبين في مراودة يوسف عن نفسه.

يقال منه: « حَطِيء » في الخطيئة « يخطأ خيطاً " وحَطَأً " »، كما قال جل ثناؤه: ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطاً كَبِيراً ﴾ [سورة الإسراء: ٣١]، و « الخطأ، في الأمر . وحكى في « الصواب » أيضًا «الصوابُ » و « الصَّوْبُ » ، (٢) كما قال الشاعر : (٣)

لَعَمْرُكَ ۚ إِنَّمَا خَطَيْ وَصَوْبِي عَلَى وَإِنَّ مَا أَهْلَكُتُ مَالُونَ مَا أَهْلَكُتُ مَالُونَ وينشد بيت أمية :

عِبَادُكَ يُخْطِئُونَ وَأَنْتَ رَبِي ﴿ بَكَفَّيْكَ المَنَايا وَالْحُتُومُ (٥)

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «خطىء» فيها سلف ۲ : ٦/١١٠ : ٦٤٣ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة والمخطوطة : « أيضاً الصواب ، والصوب » ، وكأن الصواب ما أثبت . وأخشى أن يكون : « والحطأ » و « الحطاء » فى الأمر ، وحكى فى « الصواب . . . » ، يعنى المقصور والممدود . (٣) هو أوس بن غلفاء .

<sup>( ﴾)</sup> نوادر أبى زيد : ٧٤، طبقات فحول الشعراء : ١٤٠ ، مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٧٤١، اللسان (صوب) ، من أبيات يقولها لامرأته :

سَلاَمَكَ رَبُّنَا فِي كُلِّ فَجْرٍ بَرِيثًا مَا تَلِيقُ بِكَ الذُّمُومُ وبعده :

عَدَاةً يَقُولُ أَمْضُهُمُ لِبَعْضٍ الْاَ يَالَيْتَ أَمَّكُمُ عَقِيمُ

من : « خَـطِيء الرجل ».

وقيل: « إنك كنت من الحاطئين » ، ولم يقل: « من الحاطئات » ، لأنه لم يقصد بذلك قصد الحبر عن النساء، وإنما قصد به الحبر عمَّن يفعل ذلك فيخطأ.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ الْمَرَاتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَلْهَا عَن نَّفْسِهِ عَ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَلْهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ ۞ لَنْرَلْهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وتحدث النساء بأمر يوسف وأمر امرأة العزيز في مدينة مصر، وشاع من أمرهما فيها ما كان فلم ينكتم، وقلن: « امرأة العزيز تراود فتاها »، (١) عبدها (٢) = « عن نفسه » ، كما: —

ابن السحق قال: ها ۱۹۱۳۷ حداثنا ابن حمید قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال: وشاع الحدیث فی القریة ، وتحدث النساء بأمره وأمرها ، وقلن : « امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه »، أی عبدها .

وأما «العزيز»فإنه : « الملك » في كلام العرب ، (٣) ومنه قول أبي دؤاد : 
دُرَّة ﴿ غَاصَ عَلَيها تَاجِر ﴿ جُلِيَتْ عِنْدَ عَزِيزٍ يَوْمَ طَلَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ، وهو من « العزّة ». (٥)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « المراودة » فيما سلف ص :٥٣، تعليق :١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ١٨٨ : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) هذا التفسير من عزيز اللغة ، وليس في المعاجم ، فليقيد في مكافه .

<sup>(</sup> ٤ ) لم أجد البيت في مكان آخر .

<sup>(</sup> o ) انظر نفسير « العزة » فيها سلف من فهارس اللغة ( عزز ) .

وقوله : « قد شغفها حبًا » ، يقول : قد وصل حبُّ يوسف إلى شَـَعْـَاف قلبها فدخل تحته ، حتى غلب على قلبها .

و « شَخَاف القلب » ، حجابه وغلافه الذي هو فيه ، وإياه عنى النابغة الذبياني بقوله :

وَقَدْ حَالَ مَمْ دُونَ إِذَاكِ دَاخِلْ دُخُولَ شَفَافٍ تَبْتَفِيهِ الْأَمَابِمُ (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

# ذكر من قال ذلك :

۱۹۱۳۸ - حدثنا الحسن بن محمد قال ،حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال ، أخبرنى عمرو بن دينار : أنه سمع عكرمة يقول فى قوله : « شغفها حباً » ، قال : دخل حبه تحت الشّغاف.

191۳9 ــ حدثنا الحسن بن محمد قان ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « قد شغفها حبًا » ، قال : دخل حبه في شغافها .

۱۹۱۶۰ ــ حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا ۱۱۸/۱۲ عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « قد شغفها حبًّا » ، قال : دخل حبه فی شَغافها .

<sup>(</sup>١) ديوانه :٣٨،مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٠٨:١ ، وغيرهما ، مع اختلاف في روايته ، وقبله:

عَلَى حِينَ عَا تَبْتُ المَشِيبَ عَلَى الصِّبَا وَقُلْتُ: أَلَمَّا نَصْحُ والشَّيْبُ وَ ازْعُ؟

و « الأصابع » يمنى : أصابع الأطباء . وجعله الطبرى من « الشغاف » بالفتح ، واللغويون يجعلوفه من « الشغاف » ( بضم الشين ) ، وهو داء يأخذ تحت الشراسيف من الشق الأيمن . وإذا اتصل بالطحال قتل صاحبه . وهذا أجود الكلامين .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « قد شغفها حبيًّا » ، قال : كان حبه فى شعَافها . ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « قد شغفها حبيًّا » ، قال : كان حبه فى شعَافها . ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثل حديث الحسن بن مجمد ، عن شبابة .

الله عدائى عمد بن سعد قال ، حدثى عى قال ، حدثى أبيه ، عن ابن عباس قوله : « قد شغفها حباً » ، يقول : علاقها حباً .

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « قد شغفها حباً » ، قال : غلّبها .

۱۹۱٤٥ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى = ، عن أبيه ، عن أيوب بن عائذ الطائى ، عن الشعبى : « قد شغفها حدثنا أبى = ، عن أبيه ، عن أيوب بن عائذ الطائى ، عن الشعبى : « قد شغفها حبًا » ، قال : « المشغوف » ، المحب ، و « المشعوف » ، (١) المجنون . (٢)

المجاء، . . . وبه قال، حدثنا أبى ، عن أبى الأشهب، عن أبى رجاء، والحسن : « قد شغفها حبًّا ، وقال الآخر : قد صَدَقها حبًّا .

الحسن فى قوله : « قد شغفها حبًا » ، قال : قد بطنها حبًا = قال يعقوب : قال أبو بشر : أهل المدينة يقولون « قد بطنها حبًا » .

١٩١٤٨ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن

<sup>(</sup>١) المشعوف » ، بالدين المهملة ، وكان في المطبوعة بالغين المعجمة ، وهو خطأ وأراد الشعبي أن يفرق بينهما

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر ه ١٩١٤ - « أيوب بن عائذ المدلحي الطائي » ، ثقةً ، مضي برقم ١٠٣٣٨ ، ١٠٣٣٩ .

الحسن قال : سمعته يقول في قوله : « قد شغفها حبًّا » ، قال : بطنها حبًّا . وأهل المدينة يقولون ذلك .

المجسن : « قد شغفها حبًا » ، قال : قد بيطن بها حبًا . (١)

، ١٩١٥ ــ حدثنا الحسن قال، حدثنا أبو قطن قال، حدثنا أبو الأشهب، عن الحسن : « قد شغفها حبًّا » ، قال : بطنها حبه .

۱۹۱۵۱ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن: «قد شغفها حبًا»، قال: بطن بها.

۱۹۱۵۲ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ،حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « قد شغفها حببًا » ، قال : استبطنها حبها إياه .

۱۹۱۵۳ ـ حدثنا بشر قال ،حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : «قد شغفها حباً » ، أى : قد عَلَقها .

۱۹۱۵٤ ـ حدثنا إسرائيل، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي يحيى ، عن مجاهد : « قد شغفها حبًّا » ، قال : قد علَّـ قها حبًّا .

الضحاك قال : هو الحب اللازق بالقلب .

۱۹۱۵٦ — حدثت عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد قال ، سمعت الضحاك في قوله : « قد شغفها حبثًا » ، يقول : هلكت عليه حبًّا ، و « الشَّغَاف» ، شَغَاف القلب .

١٩١٥٧ ــحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو بن محمد قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) في المُحطوطة : « بطن لها » ، وانظر رقم : ١٩١٥ -

أسباط، عن السدى: «قد شغفها حبًا »، قال: و « الشغاف »، جلدة على القلب يقال لها « لسان القلب». (١) يقول: دخل الحب الحلد حتى أصاب القلب.

وقد اختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة الأمصار بالغين : ﴿ قَدْ شَغَفَهَا ﴾ ، على معنى ما وصفت من التأويل .

وقرأ ذلك أبورجاء: ﴿ قَدْ شَمَفَهَا ﴾ ، بالعين .

١٩١٥٨ – حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا أبو قطن قال، حدثنا أبو قطن قال، حدثنا أبو الأشهب، عن أبي رجاء: ﴿ قَدْ شَعَهَا ﴾ .

الله الأشهب، أوعوف، عن أبي رجاء: ﴿ قَدْ شَمَفَهَا حُبًّا ﴾ ، بالعين .

• ١٩١٦٠ ـ . . . . قال، حدثنا خلف قال ، حدثنا محبوب قال : قرأه عوف : ﴿ قَدْ شَمَفَهَا ﴾ .

عن الأعرج: ( قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا )، وقال: « شَعَفها» ، إذا كان هو يحبها .

ووجَّه هؤلاء معنى الكلام إلى أنَّ الحبَّ قد عمَّها .

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين يقول: هو من قول القائل:

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوعة والمخطوطة ، وأذا أرجح أن الصواب « لباس القلب » ، لأنهم قالوا في شرح اللفظ : « الشغفاف : غلاف القلب ، وهوجلدة دونه كالحجاب ، وسويداؤه » ، وقالوا « هو غشاء القلب » وقال أبو الهيثم : « يقال لحجاب القلب ، وهي شحمة تكون لباساً للقلب الشغاف» (٢) هكذا في المخطوطة : « شغفها » ، وظنى أن الصواب : « شغف بها ، إذا كان هو يحبها » ، وذلك بالبناء للمجهول ، أما هذا الذي قاله ، فمالا يعرف

« قد شُعفَ بها » ، كأنه ذهب بها كل ملذهب ، من « شُعَف الجبال» ، وهي رؤوسها .

وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال : « الشغف » ، شغف الحب = و « الشعف» شعف الدابة حين تذعر.

١٩١٦٢ ـ حدثني بذلك الحارث، عن القاسم : أنه قال : يروى ذلك عن أبي عوانة ، عن مغيرة ، عنه .

= قال الحارث، قال القاسم: يذهب إبراهيم إلى أن أصل « الشَّعمَف»، هو الذعر . قال : وكذلك هو كما قال إبراهيم في الأصل . إلا أن العرب ربما استعارت الكلمة فوضعتها في غير موضعها ، قال امر و القيس :

أَتَـ قُتُلْنِي وَقَدْ شَعَفْتُ كُوْ اَدَهَا كَمَا شَعَفَ المَهْنُوءَةِ الرَّجُلُ الطَّالِي (١) ١١٩/١٢. قال : و «شعف المرأة » من الحبّ، و «شعف المهنوءة » من الذعر ، فشبه لوعة الحب وجَوَاه بذلك .

وقال ابن زید فی ذلك ما : ــ

١٩١٦٣ ـ جدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « قد شغفها حبًّا » ، قال : إن م الشغف » و « الشعف » ، محتلفان ، ( ) ديوانه : ١٤٢ ، واللسان « شعف »، وغيرها ، من قصيدة البارعة ، يقول وقد ذكر صاحبته وبعلها :

فأصبحت معشوقا وأضبح بعلها عَلَيْهِ الْقَتَامُ سَبِّي ۚ الظَّنِّ وَالْبَالِ لِيَقْتُلُمنِي ، والمرْ ، لَيْسَ بِقُتَّال وَمَسْنُونَةً زُرْقُ كَأَنْيَابٍ أَغُوالَ وَ لَيْسَ بِذِي سَيْفٍ، ولَيْسَ بِذَبَّالَ بِأَنَّ الْفَتَى يَهْذِي وَلَيْسَ بِفَقَّال

يَمْطُ غَطِيطَ البَكْرِ شُدٌّ خِناقُهُ ۗ أَيَّقْتُلَنَى والنَّشْرَ فِيُّ مُضَاجِعِي وَلَيْسَ بذى رُمْحٍ فَيَطْمُنْنِي بهِ أيقتُكني أنَّى شَمَفَتُ فُوَّادَها وَقَدْءَلِمَتْ سَلْمَى، و إنْ كَانَ بَعَلَهَا و « الشعف » ، في البغض = و « الشغف » ، في الحب .

= وهذا الذى قاله ابن زيد لا معنى له، لأن « الشعف » فى كلام العرب بمعنى عوم الحب ، أشهر من أن يجهله ذو علم بكلامهم

قال أبو جعفر : والصواب في ذلك عندنا من القراءة : ﴿ قَدْ شَغَلَهَا ﴾ بالغين ، لإجماع الحجة من القرأة عليه .

وقوله: « إنا لنراها في ضلال مبين »، قلن: إنا لنرى امرأة العزيز في مراودتها فتاها عن نفسه، وغلبة حبه عليها، لني خطأ من الفعل، وجمور عن قصد السبيل هر مبين »، لمن تأمله وعلمه أنه ضلال ، وخطأ غير صواب ولا سداد . (١) وإنما كان قيلهن ما قلن من ذلك، وتحد أنهن بما تحد أنن بهمن شأنها وشأن يوسف، مكراً منهن ، فيها ذكر، لتريم هُن يوسف .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَتًا وَءَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَة مِّنْهُنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَتًا وَءَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَة مِّنْهُنَّ مَنْهُنَّ إِلَيْهِنَّ فَكُم وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ الخُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا وَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ كَالِيهُ مَلَكُ كَرِيمٌ فَلَا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ فَيَ اللهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ فَيَ اللهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ فَيَ اللهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ فَيَا اللّهُ فَا اللّهُ مَلَكُ كَرِيمٌ اللهِ مَا هَا هَا مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فلما سمعت امرأة العزيز بمكر النسوة اللاتى قلن في المدينة ما ذكره الله عز وجل عنهن =

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الضلال » و « مبين » فيها سلف من فهارس اللغة (ضلل) ، (بين) .

<sup>(</sup>٢) أفظر تفسير « المكر » فيها سلف ١٠: ٩ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

## وكان مكرهن ً ما : \_

۱۹۱۶۶ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : «فلما سمعت بمكرهن » ، يقول : بقولهن .

19170 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : لل أظهر النساء ذلك، من قولهن : « تراود عبدها! » ، مكرًا بها لتريهن يوسف ، وكان يوصف لهن محسنه وجماله، «فلماسمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ».

۱۹۱۶٦ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « فلما سمعت بمكرهن » ، أى بحديثهن = « أرسلت إليهن » ، يقول : أرسلت إلى النسوة اللاتى تحدثن بشأنها وشأن يوسف .

و «أعتدت » ، «أفعلت» من « العتاد »، وهو العدّة، (١) ومعناه : أعدّت لهن = « متكأ » ، يعنى : مجلسًا للطعام ، وما يتكنّن عليه من النارق والوسائد :

= وهو « مفتعل » ، من قول القائل : « اتَّكأت » ، يقال : « ألق له مُتَّكأ » ، يعنى : ما يتكىء عليه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۱۲۷ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن اليان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد : « وأعتدت لهن متكأ » ، قال : طعامًا وشرابًا ومتكأ .

۱۹۱۲۸ .... قال، حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السدى : « وأعتدت لهن متكأ » ، قال : يتكثن عليه .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « أعتد » فيما سلف ٨ : ١٠٣ ، ٥٠٣ ؛ ٣٥٣ . ٣٩٢ .

۱۹۱۲۹ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على، عن ابن عباس : « وأعتدت لهن متكأ » ، قال : مجلسًا .

المعروب عن عن الحسن أنه كان يقرأ: ﴿ مُتَّكَداً ﴾ ويقول: هوالحجلس والطعام. (١) أبي الأشهب ، عن الحسن أنه كان يقرأ: ﴿ مُتَّكَداً ﴾ ويقول: هوالحجلس والطعام. (١) معنى الحسن أنه كان يقرأ: ﴿ مُتَّكَدًا عَبِد الله بن يزيد: من قرأ: ﴿ مُتَّكَدًا ﴾ ، يعنى : المتكأ.

فهذا الذى ذكرنا عمن ذكرنا عنه تأويل هذه الكلمة، هو معنى الكلمة، وتأويل «المتكأ »، وأنها أعد تلنسوة مجلسًا فيه متكأ وطعام وشراب وأترج. ثم فسر بعضهم «المتكأ »، بأنه الطعام، على وجه الحبر عن الذى أعد من أجله المتكأ = وبعضهم عن الحبر عن الأترج، إذكان في الكلام: «وآتت كل واحدة منهن سكينًا »، لأن السكين إنما تعد للأترج وما أشبهه مما يقطع به = وبعضهم على البزماورد. كان السكين إنما تعد للأترج وما أشبهه مما يقطع به = وبعضهم على البزماورد. ١٩١٧٢ ـ حدثنى هرون بن حاتم المقرىء قال، حدثنا هشيم بن الزبرقان، عن أبى روق، عن الضحاك في قوله: «وأعتدت لهن متكأ »، قال: البزماورد.

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: « المتكأ »، هوالنَّمْرُق يتكأ عليه . وقال: زعم قوم أنه الأترج . قال : وهذا أبطل باطل فى الأرض ، ولكن عسى أن يكون مع « المتكأ » ، أترج يأكلونه . (٢)

<sup>(</sup>١) قراءة الحسن بالمد ، آخره همز ، ذكر هذه القراءة ابن خالويه في شواذ القراءات ص : ٦٣ عن الحسن ، وذكرها أبو حيان في تفسيره ه : ٣٠٢، ونسبها إلى الحسن وابن هرمز ، وقال : « بالمد والهمز . وهي مفتعل ، من الاتكاء ، إلا أنه أشبع الفتحة فتولدت منها الألف كما قالوا » :

وَأَنْتَ مِنَ الغَوَائِلِ حَيْثُ تُرْمَى ومِنْ ذَمِّ الرِّجالِ بِمُنْتَزَارِحِ أَى: مِنْزَحِ ، فاشِعِ .

<sup>(</sup>٢) أنظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٠٩ .

وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبى عبيدة ثم قال : والفقهاء أعلم بالتأويل منه . ثم قال : ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب ، فإن الكسائى كان يقول : قد ذهب من كلام العرب شيء كثير "انقرض أهله .

قال أبو جعفر: والقول فى أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبى عبيدة ، كما قال أبو عبيد لاشك فيه ،غير أن أبا عبيدة لم يُبُعد من الصواب فى هذا القول ، بل القول كما قال : من أن من قال للمتكأ : هو الأترج ، إنما بيتن المعد فى المجلس الذى فيه المتكأ ، والذى من أجله أعطين السكاكين ، لأن السكاكين معلوم "أنها لا تعد للمتكأ إلالتخريقه ! (١) ولم يعطين السكاكين لذلك .

ومما يبين صحة ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عباس من أن « المتكأ » ، هو المجلس ، ثم رُوي عن مجاهد عنه ، ما :\_

۱۹۱۷۳ - حدثنی به سلیان بن عبد الجبار قال، حدثنا محمد بن الصلت قال، حدثنا أبو كدينة ، عن حصين، عن مجاهد، عن ابن عباس: « وأعتدت لهن متكأ و آت كل واحدة منهن سكيناً » ، قال: أعطتهن أترجاً ، وأعطت كل واحدة منهن سكيناً » ، قال : أعطتهن أترجاً ، وأعطت كل واحدة منهن سكيناً .

فبيَّن ابن عباس ، فى رواية مجاهد هذه ، ما أعطت النسوة ، وأعرض عن ذكر بيان معنى « المتكأ » ، إذ كان معلومًا معناه .

### ذكر من قال في تأويل ( المتكأ » ما ذكرنا :

۱۹۱۷٤ – حدثنی یحی بن طلحة الیر بوعی قال ، حدثنا فضیل بن عیاض ، عن حصین ، عن مجاهد، عن ابن عباس: « واعتدت لهن متكأ » ، قال: التُرُنج . حصین ، عن مجاهد، عن المثنی قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا هشم ،

<sup>(</sup>١) يقول : إلا إذا أعطين السكاكين لكي يمزقن النمارق والوسائد ، وهي المتكأ .

عن عوف قال ، حدثت عن ابن عباس أنه كان يقرؤها : ﴿ مُتَكَا ﴾ مُخففة ، ويقول : هو الأترُج .

١٩١٧٦ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية : « وأعتدت لهن متكأ » ، قال : الطعام .

الله على المحدث عن يعقوب والحسن بن محمد قالا ، حدثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن في قوله: « وأعتدت لهن متكأ » ، قال : طعامًا .

الجسن ، مثله . وكيع قال، حدثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الجسن ، مثله .

۱۹۱۷۹ - حدثنا ابن بشار ، وابن وكيع قالا ، حدثنا غندر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير في قوله : « وأعتدت لهن مُتَكَا » ، قال : طعاميًا .

۱۹۱۸۰ حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا وهب بن جرير قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، نحوه .

ا ۱۹۱۸ حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد قال : من قرأ: ﴿ مُتَّكَأً ﴾ ، فهو الطعام ، ومن قرأها ﴿ مُتَّكَا ﴾ ، فخففها ، فهو الأترج .

۱۹۱۸۲ — حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد في قوله : « متكأ » ، قال : طعامًا .

۱۹۱۸۳ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد، مثله .

۱۹۱۸٤ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد=

۱۹۱۸۵ ــ وحدثني المثني قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله

۱۹۱۸٦ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا أبو خالد القرشي قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: من قرأ: ﴿ مُتْكَا ﴾،خفيفة، فهو الأترج.

۱۹۱۸۷ ــ جمد ثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، بنحوه .

۱۹۱۸۸ – جداثنا ابن وكيع قال، حدثنا جربر، عن ليث قال : سمعت بعضهم يقول: الأترج .

۱۹۱۸۹ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « وأعتدت لهن متكأ » ، أي طعامًا .

۱۹۱۹۰ ــحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله .

۱۹۱۹۱ ــ . . . قال، حدثنا يزيد ، عن أبي رجاء ، عن عكرمة في قوله : « متكأ » ، قال : طعامًا .

الم ۱۹۱۹۲ حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی عن أبیه ، عن أبیه ،

« وأعتدت لهن متكأ » ، و « المتكأ » ، الطعام .

۱۹۱۹۶ ــ . . . قال ، حدثنا جرير ،عن ليث ، عن مجاهد : « وأعتدت لهن متكأ » ، قال : الطعام .

١٩١٩٥ - حدثني بونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وأعتدت لهن متكأ » ، قال : طعامًا .

١٩١٩٦ - حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبامعاذ قال ، حدثنا عبيد بن سلمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « مُتَّكَّأً " ، فهو كل شيء يحزّ بالسكني.

111/17

قال أبو جعفر : قال الله تعالى ذكره ، مخبراً عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي تحدُّ ثن بشأما في المدينة : « وآنت كل واحدة منهن سكينًا » ، يعني بذلك جل ثناؤه : وأعطت كل واحدة من النسوة اللاتي حضرنها ، سكينًا لتقطع به من الطعام ما تقطع به . وذلك ما ذكرت أنَّها آتتهن : إما من الأترج ، وإما من البزماورد ، أو غير ذلك مما يقطع بالسكين ، كما : ـــ

١٩١٩٧ ــحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السدى : « وآتت كل واحدة منهن سكينًا » ، وأترجًّا يأكلنه .

١٩١٩٨ - حدثنا سليمان بن عبد الجبار قال: حدثنا محمد بن الصلت قال: حدثنا أبو كدينة ، عن حصين ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : « وآتت كل واحدة منهن سكينًا ، ، قال: أعطتهن أترجًّا ، وأعطت كل واحدة منهن سكينًا .

١٩١٩٩ ... حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: « وآتت كل واحدة منهن سكيناً » ، ليحتز زن به من طعامهن .

١٩٢٠٠ \_ حدثني يونس عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وآتت كل واحدة منهن سكيناً » ، وأعطتهن تُرنجاً وعسلاً ، فكن يحززن الترنج بالسكين ، ويأكلن بالعسل .

قال أبو جعفر : وفي هذه الكلمة بيان ُ صحة ما قلنا واخترنا في قوله :(١)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وأخبرذا في قوله » ، لم يحسن قراءة المخطوطة .

« وأعتدت لهن متكأ » . وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن إيتاء امرأة العزيز النسوة السكاكين ، وترك ماله ألم تتهن السكاكين ، إذ كان معلوماً أن السكاكين لاتدفع إلى من دعى إلى مجلس إلا لقطع ما يؤكل ، إذا قطع بها . فاستغنى بفهم السامع بذكر إيتائها صواحباتها السكاكين ، عن ذكر ماله آتتهن ذلك . فكذلك استغنى بذكر اعتدادها لهن المتكأ ، عن ذكر ما يعتد له المتكأ عما يحضر المجالس من بذكر اعتدادها لهن المتكأ ، عن ذكر ما يعتد له المتكأ عما يحضر المجالس من الأطعمة والأشربة والفواكه وصنوف الالتهاء ، لفهم السامعين بالمراد من ذلك ، ودلالة قوله : « وأعتدت لهن متكأ » ، عليه . فأما نفس « المتكأ » ، فهو ما وصفنا خاصة ون غيره .

\* \* \*

وقوله: « وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه » ، يقول تعالى ذكره: وقالت امرأة العزيز ليوسف: « اخرج عليهن » ، فخرج عليهن يوسف = « فلما رأينه أكبرنه » ، يقول جل ثناؤه: فلما رأين يوسف أعظمنه وأجللنه .

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك :

۱۹۲۰۱ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : ﴿ أكبرنه ﴾ ، أعظمنه .

۱۹۲۰۲ ــ حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عیسی، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

ابن أبى نجيح = قال وحدثنا إسحق قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح = قال وحدثنا إسحق قال ، حدثنا عبدالله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۹۲۰۶ ـ حدثنا بشر قال،حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « فلما رأينه أكبرنه » ، أي : أعظمنه .

۱۹۲۰۵ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمروبن محمد، عن أسباط، عن السدى : « وقالت اخرج عليهن » ، ليوسف= « فلما رأينه أكبرنه » ، عظمته .

١٩٢٠٦ ـ حدثنا إسمعيل بن سيف العجلي قال، حدثنا على بن عابس قال،

سمعت السدى يقول في قوله : « فلما رأينه أكبرنه » ، قال : أعظمنه . (١)

۱۹۲۰۷ حدثنی یونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید فی قوله : « اخرج علیهن » ، فخرج ، فلما رأینه أعظمنه و بُهـتن .

١٩٢٠٨ - حدثنا إسمعيل بنسيف قال، حدثنا عبد الصمد بن على الهاشمي،

عن أبيه ، عن جده في قوله : « فلما رأينه أكبرنه » ، قال : حيضن . (٢)

١٩٢٠٩ – حدثنا على بن داود قال،حدثنا عبد الله قال ، حدثني معاوية ،

عن على ، عن ابن عباس فى قوله : « فلما رأينه أكبرنه » ، يقول : أعظمنه .

۱۹۲۱۰ – حدثنی الحارث قال،حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا یحیی بن أبی زائدة ، عن ابن جریج ، عن مجاهد ، مثله .

قال أبو جعفر : وهذا القول = أعنى القول الذى روى عن عبد الصمد ، عن أبيه ، عن جده ، في معنى « أكبرنه » ، أنه حضن = إن لم يكن عنني به أنهن حضن من إجلالهن يوسف ، وإعظامهن لما كان الله قسم له من البهاء والجمال ، ولما يجد من مثل ذلك النساء عند معا ينتهن إياه = فقول "لا معنى له . لأن

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۹۲۰۱ – « إسماعيل بن سيف العجلي » ، شيخ برقم الطبرى مضى : ۳۸۶۳ ، وذكر أخى هناك أنه لم يجد له ترجمة ، وظنه «إسماعيل بن سيف، أبو إسحق » ، بل قطع بذلك. والله أعلم. و « على بن عابس الأسدى » ، ضعيف ، مضى برقم : ۱۱۲۳۳ .

<sup>(</sup>۲) الأثر: ۱۹۲۰۸ – «إسماعيل بن سيف العجل»، انظر رقم: ۱۹۲۰۸ و «عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمي»، كان أميراً بمكة، وذكره العقيلية في الضعفاء. مترجم في ميزان الاعتدال ۲: ۱۳۲، ولسان الميزان ٤: ۲۱.

تأويل ذلك : فلما رأين يوسف أكبرنه ، فالهاء التي في « أكبرنه » ، من ذكر يوسف، ولا شك أن من المحال أن يحضن يوسف. ولكن الحبر ، إن كان صحيحاً عن ابن عباس على ما روى ، فخليق أن يكون كان معناه في ذلك : أنهن ١٢٢/١٢ حضن ليما أكبرن من حسن يوسف وجماله في أنفسهن ، ووجدن ما يجد النساء من مثل ذلك .

وقد زعم بعض الرواة أن بعض الناس أنشده في « أكبرن » بمعنى : حضن ، بيتاً لا أحسب أن ً له أصلا ً ، لأنه ليس بالمعروف عند الرواة ، وذلك :

نَأْتِي النِّسَاءَ عَلَى أَطْهَارِ هِنَّ وَلَا لَ نَأْتِي النِّسَاءَ إِذَا أَكْبَرُنَ إِكْبَارَا(') وزعم أن معناه : إذا حضن .('')

وقوله : « وقطعن أيديهن » ، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك .

فقال بعضهم : معناه : أنهن حَزَزن بالسكين في أيديهن ، وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترُجّ .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۲۱۱ — حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: « وقطعن أيديهن »، حزًّا حزًّا بالسكين.

۱۹۲۱۲ — حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « وقطعن أيديهن » ، قال : حزاً حزاً بالسكاكين .

<sup>(</sup>١) لسان العرب (كبر).

<sup>(</sup>٢) ذكر أبو منصور الأزهرى ، عن أبى الهيثم أنه قال: «سألت رجلا من طبى فقلت : يا أخاطيه ، ألك زوجة ؟ قال : لا وألله ما تزوجت ، وقد وعدت في ابنة عم لى . تلت: ما سنها ؟ قال: قد أكبرت = أو : كبرت = قلت: ما أكبرت ؟ قال: حاضت » . قال: الأزهرى : « و إن صحت هذه اللفظة في اللغة بممنى الحيض ، فلها محرج حسن . وذلك أن المرأة أول ما تحيض فقد خرجت من حد الصغر إلى حد الكبر ، فقيل لها : أكبرت ، أى : حاضت فدخلت في حد الكبر الموجب عليها الأمر والنهى .

۱۹۲۱۳ ـ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبَل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد=

۱۹۲۱۶ ... قال، وحدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: « وقطعن أيديهن »، قال: حزًّا حزًّا بالسكين .

۱۹۲۱ه – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد قال ، حدثنا أسباط، عن السدى : « وقطعن أيديهن » ، قال : جعل النسوة يحززن أيديهن ، يحسبن أنهن يقطعن الأترج.

۱۹۲۱٦ - حدثنا إسمعيل بن سيف قال ،حدثناعلى بن عابس قال ، سمعت السدى يقول: كانت فى أيديهن سكاكين مع الأترج ، فقطعن أيديهن وسالت الدماء ، فقلن : نحن نلومك على حبُ هذا الرجل ، ونحن قد قطعنا أيدينا وسالت الدماء!

۱۹۲۱۷ ــ حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : جعلن يحززن أيديهن بالسكين ، ولا يحسبن إلا أنهن يحززن الترنج ، قد ذهبت عقولهن مما رأين !

« وقطعن أيدمن » ، وحززن أيديهن .

الصلت المعمد بن الصلت عدد الجبار قال ، حدثنا محمد بن الصلت قال ، حدثنا أبو كدينة ، عن حصين ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : جعلن يقطعن أيديهن ، وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج .

۱۹۲۲۰ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وقطعن أيديهن » ، قال : جعلن يحززن أيديهن ولا يشعرن بذلك .

قال: المحدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة ، عن ابن اسحق قال: قالت لیوسف: « اخرج علیهن » ، فخرج علیهن = « فلما رأینه أكبرنه » ، وغلبت عقولهن عجباً حین رأینه ، فجعلن یقطعن أیدیهن بالسكاكین التی معهن ، ما یعقلن شیئاً مما یصنعن = « وقلن حاش لله ما هذا بشراً » .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أنهن قطعن أيديهن حتى أبنَّها ، وهن لا يشعرن .

### ذكر من قال ذلك :

المعمر ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : قطعن أيديهن حتى ألقينها . معمر ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : قطعن أيديهن حتى ألقينها . ١٩٢٢٣ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « وقطعن أيديهن » ، قال : قطعن أيديهن حتى ألقينها .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله أخبر عنهن أبهن قطعًا أبهن قطعًا وبحائز أن يكون ذلك قطعًا بإبانة = وجائز أن يكون ذلك قطعًا بإبانة = وجائز أن يكون كان قطع حز وخدش = ولا قول فى ذلك أصوب من التسليم لظاهر التنزيل .

المحدثنا عبد الرحمن ، قال ، حدثنا عبد الرحمن ، قال ، حدثنا سفيان ، عن أبى إسحق ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله قال : أعطى يوسف وأمه ثلث الحسن . (١)

<sup>(</sup>۱) الآثار ۱۹۲۲۶ – ۱۹۲۲۷ – حدیث موقوف صحیح الإسناد ، خرجه السیوطی فی الدر المنثور ٤ : ۱۷ من طرق و بألفاظ نحتلفة ، وخرجه الهیشی بهذا اللفظ ، فی مجمع الزوائد ۲۰۳.۸ . و بغیر هذا اللفظ مطولا . وقال : « رواه الطبرانی موقوفاً ، و رجاله رجال الصحیح » ثم ذکر هذا

19۲۲٥ ـ حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، مثله .

الله قال : قسم ليوسف عن عبد الله قال : قسم ليوسف وأمه ثلث الحسن .

۱۹۲۲۸ - حدثنى أحمد بن ثابت، وعبد الله بن محمد الرازيان، قالا ، حدثنا عفان قال ، أخبرنا حماد بن سلمة قال ، أخبرنا ثابت ، عن أنس ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أعطى يوسف وأمه شكر الحسن (١) .

۱۹۲۲۹ ـ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن أبي معاذ ، عن يونس ، عن الحسن : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعطى يوسف وأمه ثلث

المختصر ، فقال : رواه الطبراني ، والظاهر أنه وهم » . وذلك أن نص الأول المطول : « أعطى يوسف وأمه ثلثي حسن الناس » .

(۱) الأثر : ۱۹۲۲۸ – «أحمد بن ثابت بن عتاب الرازى» ، «فرخويه » ، شيخ الطبرى كذاب ، ومضى برقم : ۲۰۵۵ .

و «عبد الله بن محمد الرازى » ، شيخ الطبرى ، لم أعرفه ، وق التاريخ : « حدثنى عبد الله بن محمد ، وأحمد بن ثابت الشيان . . . » ، ولا أدرى ما هذا ؟

و «عفان» ، هو «عفان بن مسلم الصفار» ، ثقة من شيوخ أحمد والبخارى ، مضى برقم : ٥٣٩٢ ، أخرج له الجماعة .

و « حماد بن سلمة » ، ثقة ، مضى مراراً .

و « ثابت » هو « ثابت بن أسلم البناني » تابعي ثقة ، مضي مراراً .

وهذا خبر صحيح الإسناد ، ولا يضره كذب « أحمد بن ثابت » ، فالثقات قد رووه ، رواه أحمد في مسنده ٣ : ٢٨٦ ، عن عفان نفسه ، بهذا اللفظ .

ورواه الحاكم فى المستدرك ٢ : ٥٧٠ ، من طريق محمد بن إسحاق الصغانى ، ومحمد بن غالب بن حرب ، وإسحاق بن الحسن بن ميمون ، جميعاً عن عفان بن مسلم بمثله ، وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبى .

ورواه الطبري في تاريخه من هذا الطريق نفسه ١ ١٧٣ .

حُسن أهل الدنيا ، وأعطى الناس الثلثين = أو قال : أعطى يوسف وأمه الثلثين ، وأعطى الناش الثلث .

۱۹۲۳۰ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى =، عن سفيان، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ربيعة الحرشى قال : قسم الحسن نصفين ، فأعطى يوسف وأمه سارة نصف الحسن ، والنصف الآخر بين سائر الحلق .

۱۹۲۳۱ — حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد، عن ربيعة الجرشي قال : قسم الحسن نصفين ، فقسم ليوسف وأمه النصف ، والنصف لسائر الناس .

۱۹۲۳۲ حدثنا ابن وكيع، وابن حميد قالا ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن منصور ، عن مبارة عن مبارة الحرشي قال : قسم الحسن نصفين ، فجعل ليوسف وسارة النصف، وجعل لسائر الحلق نصف .(١)

۱۹۲۳۳ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عيسى بن يزيد ، عن الحسن : أعطى يوسف وأمه ثلث حسن الدنيا ، وأعطى الناس الثلثين .

وقوله : « وقلن حاش الله » ، اختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة الكوفيين: ﴿ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ بفتح الشين وحذف الياء .

وقرأه بعض البصريين، بإثبات الياء: ﴿ حَاشَى لِلَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) الآثار: ۱۹۲۳۰ – ۱۹۲۳۲ – «ربیعة الحرشی»، مختلف فی اسم أبیه، وفی صحبته. فقل فی اسم أبیه، وفی صحبته. فقیل فی اسم أبیه «ربیعة بن الفاز»، انظر ترجمته فی الإصابة، والکبیر المبخاری ۲/۱/۱/۲ و واین أبی حاتم ۲/۲/۲/۱ و واین سعد فی الطبقات ۲/۲/۲/۷ و وقال: وفی بعض الحدیث أفه صحب النبی صل الله علیه وسلم، وروی عنه، قال: وکان ثقة، وقتل یوم مرج راهط فی ذی الحجة سنة ۲۶ ».

وفيه لغات لم يقرأ بها: ﴿ حَاشَى ٱللهِ ﴾ ، كما قال الشاعر : (١) حَاشَى أَللهِ ﴾ ، كما قال الشاعر : (١) حَاشَى أَبِي صَانَاً عَنِ المَلْحَاةِ وَالشَّتَمُ (٢)

وذكر عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بهذه اللغة: ﴿حَشَى اللهُ ﴾ و ﴿حَاشُ اللهُ ﴾، (٣) بتسكين الشين والألف، يجمع بين الساكنين .

وأما القراءة فإنما هي بإحدى اللغتين الأوليين: فمن قرأ: ﴿ حَاشَ لِلّهِ ﴾ ، بفتح الشين وإسقاط الياء ، فإنه أراد لغة من قال : « حاشى لله » ، بإثبات الياء ، ولكنه حذف الياء لكثرتها على ألسن العرب ، كما حذفت العرب الألف من قولم : « لا أب لغيرك » ، و « لا أب لغيرك » ، و « لا أب لشانيك » ، وهم يعنون: « لا أبا لغيرك » . و « لا أب لشانيك » .

وَبَنُو رَوَاحَةَ يَنْظُرُونَ إِذَا نَظَرَ النَّدِيُّ بِآنُفِ خُمْ \_ حَشْرً النَّدِيُّ بِآنُفِ خُمْ \_ حَشَا أَبِي ثَوْبَانَ لَيْسَ بِبُكُمْةً فَدُمْ \_ عَشْرُو بِنَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ بِهِ فَيْنًا عَنِ اللَّحَاةِ وَالشَّنْمِ \_ عَمْرُو بِنَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ بِهِ فَيْنًا عَنِ اللَّحَاةِ وَالشَّنْمِ \_

وخلط فى الشعر أبو عبيدة وغيره، وفى المخطوطة « أبى ثروان » ، وفى اللسان فى أحد الموضعين « أبى مروان » ، كأنه نقل محرف عن رواية « ثروان » ، إن صحت ، رواه المفضل « حاشى أبا ثوبان » بالنصب .

<sup>(</sup>١) هو الجميح ، منقد بن الطاح الأسدى ، ونسب لسبرة بن عمرو الأسدى .

<sup>(</sup>۲) المفضليات ۷۱۸ ، و مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ : ۳۱۰ ، والحزانة ۲ : ۱۵۰ ، والعيني ( بهامش الحزانة ) ٤ : ۱۲۹ ، واللسان ( حشى ) في موضعين ، بروايتين ، وهو من شعر له هجا فيه بني رواحة بن قطيعة بن عبس ، ويستثني مهم عمرو بن عبد الله أبا ثوبان ، يقول :

و « الندى » المجلس ، وأراد أهله . و « الآنف » جمع « أنف » ، و « الحُمْ » جمع « أخمْ ٍ » ، وهو الأنف العظيم الكثير اللحم ، ليس برقيق ولا أشم . وهو ذم .

و « البكة » ، الأبكم ، و « الفدم » العبى الثقيل الفهم . و « الملحاة » مصدر ميمى من « لحوت الرجل و لحيته » ، إذا ألححت عليه باللائمة ، وكأنه يمنى المشاغبة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، أسقط « حشى الله » ، وأثبته منها .

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يزعم أن لقولهم : «حاشى لله » ، موضعين في الكلام :

أحدهما : التنزيه .

والآخر: الاستثناء. وهو في هذا الموضع عندنا بمعنى التنزيه لله، كأنه قيل : معاذ الله .

. . .

قال أبو جعفر : وأما القول فى قراءة ذلك . فإنه يقال : للقارئ الحيار فى قراءته بأى القراءتين شاء ، إن شاء بقراءة الكوفيين ، وإن شاء بقراءة البصريين ، وهو (حَاشَ لِلهِ)، لأنهما قراءتان مشهورتان، ولغتان معروفتان وهو (حَاشَ لِلهِ)، لأنهما قراءتان مشهورتان، ولغتان معروفتان بمعنى واحد ، وما عدا ذلك فلغات لا تجوز القراءة بها ، لأنا لا نعلم قارثاً قرأ بها .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۲۳۶ — حمد ثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « وقلن حاش لله » ، قال : معاذ الله .

۱۹۲۳۰ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد فی قوله: «حاش لله»، معاذ الله .

۱۹۲۳۹ -- حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، « وقلن حاش لله » ، معاذ الله .

۱۹۲۳۷ – حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : « حاش لله » ، معاذ الله .

۱۹۲۳۸ - . . . قال ، حدثنا عبد الوهاب ، عن عمرو ، عن الحسن :
 «حاش لله» ، معاذ الله .

19۲۳۹ – حدثنى الحارث قال،حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا يحيى ، عن مجاهد ، مثله .

\* \* \*

وقوله: « ما هذا بشرًا » ، يقول: قلن: « ما هذا بشرًا » ، لأنهن لم يرين في حسن صورته من البشر أحداً ، فقلن: لو كان من البشر ، لكان كبعض ما رأينا من صورة البشر ، ولكنه من الملائكة لا من البشر ، كما: \_\_

۱۹۲٤٠ ــ حدثني يونس قال : أحبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وقلن حاش لله ما هذا بشرًا » ، ما هكذا تكون البشر !

وبهذه القراءة قرأ عامة قرأة الأمصار . وقد : ــــ

۱۹۲٤۱ حدثت عن یحیی بن زیاد الفراء قال ، حدثنی دعامة بن رجاء النبران عن غزّاء (۱۹۲۵ عن أبی الحویرث الحنبی : أنه قرأ : ﴿ مَا هَذَا النبران عَزّاء (۱۳۰۰) عن أبی الحویرث الحنبی : أنه قرأ : ﴿ مَا هَذَا الله عَشْری (۲) مِنْ مَنْ عَنْ أَی : ما هذا بمشری (۲)

= يريد بذلك أنهن أنكرن أن يكون مثله مستعبداً يشترى ويباع .

قال أبوجعفر: وهذه القراءة لا أستجيز القراءة بها ، لإجماع قرأة الأمصار على خلافها . وقد بينا أن ما أجمعت عليه ، فغير جائز خلافها فيه .

وأما نصب « البشر » ، فن لغة أهل الحجاز ، إذا أسقطوا « الباء » من الحبر نصبوه ، فقالوا : « ١٠ عمر و قائمًا » . وأما أهل نحد ، فإن من لغتهم رفعه ، يقولون : « ما عمر و قائم » ، ومنه قول بعضهم حيث يقول : (٣)

<sup>(</sup>١) كان في المطبوعة : « غرا » ، والصواب ما أثبت ، وهو كذلك في معانى القرآن .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٩٢٤١ – هو في معانى القرآن للفراء في تفسير الآية .

<sup>(</sup>٣) لم أعرف قائله .

لَشَتَّانَ مَا أُنْوِى وَيَنْوِى بَنُو أَبِي جَبِيعاً ، فَمَا هَذَانِ مُسْتَوِيَانَ (') تَمَنَّوْ إِلَى الْمَوْتُ يَلْنَقِيَانَ اللَّذِي يَشْعَبُ الفَتَى وَكُلُ فَتَى وَالْمَوْتُ يَلْنَقِيَانَ

وأما القرآن فجاء بالنصب في كل ذلك ، لأنه بلغة أهل الحجاز .

وقوله : « إن هذا إلا مَلَكُ كريمٌ » ، يقول : قلن : ما هذا إلا ملك من الملائكة ، كما : ...

۱۹۲۶۲ ــ حِلِدُثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « إن هذا إلا ملك كريم » ، قال : قلن : ملك من الملائكة .

القول فى تـأويل قوله تعالى ﴿قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمُتُنَّنِى فِيهِ وَلَقِدْ رَاْوَدَتُّهُ عَن نَّفْسِه حَفَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ عَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُوناً مِّنَ ٱلصَّلْغِرِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قالت امرأة العزيز للنسوة اللاتى قطعن أيديهن: فهذا الذى أصابكن في رؤيتكن إياه، وفي نظرة منكن نظرتن إليه ما أصابكن من ذهاب العقل وعُزوب الفهم ولهم اللهم أليهم ولهم والهم اللهم واللهم والله واللهم والله والله والله والله والله والله والله والله واللهم والله

<sup>(</sup>١) رواهما الفراء في معانى القرآن ، في تفسير الآية .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : «وغروب الفهم ولها إليه حتى قطمتن . . » ، وأثبت الصواب من المحطوطة . و « عزوب الفهم » ، ذهابه . يقال : « عزب عنه حلمه يعزبعزوباً » ، ذهب . وقوله : « ألهتن » من « أله يأله ألماً » ، إذا تحير ، وأصله « وله ، يوله ، ولهاً » ، بممنى واحد ، و إنما قلبت الواو همزة .

وأن الذى تحد تن به عنها فى أمره حق، (١) فقالت : « ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » ، مما راودته عليه من ذلك (٢) ، كما : ...

۱۹۲٤٣ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السدى: «قالت فذلكن الذي لمتنى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم»، تقول: بعد ما حل السراويل استعصى، لا أدرى ما بــَدا له!

۱۹۲٤٤ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « فاستعصم » ، أى : فاستعصى .

۱۹۲٤٥ ــ حدثنى على بن داود قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « فاستعصم » ، يقول : فامتنع .

وقوله: « ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين » ، تقول: ولئن لم يطاوعني على ما أدعوه إليه من حاجتي إليه = « ليسجنن » ، تقول: ليحبسن (٣) وليكوناً من أهل الصغار والذلة بالحبس والسجن ، ولأهينناً ه (١٤)

والوقف على قوله: « ليسجنن »، بالنون، لأنها مشددة، كما قيل: (لَيُبطُّنَّ)، والوقف على قوله: (لَيبُطُّنَّ)،

وأما قوله: «وليكوناً»، فإن الوقف عليه بالألف، لأنها النون الخفيفة، وهي شبيهة أنون الإعراب في الأسهاء في قول القائل: «رأيت رجلاً عندك»، فإذا وقف على « الرجل » قيل: «رأيت رجلا » فصارت النون ألفاً. فكذلك ذلك في : «وليكونا »: ومثله قوله: ﴿ لِنَسْفُما عِالنَّاصِيَة ﴿ نَاصِيَة ﴾ ، [سوة العلق: ١٥ ، ١٥] ، الوقف عليه بالألف لما ذكرت ، ومنه قول الأعشى :

, !

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المراودة» فيما سلف ص : ٦٢ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « العصمة » فيما سلف ١٥ : ٣٣١، تعليق ٢ : ، و لمراجع هناك

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « السجن » فيما سلف ص : ٥٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « الصغار » فيما سلف ١٤ : ٢٠٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك.

وَصَلَّ عَلَى حَينِ الْمَشَيَّاتِ وَالضُّحَى وَلَا تَمْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللهَ فَاعْبُدَا (١) وَصَلَّ عَلَى حَينِ الْمَشَيَّاتِ وَالضُّحَى وَلَا تَمْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللهَ فَاعْبُدَا (١) وإنما هو : « فَاعبدن » ، ولكن إذا وقف عليه ، كان الوقف بالألف .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَلِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : وهذا الحبر من الله ، يدل على أن امرأة العزيز قد عاودت يوسف فى المراودة عن نفسه، وتوعدته بالستجن والحبس إن لم يفعل ما دعته إليه ، فاختار السجن على ما دعته إليه من ذلك ، لأنها لو لم تكن عاودته وتوعدته بذلك ، كان محالا أن يقول : « رب السجن أحب إلى مما يدعوني إليه »، وهو لا يدعى إلى شيء ، ولا يخوف بحبس .

و « السجن » ، هو الحبس نفسه ، وهو بيت الحبس .

وبكسر السين قرأه قرأة الأمصار كلها . والعرب تضع الأماكن المشتقة من الأفعال مواضع الأفعال ، (۲) فتقول : « طلعت الشمس مطلعًا ، وغربت مغربًا » ، ۱۲۰/۱۲

<sup>(</sup>١) ديوانه : ١٠٣ ، وغيره كثير ، قاله عند إقباله على الإسلام ، ثم مات ميتة جاهلية ، والخبر مشهور ، ورواية ديوانه :

وَذَا النَّصُبَ المَنْصُوبَ لاَ تَنْسُكَنَّهُ وَلاَ تَمْبُدِ الأَوْثَانَ وَاللهَ فَاعْبُدَا وَصَلِّ عَلَى حِينِ العَشِيَّاتِ والضَّحَى وَلاَ تَحْمَدِ الشَّيْطَانَ وَاللهَ فاحْمَدَا وصَلِّ عَلَى حِينِ العَشِيَّاتِ والضَّحَى ولاَ تَحْمَدِ الشَّيْطَانَ وَاللهَ فاحْمَدَا ومَ أَجُودِ الروايين .

<sup>(</sup> ٢ ) « الأفعال » يمنى « المصادر » ، وافظر ما سلف من فهارس المصطلحات .

فيجعلونها ، وهي أسماء ، خلفًا من المصادر . فكذلك « السجن » ، فإذا فتحت السين من « السَّجن » ، كان مصدراً صحيحًا .

وقد ذكر عن بعض المتقدمين أنه يقرأه: ﴿ السَّجْنُ أَحَبُ ۚ إِلَىَّ ﴾ ، بفتح السين. ولا أستجيز القراءة بذلك ، لإجماع الحجة من القرأة على خلافها .

قال أبو جعفر : وتأويل الكلام : قال يوسف : يا رب ، الحبس في السجن أحبُ إلى مما يدعونني إليه من معصيتك ، ويراودنني عليه من الفاحشة، كما : \_ الحبُ إلى مما يدعونني البه من حدثنا أسباط ، عن السباط ، عن السدى : «قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه » ، من الزنا .

۱۹۲٤۷ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : قال يوسف ، وأضاف إلى ربه ، واستغاثه على ما نزل به (۱): « رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه » ، أى : السجن أحب إلى من أن آتى ما تكره .

وقوله: « و إلا تصرف عنى كيدهن أصب اليهن »، يقول: و إن لم تدفع عنى ، يا رب ، فعلهن الذى يفعلن بى ، فى مروادتهن إياى على أنفسهن (٢) = « أصب اليهن » ، يقول: أميل ويهويش .

= من قول القائل: « صباً فلان إلى كذا » ، ومنه قول الشاعر : (٣)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « وأحاف إلى ربه واستغاثه » ، والصواب في الأولى ما في المطبوعة ، وفي المطبوعة « استعانه » ، فأثبت ما في المخطوطة . « أضاف إلى ربه » ، خاف وأشفق ، فلجأ إليه مستجيراً به .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الصرف» فما سلف ص : ٩٩، تعليق ١ : ، والمراجع هناك . = وتفسير «الكيد» فيها سلف ص : ٦٠، تعليق ١ : ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن ضبة الثقني

# إِلَى هِنْدُ صَبَا قُلْبِي وَهِنْدٌ مِثْلُهَا يُصْبِي (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۲٤۸ - حيد ثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « أصب اليهن » ، يقول : أتابعهن .

۱۹۲٤٩ ـ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « وإلا تصرف عنى كيدهن » ، أى : ما أتخوَّف منهن = « أصبُ اليهن » .

• ١٩٢٥ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » ، قال :

إلا يكن منك أنت العون والمنعة ، لا يكن منتى ولا عندى .

وقوله: « وأكن من الجاهلين » ، يقول: وأكن بصبوتي إليهن ، من الذين جهلوا حقك ، وخالفوا أمرك ونهيك، (٢) كما : \_\_

۱۹۲۵۱ — حمد ثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة، عن ابن اِسحق: « وأكن من الجاهلين »، أى : جاهلاً ، إذا ركبت معصيتك .

. . .

<sup>(</sup>١) الأغانى ٧ : ١٠٣ (دار الكتب) ، ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١ : ٣١١ ، من أبيات له هو مطلمها ، وبعده :

وهِنْسُدْ غَادَةٌ غَيْدًا إِمِنْ جُرْثُومَةٍ غُلْبِ وَمَا إِنْ وَجَدَ النَّاسُ مِنَ الأَدْوَاءِ كَالْلِبُّ

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الجهل » فيما سلَّفِ ١٣ : ٣٣٢ ، تعليق : ١ ، ٢ ، والمراجع هناك .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَٱسْتَجَابَ لَهُ, رَبَّهُ, فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَ ۚ إِنَّهُ, هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : إن قال قائل : وما وجه قوله : « فاستجاب له ربه » ، ولا مسألة َ تقدَّ مت من يوسف لرّبه ، ولا دعا بصر ف كيدهن َ عنه ، وإنما أخبر ربّه أن السجن أحب إليه من معصيته ؟

قيل: إن في إخباره بذلك شكابة منه إلى ربه مما لتى منهن ، وفي قوله: «وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن » ، معنى دعاء ومسألة منه ربه صرف كيدهن ، ولذلك قال الله تعالى ذكره: « فاستجاب له ربه » ، وذلك كقول القائل لآخر: «إن لأتزرني أهنك »، فيجيبه الآخر: «إذا أزورك »، لأن في قوله: «إن لا تزرني أهنك » ، معنى الأمر بالزيارة .

قال أبو جعفر : وتأويل الكلام : فاستجاب الله ليوسف دعاءه ، فصرف عنه ما أرادت منه امرأة العزيز وصواحباتها من معصية الله ، كما :—

۱۹۲۵۲ ـ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : «فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم » ، أى نجاه من أن يركب المعصية فيهن ، وقد نزل به بعض ما حدّر منهن .

وقوله: « إنه هو السميع» ، دعاء ً يوسف حين دعاه بصرف كيد النسوة عنه ، ودعاء ً كِل داع من خلقه = « العليم » ، بمطلبه وحاجته وما يصلحه ، وبحاجة جميع خلقه وما يُصلحهم . (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « السميع » و « العليم » فيها سلف من فهارس اللغة (سمع) ، (علم) .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنَ بَعْدِ مَا رَأُواْ اللهُم مِّنَ بَعْدِ مَا رَأُواْ اللهَ اللهُ الله

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ثم بدا للعزيز ، زوج المرأة التي راودت يوسف عن نفسه .

وقيل: « بدالهم » ، وهو واحد ، لأنه لم يذكر باسمه ويقصد بعينه ، وذلك نظير قوله: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُو هُمْ ﴾ ، [ سورة آل عران : ١٧٣] ، وقيل : إن قائل ذلك كان واحداً .

وقيل معنى قوله: «ثم بدا لهم »، فى الرأى الذى كانوا رأوه من ترك يوسف مطلقًا، ورأوا أن يسجنوه من بعد ما رأوا الآيات ببراءته مما قذفته به امرأة العزيز.

وتلك « الآيات »، كانت قد القميص من دُبهُر ، وخمشًا في الوجه ، وقَطَعً أَيْدِيهِن ، كما : \_\_

۱۹۲۵۳ - حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع ، عن [ نصر بن عوف] ، ۲٦/١٢ عن عكرمة ، عن ابن عباس : «ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات » ، قال : كان من الآيات : قد ً في القميص ، وخمش ٌ في الوجه . (١)

۱۹۲۵۶ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى، وابن نمير، عن [ نصر]، عن عكرمة، مثله .(۲)

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۹۲۰۳ – «نصر بن عوف » ، نم أجد فى الرواة من يسمى بذلك ، والذى عندى أنه «نضر بن عربى الباهل » ، فهو الذى يرورى عن عكرمة ، ويروى عنه وكيم ، وقد سلف مرارًا وأنظر رقم : ۱۳۰۷ ، ۱۸۶۶ ، وسلف التحريف فى اسمه كثيراً .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٩٢٥٤ – « نصر بن عوف » ، انظر التعليق السالف ، هو « نضر بن عربي » .

مه ١٩٢٥ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ، ، قال : قد ً القميص من دبر .

۱۹۲۵۹ — حدثنی محمد بن عمروقال ، حدثنا أبوعاصم، عن عیسی، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: « من بعد ۱۰ رأوا الآیات »، قال: قد القمیصمن دبر.
۱۹۲۵۷ — حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد =

م ۱۹۲۵۸ ــ . . قال، وحدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۹۲۵۹ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « من بعد ما رأوا الآيات » ، حزُّ هن أيديهن ، وقدُُ القميص .

۱۹۲۹۰ ـ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال : قد القميص من دبر .

۱۹۲۹۱ ... حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : و ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه » ، ببراءته مما اتهم به ، من شق قميصه من دبر = « ليسجننه حتى حين » .

۱۹۲۲۲ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى: « من بعد ما رأوا الآيات » ، القميص ، وقطع الأيدى .

وقوله: « ليسجننه حتى حين»، يقول: ليسجننه إلى الوقت الذي يرون فيه رأيهم . (١١

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الحين » فيها سلف ١ : ١٢/٥٤٠ : ٣٥٩

وجعل الله ذلك الحبس ليوسف ، فيا ذكر ، عقوبة ً له من همّـه بالمرأة ، وكفارة لخطيئته .

المحكمة ، عن ابن عباس : « ليسجننه حتى حين » ، عثر يوسف عليه السلام عن عكرمة ، عن ابن عباس : « ليسجننه حتى حين » ، عثر يوسف عليه السلام ثلاث عثرات : حين هم جها فسجن . وحين قال : « اذكرنى عند ربك » ، فلبث في السجن بضع سنين ، وأنساه الشيطان ذكر ربه . وقال لهم : « إنكم لسارقون » ، فقالوا : « إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » .

وذكر أن سبب حبسه فى السجن ، كان شكوى امرأة العزيز إلى زوجها أمرَه وأمرَها ، كما : \_\_

۱۹۲۱٤ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السدى : « ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين » ، قال : قالت المرأة لزوجها : إن هذا العبد العبراني قد فضحنى في الناس ، يعتذر إليهم ، ويخبرهم أنتى راودته عن نفسه ، ولست أطيق أن أعتذر بعذرى ، فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر ، وإما أن تحبسه كما حبستنى . فذلك قول الله : « ثم بدا لهم من معد ما أوا الآيات ليسجننه حتى حين » .

وقد اختلف أهل العربية في وجه دخول هذه « اللام » في : « ليسجننه » .

فقال بعض البصريين : دخلت ههنا ، لأنه موضع يقع فيه « أَى ّ » ، فلما كان حرف الاستفهام يدخل فيه دخلته النون ، لأن النون تكون في الاستفهام تقول : « بدا لهم أيسهم يأخذن ّ » ، أى : استبان لهم .

وأنكر ذلك بعض أهل العربية فتال : هذا يمين ، وليس قوله : « هل تقومن » بيمين ، « ولتقومن » ، لا يكون إلا يمينًا . وقال بعض نحويى الكوفة : « بدا لهم » بمعنى « القول » ، و « القول » يأتى بكل الكلام ، بالقسم وبالاستفهام ، فلذلك جاز : « بدا لهم قام زيد » ، « وبدا لهم ليقومن » .

وقيل : إن « الحين » في هذا الموضع . معنييٌّ به سبع سنين .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۲۲ه ــ حدثنا ابن وکیع قال ، حدثنا المحاربی، عن داود ، عن عکرمة : « لیسجننه حتی حین » ، قال : سبع سنین .

القول فى تأويل قوله تعالى (وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَبَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَيْنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّي أَرَيْنِي قَالَ أَحْدُهُمَا إِنِّي أَرَيْنِي أَرَيْنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّي أَريْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئُنَا بِتَأْوِيلِهِ ٢٠ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ودخل مع يوسف السجن فتيان = فدل بذلك على متر وك قد ترك من الكلام ، وهو : « ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين »، فسجنوه وأدخلوه السجن = ودخل معه فتيان، فاستغنى بدليل قوله : « ودخل معه السجن فتيان » ، على إدخالهم يوسف السجن ، من ذكره .

۱۲۷/۱۲ وكان الفتيان، فيما ذكر، (۱) غلامين من غلمان ملك مصر الأكبر، أحدهما صاحبُ شرابه، والآخر صاحبُ طعامه، كما : ـــ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الفتي» فيها سلف ٨: ١٨٨/ ١٦: ٦٢.

ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : فطرح في السجن = يعنى يوسف = « ودخل معه السجن فتيان » ، غلامان كانا للملك الأكبر الرّيان بن الوليد ، كان أحدهما على شرابه ، والآخر على بعض أمره ، في سَخْطَة سخطها عليهما ، اسم أحدهما « مجلث » ، والآخر « نبو » ، و « نبو » ، الذي كان على الشراب .

« ودخل معه السجن فتيان » ، قال : كان أحدهما خبازًا للملك على طعامه ، وكان الآخر ساقيه على شرابه .

وكان سبب حبس الملك الفتيين ، فيما ذكر ، ما : \_

السدى السلاك غضب على خباره ، بلغه أنه يريد أن يسمه ، فحبسه وحبس صاحب شرابه ، ظن أنه مالأه على ذلك ، فحبسهما جميعاً ، فذلك قول الله : « ودخل معه السجن فتيان » .

وقوله: «قال أحدهما إنى أرانى أعصر خمرًا»، ذكر أن يوسف صلوات الله عليه لما أدخل السجن، قال لمن فيه من المحبّسين، وسألوه عن عمله: إنى أعبرُ الرؤيا: فقال أحدالفتيين اللذين أدخلا معه السجن لصاحبه: تعال فلنجر به، كما: — عدثنا ان وكمع قال، حدثنا عمره بن محمد، عن أسراط،

۱۹۲۲۹ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السدى قال : أنا أعبرُ الأحلام : فقال أحد عن السدى قال : أنا أعبرُ الأحلام : فقال أحد الفتيين لصاحبه : هلم فجر بهذا العبد العبراني . فتراء يا له فسألاه ، (۱) من غير أن يكونا رأيا شيئًا ، فقال الحباز : إنى أراني أحمل فوق رأسي خبزًا تأكل الطير

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « نترامى له » ، والصواب من المخطوطة ، والتاريخ .

منه ؟ وقال الآخر : إنى أراني أعصر خمرًا ؟(١)

۱۹۲۷۰ ـ حدثنا ابن وكيع، وابن حميد قالا ، حدثنا جرير ، عن عمارة ابن القعقاع، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : ما رأى صاحبا يوسف شيئًا ، إنما كانا تحالما ليجرِّبا علمه .

وقال قوم إنما سأله الفَتَيَان عن رؤيا كانا رأياها على صحة وحقيقة ،وعلى تصديق منهما ليوسف لعلمه بتعبيرها .

### • ذكر من قال ذلك:

الم ۱۹۲۷۱ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : لما رأى الفتيان يوسف قالا : والله ، يا فتى ، لقد أحببناك حين رأيناك .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : أن يوسف قال لهم حين قالا له ذلك : أنشدكما الله ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : أن يوسف قال لهم حين قالا له ذلك : أنشدكما الله أن لا تحبانى ، فوالله ما أحبنى أحد قط إلا دخل على من حبه بلاء ، لقد أحبتى على فدخل على من حبه بلاء ، ثم لقد أحبنى أبى فلخل على بمبه بلاء ، ثم لقد أحبنى أبى فلخل على بمبه بلاء ، ثم لقد أحبتى زوجة صاحبى هذا ، فلخل على بمبها إباى بلاء ، فلا تحبانى بارك لقد أحبتى زوجة صاحبى هذا ، فلخل على بمبها إباى بلاء ، فلا تحبانى بارك الله فيكما ! قال : فأبيا إلا حبه وإلفه حيث كان ، وجعلا يعجبهما ما يريان من فهمه وعقله . وقد كانا رأيا حين أدخلا السجن رؤيا ، فرأى ه مجلث ، أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه ، ورأى « نبو » أنه يعصر خمرًا ، فاستفتياه فيها ، وقالا له : « نبثنا بتأويله إنا نراك من المحسنين » ، إن فعلت .

وعنى بقوله: « أعصر خمرًا»، أى: إنى أرى فى نومى أنى أعصر عنبًا، وكذلك ذلك فى قراءة ابن مسعود، فيما ذكر عنه .

١٩٢٧٣ ــ حدثنا ابن وكيع قال ،حدثنا أبى . عن أبى سلمة الصائغ ، عن

<sup>(</sup>١) الأثر ١٩٢٦٩ - رواه أبوجمفري تاريخه ١٧٦١

إبراهيم بن بشير الأنصارى ، عن محمد بن الحنفية قال : في قراءة ابن مسعود: ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِر مُ عِنَباً ﴾ . (١)

وذكر أن ذلك من لغة أهل عمان ، وأنهم يسمون العنب خمرًا .

\* ذكر من قال ذلك:

المحاذ يقول ، حدثنا عبيد عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : ﴿ إِنَّى أَرَانَى أَعْصِر خمرًا » ، يقول : أعصر عنبًا ، وهو بلغة أهل عمان ، يسمون العنب ﴿ خمرًا » .

۱۹۲۷ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى = ، عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك : « إنى أرانى أعصر خمرًا »، قال : عنبًا ، أرض كذا وكذا يدعُون العنب « خمرًا » .

ابن جريج قال ، قال ابن عباس : « إنى أرانى أعصر خمرًا » ، قال : عنبًا .

المسبب بن شريك، عن أبى حمزة ، عن عكرمة عن أبى حمزة ، عن عكرمة قال : أتاه فقال : رأيت فيما يرى النائم أنى غرست حبّلة من عنب ، (١) فنبتت فخرج فيه عناقيد ، فعصرتهن ثم سقيتهن الملك ؟ فقال : تمكث فى السجن ثلاثة أيام ، ثم تخرج فتسقيه خمراً .

171/17

وقوله: «وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبثنا

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۹۲۷۳ – «أبو سلمة الصائغ » هو «راشد ، أبو سلمة الصائغ الفزارى » ، روى عن الشعبي ، وزيد الأحسى ، وغيرهما . مترجم في الكبير ۲۷۲/۱/۲ ، وابن أبي حاتم . ۸۸/۲/۱ ، وابن أبي حاتم . ۸۸/۲/۱ ، ولم يذكرا فيه جرحاً.

و « إبراهيم بن بشير الأنصارى » ، روى عن ابن الحنفية ، مترجم فى الكبير ١/١/١/٢٧ وابن أبي حاتم ١/١/١ .

وهذا الحبر ، ذكره البخاري في ترجمة ﴿ إبراهيم بن بشير ﴿ .

<sup>(</sup>٢) « الحبلة » ( بفتح الحاءوالباء) ، القضيبُ من شجر الأعناب ؛ يغرس فينبت .

بتأویله » ، یقول تعالی ذکره : وقال الآخر من الفکتیین : إنی أرانی فی منامی أحمل فوق رأسی خبزًا ، یقول : أحمل علی رأسی = فوضعت « فوق » مکان «علی »(۱)= « تأکل الطیر منه » ، یعنی : من الحبز .

وقوله: « نبئنا بتأويله » ، يقول : أخبرنا بما يؤول إليه ما أخبرناك أنَّا رأيناه في منامنا، ويرجع إليه-، (٢٤ كما: \_\_

۱۹۲۷۸ – حدثنی الحارث قال ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا يزيد ، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجيح ، عن مجاهد : « نبئنا بتأويله » ، قال : به = قال الحارث ، قال أبو عبيد : يعنی مجاهد أن « تأويل الشيء » ، هو الشيء . قال : ومنه : « تأويل الرؤيا » ، إنما هو الشيء الذي تؤول إليه .

وقوله: « إنا نراك من المحسنين » ، اختلف أهل التأويل في معنى « الإحسان » ، الذي وصف به الفتيان يوسف . (٣)

فقال بعضهم : هو أنه كان يعود مريضهم ، ويعزى حزينهم ، وإذا احتاج منهم إنسان جَمَع له .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۹۲۷۹ — حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا سعید بن منصور قال ، حدثنا خلف بن خلیفة ، عن سلمة بن نبیط ، عن الضحاك بن مزاحم قال : كنت جالسًا معه ببلخ ، فسئل عن قوله : « نبئنا بتأویله إنا نراك من المحسنین » ، قال : قبل له : ما كان إحسان يوسف ؟ قال : كان إذا مرض إنسان قام عليه ، وإذا احتاج جمع له ، وإذا ضاق أوستع له .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «فوق » فيها سلف ١٣ : ٢٠٠.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « النبأ » فيها سلف من فهارس اللغة ( نبأ ) .

<sup>=</sup> وتفسير « التأويل » فيها سلف ص : ٢٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير «الإحسان» فيها سلف من فهارس اللغة (حسن).

ما ۱۹۲۸ – حدثنا إسحق، عن أبى إسرائيل قال ، حدثنا خلف بن خليفة ، عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك قال : سأل رجل الضحاك ، عن قوله : « إنا نراك من المحسنين » ، ما كان إحسانه ؟ قال : كان إذا مرض إنسان في السجن قام عليه ، وإذا احتاج جمع له ، وإذا ضاق عليه المكان وستّع له .

أبي بكر بن عبد الله ، عن قتادة قوله : « إنا نراك من المحسنين » ، قال : بلغنا أن إلى بكر بن عبد الله ، عن قتادة قوله : « إنا نراك من المحسنين » ، قال : بلغنا أن يحسانه أنه كان يداوى مريضهم ، ويعزًى حزينهم ، ويجتهد لربه . وقال : لما انتهى يوسف إلى السجن وبجد فيه قومًا قد انقطع رجاؤهم ، واشتد بلاؤهم فطال حزبهم ، فجعل يقول : أبشر وا واصبر وا تؤجر وا ، إن ً لهذا أجراً ، إن لهذا ثوابًا . فقالوا : يا فتى ، بارك الله فيك ، ما أحسن وجهك ، وأحسن خلقك ، لقد بورك لنا فى جوارك ، ما نحب أنّا كنا فى غير هذا منذ حبسنا ، لما تخبرنا من الأجر والكفّارة والطنّهارة ، ما نحب أنّا كنا فى غير هذا منذ حبسنا ، لما تخبرنا من الأجر والكفّارة والطنّهارة ، فن أنت يا فتى ؟ قال : أنا يوسف ، ابن صنى الله يعقوب ، ابن ذبيح الله إسحق ابن إبراهيم خليل الله . وكانت عليه محبّة . وقال له عامل السجن : يا فتى ، والله لو استطعت لخليبًت سبيلك ، واكن سأحسن جوارك ، وأحسن إسارك ، فكن فى أنّ بيوت السجن شئت .

۱۹۲۸۲ ــ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع ، عن خلف الأشجعي ، عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك ، فى : « إنا نراك من المحسنين » ، قال : كان يوسع للرجل فى مجلسه ، ويتعاهد المرضى .

وقال آخرون : معناه : « إنا نراك من المحسنين ؛ ، إذا نبأتنا بتأويل رؤيانا هذه .

ه ذكر من قال ذلك :

ابن إسحق قال : حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : استفتياه في رؤياهما ، وقالا له : « نبئنا بتأويله إنا فراك من الحسنين »، إن فعلت .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب ، القول الذى ذكرناه عن الضحاك وقتادة .

فإن قال قائل : وما وجه ُ الكلام إن كان الأمر إذاً كما قلت ، وقد علمت أن مسألتهما يوسف أن ينبئهما بتأويل رؤياهما ، ليست من الحبر عن صفته بأنه يعود المريض ويقوم عليه ، ويحسن إلى من احتاج ، في شيء . وإنما يقال للرجل « نبئنا بتأويل هذا فإنك عالم » ، وهذا من المواضع التي تحسن بالوصف بالعلم ، لا يغيره ؟

قيل : إن وجه ذلك أنهما قالا له : نبئنا بتأويل رؤيانا محسنًا إلينا في إخبارك إيانا بذلك ، كما نراك تحسن في سائر أفعالك : « إنا نراك من المحسنين » .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ﴾ القول في تأويله و قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ﴿ إِلَّانَبَالْأَخِرَةِهُمْ كَلْفِرُونَ ﴿ يَاللّٰهِ وَهُم إِلَّا لَأَخِرَةِهُمْ كُلْفِرُونَ ﴾ ﴿ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْم اللّٰهُ وَمُ إِللّٰهِ وَهُم إِللَّا خَرَةِهُمْ كُلْفِرُونَ ﴾ ﴿ يَاللّٰهِ وَهُم إِللَّهُ وَهُم إِللّٰ خَرَةِهُمْ كُلْفِرُونَ ﴾ ﴿ يَاللّٰهِ وَهُم إِللَّهُ وَهُم إِللَّهُ وَهُم إِلَا أَخِرَةِهُمْ كُلْفِرُونَ ﴾ ﴿ يَاللّٰهِ وَهُم إِللّٰهِ وَهُم إِلَا اللّٰهِ وَهُم إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَى اللّٰهِ وَهُم إِلَا اللّٰهِ وَهُم إِلَّهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ إِلَّالْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰمُ وَاللّٰ أَلْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰ ا

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال يوسف للفتيين اللذين استعبراه الرؤيا: « لا يأتيكما » ، أيها الفتيان ، فى منامكما = « طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله » ، فى يقظتكما = « قبل أن يأتيكما » .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ه ذكر من قال ذلك :

١٩٢٨٤ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو عن أسباط ، عن السدى

قال : قال يوسف لهما : « لا يأتيكما طعام ترزقانه » ، فى النوم = « إلا نبأتكما بتأويله » ، فى اليقظة .

۱۹۲۸٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : قال يوسف لهما: « لا يأتيكما طعام ترزقانه»، يقول: في نومكما = « إلا نبأتكما بتأويله » .

ويعنى بقوله : « بتأويله » ، ما يؤول إليه ويصير ما رأيا في منامهما من الطعام الذي رأيا أنه أتاهما فيه .

وقوله: « ذلكما مما علمي ربى » ، يقول: هذا الذي أذكر أني أعلمه من تعبير الرؤيا ، مما علمي ربى فعلمته = « إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » = وجاء الحبر مبتدأ ، أى تركت ملة قوم ، والمعنى : ١٠ ملت . وإنما ابتدأ بذلك ، لأن في الابتداء الدليل على معناه .

وقوله: « إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » ، يقول: إنى برثت من ملة من لا يومنون بالله » ، يقول: إنى برثت من ملة من لا يصدق بالله ويقرّ بوحدانيته (١) == « وهم بالآخرة هم كافرون » ، يقول: وهم مع تركهم الإيمان بوحدانية الله ، لا يقرّون بالمعاد والبعث ، ولا بثواب ولا عقاب .

= وكررت « هم » مرتين ، فقيل : « وهم بالآخرة هم كافرون » ، لما دخل بينهما قوله : « بالآخرة»، فصارت «هم» الأولى كالملغاة، وصار الاعتماد على الثانية، كما قيل : قيل : ﴿ وَهُمْ ۚ بِاللَّاخِرَةِ هُمْ ۚ يُوقِنُونَ ﴾ [سورة النمل : ٢/سورة لقبان : ؛] ، وكما قيل : ﴿ أَيَمِدُ كُمْ أَنَّكُمْ ۚ إِذَا مِتْمَ ۚ وَكُنتُم ۚ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُم ۚ كُغْرَجُونَ ﴾ [سورة النما وَعِظَمًا أَنَّكُم ۚ لُخْرَجُونَ ﴾ [سورة النما وَعِظَمًا أَنَّكُم المُؤمنون : ٣٠]

<sup>(</sup>١) افظر لفسبر «الملة» فيما سلف ١٢: ١٦ه ، تعليق : ٤-، والمراحم هناك .

فإن قال قائل : ما وجه هذا الخبر ومعناه من يوسف ؟ وأين جوابه الفتيين عما سألاه من تعبير رؤياهما ، من هذا الكلام ؟

قيل له: إن يوسف كره أن يجيبهما عن تأويل رؤياهما ، لما علم من مكروه ذلك على أحدهما ، فأعرض عن ذكره ، وأخذ في غيره ، ليعرضا عن مسألته الحواب عما سألاه من ذلك .

وبنحو ذلك قال بعض أهل العلم .

« ذكر من قال ذلك:

ابن جريج في قوله: « إنى أرانى أعصر خمرًا وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق ابن جريج في قوله: « إنى أرانى أعصر خمرًا وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزًا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله » ، قال : فكره العبارة لهما ، وأخبرهما بشيء لم يسألاه عنه ، ليريهما أن عنده علمًا . وكان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعامًا معلومًا ، فأرسل به إليه ، فقال يوسف : « لا يأتيكما طعام ترزقانه » ، إلى قوله : « تشكرون » ، فلم يدعاه ، فعدل بهما ، وكره العبارة لهما . فلم يدعاه حتى يعبر لهما ، فعدل بهما وقال : « ياصاحبى السجن أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ، إلى قوله : « يعلمون » . فلم يدعاه حتى عبر لهما ، فقال : « يا صاحبى السجن أما أحد كما فيستى ربه خمرًا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه » ، السجن أما أحد كما فيستى ربه خمرًا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه » ، قالا : « قُضى الأمر الذى فيه تستفتيان » .

قال أبو جعفر : وعلى هذا التأويل الذى تأوله ابن جريج ، فقوله : « لايأتيكما طعام ترزقانه » ، فى اليقظة لا فى النوم ، وإنما أعلمهما على هذا القول أن عنده علم ما يؤول إليه أمر الطعام الذى يأتيهما من عند الملك ومن عند غيره ، لأنه قد علم النوع الذى إذا أتاهما كان علامة لقتل من أتاه ذلك منهما ، والنوع الذى إذا أتاه علامة لغير ذلك ، فأخبرهما أنه عنده علم ذلك .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِى ٓ إِبْرَ ٰهِمَ وَإِسْحَلْقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا ٓ أَن نَّشْرِكَ بِٱللهِ مِن شَى ۚ عَذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى بقوله: « واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحق ويعقوب » ، واتبعت دينهم ، لا دين أهل الشرك = « ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » ، يقول: ما جاز لنا أن نجعل لله شريكا " فى عبادته وطاعته ، بل الذى علينا إفراده بالألو هة والعبادة = « ذلك من فضل الله علينا » ، يقول: اتباعى ملة آبائى إبراهيم وإسحق ويعقوب على الإسلام ، وتركى ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ، من فضل الله الذى تفضّل به علينا ، فأنعم إذ أكرمنا به = « وعلى الناس » ، يقول: وذلك أيضًا من فضل الله على الناس ، إذ أرسلنا إليهم دعاة " إلى توحيده وطاعته = « ولكن أكثر الناس لا يشكرون » ، يقول: وأكن من يكفر بالله لا يشكر ذلك من فضله عليه ، لأنه لا يعلم من أنعم به عليه ، ولا يعرف المتفضّل به .

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۹۲۸۷ ــ حدثنى على قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « ذلك من فضل الله علينا » ، أن جعلنا أنبياء = « وعلى الناس » ، يقول : أن بعثنا إليهم رسلاً .

١٩٢٨٨ ــ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ١٣٠/١٢

قوله : « ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ، ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول : يا رُبُّ شاكرِ نعمة عبرِ منعم عليه لا يدرى ، وربّ حامل فقه غيرِ فقيه .

9 9 9

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ يَـٰصَنْحِبَى ٱلسِّجْنِ عَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: ذكر أن يوسف صلوات الله عليه قال هذا القول للفتيين اللذين دخلا معه السجن ، لأن أحدهما كان مشركًا ، فدعاه بهذا القول إلى الإسلام وترك عبادة الآلهة والأوثان ، فقال: «ياصاحبي السجن » ، يعني : يامن هو في السجن ، وجعلهما «صاحبيه » ، لكونهما فيه ، كما قال الله تعالى لسكان الجنة: ﴿ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُم فِيها خَالِدُونَ ﴾ ، وكذلك قال لأهل النار ، وسهاهم « أصحابها » ، لكونهم فيها . (١)

4 W

وقوله: «أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار »، يقول: أعبادة أرباب شي متفرقين ، وآله لا تنفع ولا تضر ، خير أم عبادة المعبود الواحد الذي لا ثاني له في قدرته وسلطانه، الذي قهر كل شيء فذلله وسخره، فأطاعه طوعًا وكرهًا .(١)

. . . .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

١٩٢٨٩ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الصاحب»، فيما سلف من فهارس اللغة (صحب).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «القهار » فيما سلف ١٣: ٤٢ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

قوله: «يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون » إلى قوله: « لا يعلمون » ، لما عرف نبي الله يوسفأن أحدهما مقتول "، دعاهما إلى حظتهما من ربهما، وإلى نصيبهما من آخرتهما.

۱۹۲۹۰ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « یا صاحبی السجن » ، یوسف یقو له .

۱۹۲۹۱ – . . . قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبى جعفر ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

19۲۹۲ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : ثم دعاهما إلى الله وإلى الإسلام ، فقال : « ياصاحبي السجن أأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ، أى : خير "أن تعبدوا إلها واحداً، أو آلهة متفرقة لا تغنى عنكم شيئاً ؟

القول فى تأويل قوله تعالى (مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ مِن ۖ إِلَّا أَسْمَآةً سَمَّةً سَمَّةً القَوْمَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ إِن ٱلْحُكْمُ سَمَّيْنُمُوهَا آنتُمْ وَآبَ آوَ كُم مَّا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ إِن ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلهُ إِلَّا لِلهُ أَمْرَ أَلَّا تَعْبُدُو الْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قال أبو جعفر: يعنى بقوله: « ما تعبدون من دونه »، ما تعبدون من دون الله .
وقال: « ما تعبدون » وقد ابتدأ الحطاب بخطاب اثنين فقال: « يا صاحبى
السجن » ، لأنه قصد المخاطب به ، ومن هو على الشرك بالله مقيم من أهل مصر ،
فقال للمخاطب بذلك: ما تعبد أنت ومن هو على مثل ما أنت عليه من عبادة
الأوثان = « إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم » ، وذلك تسميتهم أوثانهم آلمة أرباباً،

شركًا منهم ، وتشبيهًا لها فى أسهائها التى ستموها بها بالله ، تعالى عن أن يكون له أ مثل أو شبيه = « ما أنزل الله بها من سلطان » ، يقول : سموها بأسهاء لم يأذن لهم بتسميتها ، ولا وضع لهم على أن تلك الأسهاء أسهاؤها، دلالة ولا حجة ، ولكنها اختلاق منهم لها وافتراء .(١)

\* \* '

وقوله: « إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ، يقول: وهو الذي أمر ألا تعبدوا أنتم وجميع خلقه ، إلا الله الذي له الألوهة والعبادة خالصة دون كل ما سواه من الأشياء ، كما: —

1979٣ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله : « إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ، قال : أسسَّ الدين على الإخلاص لله وحده لا شريك له .

\* \* \*

وقوله : « ذلك الدين القيم » ، يقول : هذا الذى دعوتكما إليه من البراءة من عبادة ما سوى الله من الأوثان ، وأن تخلصا العبادة لله الواحد القهار ، هو الدِّين القويم الذى لا اعوجاج فيه ، والحقُ الذى لا شك فيه ( $^{(7)}$  = « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، يقول : ولكن أهل إلشرك بالله يجهلون ذلك ، فلا يعلمون حقيقته .

<sup>( )</sup> اظر تفسير « السلطان » فيها سلف ه ١ : ٤٦٥ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) نظر تفسير « القيم » فيها سلف ١٤ : ٢٣٧ .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ يَلْصَاحِبَى السِّجْنِ أَمَّا أَلَّا خَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ﴾ وَ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ﴾ وَ قُضِى الأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانٍ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه ، مخبراً عن قيل يوسف للذين دخلا معه السجن : «ياصاحبي السجن أما أحدكما فيستى ربه خمراً » ، هو الذي رأى أنه يعصر خمراً فيستى ربته = يعني سيده ، وهو ملكهم (١) = «خمراً » ، يقول : يكون صاحب شرابه .

۱۹۲۹٤ – حِیدَثنی یونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید فی ۱۳۱/۱۲ قوله : « فیستی ربه خمرًا » ، قال : سیده .

= وأما الآخر، وهو الذي رأى أن على رأسه خبزاً تأكل الطير منه = « فيصلب فتأكل الطير من رأسه »، فذكر أنه لما عبّر ما أخبراه به أنهما رأياه في منامهما ، قالا له : ما رأينا شيئًا! فقال لهما : « قضى الأمر الذي فيه تستفتيان »، يقول: فرُرغ من الأمر الذي أخبرتكما به (٢٠) و وجب حكم الله عليكما بالذي أخبرتكما به (٣٠)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل العلم .

\* ذكر من قال ذلك:

1979 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن عمارة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : قال اللذان دخلا السجن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الرب» فيها سلف ص:٣٢ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «قضى» فيما سلف ١٥ : ١٥١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الاستفتاء» فيما سلف ٩ : ٣٥٠ ، ٢٥٣

على يوسف : ما رأينا شيئًا! فقال : « قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ، .

۱۹۲۹٦ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي =، عن سفيان ، عن عمارة بن القعقاع ، عن إبراهيم ، عن عبد الله : « قضى الأمر الذى فيه تستفتيان » ، قال : لما قالا ما قالا ، أخبرهما ، فقالا : ما رأينا شيئًا ! فقال : « قضى الأمر الذى فيه تستفتيان » .

١٩٢٩٧ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن فضيل ، عن عمارة ، عن أبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، في الفتيين اللذين أتيا يوسف والرؤيا، إنما كانا تحالما ليجرباه ، فلما أوّل رؤياهما قالا : إنما كنا نلعب ! قال : « قضى الأمر الذي فيه تستفتيان » -

۱۹۲۹۸ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير ، عن عمارة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : ما رأى صاحبا يوسف شيئًا ، إنما كانا تحالما ليجربًا علمه ، فقال أحدهما : إنى أرانى أعصر عنبًا! وقال الآخر : إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزًا تأكل الطير منه ؟ « نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين » ، قال : « يا صاحبي السجن أما أحدكما فيستى ربه خمرًا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه » . فلما عبر ، قالا : ما رأينا شيئًا! قال : « قضى الأمر الذى فيه تستفتيان » ، على ما عبر يوسف .

۱۹۲۹۹ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : قال لحبلث : أما أنت فتصلب فتأكل الطير من رأسك . وقال لنبو : أما أنت فترد على عملك ، فيرضى عنك صاحبك ، « قضى الأمر الذى فيه تستفتيان » = أو كما قال .

القاسم قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج قال، عدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا العسين قال، عدثنا العسين قال، حدثنا العسين العسين قال، حدثنا العسين العسين قال، حدثنا العسين العسي

<sup>( 1 )</sup> هذا خبر سقط منه شيء كثير ، فوضعت النقط مكان السقط .

۱۹۳۰۱ - حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد قال : « قُضی الأمرالذی فیه تستفتیان » ، عند قولهما : ما رأینا رؤیا ، إنما كنا نلعب ! قال : قد وقعت الرؤیا علیما أوّلتُ . عند قولهما : حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد قوله : « الذی فیه تستفتیان » ، فذكر مثله .

القول فی تأویل قوله تعالی ﴿وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ, نَاجِ مِّ الْقَولُ فَى تَأْوِیلُ قوله تعالی ﴿وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ مَا الْذُکُرْنِی عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّیْطَانُ ذِکْرَ رَبِّهِ ہے فَلَیِثَ فِی اَلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ ﴾ ﴿ فَلَیِثَ فِی اَلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ ﴾ ﴿ فَلَیِثَ فِی اَلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ ﴾ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللِّهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللِهُ الللِهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللِهُ اللللللللْهُ الللللِهُ الللللللللِهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ الللللللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ الللللللللْهُ اللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال يوسف للذى علم أنه ناج من صاحبيه اللذين استعبراه الرؤيا: (۱) « اذكرنى عند ربك»، يقول: اذكرنى عند سيدك ، (۲) وأخبره بمظلمتى ، وأنى محبوس بغير جُرْم ، كما : \_\_

۱۹۳۰۳۰ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال ، قال = یعنی لنبو = « اذکرنی عند ربك » ، أی : اذکر للملك الأعظم مظلمتی وحبسی فی غیر شیء ، قال : أفعل .

۱۹۳۰۶ - حدثنا محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « اذكرنى عند ربك » ، قال : للذى نجا من صاحى السجن ، يوسف يقول : اذكرنى عند الملك .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الظن » فيها سلف من فهارس اللغة ( ظنن )

 <sup>(</sup>٢) أنظر تفسير « الرب » فيها سلف ص : ١٠٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

ابن جریج ، عن مجاهد ، بنحوه .

۱۹۳۰٦ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن حابر ، عن أسباط : « وقال للذى ظن أنه ناج منهما اذكرنى عند ربك » ، قال : عند ملك الأرض .

۱۹۳۰۷ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة الله : « اذكرني عند ربك » ، يعني بذلك الملك .

۱۹۳۰۸ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیع ، عن مجاهد : « وقال للذی ظن أنه ناج منهما اذ کرنی عند ربك »، ۱۳۲/۱۲ الذی نجا من صاحبی السجن ، یقول یوسف : اذ کرنی للملك .

۱۹۳۰۹ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب ، عن إبراهيم التيمى: أنه لما انتهى به إلى باب السجن ، قال له صاحب له : حاجتك ، أوصنى بحاجتك ! قال : حاجتى أن تذكرنى عند ربتك = سوى الرب ، قال يوسف . (۱)

وكان قتادة يوجُّه معنى « الظن » ، فى هذا الموضع ، إلى « الظن » ، الذى هو خلاف اليقين .

١٩٣١ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:
 وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك ، وإنما عبارة الرؤيا بالظن،
 فيحق الله ما يشاء ويُبُطل ما يشاء.

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة : « أن تذكرني عند ربك ، ينوى الرب الذي ملك يوسف » ، غير ما في المحطوطة و الم عنه المعطوطة و أثبت ما فيها ، إلا أنه كان هنا : « أن تذكرني عند رب » بغير كاف ، والصواب ما أثبت .

قال أبو جعفر : وهذا الذي قاله قتادة ، من أن عبارة الرؤيا ظن ، فإن ذلك كذلك من غير الأنبياء . فأما الأنبياء ، فغير جائز منها أن تخبر بخبر عن أمرٍ أنه كائن "ثم لا يكون ، أو أنه غير كائن ثم يكون ، مع شهادتها على حقيقة ما أخبرت عنه أنه كائن أو غير كائن ، لأن ذلك لو جاز عليها في أخبارها ، لم يتومن مثل ذلك في كل أخبارها . وإذا لم يؤمن ذلك في أخبارها ، سقطت حبحتها على من أرسلت إليه . فإذ كان ذلك كذلك ، كان غير جائز عليها أن تخبر بخبر إلا وهو حق وصدق . فعلوم " . إذ كان الأمر على ما وصفت ، أن يوسف لم يقطع الشهادة على ما أخبر الفتيين اللذين استعبراه أنه كائن ، فيقول لأحدهما : « أما أحدكما فيستى ربه خمراً وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه» ، ثم يؤكد ذلك بقوله : « قضى الأمر الذي فيه تستفتيان » ، عند قولهما : « لم نر شيئاً » ، إلا وهو على يقين أن ما أخبرهما بحدوثه وكونه ، أنه كائن لا محالة لا شك فيه . وليقينه بكون يقين أن ما أخبرهما بحدوثه وكونه ، أنه كائن لا محالة لا شك فيه . وليقينه بكون ذلك ، قال للناسبي منهما : « اذكرني عند ربك » . فبيتن "إذا بذلك فساد القول الذي قاله قتادة في معنى قوله : « وقال للذي ظن أنه ناج منهما » .

= وقوله: « فأنساه الشيطان ذكر ربه » ، وهذا خبر " من الله جل ثناؤه عن غفلة عَرَضت ليوسف من قبل الشيطان ، نسى لها ذكر ربه الذي لو به استغاث لأسرع بما هو فيه خلاصه ، ولكنه زل بها فأطال من أجلها في السجن حبسة ، وأوجع لها عقوبته ، كما : \_\_

ابن سلیان الضبعی، عن بسطام بن مسلم ، عن مالك بن دینار قال : لما قال ابن سلیان الضبعی، عن بسطام بن مسلم ، عن مالك بن دینار قال : لما قال یوسف للساق : « اذ كرنی عند ربك » ، قال : قیل : یا یوسف ، اتخذت من دونی وكیلا "؟ لأطیلن حبسك ! فبكی یوسف وقال : یا رب ، أنسی قلبی كثرة البلوی ، فقلت كلمة "، فویل لإخوتی .

۱۹۳۱۲ – حدثنا الحسن قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنه = يعنى يوسف = قال الكلمة التي قال، مالبث في السجن طول ما ابث.

المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله عليه وسلم علية الله عليه وسلم : رحم الله قال ، حدثنا يونس ، عن الحسن قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله يوسف ، لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث = يعنى قوله : ١ اذكرنى عند ربك » ، قال : ثم يبكى الحسن فيقول : نحن إذا نزل بنا أمر فزعا إلى الناس .

۱۹۳۱٤ ــ حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن أبى رجاء ، عن الحسن فى قوله : « وقال للذى ظن أنه ناج منهما اذكرنى عند ربك » ، قال : ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : لولا كلمة يوسف ، مالبث فى السجن طول ما لبث .

۱۹۳۱۵ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد ، عن إبراهيم ابن يزيد ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : لو لم يقل يوسف = يعنى الكلمة التى قال = ما لبث فى السجن طول ما لبث = يعنى حيث يبتغى الفرج من عند غير الله. (۱)

۱۹۳۱٦ ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة قال : لو لم يستمن يوسف على رّبه ، ما لبث في السجن طول ما لبث .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۹۳۱ – « إبراهيم بن يزيد الحوزى القرشي » ، متروك منكر الحديث ، ليتس بنقة ، كان يتهم بالكذب . مضى مراراً ، آخرها رقم : ۱۷۳۱۳ .

فهذا خبر ضعيف الإسناد جداً ، وذكره الهيشي في مجمع الزوائد ٧ : ٣٩ ، مطولا ، وقال : ورواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكني ، وهومتروك » . ورواه الطبري في تاريخه ١ : ١٧٧٠. أما سائر الأخبار قبله ربعده ، فهي مرسلة لا حجة في شيء مها .

المجالا حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لولا أن يوسف استشفع على ربه، ما لبث في السجن طول ما لبث، ولكن إنما عوقب باستشفاعه على ربة.

۱۹۳۱۸ ــ حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد قال : قال له : « اذکرنی عند ربك »، ۱۳۳/۱۲ قال : فلم یذکره حتی رأی الملك الرؤیا ، وذلك أن یوسف أنساه الشیطان ذکر ربه ، وأمره بذكر الملك وابتغاء الفرج من عنده ، فلبث فی السجن بضع سنین بقوله : « اذکرنی عند ربك » .

۱۹۳۱۹ - حدثنى المنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه = غير أنه قال : فلبث فى السجن بضع سنين ، عقوبة ً لقوله : «اذكرنى عند ربك » .

۱۹۳۲۰ . . . قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ،
 عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثل حديث محمد بن عمرو ، سواء .

۱۹۳۲۱ ــ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثل حديث المثنى ، عن أبى حذيفة .

وكان محمد بن إسحق يقول: إنما أنسى الشيطان الساقى ذكر أمر يوسف لملكهم. ١٩٣٢٧ — حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : لما خرج = يعنى الذى ظن أنه ناج منهما = رُد على ماكان عليه ، ورضى عنه صاحبه ، فأنساه الشيطان ذكر ذلك للملك الذى أمره يوسف أن يذكره ، فلبث يوسف بعد ذلك في السجن بضع سنين . يقول جل ثناؤه : فلبث يوسف في السجن لقيله للناجي من صاحبي السجن من القيل : « اذكرني عند سيدك » ، بضع سنين ، عقو بة له من الله بذلك .

£ \$ 3

(人) わた

واختلف أهل التأويل في قدر « البضع » ، الذي لبث يوسف في السجن .

فقال بعضهم : هو سبع سنين .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۹۳۲۳ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا محمد أبو عثمة قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : لبث يوسف في السجن سبع سنين .(١)

١٩٣٢٤ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :
 « فلبث في السجن بضع سنين » ، قال : سبع سنين .

المحدثنا الحسن قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا عمران عمران المخديل الصنعانى قال : سمعت وهباً يقول : أصاب أيتُوب البلاء سبع سنين ، وترك فى السجن يوسف سبع سنين ، وعذب بختنصر ، فحوًل فى السباع سبع سنين . (٢)

۱۹۳۲٦ ـ حدثنى المثنى قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : زعموا أنها = يعنى « البضع » = سبع سنين ، كما لبث يوسف .

وقال آخرون : « البضع » ، ما بين الثلاث إلى التسع .

\* ذكر من قال ذلك:

١٩٣٢٧ \_ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا سليمان قال ، حدثنا أبو هلال

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۹۳۲۳ – «محمد ، أبو عثمة » ، هو : «محمد بن خالد بن عثمة » ، سف مراراً ، آخرها رقم : ۱۰۱۶۲ ، ، وانظر رق<sub>م</sub> : ۳۱۵ ، ۴۸۳ ، ورواية محمد بن بشار عنهم، وروايته هو عن «سعيد بن بشير» ، عن قتادة .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۹۳۲ – «عمران ، أبو الهذيل الصنمانی » ، هو : «عمران بن عبد الرحمن بن مرثد » ، «أبو الهذيل » ، ثقة ، سمع وهب بن منبه ، وزياد بن فيروز ، والقاسم بن تنخسره . متر جم في ابن أبي حاتم ۳/۱/۱/۳

وهذا الخبر رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٧٧ ، وكان في المطبوعة والمحطوطة : « يجول في السباع » والمخطوطة غير منقوطة . والصواب من التاريخ ، وعنى بقوله « حول في السباع » ، أي : مسخ سبعاً من السباع .

قال : سمعت قتادة يقول : • البضع • ، ما بين الثلاث إلى التسع .

۱۹۳۲۸ ــ حدثنا وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن منصور ، عن مجاهد : « بضع سنين ۽ ، قال : ما بين الثلاث إلى التسع .

وقال آخرون : بل هو ما دون العشر .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۳۲۹ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ، قال ابن جريج ، قال ابن عباس : « بضع سنين » ، دون العشرة .

وزعم الفراء أن « البضع » لا يذكر إلا مع « عشر » ومع « العشرين » إلى « التسعين » ، وهو « نَيِّفٌ » ما بين الثلاثة إلى التسعة . (1) وقال : كذلك رأيت العرب تفعل . ولا يقولون : « بضع ومئة » ولا « بضع وألف » . وإذا كانت للذكران قيل : « بضع » .

قال أبو جعفر : والصواب في • البضع • ، من الثلاث إلى التسع ، إلى العشر ، ولا يكون دون الثلاث . وكذلك ما زاد على العقد إلى المئة ، وما زاد على المئة فلا يكون فيه • يضع • .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۹۳۲۷ – و ابن بشار به ، هو به محمد بن بشار به مضى مراراً . و به سلمان، هو به سلبهان بن داود بن الجمارود به ، أبو داود الطيالسي الإمام المشهور ، مضى مراراً .

و ۾ أيو هلال ۽ هو ۽ محمد بن سليم الراسي ۽ ، مضي مراراً ، آخرها رقم : ١٥٣٥١ .

وكان فى المطبوعة والمحطوطة « سمعت أبا فتادة » ، وهو خطأ ، فإن أبا هلال الراسبي ، يروى عن « قتادة » .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه عبارة غير واضحة . وقد نقل صاحب السان عن ابن برى ذال : ﴿ وحكى عن الفراء قَ قوله : ﴿ بِضِع سَيْنَ ﴾ ، أن ﴿ البضع ﴾ لا يذكر إلا مع العشر والعشرين إلى التسمين. ولا يقال فيها بعد ذلك — يعنى أنه يقال : مئة وذيف ﴿ . السان ( بضع )

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي آرَى السَّعُ اللَّهُ إِنِّي آرَى السَّعُ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنلَبُلَتِ سَبْعَ بَعَرَاتُ وَسَبْعَ سُنلَبُلَتِ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتَ يَلَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُعْيِي إِن كُنتُمُ لِللَّعْبَرُونَ ﴾ تَا لَللَّعْبَرُونَ ﴾ تَا لَللَّعْبَا تَعْبُرُونَ ﴾ تَا لَللَّعْبَا تَعْبُرُونَ ﴾ اللَّعْبَا تَعْبُرُونَ ﴾ اللَّعْبَا تَعْبُرُونَ ﴾ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْبَا لَهُ اللَّعْبَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى ال

قال أبو جعفر : يعنى جل ذكره بقوله : وقال ملك مصر : إنى أرى فى المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع من البقر عجاف . (١) وقال : « إنى أرى » ، ولم يذكر أنه رأى فى منامه ولا فى غيره ، لتعارف العرب بينها فى كلامها إذا قال القائل منهم : « أرى أنى أفعل كذا وكذا » ، أنه خبر عن رؤيته ذلك فى منامه ، وإن لم يذكر النوم . وأخرج الخبر جل ثناؤه على ما قد جرى به استعمال العرب ذلك بينهم .

= « وسبع سنبلات خضر »، يقول: وأرى سبع سُنْبلات خضر فى منامى = « وسبع سنبلات خضر فى منامى = « وأخر » ، يقول : وسبعًا أخر من السنبل = « يابسات يا أيها الملأ » ، (٢) يقول : يا أيها الأشراف من رجالى وأصحابى (٣) = « أفتونى فى رؤياى »، فاعبر وها ، « إن كنتم للرؤيا » ، عَبَرَةً . (٤)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup> ١ ) لم يفسر « العجاف » في هذه الآية ، وسيفسرها فيها بعد في الآيات التالية .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « السنبلة » فيها سلف ه : ١٢ ه - ١٥ ه .

<sup>(</sup>٣) أفظر تفسير «الملأ» فيها سلف ١٥: ٤٦٩ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) « عبرة » جمع « عابر » ، وهو الذي يمبر الرؤيا ، ويفسرها .

۱۹۳۳ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، ۱۳؛/۱۲ عن السدى قال : إن الله أرى الملك في منامه رؤيا هالته ، فرأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ، فجمع السحرة والكهنة والخزاة والقافة ، (۱) فقصّها عليهم، فقالوا : «أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » .(۲)

الملك الريان بن الوليد رأى رؤياه التى رأى فهالته ، وعرف أنها رؤيا واقعة ، الملك الريان بن الوليد رأى رؤياه التى رأى فهالته ، وعرف أنها رؤيا واقعة ، ولم يدر ما تأويلها ، فقال للملأ حوله من أهل مملكته : « إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف » إلى قوله « بعالمين » .

القول في تأويل قوله تعالى (قَالُوٓا ۚ أَضْغَلْتُ أَخْلُم وَمَانَحْنُ اللَّهِ وَمَانَحْنُ اللَّهِ وَمَانَحْنُ ا

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال الملأ الذين سألهم ملك مصر عن تعبير رؤياه : رؤياك هذه « أضغاث أحلام »، يعنون : أنها أخلاط "، رؤياكاذبة " لا حقيقة لها .

= وهي جمع « ضغث »، و « الضغث»، أصله الحزمة من الحشيش، يشبه بها الأحلام المختلطة التي لا تأويل لها = و «الأحلام »، جمع « حلم »، وهو ما لم

<sup>(</sup>١) «الحزاة» جمع «حاز»، وهو المتكهن ، يحرز الأشياء ويقدرها بنانه، ويقال للذى ينظر فى النجوم وأحكامها بغلته وتقديره، فربما أصاب: «الحزاه». وجاء فى تاريخ العلبرى «الحازة والقافة»، كأنه جمم آخر على غير القياس. وفى جمه أيضاً «الحوازى».

و « القافة » جمع « قائف » ، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، وبسرف شه الرجل بأخيه وأبيه .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٩٣٠ – رواه أبو جنفر في تاريخه ١ : ١٧٧ ، مشولا .

يصدق من الرؤيا . ومن « الأضْعَاث » قول ابن مقبل:

خَوْدُ كَأَنَّ فِرَاشَهَا وُضِعَتْ بِهِ أَضْفَاتُ رَيْحَانٍ غَدَاهَ شَمَالِ<sup>(١)</sup> ومنه قول الآخر :<sup>(٢)</sup>

يَحْمِي ذِمَارَ جَنِينٍ قِلَ مَانِهُ عَالَوكَضِغْثِ الخَلَافِي البَطْنِ مُكْتَمِنُ (٣)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

المنتى المثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثنى معاوية ، عن عن ابن عباس قوله : « أضغاث أحلام » ، يقول : مشتبهة .

۱۹۳۳۳ – حدثنی محمد بن سعد قال، حدثنی أبی قال، حدثنی عمی قال، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « أضغاث أحلام » ، كاذبة .

۱۹۳۳٤ ـ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: « أضغاث أحلام » ، قال : لما قص الملك رؤياه التي رأى على أصحابه، قالوا: « أضغاث أحلام » ، أى فعل الأحلام ..

معمر ، عن قتادة : « أضغاث أحلام » ، قال : أخلاط أحلام = « وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » .

۱۹۳۳۹ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد، عن أبي مرزوق، عن جويبر، عن الضحاك قال: « أضغاث أحلام » ، كاذبة .

<sup>(</sup>١) لم أجده فى غير هذا المكان . و «الخود» ، الفتاة الناعمة الشابة . و «الثبال» هى الريخ المعروفة ، وهى باردة . وما أطيب ما وصف ابن مقبل! وما أبصره !

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله

<sup>(</sup>٣) هذا بيت لم أجده ، ولا أحسن تفسيره مفرداً .

« قالوا أضغاث » ، قال ، حدثني المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك : « قالوا أضغاث » ، قال : كذب .

۱۹۳۳۸ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاد قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « أضغاث أحلام » ، هي الأحلام الكاذبة .

وقوله : « وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » ، يقول : وما نحن بما تؤول إليه الأحلام الكاذبة بعالمين .(١)

و « الباء » الأولى التى فى « التأويل » من صلة « العالمين » ، والتى فى « العالمين » « الباء » التى تدخل فى الحبر مع « ما » التى بمعنى الجحد = ورفع « أضغاث أحلام »، لأن معنى الكلام: ليس هذه الرؤيا بشىء، إنما هى أضغاث أحلام .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكُرَ بَعْدَ أُمِّةً أَنَا أُنَبِّتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَات سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ أَيْهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَات سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عَجَافٌ وَسَبْع سُنْبُلُت خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَت لَعَلِّي آرْجِعُ إِلَى عِجَافٌ وَسَبْع سُنْبُلُت خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَت لَعَلِّي آرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقال الذى نجا من القتل ، من صاحبى السجن اللذين استعبرا يوسف الرؤيا = « واد كر » ، يقول: وتذكر ما كان نسى من أمر يوسف ، وذكر حاجته للملك التي كان سأله عند تعبيره ﴿ وَيَاهُ أَنْ يَذْكُوهَا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التأويل» فيما سلف ص : ٩٨ ، تعايق : ٢ ، والمراسيح هناك .

• ۱۹۳۶ ـ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى = ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبى رزين ، عن ابن عباس ، مثله .

الخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن عاصم ، عن أبى رزين ، عن ابن عباس ، مثله .

۱۳۰ ۱۹۳٤۲ — حدثنا أبوكريب قال ، حدثنا أبو بكر بن عياش : « واد ّكر بعد أمة » ، بعد حين .

۱۹۳٤٣ — حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا عمر و بن محمد قال ، أخبرنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبى رزين قال : «واد كر بعد أمة »، قال : بعد حين .

۱۹۳٤٤ — حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبى رزين ، عن ابن عباس ، مثله .

• ١٩٣٤ - . . . . قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « واد ّ كر بعد أمة » ، يقول : بعد حين .

۱۹۳٤٦ حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، ع

١٩٣٤٧ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن : « وادكر بعد أمة » ، بعد حين .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الأمة » فيها سلف . . . ، تعليق : . . . ، والمراجع هناك .

١٩٣٤٨ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بوم ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، مثله .

۱۹۳۴۹ — حدثنا الحسن بن محمد قال،حدثنا عفان قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، مثله .

۱۹۳۰۰ ــ حدثنى المثنى قال،حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وادّ كر بعد أمة » ، بعد حين .

۱۹۳۰۱ — حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن كثير : « بعد أمة » بعد حين= قال ابن جريج : وقال ابن عباس : « بعد أمة » ، بعد سنين .

۱۹۳۵۲ ــحدثنا ابن وكيع قال ، حدثناعمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السدى : « وادّ كر بعد أمة » ، قال : بعد حين .

۱۹۳۵۳ — حدثنی المثنی قال، حدثنا الحمانی قال، حدثنا شریائ ، عن سماك ، عن عكرمة : « واد ّكر بعد أمة » ، أى : بعد حقبة من الدهر .

قال أبو جعفر : وهذا التأويل على قراءة من قرأ: ﴿ بَمْدَ أُمَّةٍ ﴾، بضم الألف وتشديد الميم ، وهي قراءة القرأة في أمصار الإسلام .

وقد روى عن جماعة من المتقدمين أنهم قرأوا ذلك: ﴿ بَعْدَ أُمَهِ ﴾ ، بفتح الألف ، وتخفيف الميم وفتحها بمعنى : بعد نسيان .

وذكر بعضهم أن العرب تقول من ذلك : « أَ مِنَهَ الرجل يأمَّهُ أمَّهًا» ، إذا نسى .

وكذلك تأوَّله من قرأ ذلك كذلك .

## ذكر من قال ذلك :

١٩٣٥٤ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا عفان قال، حدثنا همام، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنه كان يقرأ: ﴿ بَعْدَ أَمَهٍ ﴾ ويفسرها ، بعد نسيان .

ابن حميد قال، حدثنا بهز بن أسد ، عن همام ، عن عمام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنه قرأ : ﴿بَمْدُ أَمَه ﴾ ، يقول : بعد نسيان. الحدد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مالك بن الحليل اليحمد ي قال ، حدثنا ابن عبال مدي المحمد ي تا المحمد ي تا

أبى عدى ، عن أبى هرون الغنوى ، عن عكرمة أنه قرأ : ﴿ بَعَدَ أَمَهِ ﴾ ، و ﴿ الأمه »، النسيان . (١)

۱۹۳۵۷ ــ حدثنی یعقوب، وابن وکیع قالا ، حدثنا ابن علیة قال ، حدثنا أبو هرون الغنوی ، عن عكرمة ، مثله .

۱۹۳۵۸ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، قال مرون ، وحدثني أبو هرون الغنوي، عن عكرمة: ﴿ بَعْدَ أَمَهٍ ﴾ ، بعد نسيان .

۱۹۳۵۹ ... . قال ، حدثنا عبد الوهاب ، عن سعید ، عن قتادة ، عن عكرمة : ﴿ وَ ادَّ كَرَ بَعْدَ أَمَهِ ﴾ ، بعد نسیان .

، ۱۹۳۹ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن ابن عباس : أى بعد نسيان .

١٩٣٦١ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : ﴿ وَ ادَّ كَرَ بَعْدَ أَمَهِ ﴾ ، قال : من بعد نسيانه .

١٩٣٦٢ حدثني المثني قال ، حدثنا أبو النعمان عارم قال ، حدثنا حماد

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٣٥٦ – « مالك بن الخليل اليحمدى الأزدى »، « أبو غسان » ، شيخ الطبرى ، روى عنه النسائى وغيره ، مترجم فى التهذيب .

ابن زید، عن عبد الکریم أبی أمیة المعلم، عن مجاهد: أنه قرأ: ﴿وَادَّ كُرَ بَعْدَ أَمَهِ﴾.

۱۹۳۲۳ - حدثنا ابن وكیع قال ، حدثنا عمرو بن محمد ، عن أبی مرزوق، عن جویبر، عن الضحاك: ﴿ وَادَّ كُرَ بَعْدَ أَمَه ﴾ ، قال : بعد نسیان .

۱۹۳۲۶ – حدثت عن حسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : ﴿ وَادَّ كُرَ بَعْدَ أُمَّهٍ ﴾ ، يقول : بعد نسيان .

وقد ذكر فيها قراءة ثالثة ، وهي ما :\_

۱۹۳۲۰ – حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن سفيان، عن حميد قال : قرأ مجاهد: ﴿ وَ ادَّ كُرَ بَعْدَ أَمْهِ ﴾ ، مجزومة المهم مخففة .

وكأن قارئ ذلك كذلك أراد به المصدر من قولهم : « أمه يأمَهُ أَمْهَا » ، وتأويل هذه القراءة نظير تأويل من فتح الألف والميم .

وقوله : « أنا أنبئكم بتأويله » ، يقول : أنا أخبركم بتأويله (١)= • فأرسلون » ، يقول : فأطلقوني ، أمضى لآتيكم بتأويله من عند العالم به .

وفی الکلام محذوف ، قد ترك ذكره استغناء بما ظهر عما ترك ، وذلك : ١٣٦/١٢ « فأرسلوه ، فأتى يوسف فقال له»: يا يوسف ، يا أيها الصديق ، (٢) كما :\_\_

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «النبأ» فيما سلف من فهارس اللغة

<sup>=</sup> وتفسيره « التأويل » فيما سلف ص : ١١٩ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر تفسير «الصديق» فيما سلف ٨ : ٥٣٠ – ١٠/٥٣٢ . ٤٨٥ .

وسمع نبو من ذلك ما سمع ومسألته عن تأويلها ، (١) ذكر يوسف وما كان عبر له ولصاحبه ، وما جاء من ذلك على ما قال من قوله ، قال : « أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون » ، يقول الله : « واد كر بعد أمة » ، أى حقبة من الدهر ، فأتاه فقال : يا يوسف ، إن الملك قد رأى كذا وكذا ، فقص عليه الرؤيا ، فقال فيها يوسف ما ذكر الله لنا في الكتاب ، فجاءهم مثل فكني الصبح تأويلها ، فخرج نبو من عند يوسف بما أفتاهم به من تأويل رؤيا الملك ، وأخبره بما قال .

وقيل : إن الذي نجا منهما إنما قال : « أُرسلوني » ، لأن السجن لم يكن في المدينة .

## ذكر من قال ذلك :

۱۹۳۹۷ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السدي : « وقال الذي نجا منهما واد كر بعد أمة أنا أنبثكم بتأويله فأرسلون» ، قال ابن عباس : لم يكن السجن في المدينة ، فانطلق الساقي إلى يوسف فقال : « أفتنا في سبع بقرات سمان » ، الآيات .

قوله: «أفتنا في سبع بقرات سهان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات» ، فإن معناه: أفتنا في سبع بقرات سهان رُئين في المنام ، يأكلهن سبع منها عجاف = وفي سبع سنبلات خضر رئين أيضًا ، وسبع أخر منهن يابسات . فأما « السهان من البقر » ، فإنها السنون المخصبة ، كما : —

۱۹۳۲۸ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: « أفتنا في سبع بقرات سهان يأكلهن سبع عجاف »، قال : أما السهان فسنون منها مخصبة، وأما السبع العجاف، فسنون مجدبة لا تنبت شيئًا. 19۳۶۹ - حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « سمم » بغير « واو » ، والصواب إثباتها

« أفتنا فى سبع بقرات سهان » ، فالسهان المخاصيب ، والبقرات العجاف هى السنون المحُول الجـُدُوب .

قوله: « وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات» ، أما « الحضر » ، فهن السنون المخاصيب ، وأمَّا « اليابسات » ، فهن الجُدُوب المحول .

« والعيجاف » جمع « عنجيف » ، وهي المهازيل .

وقوله : « لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » ، يقول : كى أرجع إلى الناس فأخبرهم = « لعلهم يعلمون » ، يقول : ليعلموا تأويل ما سألتك عنه من الرؤيا .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَهِ ٢٠٠٠ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ ﴿ فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَهِ ٢٠٠٠ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال يوسف لسائله عن رؤيا الملك : « تزرعون سبع سنين دأبًا » ، يقول : تزرعون هذه السبع السنين ، كما كنتم تزرعون سائر السنين قبلها على عادتكم فيا مضى .

و « الدأب » ، العادة ، (١) ومن ذلك قول امرئ القيس : كَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الْحُوَيْرِثِ قَبْلَهَا وَجَارَتِهَا أُمِّ الرَّبَابِ بِمِأْسَلِ (٢) يعنى : كعادتك منها .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الدأب» فيها سلف ٢ : ٢٢٤ ، ٢٢٥ : ١٩

<sup>(</sup>٢) مضى البيت وتخريجه فيها سلف ٢: ٢٢٥.

وقوله: « فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلاً ثما تأكلون » ، وهذه مشورة أشار بها نبى الله صلى الله عليه وسلم على القوم ، ورأى رآه لهم صلاحًا ، يأمرهم باستبقاء طعامهم ، كما :\_

١٩٣٧٠ - حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال: قال لم نبي الله يوسف : و تزرعون سبع سنين دأبًا و الآية ، فإنما أراد نبي الله عليه وسلم البقاء .

القول في تأويل قوله تعالى (ثُمَّ يَأْتِي مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ مَنْ بَعْدِ ذَالِكَ مَنْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مُمَّا تُحْصِنُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول: ثم يجيء من بعد السنين السبع التي تزرعون فيها دأبًا سنون سبع شداد، يقول: جدوب قحطة = و يأكلن ما قدمتم لهن ، يقول: يؤكل فيهن ما قدمتم في إعداد ما أعددتم لهن في السنين السبعة الحصبة من الطعام والأقوات.

وقال جل ثناؤه: « يأكلن » ، فوصف السنين بأنهن « يأكلن » ، وإنما المعنى أن أهل تلك الناحية يأكلون فيهن ، كما قيل :(١١)

نَهَارُكُ يَا مَنْرُورُ سَهُو وَغَنْلَةً ﴿ وَكَيْلُكَ نَوْمُ وَالرَّدَى لَكَ لَازِمِ (١)

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عبد الأعل بن أبي عرة .

 <sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال : ٣٣٣ ، سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى : ٢٢٥ ، تاريخ ابن
 كثير ٩ : ٢٠٦ ، وغيرها ، يقول :

أَيَّفُنْكَانُ أَنْتَ الْيَوْمَ أَمْ أَنْتَ حَالِمُ وكيف يطيق التَّوْمَ حَيْرَانُ هَائِمُ فَلَمُ مُ فَلَمُ مُ فَالْمُ وَكُنْتَ يَقَظَانَ النَّدَاةَ لَحَرَّقَتُ تَحَاجِرَ عَيْنَيْكَ الدُّمُوعُ السَّوَاجِمُ فَلَوْ كُنْتَ يَقَظَانَ النَّدَاةَ لَحَرَّقَتُ تَحَاجِرَ عَيْنَيْكَ الدُّمُوعُ السَّوَاجِمُ

فوصف النهار بالسهو والغفلة ، والليل بالنوم ، وإنما يسهى في هذا ويغفل فيه ، وينام في هذا ، لمعرفة المخاطبين بمعناه والمراد منه . 124/21

= « إلا قليلاً مما تحصنون » ، يقول : إلا يسيراً مما تحرزونه .

و« الإحصان »، التصيير في الحصن ، وإنما المراد منه الإحراز .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكو من قال ذلك :

١٩٣٧١ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال،حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قوله : « يأكلن ما قدمتم لهن »، يقول : يأكلن ما كنتم اتخذتم فيهن من القوت = « إلا قليلاً مما تحصنون » .

١٩٣٧٢ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد » ، وهن " الجدوب المحُول = « يأكلن ما قلمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون » .·

١٩٣٧٣ ـ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد » ، وهن الجدوب = « يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون » ، مما تدَّخرون .

إِلَيْكَ أُمُورٌ مُفْظِعاتٌ عَظَامُمُ نَهَارُكَ يَا مَغْرُورُ سَهُوْ وَغَفْلَةٌ وَلَيْلُكَ نَوْمٌ، وَالرَّدَى لك لَازِمُ تُسَرُّ بِمَا يَبْلَى ، وَتُشْفَلُ بِالنُّنَى كَمَا سُرُّ بِالأَخْلَامِ فِي النَّوْمِ نَاتُمُ كَذَلَكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ البَّهَاتُمُ وَلَا أَنْتَ فِي الْأَيْقَاظِ بَقْظَانُ حَازِمُ

بَلَ أَصْبَحْتَ فِي النَّوْيِمِ الطَّوِيلِ وَقَدْدَ نَتْ وَسَغْيُكَ فِيهَا سَوْفَ تَكُورَهُ عَبَّهُ فَلَا أَنْتَ فِي النُّوَّامِ بَوْمًا بِسَالِيمٍ ۱۹۳۷۶ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس فى قوله : « إلاقليلاً مما تحصنون » ، يقول : تخزنون .

۱۹۳۷۰ ـ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس : « تحصنون » ، تحرزون .

السدى : « يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون » ، قال : مما تَرْفُعون .

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال في قوله : « تحصنون » ، وإن اختلفت ألفاظ قائليها فيه ، فإن معانيها متقاربة ، وأصل الكلمة وتأويلها على ما بيَّنت.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر : وهذا خبر من يوسف عليه السلام للقوم عما لم يكن فى رؤيا ملكهم ، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله دلالة على نبوته وحجة على صدقه ، كما: — محدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال : ثم زاده الله علم سنة لم يسألوه عنها ، فقال : «ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » .

ويعنى بقوله : « فيه يغاث الناس » ، بالمطر والغيث .

وبنحو ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۳۷۸ ــ حدثنا بشر قال ،حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس » ، قال : فيه يغائون بالمطر .

١٩٣٧٩ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا محمد بن يزيد الواسطى ،
 عن جويبر ، عن الفيداك : « فيه يغاث الناس » ، قال : بالمطر .

۱۹۳۸۰ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس : «ثم يأتى من بعد ذلك عام » ، قال : أخبرهم بشيء لم يسألوه عنه ، وكان الله قد علمه إياه ، « عام فيه يغاث الناس » ، بالمطر .

۱۹۳۸۱ ــ حدثنى المثنى قال،حدثنا أبوحذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فيه يغاث الناس » ، بالمطر .

وأما قوله : « وفيه يعصرون » ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله . فقال بعضهم : معناه : وفيه يعصرون العنب والسمسم وما أشبه ذلك .

ذکر من قال ذلك :

على ، عن ابن عباس : « وفيه يعصرون » ، قال : الأعناب والدُّهدْن .

۱۹۳۸۳ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس : « وفيه يعصرون » ، السمسم دهناً ، والعنب خمراً ، والزيتون زيتاً .

المسلم ا

١٩٣٨٥ ــ حدثني المثني قال ، حدثنا أبوحذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وفيه يعصرون » ، قال : يعصرون أعنابهم .

۱۹۳۸۲ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد ، عنّ أسباط ، عن السدى : « وفيه يعصرون » ، قال : العنب .

۱۹۳۸۷ - حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا محمد بن يزيد الواسطى ، عن جويبر ، عن الضحاك : « وفيه يعصرون » ، قال : الزيت .

۱۹۳۸۸ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وفيه يعصرون » ، قال : كانوا يعصرون الأعناب والثمرات .

\* المهم الم

وقال آخرون : معنى قوله : « وفيه يعصرون » ، وفيه يـَحـُّلـِبون .

ه ذكر من قال ذلك :

القاسم قال ،حدثنا الحسين قال ،حدثنى فضالة ، عن عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : « وفيه يعصرون » ، قال : فيه يحلبون .

۱۹۳۹۱ – حدثنى المثنى قال ، أخبرنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرحمن ابن أبى حماد قال ، حدثنا الفرج بن فضالة ، عن على بن أبى طلحة قال : كان ابن عباس يقرأ : ﴿ وَ فِيهِ تَعْصِرُ ونَ ﴾ ، بالناء ، يعنى : تحتلبون .

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك .

فقرأه بعض قرأة أهل المدينة والبصرة والكوفة: ﴿ وَ فَيِهِ يَمْصِرُونَ ﴾ ، بالياء ، بمعنى ما وصفت ، من قول من قال : عصر الأعناب والأدهان .

وقرأذلك عامة قرأة الكوفيين: ﴿ وَفِيهِ تَمْصِرُونَ ﴾ ، بالتاء .

وقرأ بعضهم : ﴿ وَقَيِهِ ۗ يُعْصَرُونَ ﴾ ، بمعنى : يمطرون . وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها ، لخلافها ما عليه قرأة الأمصار .

قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك : أن لقارئه الحيار فى قراءته بأى القراءتين الأخريين شاء ، إن شاء بالياء ، رداً على الحبر به عن « الناس » ، على معنى : فيه يُغاث الناس وفيه يَع صرون أعنابهم وأدها هم = وإن شاء بالتاء ، رداً على قوله : « إلاقليلا عما تحصنون » ، وخطاباً به لمن خاطبه بقوله : « يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا عما تحصنون = لأنهما قراءتان مستفيضتان فى قرأة الأمصار باتفاق المعنى ، وإن اختلفت الألفاظ بهما . وذلك أن المخاطبين بذلك كان لا شك أنهم إذا أغيث الناس الذين كانوا بناحيتهم وعصروا . وكذلك كانوا إذا أغيث الناس بناحيتهم وعصروا ، فهما متفقتا المعنى ، وإن اختلفت الألفاظ بقراءة ذلك .

وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ، ممن يفسر القرآن برأيه على مَذَهب كلام العرب ، (١) يوجّه معنى قوله : « وفيه يعصرون » إلى : وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث، ويزعم أنه من « العَصَر » و « العُصْرَة » ، التي بمعنى المنجاة ، (٢) من قول أبى زبيد الطائى :

صَادِياً يَسْتَغِيثُ غَيْرَ مُغَاثِ وَلَقَدْ كَانَ عُصْرَةَ المَنْجُودِ (٢)

<sup>(</sup>١) يعنى أباعبيدة معمربن المثنى ، فهو قائل ذلك فى كتابه مجاز القرآن ١ : ٣١٣ ، ٣١٤ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « من العصر والعصر التي بمعنى المنجاة » ، والصواب من مجاز القرآن بي عبيدة .

 <sup>(</sup>٣) أمالى اليزيدى : ٨ ، وجمهرة أشمار العرب : ١٣٨ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣١٣ والسان ( نجد) و (عصر ) ، وغيرها ، من قصيدة رثى بها أخاه اللجلاج ، وكان ما تعطشاً في طريق مكة .
 يقول قبله ، وهو من جيد الشمر :

كُلَّ مَيْتِ قَدِ أَغْتَفَرَتُ فَلَا أَجْسَرَعُ مِنْ وَاللَّهِ وَلاَ مَوْلُودٍ

أى : المقهور ، ومن قول لبيد :

فَبَاتَ وَأَسْرَى القَوْمُ آخِرَ لَيْلِهِمْ وَمَا كَانَ وَقَافًا بِغَـيْرِ مُعَصَّرِ (١) وَنَاتَ وَأَسْرَى القومُ آخِرَ لَيْلِهِمْ وَمَا كَانَ وَقَافًا بِغَـيْرِ مُعَصَّرِ (١) وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه ، خلافه قول جميع أهل العلم من الصَّحابة والتابعين .

\* \* \*

وأما القول الذي رَوَى الفرج بن فضالة ، عن على بن أبي طلحة ، (٢) فقول " لا معنى له ، لأنه خلاف المعروف من كلام العرب ، وخلاف ما يعرف من قول ابن عباس .

غَيْرَ أَنَّ اللَّجْلَاجَ هَدَّ جَنَاحِي يَوْمَ فَارَقْتُهُ بِأَعْلَى الصَّهِيدِ فِي ضَرِيحٍ عَلَيْهِ عِبْ ثَقِيلٌ مِنْ تُرَابٍ وَجَنْدَلِ مَنْضُودِ عَنْ يَهِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ صَدِ حَرَّ انَ يَدْعُو بِاللَّيْلِ غَيْرَ مَعُودِ

و « المنجود » ، المكروب ، والمقهور ، والهالك ، كله جيد .

(١) ديوانه ، القصيدة ١٤ ، بيت رقم : ١٢ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣١٤ ، ٣١٤ ، اللسان (عصر) ، وغيرها ، من قصيدة ذكر فيها من هلك من قومه ، وهذا البيت من ذكر قيس بن جزء ابن خالد بن جعفر ، وكان خرج غازياً فظفر ، فلما رجع مات فجأة على ظهر فرسه ، بات على فرسه ربيئة لأصحابه ، وعليه الدرع ، فهرأه البرد فقتله ، في ذلك يقول لبيد :

وقيسُ بن جَزْء يَوْمَ نَادَى صِحَابَةُ فَمَاجُوا عَلَيْهِ مِنْ سَوَاهِمَ ضُمَّرٍ طَوَّنَهُ الْمَنَايَا فَوْقَ جَرْدَاءَ شَطْبَةً تَدُفِّ دَفِيفَ الطَّائِحِ الْمُتَمَطِّرِ

يقول : ذادى صحابه ، فعطفوا عليه خيلا قد لوحها السفر وهزلها ، وقد أخذته يد الموت وهو على ظهر فرسه الجرداء الطويلة ، «تدف » ، أى تطير طيراناً كما يفعل الطائر وهو قريب من وجه الأرض ، و «الرائح المتمطر» ، هو الطائر الذى يؤوب إلى فراخه ، طائراً فى المطر ، هارباً منه ، فذلك أسرع له . يقول : فبات عليها هالكاً ، وسار أصحابه ، ولم يتأخر عنهم إلا لأمر أصابه . ورواية الديوان : «بدار معصر » ، وذكر الرواية الأخرى .

(٢) انظر رقم : ١٩٣٩١

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْتُونِي بِهِ ﴾ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ ٱلنَّسْوَةِ ٱللَّاتِي فَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِمٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فلما ربجع الرسول الذى أرسلوه إلى يوسف، الذى قال : « أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون » ، فأخبرهم بتأويل رؤيا الملك عن يوسف = علم الملك حقيقة ما أفتاه به من تأويل رؤياه وصحة ذلك ، وقال الملك : اثتونى بالذى عبر رؤياى هذه ، كالذى : —

۱۹۳۹۲ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : فخرج نبو من عند يوسف بما أفتاهم به من تأويل رؤيا الملك ، حتى أتى الملك فأخبره بما قال ، فلما أخبره بما فى نفسه كمثل النهار ، (۱) وعرف أن الذى قال كائن كما قال ، قال : « ائتونى به » .

۱۹۳۹۳ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى قال : لما أتى الملك رسوله قال : « اثتونى به » .

\* \* \*

وقوله: « فلما جاءه الرسول » ، يقول: فلما جاءه رسول الملك يدعوه إلى الملك = « قال ارجع إلى ربك » ، يقول: قال يوسف للرسول: ارجع إلى سيدك (٢) = « فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن »؟ وأبى أن يخرج مع الرسول و إجابة الملك، حتى يعرف صحة أمره عندهم مما كانوا قرفوه به من شأن النساء ، (٣) فتال للرسول: سل الملك ما شأن النسوة اللاتى قطعن أيديهن ، والمرأة التى سجنت بسبها ؟ كما : —

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بمثل النهار » ، وهي في المحطوطة سيئة الكتابة ، والدسواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الرب» فيها سلف ص : ١٠٧ ، تعليق : ١٠ ، والراجج هناك .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « قانفوه » ، وأثبت الصواب من المخطوطة .. « أرفه بالشيء » ، أتهمه به .

التى سجنت بسبب أمرها ، عما كان من ذلك .

السدى السدى السدى البن وكيع قال، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى قال : ( اثنونى به ( ، فلما أتاه الرسول ودعاه قال : ( اثنونى به ( ، فلما أتاه الرسول ودعاه إلى الملك ، أبى يوسف الحروج معه ( وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن ( ، الآية . قال السدى : قال ابن عباس : لو خرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه ، ما زالت فى نفس العزيز منه حاجمة ( ! يقول : هذا الذى راود امرأته .

المجال المجال المن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، عن ربحل ، عن أبى الزناد ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ورحم الله يوسف ، إن كان ذا أناة ! لو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إلى للرجت سريعاً ، إن كان لحليماً ذا أناة ! (١)

۱۹۳۹۷ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بشر قال ، حدثنا محمد ابن عمرو قال ، حدثنا أبو سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : لو لبثت فى السجن ما لبث يوسف ، ثم جاءنى الداعى لأجبته ، إذ جاءه الرسول فقال : « ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن » ، الآنة . (۲)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٣٩٦ – هذا حديث ضعيف الإسناد ، لإبهام الرجل الذي حدث عن أبي الزناد .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ١٩٣٩٧ – حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة، رواه أبو جعفر من ثلاث طرق، هذا ، والذي يليه ، ورقم : ١٩٤٠١ ، ١٩٤٠٧

و « محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » ، ثقة ، روى له الحماعة ، مضى برقم : ١٢٨٢٢ ، وغيرها قبله و بعده .

ومن طريق محمد بن عمرو ، رواه أحمد في مسند أبي هريرة ، ونقله بإسناده ولفظه ابن كثير في تفسيره

النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله . (١)

۱۹۳۹۹ - حدثنا زكريا بن أبان المصرى قال، حدثنا سعيد بن تليد قال ، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال ، حدثنى بكر بن مضر ، عن عمر و بن الحارث، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال ، أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وسعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو لبثت في السجن ما لبث يوسف الأجبت الداعى . (٢)

ابن شهاب ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، وسعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بمثله . (٣)

١٩٤٠١ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عفان بن مسلم قال ، حدثنا

٤ : ٨٤٤ ، قال : «حدثنا عفان ، حدثنا حاد بن سلمة ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبي هريرة » . و لم أوفق لاستخراجه من المسند ، لطول مسند أبي هويرة

وخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ٧ : ٤٠ ، وقال : «قلت : له حديث في الصحيح غير هذا – رواه أحمد ، وفيه محمد بن عمرو ، وهو حسن الحديث » .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٣٩٨ - مكرر الذي قبله .

<sup>«</sup> سليمان بن بلال التيمى » ، ثقة ، روى له الجماعة ، منىي مراراً ، آخرها رقم : ١١٥٠٣ .

<sup>(</sup>۲) الأثر: ۱۹۳۹۹ – « زكريا بن أبان المصرى »، هو « زكريا بن يحيى بن أبان المصرى » . شيخ الطبرى ، وسلف برقم : ۱۹۷۳ ، ، ۱۲۸۰۳ ، وانظر ما كتبته عن الشك في أمره هناك. وكان في المطبوعة: « المقرئ » ، فكان « المصرى » ، لم يحسن قراءة المحطوطة

وهذا الحبر صحيح الإسناد ، رواه البخارى فى صحيحه (الفتح ٨ . ٧٧٧) . عن سعيد بن تليد ، بمثله مطولا ، وانظر التعليق التالى .

<sup>(</sup>٣) الأثر ١٩٤٠ - هذه طريق أخرى للأثر السالف

ومر هذا الطراب

حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقرأ هذه الآية : « ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن إن ربى بكيدهن عليم » ، قال النبى صلى الله عليه وسلم : لو كنت أنا ، لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العُدر .(١)

مدننا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم = ومحمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قرأ : « اربجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن » ، الآية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو بعث إلى لاسرعت في الإجابة ، وما ابتغيت العذر .(٢)

ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه ، والله يغفر له، حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ، ولو كنت مكانه ما أخبرتهم بشيء حتى اشترط أن يخرجُوني . ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه ، والله يغفر له ، حين أتاه الرسول ، ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب ، ولكنه أراد أن يكون له العذر . (٣)

المعيد ، عن قتادة عن قتادة عن المعيد ، عن قتادة عليه السلام أن الله عليه السلام أن الله عليه السلام أن الله عليه السلام أن المخرج حتى يكون له العذر .

١٩٤٠٥ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج ، عن

<sup>(1)</sup> الأثر : ١٩٤٠١ – من هذه الطريق رواه أحمد فى مسنده ، وافظر التعليق على رقم. : ١٩٣٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٩٠٤٢ – هو حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، كما بينته في رقم :١٩٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٩٤٠٣ – هذا حديث مرسل .

ابن جريج قوله: « ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن » ، قال : أراد يوسف العذر قبل أن يخرج من السجن .

وقوله: « إن ربى بكيدهن عليم »، يقول: إن الله تُعالى ذكره ذو علم بصنيعهن وأفعالهن التى فعلن بى ، ويفعلن بغيرى من الناس ، لا يخيى عليه ذلك كله ، وهو من وَراء جزائهن على ذلك .(١)

وقیل : إن معنی ذلك : إن سیدی إطفیر العزیز ، زوج المرأة التی راودتنی عن نفسی ، ذو علم ببراءتی مما قرفتنی به من السوء .(٢)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَتُّنَّ يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهِ قُلْنَ جَاشَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُومِ ١٠٠/١٢ يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهِ قُلْنَ جَاشَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُومِ قَلْنَ جَاشَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُومِ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْتَانَ حَضَحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ, عَن قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْتَاسَنَ حَضَحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ, عَن قَالِمِن الصَّلْوِقِينَ ﴾ ﴿ فَا عَلَيْهِ صَالَحَقُ أَنَا رَاوَدْتُهُ لَمِنَ الصَّلْوِقِينَ ﴾ ﴿ فَا عَلَيْهِ مِن سُومِ وَإِنَّهِ لَمِنَ الصَّلْوِقِينَ ﴾ ﴿ فَا عَلَيْهِ مِن سُومِ وَإِنَّهِ لَمِنَ الصَّلْوِقِينَ ﴾ ﴿ فَا عَلَيْهِ مِن سُومِ وَإِنَّهِ لَمِنَ الصَّلْوِقِينَ ﴾ ﴿ فَا عَلَيْهِ مِن سُومِ اللّهِ عَلَيْهِ مِن سُومِ اللّهِ عَلَيْهِ مِن سُومِ اللّهِ عَلَيْهِ مِن سُومِ اللّهِ عَلَيْهِ مِن سُومِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن سُومِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن سُومِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن سُومِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن سُومِ عَلَيْهِ مِن سُومٍ عَلَيْهِ مِن سُومِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن سُومِ عَلَيْهُ وَلَوْدَتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِن سُومِ عَلْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

قال أبو جعفر : وفى هذا الكلام متروك ، قد استغنى بدلالة ما ذكر عليه عنه ، وهو : « فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته ، فدعا الملك النسوة اللاتى قطعن أيديهن وامرأة العزيز»، فقال لهن : « ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه » ، كالذى : ...

١٩٤٠٦ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : فلما

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «الكيد» فيها سلف ص: ٨٨، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>=</sup> وتفسير « عليم » فيها سلف من فهارس اللغة ( علم ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « قذفتني به » ، والصواب من المحطوطة : أي : الهمتني به .

جاء الرسول الملك من عند يوسف بما أرسله إليه ، جمع النسوة وقال : « ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه » ؟

و یعنی بقوله: « ما خطبکن » ، ما کان أمرکن ، وما کان شأنکن = « إذ

راودتن يوسف عن نفسه (1) = i f جبنه فقلن : «حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق (1) = i f تقول : الآن تبيتن الحق وانكشف فظهر = « أنا راودته عن نفسه » = وإن يوسف لمن الصادقين في قوله : « هي راودتني عن نفسي » .

و بمثل ما قلنا في معنى : « الآن حصحص الحق » ، قال أهل التأويل .

ذکر من قال ذلك :

المنى المشى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنا معاوية ، عن عن ابن عباس : « الآن حصحص الحق » ، قال : تبيّن .

۱۹۶۰۸ ــ حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « الآن حصحص الحق ، تيتن .

۱۹۶۰۹ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

ا ۱۹۶۱ ـــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

ا ۱۹۶۱ ـ حدثنى المثنى قال ، تُحدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المراودة» فيها سلف ص: ٨٦، تعليق: ١ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « حاش لله » فيما سلف ص : ١ ٨ -- ١٨ .

ا ۱۹۶۱ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « الآن حصحص الحق الآن » ، الآن تبين الحق .

القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

١٩٤١٤ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة : « الآن حصحص الحق » ، قال : تبييّن .

۱۹٤۱۰ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عمرو بن محمد قال ، حدثنا · أسباط ، عن السدى : « الآن حصحص الحق » ، قال : تبين .

۱۹٤۱٦ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط. عن السدى ، مثله .

ا ۱۹۶۱ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك ، مثله .

المناه عن ابن المحميد قال ،حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : قالت المعلم المعنى المعنى

السدى السلك : التونى بهن ! فقال : « ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء » ، ولكن امرأة العزيز أخبرتنا أنها راودته عن نفسه ، ودخل معها البيت وحل سراويله ، ثم شد م بعد ذلك ، فلا تدرى ما بدا له . فقالت امرأة العزيز : « الآن حصحص الحق » .

« الآن حصحص الحقى » ، تبن .

وأصل «حصحص»: «حص »، ولكن قيل: «حصحص»، كما قيل: ( خصحص»، كما قيل: ( فَكُبُكِبُوا ) ، [سورة الشعراء: ١٤] ، في: «كبوا » وقيل: ( كفكف »، في «كف » » ، «وذرذر » في «ذر ». (١) وأصل «الحص » استئصال الشيء، يقال منه: «حص شعره »، إذا استأصله مجزاً. وإنما أريد في هذا الموضع بقوله: «حصحص الحق » ، (١) ذهب الباطل والكذب فانقطع ، وتبين الحق فظهر .

. . .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ الْفَوْلِ فَ لَمْ أَخُنْهُ الْفَيْبِ وَأَنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى بقوله: « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » ، هذا الفعل الذى فعلتُه، من ردّى رسول الملك إليه ، وتركى إجابته والخروج إليه ، ومسألتى إيّاه أن يسأل النسوة اللاتى قطعً أبديهن عن شأنهن إذ قطعن أيديهن، إنما فعلته ليعلم أنى لم أخنه فى زوجنه = « بالغيب » ، يقول : لم أركب منها فاحشة فى حال غيبته عنى . (٣) وإذا لم يركب ذلك بمغيبه ، فهو فى حال مشهده إياه أحرى أن يكون بعيداً من ركوبه ، كما : –

: ابن إسحق قال : مدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : يقول يوسف : « ذلك ليعلم » ، إطفير سيده = « أنى لم آخنه بالغيب » ، أنى لم أكن لأخالفه إلى أهله من حيث لا يعلمه .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «وردرد» ، في : رد ، وكأن الصواب ما في المطبوعة . و «الذرذرة» ، تغريقك الشيء وتبديدك إياه . و «ذر الشيء» ، بدده .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة : أسقط قوله : « بقوله » .

 <sup>(</sup>٣) المظر تفسير « الغيب » فيها سلف من فهارس اللغة (غيب) .

المجدد الله المجدد الله على المجدد الله المجدد المج

۱۹٤۲۳ - حدثنى المثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » ، يوسف يقوله . لم أخن سيدى .

۱۹٤۲٤ - . . . قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » ، قال : يوسف يقوله .

۱۹۶۲۵ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » ، قال : هذا قول يوسف .

١٩٤٢٦ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا هشيم ،

عن إسمعيل بن سالم ، عن أبى صالح فى قوله : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » ، قال : هو يوسف ، لم يخن العزيز فى امرأته .

۱۹٤۲۷ - حيدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله: « ذلك ليعلم أنى لم أخن الملك بالغيب .

وقوله: « وأن الله لا يهدى كيد الحائنين » ، يقول: فعلت ذلك ، ليعلم سيدى أنى لم أخنه بالغيب = « وأن الله لايهدى كيد الحائنين » ، يقول: وأن الله لا يسد د صنيع من خان الأمانات ، ولا يرشد فعالهم في خيانتهموها . (١)

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الهدى» فيما سلف من فهارس اللغة (هدى) . = وتفسير «الكيد» فيماسلف ص: ۱۳۷، تعليق، ، والمراجع هذاك.

= واتصل قوله: « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » ، بقول امرأة العزيز:

« أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » ، لمعرفة السامعين لمعناه ، كاتصال
قول الله: ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْمَلُونَ ﴾ ، بقول المرأة: ﴿ وَجَمَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذَلَّةً ﴾ ،

[سورة النمل: ٣٤] ، وذلك أن قوله: « وكذلك يفعلون » ، خبر مبتدأ ، وكذلك قول
فرعون الأصحابه في «سورة الأعراف» ، ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ ، وهو متصل بقول الملأ:
﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِن أَرْضِكُم ﴾ [سورة الأعراف : ١١٠]. (١)

قال أبو جعفر: يقول يوسف صلوات الله عليه: وما أبرئ نفسى من الحطأ والزلل فأزكيها = « إن النفس لأمارة بالسوء »، يقول: إن النفوس نفوس العباد، تأمرهم بما تهواه، و إن كان هواها فى غير ما فيه رضى الله = « إلا ما رحم ربى » ، يقول: إلا أن يرحم ربى من شاء من خلقه، فينجيه من اتباع هواها وطاعتها فيا تأمره به من السوء = « إن ربى غفور رحيم ».

و « ما » فى قوله : « إلا ما رحم ربى » ، فى موضع نصب ، وذلك أنه استثناء منقطع عما قبله ، كقوله : ﴿ وَكَا هُمْ ' يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا ﴾ [سورة يس : ٤٤٠٤٣]، عمنى : إلا أن يرحموا . و « أن » ، إذا كانت فى معنى المصلر ، تضارع « ما » .

(١) انظرما سلف ١٣: ٢٠.

ويعنى بقوله : « إن ربى غفور رحيم » ، إن الله ذو صفح عن ذنوب من تاب من ذنوبه ، بتركه عقوبته عليها وفضيحته بها = « رحيم » ، به بعد توبته ، أن يعذبه عليها .

وذ محر أن يوسف قال هذا القول ، من أجل أن يوسف لما قال : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب »، قال ملك من الملائكة : ولا يوم هممت بها ! فقال يوسف حينئذ : « وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء » .

وقد قيل : إن القائل ليوسف: • ولا يوم َ هممت بها ، فحللت سراويلك » ! هو امرأة العزيز ، فأجابها يوسف بهذا الجواب .

وقيل : إن يوسف قال ذلك ابتداء من قبل نفسه .

## \* ذكر من قال ذلك:

۱۹٤۲۸ — حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن ساك ، عن عن عن عن إسرائيل ، عن ساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما جمع الملك النسوة فسألهن : هل راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله ، ما علمنا عليه من سوء ! قالت امرأة العزيز : « الآن حصحص الحق » ، الآية . قال يوسف : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » ، قال فقال له جبريل : ولا يوم هممت بما هممت ! فقال : « وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء » .

۱۹٤۲۹ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما جمع الملك النسوة قال لهن: أنتن راودتن يوسف عن نفسه ؟ = ثم ذكر سائر الحديث، مثل حديث أبى كريب عن وكيع.

١٩٤٣٠ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثناعمرو قال ، أخبرنا إسرائيل ، ٢/١٣

عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما جمع فرعون النسوة ، (١) قال : أنَّن راودتن يوسف عن نفسه ؟ ثم ذكر نحوه = غير أنه قال : فغمزه جبريل فقال : ولا حين هممت بها! فقال يوسف : « وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء » .

۱۹٤٣٢ ـ حدثنا عمرو بن على قال، حدثنا وكيع قال، حدثنا مسعر، عن أبى حصين، عن سعيد بن جبير، بنحوه = إلا أنه قال: قال له الملك: ولا حين هممت بها؟ = ولم يقل: « أو جبريل » ، ثم ذكر سائر الحديث مثله.

۱۹٤٣٣ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بشر، وأحمد بن بشير، عن أبى حصين، عن سعيد بن جبير: «ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب»، قال فقال له الملك = أو: جبريل = : ولا حين هممت بها ؟ فقال يوسف: «وما أبرى نفسي إن النفس لأماوة بالسوء».

۱۹٤٣٤ ــ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبى سنان ، عن ابن أبى الهذيل قال : لا قال يوسف : «ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب» ، قال له جبريل : ولا يوم همت بما همت به ؟ فقال : « وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء » .

۱۹٤٣٦ \_ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عمرو قال، أخبرنا مسعر، المسلمونة : « لما جمع الملك » ، وأثبت ما في المخطوطة .

عن أبى حصين ، عن سعيد بن جبير ، مثل حديث ابن وكيع . عن محمد بن بشر وأحمد بن بشير ، سواء ...

۱۹٤٣٧ ــ حدثنا بن وكيع قال، حدثنا العلاء بن عبد الجبار، وزيد بن حباب، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت، عن الحسن: « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » ، قال له جبريل : اذكر همدًك! فقال : « وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء » .

۱۹٤٣٨ --- حدثنا الحسن قال، حدثنا عفان قال ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن الحسن : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » ، قال جبريل : يا يوسف ، اذكر همك! قال : « وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء » .

۱۹۶۳۹ — حدثنى يعقوب قال، حدثنا هشيم ، عن إسمعيل بن سالم ، عن أبى صالح فى قوله : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » ، قال : هذا قول يوسف قال : فقال له جبريل : ولا حين حالت سراويلك ؟ قال فقال يوسف، : « وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء » ، الآية .

• ۱۹۶۶ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن إسمعيل بن سالم ، عن أبي صالح ، بنحوه .

۱۹٤٤١ ــ حدثنا بشرقال ،حدثنا يزيد قال،حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب »، ذ كر لنا أن الملك الذي كان مع يوسف قال له: اذكر ما هممت به . قال نبى الله : « وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء » .

۱۹۶۶۲ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال بلغي أن الملك قال له حين قال ما قال : أتذكر همك؟ فقال « وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ﴿ بِي ﴾ .

ابن جريج ، عن عكرمة قوله « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب، ، ، قال الملك ،

وطَعَن في جنبه : يا يوسف ، ولا حين هممت ؟ قال : فقال : « وما أبرئ نفسي » .

« ذكر من قال : قائل ذلك له المرأة .

۱۹٤٤٤ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » ، قال : قاله يوسف حين جيء به ، ليعلم العزيز أنه لم يخنه بالغيب فى أهله ، وأن الله لا يهدى كيد الحائنين . فقالت امرأة العزيز : يا يوسف ، ولا يوم حللت سراويلك ؟ فقال يوسف : « وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء » .

 « ذكر من قال: قائل ذلك يوسف لنفسه ، من غير تذكير مذكتر ذكره ،

 ولكنه تذكتر ما كان سلف منه في ذلك .

المحدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدى كيد الحائنين » ، هو قول يوسف لمليكه ، حين أراه الله عذره ، فذكر أنه قد هم مم بها وهمت به ، فقال يوسف : « وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء » ، الآية .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْتُونِي بِهِ بِهِ الْمَلِكُ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينً أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى فَلَمَّا كَلَّمَهُ, قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينً أَمْمِينً ﴾ أمينً ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: « وقال الملك » ، يعنى ملك مصر الأكبر ، وهو فها ذكر ابن إسحق : الوليد بن الرّيان .

١٩٤٤٦ ـ حدثنا بذلك ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عنه .

حین تبین عذر یوسف، وعرف أمانته وعلمه، قال لأصحابه: « اثتونی به أستخلصه لنفسی »، یقول: أجعله من خُلصائی دون غیری.

وقوله: « فلما كلمه»، يقول: فلما كلم الملك يوسف ، وعرف براءته وعظم أمانته قال له: إنك، يا يوسف، « لدينا مكين أمين» ، أى: متمكن مما أردت وعرض لك من حاجة قبلنا ، لرفعة مكانك ومنزلتك ، لدينا = « أمين » على ما اؤتمنت عليه من شيء.

۱۹۶۵۷ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى قال: لما وجد الملك له عذراً قال: « اثتونى به أستخلصه لنفسى » .

۱۹٤٤٨ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « أستخلصه لنفسي » ، يقول : أتخذه لنفسي .

1989 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبى سنان ، عن ابن أبى الهذيل قال. الملك: « اثتونى به أستخلصه لنفسى »، قال : قال له الملك: إنى أريد أن أخلصك لنفسى ، غير أنى آندَفُ أن تأكل معى . فقال يوسف : أنا أحق أن آنف ، أنا ابن إسحق = أو : أنا ابن إسمعيل = أبو جعفر شك ، وفي كتابى : ابن إسحق ذبيح الله ، ابن إبراهيم خليل الله .

۱۹۶۵۰ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنى أبى، عن سفيان ، عن أبى سنان، عن ابن أبى الهذيل ، بنحوه = غير أنه قال : أنا ابن إبراهيم خليل الله ، ابن إسمعيل ذبيح الله .

١٩٤٥١ ـ حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا

سفيان ، عن أبى سنان ، عن عبد الله بن أبى الهذيل قال : قال العزبز ليوسف : ما من شيء إلاوأنا أحبُّ أن تشركني فيه ، إلاأني أحب أن لا تشركني في أهلى ، وأن لا يأكل معى عبدي ! قال : أتأنف أن آكل معك ؟ فأنا أحق أن آنف منك ، أنا ابن إبراهيم حليل الله ، وابن إسحق الذبيح ، وابن يعقوب الذي ابيضت عيناه من الحزن .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ القول في تأويل قوله تعالى ﴿قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَي خَزَآبِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول جُل ثناؤه : قال يوسف للملك : اجعلى على خزائن أرضك .

وهی جمع «خیزَانة».

و « الألف واللام »دخلتا في «الأرض»، خلفاً من الإضافة، كما قال الشاعر: (٢)

<sup>(</sup>١) يقال : « نكف من الشيء » و « استنكف منه » بمعني واحد .

<sup>(</sup>٢) هو النابغة الذبياني .

تفسير سورة يوسف : ه ه

## « والأَخْلَامُ غَيْرُ عَوَازِبِ « <sup>(١)</sup>

**\*\*** \* \*\*

وهذا من يوسف صلوات الله عليه ، ممالة منه للملك أن يوليه أمر طعام بلده وخراجها ، والقيام بأسباب بلده ، ففعل ذلك الملك به ، فيا بلغني ، كما : ...

۱۹۶۵۳ --- حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله: « اجعلنى على خزائن الأرض » ، قال: كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام، قال: فأسلم سلطانه كُدُنَّه إليه ، وجعل القضاء إليه ، أمرُه وقضاؤه نافذ .

۱۹٤٥٤ – حدثنا ابن حديد قال ، حدثنا إبراهيم بن المحتار ، عن شيبة الضبي في قوله : « اجعلى على خزائن الأرض » ، قال : على حفظ الطعام (٢) .

\$ \$ \$

وقوله : « إنى حفيظ عليم » ، اختاف أهل التأويل فى تأويله . فقال بعضهم : معنى ذلك : إنى حفيظ لما استودعتنى ، عليم بما وليتنى .

۱۹۶۵ - حدثنا ابن حديد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « إنى حفيظ علم » ، إنى حافظ لما استودعتني ، عالم بما وليتني . قال : قد فعلت .

۱۹۶۵۲ — حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة سراه قوله : « إنى حفيظ عليم » ، يقول : حفيظ لما وليت ، عليم بأمره .

<sup>(</sup>١) سلف البيت وتخريجه وشرحه ه : ١٣/١٦٠ : ١٠٦ ، وهو :

لَهُمْ شِيمَةٌ لَمْ يُعْطِهَا الدَّهُرْ غَيْرَهُم مِنَ النَّاسِ، والأَحْلامُ غَبْرُ عَوَازِبِ (٢) الأثر: ١٩٤٥٤ – «إبراهيم بن المختار التميمي»، مَن يتق حديثه، وبخاصة من رواية محمد بن حميد عنه، مضى برقم: ٤٠٣٨، ١٤٣٦٥، ١٧٦٣١.

و «شيبة الضبى» ، هو «شيبة بن نعامة الضبى» ، «أبو نعامة » ، ضعيف الحديث لا يحتج به ، مترجم فى الكبير ١٤٣/٢/٢ ، وابن أبى حاتم ٣٣٥/١/٢ ، وميزان الاعتدال ١ : ٤٥٢ ، ولسان الميزان ٣ : ١٥٩.

وانظر ألإسناد الآتى رقم : ١٩٤٥ .

۱۹٤٥٧ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا إبراهيم بن المختار ، عن شيبة الضبى فى قوله : « إنى حفيظ كل استودعتنى ، عليم بسنى المجاعة . (١)

. . .

وقال آخرون : إنى حافظ للحساب ، عليم بالألسن .

ذکر من قال ذلك :

۱۹۶۵۸ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ،عن الأشجعي : « إنى حفيظ علم » ، حافظ للحساب ، علم بالألسن .

• \* \*

قال أبو جعفر: وأولى القولين عندنا بالصواب ، قول من قال : معنى ذلك : « إنى حافظ لما استودعتنى ، عالم بما أوليتنى » ، لأن ذلك عقيب قوله : « اجعلنى على خزائن الأرض»، ومسألته الملك استكفاءه خزائن الأرض ، فكان إعلامه بأن عنده خبرة " فى ذلك وكفايته إياه ، أشبه من إعلامه حفظه الحساب ، ومعرفته بالألسن . (٢)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِى الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ۞

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٤٥٧ – انظر بيانه في التعليق عل رقم : ١٩٤٥.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « حفيظ » فيها سلف ١٥ : ٤٤٩ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك = وتفسير « عليم » في فهارس اللغة ( علم ) .

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وهكذا وطاً أنا ليوسف فى الأرض (١) = يعنى أرض مصر = « يتبوأ مها حيث يشاء »، يقول: يتخذ من أرض مصر منزلا حيث يشاء ، بعد الحبس والضيق (٢) = « نصيب برحمتنا من نشاء » ، من خلقنا ، كما أصبنا يوسف بها ، فكنا له فى الأرض بعد العبودة والإسار ، وبعد الإلقاء فى الجب = « ولا نضيع أجر المحسنين » ، يقول: ولا نبطل جزاء عمل من أحسن فأطاع ربه ، وعمل بما أمره ، وانتهى عما نهاه عنه ، كما لم نبطل جزاء عمل يوسف إذ أحسن فأطاع الله. (٣)

## وكان تمكين الله ليوسف في الأرض كما :\_

١٩٤٦٠ ــ حدثنا ابن وكيع قال،حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « التمكين » فيما سلف ص : ٢٠ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

 <sup>(</sup>٢) أنظر تفسير « تبوأ » فيما سلف ١٥ : ١٩٨ ، تعليق : ٣ ، والمُراشِم هذاك .

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير و الأجر ٥ و و الإحسان ، فيما سلف ، نهارس المنه ﴿ أَجْر ) ، (حسن )

« وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء»، قال: استعمله الملك على مصر، وكان صاحب أمرها، وكان يلى البيع والتجارة، وأمر ها كله. فذلك قوله: « وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ».

المجال ابن زيد في عونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: «يتبوأ منها حيث يشاء » قال: ملكناه فيا يكون فيها حيث يشاء من تلك الدنيا، يصنع فيها ما يشاء، فُوِّضَتْ إليه قال: ولو شاء أن يجعكل فرعون من تحت يديه، ويجعله فوقه، لفعل.

المنتى المثنى قال، حدثنا عمرو قال، أخبرنا هشيم، عن أبي إسحق الكوفى، عن مجاهد قال: أسلم الملك الذي كان معه يوسف.

القول في تـأويل قوله تعالى ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولثواب الله في الآخرة = «خير للذين آمنوا » ، يقول : للذين صدقوا الله ورسوله ، مما أعطى يوسف في الدنيا من تمكينه له في أرض مصر = « وكانوا يتقون » ، يقول : وكانوا يتقون الله ، فيخافون عقابه في خلاف أمره واستحلال محارمه ، فيطيعونه في أمره ونهيه .

القول فى تـاويـل قوله تعالى ﴿ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا ۚ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ ۞ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ ۞

قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره : « وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم »، يوسف ، « وهم » ليوسف ، « منكرون »، لا يعرفونه .

وكان سبب مجيئهم يوسف ، فها ذكر لي ، كما : -

المحترف المحت

1987٤ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى، قال: أصاب الناس الجوعُ، حتى أصاب بلاد َ يعقوب التى هو بها، فبعث بنيه إلى مصر، وأمسك أخا يوسف بنيامين فلما دخلوا على يوسف عرفهم وهم له منكرون. فلما نظر إليهم قال: أخبروني ما أمركم، فإنى أنكر شأنكم؟ قالوا: نحن قوم من أرض الشأم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جثنا نمتار طعاماً. قال:

<sup>(</sup> ١ ) في المطبوعة : « أسا بيهم » ، والصواب من المحطوطة . و « آسي بين القوم » ، سوى بيهم ، وجمل كل واحد أسوة لصاحبه ، أي مثله

<sup>(</sup> ٢ ) « التقسيط » التفريق ، أعطى لكلّ امرى قسطاً ، وهو من العدل بينهم .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «ما أراد» ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب محض .

كذبتم ، أنتم عيون ، كم أنتم ؟ قالوا : عشرة . قال : أنتم عشرة آلاف ، كل رجل منكم أمير ألف ، فأخبرونى خبركم. قالوا : إنّا إخوة بنو رجل صد يق وإنا كنا اثنى عشر ، وكان أبونا يحبّ أخاً لنا ، وإنه ذهب معنا البرية فهلك منا فيها ، وكان أحبّنا إلى أبينا . قال : فإلى من سكن أبوكم بعده ؟ قالوا : إلى أخ لنا أصغر منه . قال : فكيف تخبرونى أن أباكم صد يق ، وهو يحب الصغير منكم دون الكبير ؟ اثتونى بأخيكم هذا حتى أنظر إليه ، « فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى ولا تقربون « قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ». قال : فضعوا بعضكم رهينة حتى ترجعوا . فوضعوا شمعون .

۱۹٤٦٥ ــ حِلدِثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة ، « وهم له منكرون » ، قال : لا يعرفونه .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ الْقُولِ فَى تَأْوِيلِ قَولُهُ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِ الكَيْلَ وأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِ الكَيْلَ وأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول: ولما حماً ل يوسف لإخوته أباعرهم من الطعام، فأوقر لكل رجل مهم بعيرَه، قال لهم: « اثتونى بأخ لكم من أبيكم » ، كيما أحمل لكم بعيراً آخر، فتزدادوا به حمل بعير آخر، « ألا ترون أنى أوفى الكيل »، (١) فلا أبخسه

<sup>(</sup>١) انظر وتفسير « الإيفاء » فيها سلف ١٠: ٤٩٢ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك. - وتفسير « الكيل » فيها سلف ٤٤٦:١٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

أحداً = « وأنا خير المنزلين » ، وأنا خير من أنزل ضيفاً على نفسه من الناس بهذه البلدة ، فأنا أضيفكم . كما : \_

المثنى المثنى المثنى ، قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : ﴿ وَأَنَا خِيرِ المُنزلين ﴾ ، يوسف يقوله ، أنا خير من يُضيف بمصر . (١)

المعرق ابن إسحق قال : المعرق ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : المحمد يوسف فيمن جه ز من الناس ، حَمل لكل رجل منهم بعيراً بعد تهم ، ثم قال لهم : « اثتونى بأخ لكم من أبيكم » ، أجعل لكم بعيراً آخر ، أو كما قال = و ألا ترون أنى أوفى الكيل » ، أى : لا أبخس الناس شيئاً = « وأنا خير المنزلين» ، أى : خير لكم من غيرى ، فإنكم إن أتيتم به أكرمت منزلتكم ، وأحسنت إليكم ، وازدد تم به بعيراً مع عد تكم ، فإنى لا أعطى كل رجل منكم إلا بعيراً = « فإن لم تأتونى به فلا كيل لكم عندى ولا تقربون » ، لا تقربوا بلدى .

۱۹٤٦٨ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « اثنونى بأخ لكم من أبيكم » ، يعنى بنيامين ، وهو أخو يوسف لأبيه وأمه .

القول فى تأويل قوله نعالى ﴿ فَإِن لَّمْ نَأْنُونِي بِهِ ﴾ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ﴾ ﴿ فَاللَّا كَيْلَ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره ، مخبراً عن قيل يوسف لإخوته : « فإن لم تأتونى به » ، بأخيكم من أبيكم = «فلا كيل لكم عندى » ، يقول : فليس لكم عندى طعام أكيله لكم = « ولا تقربون » ، يقول : ولا تقربوا بلادى .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يوسف يقول » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الصواب

وقوله: « ولا تقربون » ، فى موضع جزم بالنهى ، و « النون » فى موضع نصب ، وكسرت لما حذفت ياؤها ، والكلام: ولا تقربُونى .

v/11

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالُواْ سَنُرَ اوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ٓ إِذَا ٱنْقَلَبُوۤ ا إِلَى ٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ۞ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ٓ إِذَا ٱنْقَلَبُوٓ ا إِلَى ٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال إخوة يوسف ليوسف، إذ قال لهم: « ائتونى بأخ لكم من أبيكم »: « قالوا سنراود عنه أباه »، ونسأله أن يخليه معنا حتى نجىء به إليك (١١) = « و إنا لفاعلون »، يعنون بذلك: و إنا لفاعلون ما قلنا لك إنا نفعله من مراودة أبينا عن أخينا منه ، ولنجتهدن من مراودة أبينا عن أخينا منه ، ولنجتهدن من مراودة أبينا عن أخينا منه ، ولنجتهدن الله عنه من مراودة أبينا عن أخينا منه ، ولنجتهدن الله عنه من مراودة أبينا عن أخينا منه ، ولنجتهدن الله عنه الله عنه من مراودة أبينا عن أخينا منه ، ولنجتهدن الله عنه الله عنه

19879 - حيد ثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : وإنا لفاعلون » ، لنجتهدن .

وقوله: « وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم » ، يقول تعالى ذكره: وقال يوسف = « لفتيانه » ، وهم ، غلمانه ، (۲) كما : \_\_\_

۱۹۶۷۰ ــ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : وقال : « لفتيانه » ، أى : لغلمانه .

« اجعلوا بضاعتهم في رحالهم » ، يقول : اجعلوا أثمان الطعام التي أخذتموها منهم (۳) = « في رحالهم » .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « المراردة » فيما سلف ص: ١٣٨ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الغيي » فيها سلف ص: ٩٤، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير «البضاعة » فيما سلف ص٠٤-٧.

= و « الرحال » ، جمع « رَحْل » ، وذلك جمع الكثير . فأما القليل من الجمع منه فهو : « أرْحُل » ، وذلك جمع ما بين الثلاثة إلى العشرة .

وبنحو الذي قلنا في معنى « البضاعة » ، قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

۱۹۶۷۱ ـــ جمد ثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « اجعلوا بضاعتهم في رحالهم » ، أي : أوراقهم .(١)

۱۹۶۷۲ ـــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسعق قال: ثَم أمر ببضاعتهم التي أعطاهم بها ما أعطاهم من الطعام، فجعلت في رحالهم وهم لا يعلمون.

السدى السدى الساط، عن السدى قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى قال: وقال لفتينه وهو يكيل لهم: « اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون »، إلى .

فإن قال قائل: ولأينة علة أمر يوسف فتيانه أن يجعلوا بضاعة إخوته في رحالهم ؟

قيل : يحتمل ذلك أوجهاً :

أحدها: أن يكون خَشَى أن لا يكون عند أبيه دراهم ، إذ كانت السَّنة سنة جَدَّب وَقَحْط، فيُضِرُّ أخذ ذلك منهم به ، وأحبُّ أن يرجع إليه .

= أو : أراد َ أن يتسع بها أبوه وإخوته، مع [قلّة ]حاجتهم إليه، (٢) فرد ه عليهم من حيث لا يعلمون سبب رد ه ، ٢ تكرماً وتفضّلاً.

<sup>(</sup>۱) «الأوراق» جمع «ورق» (بفتح فكسر) ، و «ورق» (بفتحتين) ، وهو الفضة ، أو المال كله ما كان .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : «وأراد» ، والصواب «أو» كما في المطبوعة . والذي بين القوسين ليس في المخطوطة أيضاً ، فزدته استظهاراً ، لحاجة المعنى إليه .

والثالث: وهو أن يكون أراد بذلك أن لا يخلفوه الوعد في الرجوع ، إذا وجدوا في رحالهم ثمن طعام قد قبضوه وملكة عليهم غيرهم ، عوضاً من طعامه ، (١) ويتحرّ جوا من إمساكهم ثمن طعام قد قبضوه حتى يؤد وه على صاحبه، فيكون ذلك أدعى لهم إلى العود إليه .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوۤ ا ۚ إِلَى ٓ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَا َالْكِيهِمْ قَالُواْ يَا الْكَوْلُ وَإِنَّا لَهُ وَيَا اللَّهُ وَالَّا لَهُ وَالَّا لَهُ وَالَّا لَهُ وَالَّا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما رجع إخوة يوسف إلى أبيهم = «قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل » ، يقول: منع منا الكيل ، فوق الكيل الذي كيل لنا، ولم يكل لكل رجل منا إلا كيل بعير - «فأرسل معنا أخانا»، بنيامين يكتل لنفسه كيل بعير آخر زيادة على كيل أباعر نا = «وإنا له لحافظون»، من أن يناله مكروه في سفره.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۶۷۶ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا إن ملك مصر أكرمنا كرامة ما لوكان رجل من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته، وإنه ارتهن شمعون، وقال: ائتونى بأخيكم هذا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «عوضاً من طعامهم» ، وإنما فعل ذلك لأن معنى الكلام ختى عليه . وهو كلام بلا شك ختى المدى ، ومعناه : أن هذا النمن قد ملكه غيرهم ، وغلبهم على ملكه من أعطاهم هذا الطعام عوضاً عن النمن .

الذى عكف عليه أبوكم بعد أخيكم الذى هلك ، فإن لم تأتونى به فلا تقربوا بلادى . قال يعقوب : « هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » ؟ قال : فقال لهم يعقوب : إذا أتيتم ملك مصر ، فاقرئوه منى السلام . وقولوا : إن أبانا يصلني عليك ، ويدعو لك بما أوليتنا .

محدثنا ابن حميد قال، حدثناسلمة، عن ابن إسحق قال: خرجوا حتى قدموا على أبيهم ، وكان منزلهم ، فيا ذكر لى بعض أهل العلم ، بالعربات من أرض فلسطين ببغور الشأم = وبعض يقول : بالأولاج من ناحية الشعب، أسفل من حسسى (1) = وكان صاحب بادية له شاء وإبل ، فقالوا : يا أبانا ، قدمنا على خير رجل ، أنزلنا فأكرم منزلنا ، وكال لنا فأوفانا ولم يبخسنا، وقد أمرنا أن نأتيه بأخ لنا من أبينا، وقال : إن أنتم لم تفعلوا ، فلا تقر بُنتى ولا تدخلُن بلدى . فقال لهم يعقوب : «هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » ؟

واختلفت القرأة في قراءة قوله : « نكتل» .

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة، و بعض أهل مكة والكوفة: ﴿ نَكُتُلُ ﴾ ، بالنون، بمعنى : نكتل نحن وهو .

وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة: ﴿ يَكُنَّول ﴾، بالياء؛ بمعنى : يكتل هو لنفسه، كما نكتال لأنفسنا .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان معروفتان متفقتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فحصيب الصواب . وذلك أنهم إنما أخبروا أباهم أنه منع منهم زيادة الكيل على عدد رؤوسهم ، فقالوا : يا أبانا منع منا الكيل = ثم منع منه الكيلونة : «من حسو » ، والصواب ما فى المطبوعة .

۸/۱۳

سألوه أن يرسل معهم أخاهم ليكتال لنفسه ، ، فهو إذا اكتال لنفسه واكتالوا هم لأنفسهم ، فقد دخل «الأخ» في عددهم . فسواء كان الحبر بذلك عن خاصة نفسه ، أو عن جميعهم بلفظ الجميع ، إذ كان مفهوماً معنى الكلام وما أريد به .

القول فى تأويل قوله نعالى ﴿ قَالَ هَلْ عَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُكُمْ عَلَى آخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَلْفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (\*)
الرَّاحِمِينَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر · يقول تعالى ذكره : قال أبوهم يعقوب : هل آمنكم على أخيكم من أبيكم ، الذى تسألونى أن أرسله معكم ، إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل ؛ يقول : من قبسُله

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « فالله خير حفظاً » ـ

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة و بعض الكوفيين والبصريين : ﴿ فَاللَّهُ خَيْر ۚ حِفْظاً ﴾ ، بمعنى : والله خير كم حفظاً .

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين و بعض أهل مكة ﴿ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً ﴾ . بالألف ، على توجيه « الحافظ » إلى أنه تفسير للخير . كما يقال « هو خير رجلاً » . والمعنى : فالله خيركم حافظاً ، ثم حذفت «الكاف والميم »

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى ، قد قرأ بكل واحدة منهما أهل علم بالقرآن ، فبأينهما قرأ القارئ فحصيب وذلك أن من وصف الله بأنه خيرهم حفظاً ، فقد وصفه بأنه خيرهم چافظاً . ومن وصفه بأنه خيرهم حافظاً ، فقد وصفه بأنه خيرهم حفظاً .

= « وهو أرحم الراحمين » ، يقول : والله أرحم راحم بخلقه ، يرحم ضعنى على كبر سنتى ، ووحدتى بفقد ولدى فلا يضيعه ، ولكنه يحفظه حتى يردًه على ً لرحمته .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا ۚ مَتَاعُهُمْ وَجَدُوا ۚ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِى هَذِهِ عِنِمَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْهُمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِى هَذِهِ عِنِمَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ مَذَاذًا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ مَذَاذًا وَنَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ مَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولما فتح إخوة يوسف متاعتهم الذى محملوه من مصر من عند يوسف = « وجدوا بضاعتهم » ، وذلك ثمن الطعام الذى اكتالوه منه = « ردّت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردّت إلينا » ، يعنى أنهم قالوا لأبيهم : ماذا نبغى اهذه بضاعتنا ردت إلينا ، تطييبًا منهم لنفسه بما صُنع بهم فى ردّ بضاعتهم إليهم . (١)

وإذا وُجِّه الكلام إلى هذا المعنى ، كانت «ما » استفهاماً فى موضع نصب بقوله : « نبغى » .

وإلى هذا التأويل كان يوجِّهه فتادة .

١٩٤٧٦ حَدِثْنَا بِشَرِقَالَ، حَدَثْنَا يَزْ يِلْهُ قَالَ، حَدَثْنَا صَعِيدً، هَنْ قَنَادَةٌ قُولُهُ:

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمحطوطة : « ((ت إليه به ، والجريد ما أثبت .

« ما نبغي » ، يقول: ما نبغي وراء هذا ، إن بضاعتنا ردت إلينا، وقد أوفى لنا الكيل.

وقوله : « ونمير أهلنا » ، يقول : ونطلب لأهلنا طعاماً فنشتريه لهم .

يقال منه: « مارَ فلان ُ أهله عَميرهم مَيْراً » ، ومنه قول الشاعر: (١) بَعَثْمُنُكَ مَارُراً فَمَارُراً فَمَا فَارْراً فَمَارُراً فَمَارُراً فَمَا فَارْراً فَمَارُراً فَمَا فَارْراً فَاللَّهُ فَارْراً فَاللَّهُ فَاللَّالِقُولُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ لَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّ

= « ونحفظ أخانا»، الذى ترسله معنا = « ونزداد كيل بعير »، يقول : ونزداد على أحمالنا [ من] الطعام حمل بعير  $^{(7)}$  يكال لنا ما حمل بعير آخر من إبلنا = « ذلك كيل يسير »، يقول : هذا حمل يسير ، كما : =

۱۹٤٧٧ ــ حدثنى الحارث قال ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج : «ونزداد كيل بعير » قال : كان لكل رجل منهم حمل بعير ، فقالوا : أرسل معنا أخانا نزداد حمل بعير = وقال ابن جريج : قال مجاهد : «كيل بعير »، حمل حمار . قال : وهي لغة = قال القاسم : يعنى مجاهد أن «الحمار » يقال له في بعض اللغات « بعير » .

۱۹۶۷۸ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة وله : « ونزداد كيل بعير » ، يقول : حمل بعير .

١٩٤٧٩ \_ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق: « ونزداد كيل بعير » ، نَعُدُد به بعيراً مع إبلنا = « ذلك كيل يسير » .

(١) لم أعرف قائله ، ولم أجد البيت في مكان ، وإن كنت أخالني أعرفه .

9/14

<sup>(</sup> ٢ ) الزيادة بين القوسين يقتضيها السياق .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللهِ لَتَأْتُنَنِى بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّآ عَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللهُ عَلَىٰ مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ ((\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال يعقوب لبنيه: لن أرسل أخاكم معكم إلى ملك مصر = «حتى تؤتون موثقاً من الله »، يقول: حتى تعطون موثقاً من الله = بعنى « الميثاق »، وهو ما يوثق به من يمين وعهد (۱) = «لتأتنى به »، يقول: لتأتنى بأخيكم = « إلا أن يحاط بكم »، يقول: إلا أن يحيط بجميعكم مالا تقدر ون معه على أن تأتونى به . (۲)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۹۶۸۰ ــ حدثنى المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فلما آ توه موثقهم » ، قال : عهدهم .

۱۹۶۸۱ ــ حدثنى المثنى قال، أخبرنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبى نجيح، عن محاهد، مثله.

۱۹۶۸۲ ــ جدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد قوله: « إلا أن يحاط بكم »، إلا أن تهلكوا جميعاً.

۱۹۶۸۳ ـ جدثنی المثنی قال، حدثناً بو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد=

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الميثاق » فيها سلف ١٤ : ٨١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup>٢) افظر تفسير ﴿ الإحاءَةِ ﴾ فيها سلف ١٥: ٣: ٤ ، تعليمٌ : ١ ، والمراجع هناك .

١٩٤٨٤ ـــ قال، وحدثنا إسحق قال، أخبرنا عبد الله ، عنورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

معمر ، عن قتادة : « إلا أن يحاط بكم »، قال : إلا أن تغلّبوا حتى لا تطيقوا ذلك . معمر ، عن قتادة : « إلا أن يحاط بكم »، قال : إلا أن تغلّبوا حتى لا تطيقوا ذلك . معمر ، عن قتادة : معمر ابن إسحق قوله : « إلا أن يحاط بكم »، إلا أن يصيبكم أمر "يذهب بكم جميعاً ، فيكون ذلك عذراً لكم عندى .

وقوله: « فلما آتوه موثقهم » ، يقول : فلما أعطوه علمودهم = « قال » ، يعقوب = « الله على ما نقول » ، أنا وأنتم = « وكيل » ، يقول : هو شهيد علينا بالوفاء بما نقول جميعاً . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَقَالَ يَلْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنَ بَابِ وَلَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِنَ الله مِن شَيْءٍ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلْيَتُوكُونَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلْيَتُوكُونَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلْمَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال يعقوب لبنيه، لما أرادُوا الخروج من عنده إلى مصر ليمتاروا الطعام: يا بنى لا تدخلوا مصر من طريق واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الوكيل» فها سلف ١٥: ٢٢٠، تعليق: ٣، والمراجع هناك.

وذكر أنه قال ذلك لهم ، لأنهم كانوا رجالاً لهم جمال وهيأة ، (١) فخاف عليهم العينَ إذا دخلوا جماعة من طريق واحد ، وهم ولد رجل واحد ، فأمرهم أن يفترقوا في الدخول إليها ، كما : \_

۱۹٤٨٧ - حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا يزيد الواسطى ، عن جويبر ، عن الضحاك : « لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » ، قال : خاف عليهم العين .

۱۹٤۸۸ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : «يا بني لا تدخلوا من باب واحد » ، خشى نبي الله صلى الله عليه وسلم العين على بنيه ، كانوا ذوى صُورة وجَمال .

198۸۹ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « وادخلوا من أبواب متفرقة » ، قال : كانوا قد أوتوا صورة وجمالاً ، فخشى عليهم أنفيس الناس .

1989 - حيلتني محمد بن سعد ، قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » ، قال : رهب يعقوب عليه السلام عليهم العين .

19891 حداثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، أخبرنا عبيد بن سليمان، قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: « لا تدخلوا من باب واحد »، خشى يعقوب على ولده العين .

۱۹٤۹۲ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا زيد بن الحباب ، عن أبى معشر ، عن محمد بن كعب : « لا تدخلوا من باب واحد » ، قال : خشى عليهم العين .

 <sup>(</sup>١) ق المطبوعة : « وهيبة » ، لأنها في المحطوطة : « وهية » ، غير منقوطة ، وستأتى كذلك بعد ،
 وسأصححها دون أن أشير إلى هذا التصحيح في سائر المواضع .

السدى قال : عن السدى قال : عن أسباط ، عن السدى قال : الله عليه وسلم عن بنيه العين ، فقال : «يا بني لا تدخلوا من باب واحد ». فيقال : هؤلاء لرجل واحد ! ولكن ادخلوا من أبواب متفرقة . المناب واحد ». فيقال : هؤلاء لرجل واحد ! ولكن ادخلوا من أبواب متفرقة . المناب ١٩٤٩٣ ـ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : لما أجمعوا الحروج = يعنى ولد يعقوب = قال يعقوب : «يا بنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » ، خشى عليهم أعين الناس ، لهيأتهم ، وأنهم لرجل واحد .

\* \* \*

وقوله: «وما أغنى عنكم من الله من شيء»، يقول: وما أقدر أن أدفع عنكم من قضاء الله الذي قد قضاه عليكم من شيء صغير ولا كبير، لأن قضاءه نافذ في خلقه (۱) = « إن الحكم إلا الله»، يقول: ما القضاء والحكم إلا لله دون ما سواه من الأشياء، فإنه يمكم في خلقه بما يشاء، فينفذ فيهم حكمه، ويقضى فيهم، ولايررد قضاؤه = «عليه توكلت»، يقول: على الله توكلت فوثقت به فيكم وفي حفظكم على "، حتى يردكم إلى وأنتم سالمون معافون، لا على دخولكم مصر إذا دخلتموها من أبواب متفرقة = « وعليه فليتوكل المتوكلون»، يقول: وإلى الله فليفوض أمورهم المفوضون. (١)

<sup>( )</sup> انظر تفسير « أغنى » فيا سلف ه ١ : ٧٧ ؛ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) افظر تفسير « التَوَكُل » فيها سلف ه ١ : ٥ ؛ ه ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولما دخل ولد يعقوب من حيث أمرهم أبوهم ، وذلك دخولهم مصر من أبواب متفرقة = «ما كان يغنى »، دخولهم إياها كذلك = «عنهم»، من قضاء الله الذي قضاء فيهم فحتمه = «من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها »، إلا أنهم قضوا وطراً ليعقوب بدخولهم ، لا من طريق واحد ، خوفاً من العين عليهم ، فاطمأنت نفسه أن يكونوا أتوا من قبل ذلك ، أو نالهم من أجله مكروه ، كما : —

1989 - حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: ﴿ إِلَّا حَاجَةً فَى نَفْسَ يَعْقُوبُ قَضَاهًا ﴾، خيفة العين على بنيه .

۱۹۶۹ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۹٤۹۷ — . . . قال، أخبرنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۹۶۹۸ – جِلِـثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » ، قال : خشية العين عليهم .

19899 ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قوله : « إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » ، قال : ما تخوَّف على بنيه من أعين الناس، لهيأتهم وعيد هم .

وقوله : « و إنه لذو علم لما علمناه » ، يقول ُ تعالى ذكره : و إن يَعقوب لذو علم ، لتعليمنا إياه .

وقيل : معناه : وإنه لذو حفظٍ لما استودعنا صدره من العلم .

واختُـلف عن قتادة في ذلك :

۱۹۵۰۰ ــ فیحدثنا بشر قال، حدثنا یزید قال، حدثنا سعید، عن قتادة قوله: « و إنه لذو علم لما علمناه » ، أى : مما علمناه .

۱۹۰۰۱ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله بن الزبير، عن سفيان، عن ابن أبى عروبة، عن قتادة: «وإنه لذو علم لما علمناه»، قال: إنه لعامل بما عكم.

\* ١٩٥٠٢ - . . . قال المثنى قال ، إسحق قال ، عبد الله قال ، سفيان : « إنه لذو علم » ، مما علمناه . وقال : من لا يعمل لايكون عالماً .

= « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، يقول جل ثناؤه : ولكن كثيراً من الناس غير يعقوب ، لا يعلمون ما يعلمه ، لأنبًا حرَمناه ذلك فلم يعلمه .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ اَلَا وَكَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ اَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (آ)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولما دخل ولد يعقوب على يوسف = «آوى إليه أخاه » ، يقول : ضم إليه أخاه لأبيه وأمه. (١١)

11/14

وكان إيواؤه إياه، (٢) كما :\_

« ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه » ، قال : عرف أخاه ، فأنزلهم منزلاً ، وأجرى « ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه » ، قال : عرف أخاه ، فأنزلهم منزلاً ، وأجرى عليهم الطعام والشراب. فلما كان الليل ُ ، جاءهم بيمتُثُل ، فقال : لينم كل أخوين منكم على ميشال. (٣) فلما بنى الغلام وحده ، قال يوسف : هذا ينام معى على فراشى . فبات معه ، فجعل يوسف يشم ُ ريحه ويضمه إليه حتى أصبح . وجعل روبيل يقول : ما رأيننا مثل هذا ! أريحُونا منه !

190٠٤ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق قال: لم دخلوا = يعنى ولد يعقوب = على يوسف، قالوا: هذا أخونا الذى أمرتنا أن نأتيك به، قد جثناك به، فذكر لى أنه قال لهم: قد أحسنتم وأصبتم، وستجدون ذلك عندى = أو كماقال. ثم قال: إنى أرا كم رجالاً، وقد أردت أن أكرمكم. ودعا[صاحب]

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الإيواء » فها سلف ١٥: ٢٢٤ ، ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٣ ) كان الكلام في المطبوعة هكذا : « وكل أخوه لأبيه »، فلم يحسن قراءة المخطوطة ، فجاء بكلام لا معنى له ، وكان فيها : « وكل إيواوه إياه » غير منقوطة ، وهذا صواب قراءته .

<sup>(</sup>٣) « المثال » ( بكسر الميم ) ، وجمعه « مثل » ( بضمتين ) ، وهو الفراش ، وفي الحديث أنه دخل على سمد بن أبي وقاص، وفي البيت متاع رث ومثال رث = أي: فراش خلق بال . ويقال : هو النمط الذي يفترش من مفارش الصوف الملونة .

ضيافته . (١) فقال : أنزل كل رجلين على حدة ، ثم أكرمهما ، وأحسن ضيافتهما . ثم قال : إنى أرى هذا الرجل الذى جثتم به ليس معه ثان ، فسأضمه إلى ، فيكون منزله معى . فأنزلهم رجلين رجلين فى منازل شتّى ، وأنزل أخاه معه ، فيكون منزله معى . فأنزلهم رجلين رجلين أنا أخوك ، أنا يوسف ، فلا تبتئس بشى و فقاوه إليه . فلما خلا به قال : إنى أنا أخوك ، أنا يوسف ، فلا تبتئس بشى و فعلوه بنا فيا مضى ، فإن الله قد أحسن إلينا ، ولا تعلمهم شيئاً مما أعلمتك . يقول الله : « ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إنى أنا أخوك فلا تبئس بما كانوا يعملون » .

۱۹۰۰ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه »، ضمه إليه، وأنزله، وهو بنيامين.

عبد الكريم قال ، حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال ، حدثنى عبد الصمد بن معقل قال : سمعت وهب ابن منبه يقول = وسئل عن قول يوسف : « ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إنى أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون » = : كيف أصابه حين أخذه بالصواع ، وقد كان أخبره [ أنه ] أخوه ، (٢) وأنتم تزعمون أنه لم يزل متنكراً لهم يكايدهم حتى رجعوا ؟ = فقال : إنه لم يعترف له بالنسبة ، ولكنه قال : « أنا أخوك » ، مكان أخيك الهالك = «مفلا تبتئس بما كانوا يعملون » ، يقول : لا يجزئك مكانه أنه .

وقوله : « فلا تبتئس » ، يقول : فلا تستكين ْ ولا تحزن .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « ودعا ضافته » ، ولا أجا. لها و جهاً . وفى المخطوطة كما أثبتها ، ولكنه لا يستقيم إلا بالذى زدته بين القوسين .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « كيف أجابه حين أخذ بالصواع ، وقد كان أخبره أخوه » ، وامل الصواب ما أثبت ، مع هذه الزيادة بين القوسين .

وهو: « فلا تفتعل » من «البؤس» ، يقال منه: «ابتأس يبتئس ابتئاساً » . (۱) \* \* \* و بنحو ما قلناه في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

١٩٥٠٧ ـــ حدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :
 « فلا تبتئس » ، يقول : فلا تحزن ولا تيأس .

۱۹۰۰۸ حدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال ، حدثنی عبد الصمد قال : سمعت وهب بن منبه يقول : « فلا تبتئس » ، يقول : لا يحزنك مكانه .

۱۹۵۰۹ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى :
 « فلا تبتئس بما كانوا يعملون » ، يقول : لا تحزن على ما كانوا يعملون .

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام إذاً : فلا تحزن ولا تستكن لشيء سلف من إخوتك إليك فى نفسك ، وفى أخيك من أمك ، وما كانوا يفعلون قبل اليوم بك .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ ۞ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَدِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول : ولما حمّل يوسف إبل إخوته ما حمّلها من الميرة ، وقضى حاجتهم ، (٢) كما : —

١٩٥١٠ ـ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «ابتأس» فيها سلف ٣٠٧،٣٠٦:١٥

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « التجهيز » و « الجهاز » فيها سلف ص: ٤٥١ .

14/14

قوله: « فلما جهزهم بجهازهم » ، يقول : لما قضى لهم حاجتهم ووفّاهم كيلهم .

وقوله : « جعل السقاية في رحل أخيه » . يقول : جعل الإناء الذي يكيل به الطعام في رحل أخيه .

و «السقاية» ، هي المشربة ، وهي الإناء الذي كانيشرب فيه الملكويكيل به الطعام .

وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

## \* ذكر من قال ذلك:

ا ۱۹۰۱ ـ حدثنا الحسن بن محمدقال ، حدثنا عفان قال ، حدثنا عبد الواحد ، عن يونس ، عن الحسن : أنه كان يقول : « الصواع » و « السقاية » ، سواء ، هو الإناء الذي يشرب فيه .

۱۹۰۱۲ ـ . . . قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجييح عن مجاهد : « السقابة » و « الصواع » ، شيء واحد . كان يشرب فيه يوسف

ابن أبى نجيح، عن مجاهد قال: « السقاية » ، « الصواع » ، الذى يشرب فيه يوسف . ابن أبى نجيح ، عن مجاهد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ،

عن قتادة : « جعل السقاية » ، قال : مشربة الملك .

۱۹۰۱ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:
 « السقاية فى رحل أحيه » ، وهو إناء الملك الذى كان يشرب فيه .

۱۹۰۱٦ – حدثنى عمد بن سعد قال ، حدثنى أبي قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبي قال ، حدثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله . « قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير »، وهى « السقاية »، التى كان بشرب فيها الملك = يعبى : متكتُّوكه . ١٩٥١٧ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج، عن

ابن جريح ، عن مجاهد قوله : « جعل السقاية » وقوله : « صواع الملك » ، قال : هما شيء واحد ، « السقاية » و « الصواع » ، شيء واحد ، يشرب فيه يوسف .

١٩٥١٨ ــ حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله: «جعل السقاية في رحل أخيه » ، هو الإناء الذي كان يشرب فيه الملك .

۱۹۰۱۹ ــ حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « جعل السقاية فى رحل أخيه » ، قال : « السقاية »هو « الصواع » ، وكان كأساً من ذهب ، فها يذكرون .

قوله : « فى رحل أخيه »، فإنه يعنى : فى متاع أخيه ابن أمه وأبيه، (١) وهو بنيامين .

وكذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

۱۹۵۲۰ ــ حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « فى رحل أخيه » ، أى : فى متاع أخيه .

وقوله : « ثم أذّ ن مؤذ ن »، يقول : ثم نادى مناد ٍ.

وقيل: أعلم معلم .

= « أيتها العير » ، وهي القافلة فيها الأحمال = « إنكم لسارقون » .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الرحل» فيما سلف ص: ١٥٧

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «أذن » فيهاسلف من فهارس اللغة (أذن)

# ذكر من قال ذلك :

۱۹۰۲۱ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى: « فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه » ، والأخ لا يشعر . فلما ارتحلوا أذّن مؤذن قبل أن ترتحل العير : « إنكم لسارقون » .

المحدد المحدد المحدد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : ثم جهزهم بجهازهم ، وأكرمهم وأعطاهم وأوفاهم ، وحمدًل لهم بعيراً بعيراً ، وحمل لأخيه بعيراً باسمه كما حمل لهم . ثم أمر بسقاية الملك = وهو «الصواع » ، وزعموا أنها كانت من فضة = فجعلت في وحل أخيه بنيامين . ثم أمهلهم حتى إذا انطلقوا وأمعنوا من القرية ، أمر بهم فأدركوا فاحتبسوا ، ثم نادى مناد : «أيتها العير إنكم لسارقون» ، قفوا . وانتهى إليهم رسوله فقال لهم ، فيا يذكرون : ألم نكرم ضيافتكم ، ونوف كم كيلكم ، ونحسن منزلتكم ، ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم ، وأدخلنا كم علينا في بيوتنا ومنازلنا ؟ = أو كما قال لهم . قالوا : بلى ، وما ذاك ؟ قال : سقاية الملك فقدناها ، ولا نتهم عليها غيركم . قالوا : «تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين» .

وقوله : «أيتها العير» ، قد بينا فيما مضى معنى « العير » ، وهو جمع لا واحد له من لفظه .(١)

وحكى عن مجاهد : أن عير بني يعقوب كانت حميراً .

۱۹۰۲۳ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبیر، عن ابن جریج ، من مجاهد : ﴿ أَيُّهَا العبر ﴾ ، قال : كانت حميراً . عن سفيان، عن ابن جريج ، من مجاهد : ﴿ أَيُّهَا العبر ﴾ ، قال : حدثنا سفيان الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان

<sup>(</sup>١) افغار ما سلف ص : ١٧٣.

قال ، حدثى رجل ، عن مجاهد فى قوله : « أيتها العير إنكم لساقون » ، قال : كانت العير حميراً .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُ وَلَوْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُ وَكُونَ جَآءَ بِهِ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ اللهِ عَلَيْ وَمُلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ اللهِ عَزَعِيمٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال بنويعقوب ، لما نودوا : « أيتها العير إنكم لسارقون » ، وأقبلوا على المنادى ومن بحضرتهم يقولون لهم : « ماذا تفقدون » ، ما الذى تفقدون ؟ = « قالوا نفقد صواع الملك » ، يقول : فقال لهم القوم : نفقد مشربة الملك .

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك .

فذكر عن أبى هريرة أنه قرأه: ﴿ صَاعَ الْمَلِكُ ﴾ ، بغير واوٍ ، كأنه وجَّهه إلى « الصاع » الذي يكال به الطعام .

وروى عن أبى رجاءأنه قرأه: (صَوْعَ الْمَلِكِ).

وروى عن يحيى بن يعمر أنه قرأه: ﴿ صَوْعَ الْمَلِكِ ﴾ ، بالغين ، كأنه وجَّهه إلى أنه مصدر من قولم: ﴿ صَاغ يَصُوغ صوغاً ﴾ .

وأما الذي عليه قرأة الأمصار: وَ ﴿ صُواعَ الْمَلِكِ ﴾، وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافها ، لإجماع الحجة عليها .

و « الصواع » ، هو الإناء الذي كان يوسف يكيل به الطعام . وكذلك قال أهل التأويل .

### \* ذكر من قال ذلك :

19070 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة ، عن أبى بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فى هذا الحرف: «صواع الملك»، قال: كهيئة المكوّك. قال: وكان للعباس مثله فى الجاهلية يتَشْرَبُ فيه.

۱۹۰۲٦ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى = ، عن شعبة ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : « صواع الملك » ، قال : كان من فضة مثل المكوك . وكان للعباس منها واحد " في الجاهلية .

۱۹۵۲۷ — حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى = ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة فى قوله : « قالوا نفقد صواع الملك » ، قال : كان من فضة .

۱۹۰۲۸ ــ حدثنى يعقوب قال ، حدثنا هشيم ، عن أبى بشر ، عن سعيد ابن جبير : أنه قرأ : « صواع الملك » ، قال : وكان إناءه الذى يشرب فيه ، وكان إلى الطول ما هو .

۱۹۰۲۹ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا سويد بن عمرو ، عن أبى عوانة ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير : « صواع الملك »، قال : المكوك الفارسي .

۱۹۰۳۰ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير ، قال : «صواع الملك »، قال : هو المكوك الفارسيّ الذي يلتني طرفاه ، كانت تشرب فيه الأعاجم .

ابن مغراء ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : «صواع الملك » ، قال : إناء الملك الذي كان يشرب فيه .

ابن عباد = على ابن عباد = على ابن عباد = على ابن عباد = قال ، حدثنا شعبة ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : «صواع الملك » ، مكتوك من فضة يشربون فيه . وكان للعباس واحد في الجاهلية . وسواع الملك » ، مكتوك من فضة يشربون فيه . وكان للعباس واحد في الجاهلية . معمر ، عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : «صواع الملك » ، إناء الملك الذي يشرب فيه .

۱۹۰۳٤ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا سعید بن منصور قال، حدثنا أبو عوانة، عن أبى بشر، عن سعید بن جبیر فی قوله: « صواع الملك »، قال: هو المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه.

۱۹۰۳۰ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قال: «الصواع»، كان يشرب فيه يوسف.

۱۹۰۳٦ ـ حدثنا عمد بن معمر البحراني قال، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ، حدثنا صدقة بن عباد ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « صواع الملك » ، قال : كان من نحاس .

0 0 0

وقوله : «ولمن جاء به حمل بعير » ، يقول : ولمن جاء بالصواع حمل بعير من الطعام ، كما : \_\_

۱۹۰۳۷ ــ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ولمن جاء به حمل بعير » ، يقول : وقر بعير .

۱۹٬۱۳ ــ حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا ۱۱/۱۳ ــ عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قول الله : «حمل بعیر » ، قال : عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قول الله : «حمل بعیر » ، قال :

حمل حمار= وهي لغة .(١)

۱۹۵۳۹ ــ حدثنا شبل ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال =

۱۹۵۶ - وحدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد قوله: «حمل بعير»، قال: حمل حمار= وهي لغة .(١) نجيح، عن مجاهد قوله: «حمل بعير» مقال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء،

عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، مثله.

۱۹۰٤۲ ــ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال ، قوله : «حمل بعير » ، قال : حمل حمار .

وقوله ، « وأنابه زعيم » ، يقول: وأنا بأن أوفّيه حمل بعير من الطعام إذا جاءني بصواع الملك ، كفيل ".

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۰۶۳ ــ حدثنی علی قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : « وأنا به زعیم » ، یقول : کفیل .

١٩٥٤٤ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال ،حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهدقوله : « وأنابه زعيم » ، « الزعيم » ، هو المؤذّ ن الذى قال : « أيّما العير » .

١٩٥٤٥ ــ حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة والمخطوطة : «حمل طعام» ولا معنى له ، والصواب ما أثبت ، وهو تفسير لقوله : «بعير » ، انظر ما سلف ص : ١٩٤٧ ، رقم : ١٩٤٧٧ ، ١٩٤٧٨ ، ١٩٤٧٨ ، ١٩٥٢٤ ، ١٩٥٢٤ ، ١٩٥٢٤ وصوبت ذلك لقوله : «وهى لغة »، لأنه زعموا ذلك لغة فى الحهار ، أما «الطعام » ، فلا يصح أن يكون فيه لغة يقال لها «بعير » !

عيسي ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد، مثله .

۱۹۰۶٦ ــ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

١٩٥٤٧ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بكر ، وأبو خالد الأحمر ، عن ابن جريج قال : بلغي عن مجاهد ، ثم ذكر نحوه .

۱۹۰٤۸ ــ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن ورقاء بن إياس، عن سعيد بن جبير: «وأنا به زعيم»، قال: كفيل.

۱۹۰۶۹ ــ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله : « وأنا به زعم » ، أى : وأنا به كفيل ً.

۱۹۰۵۰ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: « وأنا به زعيم »، قال: كفيل .

١٩٥٥١ ـ حدثِنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن جوبير، عن الضحالة: « وأنا به زعم » ، قال : كفيل .

۱۹۰۵۲ ــ حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سلمان قال ، سمعت الضحاك ، فذكر مثله .

۱۹۰۵۳ ـ حدثنی الحارث قال، حدثنا عبد العزیز ، عن سفیان ، عن رجل ، عن مجاهد : « وأنا به زعیم » ، قال : كفیل .

١٩٥٥٤ ــ حيد ثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق : قال لهم الرسول : إنه من جاءنا به فله حمل بعير ، وأنا به كفيل " بذلك حتى أؤد يه إليه .

ومن « الزعيم » الذي بمعنى الكفيل ، قول الشاعر :(١١

<sup>(</sup>١) هو حاجز بن عوف الأزدى السروى اللص الجاهل ، وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة : « وقال المؤسى الأزدى » ، وأخشى أن يكون « المؤسى » تصحيف لنسبته ، وهى « السروى » ، فسبة إلى « السراة » وهى جبائل الأزد.

فَلَسْتُ بِآمِرِ فِيهَا بِسَلْمِ وَلَكِنَّى عَلَى نَفْسِى زَعِيمُ ()
وأصل « الزعيم »، فى كلام العرب ، القائم بأمر القوم . وكذلك « الكفيل »
و « الحميل» . ولذلك قيل: رئيس القوم زعيمهم ومدبرهم . يقال منه: «قد زَعُمُ فلان زعامة و زَعاماً » ، (٢) ومنه قول ليلى الأخيلية :

حَتَّى إِذَا بَرَزَ اللَّوَالِهِ رَأَيْتَهُ تَحْتَ اللَّوَاءِ عَلَى الْخِيسِ زَعِيمَا ٢٠

القول في تأويل قوله تعالى ﴿قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِثْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَلْرِقِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال إخوة يوسف: « تالله » ، يعنى : والله .

وهذه «التاء» في «تالله»، إنما هي «واو» قبلت «تاء»، كما فعل ذلك في «التوراة» وهي من «ورتب »، و «التخمة»،

وَمُخَرَّقٍ عَنْهُ القَمِيصُ تَخَالُه وَسُطَ البُيُوتِ مِنَ الحَيَاء سَقِيَا

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ٣١٥، وبعد البيت ، وفيه تمام معناه :

بِغَزُ و مِثْلِ وَلْغِ الذُّنْبِ حَتَّى يَنُوءَ بِصَاحِبِي ثَأَرْ مُنِيمُ وَهَا البَيْتُ فَالْمِ مُنِيمُ وَهَا البَيْتُ فَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « و زعاماً » ، هذا المصدر نما أغفلته معاجم اللغة ، فليقيد في مكانه .

<sup>(</sup>٣) اللسان ( زيم ) وأمالى القالى ١ : ٢٤٨ ، وسمط اللآلى ٢١ ه ، وتمام تخريجها هناك ، من قصيده لها تعرض فيها بابن الزبير ، وقبل البيت :

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « كما فعل ذلك في التورية ، وهي من وريت » ، فأساء غاية الإساءة ، فضلا عما فيه من الجهالة . والصواب من المحطوطة ، و « التوراة » ، هي التي أنزلها الله على موسى ، قال الفراء في كتاب المصادر إنها « تفعلة » من « وريت » ، وجرت على لغة طيء ، كقولم في « التوصية » «توصاة » ،

وهي من «الوخامة»، قلبت الواو في ذلك كله تاء، و «الواو» في هذه الحروف كلها من الأسهاء، وليست كذلك في «تالله»، لأنها إنما هي واو القسم. وإنما جعلت تاء، لكثرة ما جرى على ألسن العرب في الأيمان في قولهم: «والله»، فخنصت في هذه الكلمة بأن قلبت تاء. ومن قال ذلك في اسم الله فقال: «تالله». لم يقل «تالرحمن» و «تالرحم »، ولا مع شيء من أسهاء الله، ولامع شيء مما يقسم به، ولا يقال ذلك إلا في «تالله» وحده.

. . .

وقوله: « لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض »، يقول: لقد علمتم ما جئنا لنعصى الله في أرضكم. (١)

كذلك كان يقول جماعة من أهل التأويل .

ه ذكر من قال ذلك :

۱۹۰۰۰ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس فى قوله: « قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض .

فإن قال قائل: وماكان عِلمُمُ من قيل له (٢): «لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض ، بأنهم لم يجيئوا لذلك ، حتى استجاز قائلو ذلك أن يقولوه ؟

قيل : استجازوا أن يقولوا ذلك ، لأنهم، فيما ذكر ،ردُّوا البضاعة التي وجدوها

وفي « الجارية » « جاراة » . وقال البصريون : « التوراة » ، أصلها « فوعلة » ؛ مثل « الحوصلة » ر « الدوخلة » وكل ما كان على « فوعلت » ، فصدره « فوعلة » ، وقلبت الواو تاء ، كما قلبت في « تولج » رأصلها « وولج » .

<sup>(1)</sup> انظر تفسير والفساد في الأرض و فيها سلف من فهارس اللغة ﴿ فسد )

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : ﴿ وَمَا كَانَ أَعْلَمُ مِنْ قَيْلُ لَهُ ﴾ ؛ وهو عبث وفساد ، صيايه ما في الهغلوطة .

فى رحالهم، فقالوا: لوكنا ُسرَّاقاً، لم نردَّ عليكم البضاعة التي وجدناها في رحالنا.

وقيل : إنهم كانوا قد عُرِفوا في طريقهم ومسيرهم أنهم لا يظلمون أحداً ، ولا يتناولون ما ليس لهم ، فقالوا ذلك حين قيل لهم : « إنكم لسارقون » .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَآوَهُ, آوَهُ, إِن كُنتُمْ كَالُواْ فَمَا جَزَآوَهُ, إِن كُنتُمْ كَالْدِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَآوَهُ, مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَآوَهُ, كَذَالِكَ

نَجْزِي ٱلظُّلمِينَ﴾ 🌝

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال أصحاب يوسف لإخوته: فما ثواب السَّرق إن كنتم كاذبين في قولكم (۱): «ما جئنا لنفسد في الأرضوما كنا سارقين »؟= «قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه »، يقول جل ثناؤه: وقال إخوة يوسف: ثواب السرق من وجد في متاعه السرق «فهو جزاؤه»، (۱) يقول: فالذي وجد ذلك في رحله ثوابه بأن يسلم بسترقته إلى من سرق منه حتى يسترقه = «كذلك نجزى الظالمين »، يقول: كذلك نفعل بمن ظلم ففعل ما ليس له فعله ، من أخذه مال غيره سَرَقاً. (۲)

و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

١٩٥٥٦ ــحدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « فهو

<sup>(</sup>۱) « السرق » ( يانتحتين ) ، مصدر فعل السارق . وسوف يسمى «المسروق » « سرقاً » ، بعد قليل ، وهو صحيح في العربية جيد . وهكذا كان يقوله أئمة الفقهاء القدماء .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الجزاء » فيها سلف من فهارس اللغة ( جزى ) .

جزاؤه » ، أى : سُلُم به = « كذلك نجزى الظالمين » ، أى : كذلك نصنع بمن سرق مناً .

۱۹۰۵۷ ــ حدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر قال : بلغنا فی قوله : «قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين » ، أخبروا يوسف بما يحكم فی بلادهم ، أنه من سرق أخذ عبداً ، فقالوا : «جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه » .

۱۹۰۵۸ - حدِثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمر و،عن أسباط، عن السدى : « قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين » قالوا جزاؤه من و ُجد فى رحله فهو جزاؤه » ، تأخذونه فهو لكم .

. . .

قال أبو جعفر : ومعنى الكلام: قالوا : ثوابُ السَّرَق الموجودُ فى رحله = كأنه قيل : « ثوابه استرقاق » ، إذ كان معروفاً معناه . ثم ابتدى الكلام فقيل : « هو جزاؤه ، كذلك نجزى الظالمين » .

. . .

وقد يحتمل وجها آخر: أن يكون معناه قالوا: ثوابُ السَّرق، الذي يوجدُ السَّرق في رحله ، فالسَّرق جزاؤه = فيكون «جزاؤه » الأول مرفوعاً بجملة الخبر بعده ، ويكون مرفوعاً بالعائد من ذكره في «هو » ، و «هو » مرافع «جزاؤه » الثاني . (١)

. .

و يحتمل وجها ثالثاً: وهو أن تكون «مَن ، جزاءً ، (٢) وتكون مرفوعة بالعائد من ذكره في « الهاء » التي « في رحله » ، و « الجزاء » الأول مرفوعاً بالعائد من

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « رافع » ، وأثبت ما فى المخطوطة . وهذا الوجه الثانى مكر ر نى المخطوطة ، كتب رتين .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « جزائية » ، وهو تصرف معيب .

ذكره فى « وجد » ، ويكون جواب الجزاء « الفاء » فى « فهو » ، و « الجزاء » الثانى مرفوع بـ « هو » ، فيكون معنى الكلام حينئذ: قالوا جزاء السَّرق ، من وجد السرق فى رحله فهو ثوابه ، يُستَرَق ُ ويُستعبَد. (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ نَرْفَعُ دَرَجَلْتِ مَّن نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧) دَرَجَلْتِ مَّن نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ففتش يوسف أوعيتهم ورحالهم ، طالباً المائة صواع الملك ، فبدأ فى تفتيشه بأوعية إخوته من أبيه، فجعل يفتشها وعاء وعاء قبل وعاء أخيه من أبيه وأمه ، فإنه أخر تفتيشه ، ثم فتش آخرها وعاء أخيه ، فاستخرج الصُّواع من وعاء أخيه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

1909 - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « فبدأ بأوعيهم قبل وعاء أخيه » ، ذكر لنا أنه كان لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله ، تأثماً مما قذفهم به ، حتى بتى أخوه ، وكان أصغر القوم ، قال : ما أرى هذا أخذ شيئاً! قالوا: بلى ، فاستبثره! (٢) ألاوقد علموا حيث وضعوا سقايهم

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء في تفسير هذه الآية ، فقد ذكر هذه الوجوه بغير هذا اللفظ.

<sup>(</sup> ٢ ) « بل » ، انظر استمالها في غير جواب الجحد فيها سلف ، في التعليق على رقم : ١٦٩٨٧،

= « ثم استخرجها من وعاء أخيه » .

1907 - حا ثنا محمد بن عبد الأعلىقال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال : « فاستخرجها من وعاء أخيه » ، قال : كان كلما فتح متاعاً استغفر تائباً مما صنع ، حتى بلغ متاعاً الغلام فقال : ما أظن هذا أخذ شيئاً ! قالوا : بلى ، فاستَبِيْره !

19071 — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محد ، عن أسباط، عن السدى قال : « فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه » ، فلما بقى رحل الغلام قال : ما كان هذا الغلام ليأخذه ! قالوا : والله لا يترك حتى تنظر فى رحله ، لنذهب وقد طابت نفسك . فأدخل يده فاستخرجه من رحله . (١)

المعنا الرسول لهم : «ولن جاء به حمل بعير وأنابه زعيم »، قالوا : ما نعلمه فينا لل قال الرسول لهم : «ولن جاء به حمل بعير وأنابه زعيم »، قالوا : ما نعلمه فينا ولامعنا . قال : لستم ببارحين حتى أفتتش أمتعتكم ، وأعدر في طلبها منكم إ فبدأ بأوعيتهم وعاء وعاء يفتشها وينظرما فيها، حتى مر على وعاء أخيه ففتشه، فاستخرجها منه ، فأخذ برقبته ، فانصرف به إلى يوسف . يقول الله : « كذلك كدنا ليوسف » .

ابن جريج قال : ذُكر لنا أنه كان كلما بتحث متاع رجل منهم استغفر ربه ابن جريج قال : ذُكر لنا أنه كان كلما بتحث متاع رجل منهم استغفر ربه تأثماً، قد علم أبن موضع الذي يتطلب احتى إذا بقى أخوه ، وعلم أن بغيته فيه ، قال : لا أرى هذا الغلام أخذه ، ولا أبالى أن لا أبحث متاعه! قال إخوته: إنه أطيب لنفسك وأنفسنا أن تستبرئ متاعه أيضاً . فلما فتح متاعه ، استخرج بغيته سنه ، قال الله : « كذلك كدنا ليوسف » .

والمراجع هناك . وقوله « استبره » من« الاستبراه » ، سهلت همزتها ، وأصله : واستبرئه ، و « الاستبراه » طلب البراءة من الشيء ، ما كان تهمة أو عيباً أو قادحاً .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ فَاسْتَخْرَجُهَا ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

واختلف أهل العربية في « الهاء والألف » ، اللتين في قوله : « ثم استخرجها من وعاء أخيه » .

فقال بعض نحوبی البصرة: هی من ذکر « الصواع » . [قال: وأنت وقد قال: « ولمن جاء به حمل بعیر » ، لأنه عنی « الصواع » . قال: و « الصواع » ، مذکر ، ومنهم من یؤنث « الصواع » ، وعنی ههنا « السقایة » ، وهی مؤنثة . قال: وهما اسهان لواحد ، مثل « الثوب » و « الملحفة » ، مذکر ومؤنث لشیء واحد .

. . .

وقال بعض نحویی الکوفة فی قوله: «ثم استخرجها من وعاء أخیه»، ذهب إلی تأنیث «السرقة». قال: وإن یکن «الصواع» فی معنی «الصاع»، (۱) فلعل هذا التأنیث من ذلك. قال: وإن شئت جعلته لتأنیث «السقایة». قال: و «الصواع»، ذكر، و «الصاع» یؤنث ویذكر فن أنثه قال: «ثلاث أصوع»، مثل «ثلاث أدور»، ومن ذكره قال «أصواع»، مثل: «أبواب».

\* \* \*

وقال آخر منهم : إنما أنت « الصواع » حين أنث ، لأنه أريدت به « السقاية » ، وذكر حين ذكر ، لأنه أريد به « الصواع » . قال : وذلك مثل « الحوان » و « الماثلة » ، و« سنان الرمح » ، و « عالتيه » ، وما أشبه ذلك ، من الشيء الذي يجتمع فيه اسمان أحدهما مذكر ، والآخر مؤنث .

\* \* \*

وقوله: «كذلك كدنا ليوسف»، يقول: هكذا صنعنا ليوسف، (٢) حتى يخلّص أخاه لأبيه وأمه من إخوته لأبيه، بإقرار منهم أن له أن يأخذه منهم و يحتبسه في يديه، ويحول بينه وبينهم. وذلك أنهم قالوا، إذ قيل لهم: «ما جزاؤه إن كنّم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «وإن لم يكن الصواع» ، زاد «لم»، فأنسد الكلام ، وإنما عنى أن « لصاع» يذكر ويؤنث ، فمن أجل ذلك أنث « الصواع» .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير و الكيد ، فيما سلف ص: ١٤١، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

كاذبين » : جزاءُ من سرق الصُّواع ، أن من وجد ذلك فى رحله فهو مستَرَقُّ به . وذلك كان حكمهم فى دينهم . فكاد الله ليوسف، كما وصف لنا ، حتى أخذ أخاه منهم ، فصار عنده بحكمهم وصُنْع الله له .

\* \* \*

وقوله: « ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله » ، يقول : ماكان يوسف ليأخذ أخاه فى حكم ملك مصر وقضائه وطاعته منهم ، لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يسترق أحد بالسَّرق، فلم يكن ليوسف أخذ أخيه فى حكم ملك أرضه ، إلا أن يشاء الله بكيده الذى كاده له ، حتى أسلم من وجد فى وعائه الصواع إخوته و رفقاؤه بحكمهم عليه ، وطابت أنفسهم بالتسليم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل :

\* ذكر من قال ذلك :

١٩٥٦٤ – حدثنا الحسن قال ، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله: « ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك » ، إلا فعاة كادها الله له ، فاعتل بها يوسف .

۱۹۰۲۵ ــ حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۹۰۶۱ — حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « كذلك كدنا ليوسف » ، كادها الله له ، فكانت عليَّةً لبوسف .

۱۹۰۱۷ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد: « ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله » ، قال : إلا فعلة كادها الله ، فاعتل بها يوسف = قال حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « كذلك كدنا ليوسف » ، قال : صنعنا .

« كذلك كدنا ليوسف » ، يقول : صنعنا ليوسف .

العبد بن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « كذلك كدنا ليوسف ، يقول : صنعنا ليوسف .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : « ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » .

فقال بعضهم : ما كان ليأخذ أخاه في سلطان الملك .

ذكر من قال ذلك :

الم ۱۹۵۷ حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك » ، يقول : فى سلطان الملك .

۱۹۵۷۱ \_ جدثت عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ يقول، حدثنا عبيد بن سليان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: « ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ،، يقول: في سلطان الملك.

وقال آخرون : معنى ذلك : في حكمه وقضائه .

ذكر من قال ذلك :

١٩٥٧٢ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله : وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ، يقول : ما كان ذلك في قضاء الملك أن يستعبد رجلاً بسرقة .

١٩٥٧٣ ــ حديثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن

معمر ، عن قتادة : « فى دين الملك » ، قال : لم يكن ذلك فى دين الملك = قال : حكمه .

۱۹۵۷٤ - حِدثنی المنی قال ، حدثنا أبو صالح محمد بن لیث المروزی ، عن رجل قد سهاه ، عن عبد الله بن المبارك ، عن أبی مودود المدینی قال : سمعت محمد بن كعب القرظی یقول : «قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه » = «كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه دين الملك » ، قال : دين الملك لا يؤخذ به من سرق أصلاً ، ولكن الله كاد لأخيه حتى تكلموا ما تكلموا به ، فأخذهم بقولم ، وليس فی قضاء الملك . (۱)

۱۹۵۷ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر قال: بلغه فى قوله: « ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك » ، قال: كان حكم الملك أن من سَرَق ضوعف عليه الغُرْم.

۱۹۰۷٦ ــ حدثنا ابن و كيع قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى : « ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » ، يقول : في حكم الملك .

۱۹۵۷۷ - حدثنا ابن حميدقال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: «ماكان ليأخذ أخاه في دين الملك»، أي: بظلم، ولكن الله كاد ليوسف ليضم إليه أخاه. ١٩٥٧٨ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: ١٨/١٣ (ماكان ليأخذ أخاه في دين الملك»، قال: ليس في دين الملك أن يؤخذ السارق بسرقته. قال: وكان الحكم عند الأنبياء، يعقوب وبنيه، أن يؤخذ السارق بسرقته عبداً يسترق.

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٥٧٤ – « محمد بن ليث المروزى » ، « أبو صالح » ، لم أجد له ترجمة فى شيء من المراجع التي بين يدى .

و « أبو مودود المديني » ، هو « عبد العزيز بن أبي سليمان الهذل » ، كان قاصاً لأهل المدينة ، كان من أهل النسك والفضل ، وكان متكلماً يعظ ، و رأى أبا سعيد الحدرى وغيره من الصحابة . ثقة ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢/٢/٢ .

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ، وإن اختلفت ألفاظ قاتليها في معنى د دين الملك » ، فمتقاربة المعانى ، لأن من أخذه في سلطان الملك عامله بعمله ، فبرضاه أخذه إذاً لا بغيره ، (١) وذلك منه حكم عليه ، وحكمه عليه قضاؤه .

وأصل « الدين » ، الظاعِية . وقد بينت ذلك في غير هذا الموضع بشواهده بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (٢)

وقوله : « إلا أن يشاء الله» ، كما :\_

۱۹۵۷۹ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى : « إلا أن يشاء الله » ، ولكن صنعنا له ، بأنهم قالوا : « فهو جزاؤه » .

۱۹۵۸ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: « إلا أن يشاء الله»، إلا بعلة كادَها الله، فاعتلَّ بها يوسف.

وقوله : «نرفع درجات من نشاء »، اختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأه بعضهم: ﴿ نَرْ فَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاهِ ﴾ بإضافة « الدرجات » إلى « من »، بمعنى : نرفع منازل من نشاء رفع منازله ومراتبه فى الدنيا بالعلم على غيره ، كما رفعنا مرتبة يوسف فى ذلك ومنزلته فى الدنيا على منازل إخوته ومراتبهم. (٣)

وقرأذلك آخرون: ﴿نَرْ فَعُ دَرْجَاتٍ مَن نَّشَاهِ﴾ بتنوين اللىرجات، بمعنى: نرفع

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فيريناه أخذه إذا لم يغيره » ، وهو كلام محتل لا معنى له ، وهو في المحطوطة غير منقوط بمضه ، وصواب قراءته إن شاء الله ما أثبت ، وأساء الناسخ في كتابته ، لأنه لم يحسن القراءة عن الأم التي نقل منها ، فجعل « فبرضاء » « فبرداه » ، وجعل « لا » ، « لم » ، أما « بغيره » فهي غير منقوطة في المحطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الدين » فيها سلف ٣ : ٢٧٥ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، وغيرها من المواضع في فهارس اللغة ( دين ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الدرجة » فيما سلف ١٤ : ١٧٣ ، تعليق : ٦ ، والمراجع هناك .

من نشاء مراتب ودرجات في العلم على غيره ، كما رفعنا يوسف. فـ « مَن " على هذا القراءة نصب " ، وعلى القراءة الأولى خفض . وقد بينا ذلك في « السورة الأنعام » . (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

## ذكر من قال ذلك :

۱۹۰۸۱ ــ حداثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حداثني حجاج قال، قال ابن جريج قوله: « نرفع درجات من نشاء » ، يوسف وإخوته، أوتوا علماً ، فرفعنا يوسف فوقهم في العلم .

وقوله: «وفوق كل ذى علم علم »، يقول تعالى ذكره: وفوق كل عالم من هو أعلم منه، حتى ينتهى ذلك إلى الله. وإنما عنى بذلك أن يوسف أعلم إخوته، وأن فوق يوسف من هو أعلم من يوسف، حتى ينتهى ذلك إلى الله.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

## ذکر من قال ذلك :

1901 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا أبو عامر العقدى قال ، حدثنا سفيان ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أنه حدث بحديث فقال رجل عنده : «وفوق كل ذى علم عليم» ، فقال ابن عباس : بشما قلت ! إن الله هو عليم ، وهو فوق كل عالم .

١٩٥٨٣ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى = ، عن سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير قال: حدَّث ابن عباس بحديث ، فقال رجل عنده : الحمد لله ، « وفوق كل ذى علم عليم » ! فقال ابن عباس: العالم الله ، وهو فوق كل عالم .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ١١ : ٥٠٥ .

۱۹۰۸٤ -- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير قال : كنا عند ابن عباس ، فحدث حديثاً ، فتعجب رجل فقال : الحمد لله ، « فوق كل ذى علم عليم » ! فقال ابن عباس : بئسما قلت : الله العليم ، وهو فوق كل عالم .

۱۹۰۸۰ ــ حدثنا الحسن بن محمد ، وابن وكيع قالا ،حدثنا عمرو بن محمد قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن سالم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « وفوق كل خلم عليم » ، قال : يكون هذا أعلم من هذا ، وهذا أعلم من هذا ، والله فوق كل عالم .

۱۹۵۸٦ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا سعيد بن منصور قال، أخبرنا أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: « وفوق كل ذى علم علم »، قال: الله الحبير العليم، فوق كل عالم.

۱۹۰۸۷ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثناعبيد الله قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « وفوق كل ذى علم علم » ، قال : الله فوق كل عالم .

۱۹۵۸۸ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى = ، عن أبى معشر ، عن محمد بن كعب قال: سأل رجل عليًا عن مسألة ، فقال فيها . فقال الرجل : ليس هكذا ! ولكن كذا وكذا . قال على ً : أصبت وأخطأت ، « وفوق كل ذى علم عليم » .

۱۹۵۸۹ -- حدثنی یعقوب ، وابن وکیع قالا، حدثنا ابن علیة ، عن خالد ، عن عکرمة فی قوله : « وفوق کل ذی علم علیم » ، قال : علم الله فوق کل أحد . 
۱۹۵۹ -- حدثنا ابن وکیع قال، حدثنا ابن نمیر ،عن نضر ،عن عکرمة ، عن ابن عباس : « وفوق کل ذی علم علیم » ، قال : الله عز وجل .

14/14

١٩٥٩١ ـ حدثنا ابن وكيع ، حدثنا يعلى بن عبيد ، عن سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير : « وفوق كل ذى علم عليم » ، قال : الله أعلم من كل أحد .

۱۹۰۹۲ ـ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن ابن شبرمة ، عن الحسن في قوله : « وفوق كل ذو علم عليم » ، قال: ليس عالم " إلا فوقه عالم ، حتى ينتهى العلم إلى الله .

المورية عاصم قال ، حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا عاصم قال ، حدثنا جويرية ، عن بشير الهجيمي قال : سمعت الحسن قرأ هذه الآية يوماً : « وفوق كل ذي علم علم » ، ثم وقف فقال : إنه والله ما أمسى على ظهر الأرض عالم إلا فوقه من هو أعلم منه ، حتى يعود العلم إلى الذي علّمه .

۱۹۰۹٤ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا على، عن جرير ، عن ابن شبرمة ، عن الحسن : « وفوق كل علم عليم » ، قال : فوق كل عالم عالم ، حتى ينتهى العلم إلى الله .

19090 ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله : « وفوق كل ذى علم عليم » ، حتى ينتهى العلم إلى الله ، منه بدئ ، وتعلّمت العلماء، وإليه يعود. وفي قراءة عبد الله: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ عَالِمٍ عَلِيمٌ ﴾.

قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل: وكيف جاز ليوسف أن يجعل السقاية في رحل أخيه، ثم يُسمَرِّق قوماً أبرياء من السَّرَق، (١) ويقول: «أيها العيرإنكم لسارقون» ؟

قيل: إن قوله « أينها العير إنكم لسارقون » ، إنما هو خبر من الله عن مؤذّ ن أذرّ ن بدلك إذ فرقد مؤذّ ن أذرّ ن بدلك إذ فرقد مؤذّ ن أذرّ ن بدلك إذ فرقد مؤدر المؤدر ال

<sup>(</sup>۱) ويترون ، ۱۰ اي يسهم اي اسرت ، وسرت يرب ، ريستونه اوراه) د سب ول ١٠٠٠

الصُّواع (١)، ولا يعلم بصنيع يوسف . وجائز أن يكون كان أذَّ المؤذن بذلك عن أمر يوسف ، واستجاز الأمر بالنداء بذلك ، لعلمه بهم أنهم قد كانوا سرقوا سرقة في بعض الأحوال ، فأمر المؤذن أن يناديهم بوصفهم بالسَّرق، ويوسف يعيى ذلك السَّرق لا سَرَقهم الصُّواع . وقد قال بعض أهل التأويل: إن ذلك كان خطأ من فعل يوسف ، فعاقبه الله بإجابة القوم إياه: « إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل»، وقد ذكرنا الرواية فيا مضى بذلك (١).

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿قَالُوٓ ا ۚ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل»، يعنون أخاه لأبيه وأمه ، وهو يوسف ، كما : \_\_

۱۹۰۹٦ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : « إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل»، ليوسف .

۱۹۰۹۷ ــ حدثنی مخمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

١٩٥٩٨ ــ حدثني المثني قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « أن فقد الصواع » ، والصواب ما أثبت :

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف رقم : ١٩٥٥٩ – ١٩٥٦٣ ، وذلك أنه كان يستغفر كلما فتش وعاء من أوعيتهم ، تأثماً نما فعل ويفى أبو جعفر أن يوسف كان يعلم أنه نخطى ً فى فعله أما جواب إخوته له ، فلم يمض له ذكر فيا سلف

ورقاء ، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قوله : « إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » ، قال : يعنى يوسف .

۱۹۰۹۹ ــ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحدين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد: « فقد سرق أخ له من قبل » ، قال : يوسف .

\* \* \*

وقد اختلف أهل التأويل في « السَّرَق » الذي وصفُوا به يوسف.

فقَال بعضهم: كان صنماً لجده أبي أمه ، كسره وألقاه على الطريق .

\* ذكر من قال ذلك:

قال ، حدثنا مسعر ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير : « إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » ، قال : سرق يوسف صَنَـمَــًا بلحده أبى أمه ، كسره وألقاه في الطريق ، فكان إخوته يعيبونه بذلك (١) .

۱۹۳۰۱ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة : « فقد سرق أخ له من قبل» ، ذكر أنه سرق صنماً لجده أبى أمه ، فعياً روه بذلك .

١٩٦٠٣ \_ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٦٠٠ – « أحمد بن عمرو البصرى » ، شيخ الطبرى ، مضى برقم : ٩٨٧٥ ، ١٣٩٢٨ ، والكلام عنه في الرقم الأول .

و « الفيض بن الفضل البجلي الكوني » ، مترجم في الكبير ١٤٠/١/٤ ، وابن أبي حام ٨/٢/٢ ، ولبن أبي حام ٨٨/٢/٣ ، ولم يذكرا فيه جرحاً . وكان في المطبوعة : «السيص» وأخطأ، لأن المخطوطة وأضحة هناك كما أثبتها . وهذا الحبر ، دواه أبو جمفر في تاريخه ١ : ١٨٧ .

ابن جريج في قوله: «إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل »، قال : كانت أم يوسف أمرت يوسف يسرق صنماً لخاله يعبده ، وكانت مسلمة .

وقال آخرون فی ذلك ما : ــ

1970 عبد أبي عبد أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، سمعت أبي قال : كان بنويعقوب على طعام ، إذْ نظرَ يوسف إلى عرَّق فخباً ه ، (١) فعير وه بذلك : « إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» . (٢)

وقال آخرون فی ذلك بما : ــ

مبد الله بن أبى نجيح ، عن مجاهد أبى الحجاج قال : كان أوّل ما دخل على عبد الله بن أبى نجيح ، عن مجاهد أبى الحجاج قال : كان أوّل ما دخل على يوسف من البلاء ، فيما بلغنى ، أن عَمَّتَه ابنة إسحق ، وكانت أكبر ولد إسحق ، وكانت إليها [صارت] منطقة إسحق ، (٣) وكانوا يتوارثونها بالكبر ، فكان من اختانها ممن وليها (١٤) كان له سلَماً لا ينازع فيه ، (٥) يصنع فيه ما يشاء . وكان يعقوب حين وُلد له يوسف ، كان قد حضنه عَمَّتَهُ ، (١) فكان معها وإليها ، فلم يحبَّ أحد " شيئاً من الأشياء حُبَها إياه . حتى إذا ترعرع وبلغ سنواتٍ ، ووقعت نفس أحد " شيئاً من الأشياء حُبَها إياه . حتى إذا ترعرع وبلغ سنواتٍ ، ووقعت نفس

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « اضطريوسف إلى عرق » ، وهو خطأ محض ، و إنما وصل الكاتب « إذ » بقوله بمده « نظر » . و « العرق » ( بفتح فسكون ) : العظم عليه اللحم . فإن لم يكن عليه لحم ، فهو « عراق » ( بضم الدين ) .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٩٦٠٤ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٨٢ ، مطولا .

<sup>(</sup>٣) الزيادة بين القوسين من تاريخ الطبرى .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « فكان من اختص بها » ، غير ما في المحطوطة ، فأفسد الكلام وأسقطه . والصواب مها ومن التاريخ . « اختائها » ، سرقها .

<sup>( • ) «</sup> السلم » ( بفتحتين ) انقياد المذعن المستخذى ، كالأسير الذى لا يمتنع بمن أسره ، يقال : « أخذه سلماً » ، إذا أسره من غير حرب ، فجاء به منقاداً لا يمتنع .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « قد كان حضنته عمته » ، وأثبت ما في التاريخ . وأما المخطوطة ، فهي غير منقوطة .

وقوله: «حضنه عمته» فهو هنا فعل متعد إلى مفعولين، وليس هذا المتعدى مما ذكرته كتب اللغة وإنما ذكر «حضنه عمته» ، تضم إليها الطفل وإنما ذكر «حضنت المرأة العسى»، إذا وكلت به تحفظه وتربيه ، وهى «الحاضنة» ، تضم إليها الطفل فتكفله. وهذا المتعدى إلى مفعولين ، صحيح عريق في قياس العربية ، بمعنى : أعطاها إياه لتحضنه. وهذا عا يزاد عليها إن شاه الله.

يعقوب عليه، (۱) أتاها فقال: يا أخية، سلمي إلى يوسف، فوالله ما أقدر على أن يغيب عنى ساعة! قالت: فوالله ما أنا بتاركته، (۲) والله ما أقدر أن يغيب عنى ساعة! (۳) قال: فوالله ما أنا بتاركه! قالت: فدعه عندى أياماً أنظر إليه، وأسكن عنه ، لعل ذلك يسليني عنه = أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب، عمدت إلى منطقة إسحق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه، ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحق، فانظروا من أخذهاومن أصابها ؟ فالتسمست . ثم قالت: كشة فوا أهل البيت! (١) فكشفوهم، فوجدوها مع يوسف. فقالت: والله إنه لى لسلكم ، أصنع فيه ما شئت. قال: وأتاها يعقوب فأخبرته الخبر. فقال لها: أنتوذاك ، إن كان فعل ذلك ، فهو سلكم "لك ، ما أستطيع غير ذلك . فأمسكته فا قدر عليه حتى ماتت . قال: فهو الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأحيه ما صنع حين أخذه: «إن يسرق فقد سرق أخ لهمن قبل» . (٥)

= قال ابن حمید . قال ابن إسحق : لما رأى بنو یعقوب ما صنع إخرُة یوسف ولم یشکُوا أنه سرق ، قالوا=أسفاً علیه ، لما دخل علیهم فى أنفسهم ، (١) تأنیباًله= : « إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل » . فلما سمعها یوسف قال : « أنتم شر مكاناً » ،

<sup>(1)</sup> في المطبوعة والمحطوطة : «وقعت » بغير واو ، والسواب إثباتها ، كما في تاريخ الطبرى وقوله : «وقعت نفسه عليه » ، أي اشتاق إليه اشتهاقاً شديداً . وهذا مجاز لم تذكره معاجم اللغة ، وهو في غاية الحسن والدقة و بلاغة الأداء عن النفس . وانظر بعد قوله : «ما أقدر على أن يغيب عنى ساعة » ، فهو دليل على المعنى الذي استظهرته .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « فقالت : والله . . . » ، غير ما في المخطوطة ، وهو الموافق لما في تاريخ الطبري أيضاً .

<sup>(</sup>٣) قولها : «والله ما أقدر . . . » ، ليست في تاريخ الطبري، فهي زيادة في المخطوطة.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « اكشفوا » ، وأثبت ما في المحطوطة والتاريخ

<sup>(</sup>٥) الأثر : ١٩٦٠٥ – إلى هذا الموضع ؛ رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ١٧٠.

 <sup>(</sup>٦) فى المطبوعة والمخطوطة : « أمغاً عليهم » ، وهر لا يكاد يستقيم ، وكان فى المخطوطة أيضاً :
 « فى أناسنا » ، فصححها فى المطبوعة ، وأصاب .

سِيرًا فى نفسه، ولم يبدها لهم= « والله أعلم بما تصفون » .

وقوله : « فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون » ، يعني بقوله : « فأسرها » ، فأضمرها. (١١)

وقال : « فأسرها » ، فأنث ، لأنه عني بها « الكلمة » ، وهي : « أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون » . ولو كانت جاءت بالتذكير ، كان جائزاً ، كما قيل: ﴿ يِلْكَ مِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ ﴾، [سورة هود: ٩١]، و: ﴿ ذَ لِكَ مِنْ أَنْبَاء أَلْقُرَى ﴾، [ سورة هود : ١٠٠]

وكني عن « الكلمة » . ولم يجر لها ذكر متقدِّم . والعرب تفعل ذلك كثيراً إذا كان مفهوماً المعنى المرادُ عند سامعي الكلام ، وذلك نظير قول حاتم الطائى :

٢١/١٢ أَمَاوِيٌ مَا يُغْنِي الثَّرَاء عَنِ الْفَتَى إِذَا حَشْرَ جَتْ يَوْمُأُو ضَاقَ بَهَاالصَّدْرُ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الإسرار » فيها سلف ص: ٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ٣٩ ، وغيره ، من قصيدته المشهورة ، يقول بعده ، وهو من رائع الشعر :

إِذَا أَنَا دَلَّانِي الَّذِينَ أُحِبُّهُمْ بِمَلْحُودة ذَلْخٍ ، جَوَانِبُهَا غُبْرُ وَرَاحُوا عِجَالاً ينفُضُونَ أَكُفَّهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ دَمَّى أَنَامِلَنَا الْحَفْرُ !

<sup>«</sup> ملحودة » ، يمنى قبراً قد لحد له . ( و « زلخ » ، ملساء ، يزل ذازلها فيتردى فيها .

يريد: وضاق بالنفس الصدر= فكنى عنها ولم يجر لها ذكر ، إذ كان فى قوله : « إذا حشرَجَت يوماً » ، دلالة لسامع كلامه على مراده بقوله : « وضاق بها » . ومنه قول الله: ﴿ ثُمُّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُ وا مِنْ بَمْدِ مَا فُتُنِوا ثُمُّ جَاهَدُ وا وَصَبَرُ وا إِنَّ رَبِّكَ مِن يَعْدِهَا أَنْ فَوُر رَجِيمٌ ﴾ ، [ سورة النحل : ١١٠] ، فقال : « من بعدها » ، ولم يجر قبل ذلك ذكر لاسم مؤنث .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۹۲۰۸ ـ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « أنتم « فأسرها يوسف فى نفسه فقوله: « أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون » .

الأعلى قال، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون » ، قال : هذا القول .

۱۹۲۰۸ — حدثنی محمد بن سعد قال، حدثنی أبی قال، حدثنی عمی قال، حدثنی ابی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « فأسرها یوسف فی نفسه ولم ببدها لهم » ، يقول : أسر فی نفسه قوله : « أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون » .

وقوله: « والله أعلم بما تصفون » ، يقول: والله أعلم بما تكذبون فيا تصفون به أخاه بنيامين. (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ﴿ الوسف ﴿ فيما سلف : ٥٨٦:١٥ ، تعليق : ١ ، ﴿ لمراجع هناك .

۱۹۳۰۹ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن أبن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون » ، يقولون : يوسف يقوله .

۱۹۲۱۰ ــ حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

ا ۱۹۲۱ ـ حدثني المثنى قال ، أخبرنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

« والله أعلم بما تصفون » ، أى : بما تكذبون .

قال أبو جعفر: فمعنى الكلام إذًا: فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شرّ عند الله منزلاً ممن وصفتموه بأنه سرق وأخبث مكاناً، بما سلف من أفعالكم، والله عالم بكذبكم، وإن جهله كثيرٌ ممن حضرَ من الناس.

وذكر أن الصّواع لما وُجد في رحل أخي يوسف تلاوم القوم بينهم ، كما :
1971٣ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى قال : لما استخرجت السرقة من رحل الغلام ، انقطعت ظهورهم وقالوا : يا بني راحيل ، ما يزال لنا منكم بلاء ! متى أخذت هذا الصواع ؟(١) فقال بنيامين : بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء ، ذهبتم بأخى فأهلكتموه في البرية ! وضع هذا الصواع في رحلي ، الذي وضع الدراهم في رحالكم ! فقالوا : لا تذكر الدراهم فنؤخذ بها ! فلما دخلوا على يوسف ، دعا بالصواع فنقر فيه ، ثم أدناه من أذنه ، ثم قال : إن صواعي هذا ليخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلا ، وأنكم انطلقتم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « حتى أخذت» ، والصواب من المخطوطة والتاريخ :

بأخ لكم فبعتموه فلما سمعها بنيامين قام فسجد ليوسف ، ثم قال: أيهاالملك ، سل صواعك هذا عن أخى ، أحى مل هو؟ (١١) فنقره ، ثم قال : هو حي ، وسوف تراه . قال : فاصنع بى ما شئت ، فإنه إن علم بى فسوف يستنقذني . قال : فدخل يوسف فبكي ، ثم توضَّأ ، ثم خرج . فقال بنيامين : أيها الملك ، إني أريد أن تضرب صُواعك هذا فيخبرك بالحق ، فسله : من سرقه فجعله في رحلي ؟ فنقره فقال: إن صواعي هذا غضبان، وهو يقول: كيف تسألني مَن صاحبي، (٢) وقد رأيت مع من كنت؟ (٣) قال : وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقهُوا ، فغضب روبيل وقال : أيها الملك ، والله لتتركنا أو لأصيحن ّ صيحة لا يبقي بمصر امرأة "حامل إلا ألقت ما في بطنها! وقامت كل شعرة في جسد رُوبيل، فخرجت ٢٢/١٣ من ثيابه ، فقال يوسف لابنه : قم إلى جنب روبيل فمسَّه . وكان بنو يعقوب إذا غضب أحدهم فستَّه الآخر ذهب غضبه . فمر الغلام إلى جنبه فستَّه، فذهب غضبه ، فقال روبيل: مَن مذا ؟ إن في هذا البلد لبَرْراً من بَرْر يعقوب إ(١) فقال يوسف : من يعقوب ؟ فغضب روبيل فقال : يا أيها الملك ، لا تذكر يعقوب فإنه سَرِيُّ الله ، (٥) ابن ذبيح الله، ابن خليل الله! قال يوسف (١): أنتُ إذا إن كنت صادقاً. (٧)

<sup>(</sup>١) في التاريخ : « أين هو » ، ولكنه في المخطوطة : « أحي هو » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « عن صاحبي » ، والصواب من المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة وحدها : «وقد رؤيت » .

<sup>(</sup>٤) « البزر » ( بفتح فسكون ) ، الولد . يقال : « ما أكثر بزره » ، أي : ولده .

<sup>(</sup>۵) فی التاریخ : « إسرائیل الله » ، وکأن الذی فی التفسیر هو الصواب ، لأن « ایل » بمعنی « الله » ، و « إسرا » ، يضاف إليه ، وکأن « إسرا » ، بمعنی « سری » ، وهو بمعنی المحتار ، کأنه : « صنی الله » الذی اصطفاء . وفی تفسیر ذلك اختلاف کثیر .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة ، حذف « إن » من قوله : « إن كنت صادقاً » .

<sup>(</sup>٧) الأثر : ١٩٦١٣ – رواه أبو جعفر في تاريخه مطولا 1 : ١٨٢ ، ١٨٣ .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿قَالُواْ يَاأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ ۗ أَبَاشَيْخاً كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥ إِنَّانَرَىٰكُمِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره . قالت إخوة يوسف ليوسف: «يا أيها العزيز »، يا أيها الملك (۱) = « إن له أبا شيخاً كبيراً » ، كلفاً بحبة ، يعنون يعقوب= « فخذ أحدنا مكانه »، يعنون : فخذ أحداً منا بدلا من بنيامين ، وخل عنه = « إنا نراك من المحسنين » ، يقول : إنا نراك من المحسنين في أفعالك .

وقال محمد بن إسحق في ذلك ما: \_

١٩٦١٤ \_ حِدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: « إنا نراك من المحسنين »، إنا نرى ذلك منك إحساناً إن فعلت .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿قَالَ مَعَاذَ ٱللهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَنَا عَنا مَنَا عَنا اللهِ أَن اللهِ أَن اللهِ أَن اللهُ اللهُ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ وَ إِنَّا إِذًا لَّظَلْمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: قال يوسف لإخوته: « معاذ الله »، أعوذ بالله .

وكذلك تفعل العرب في كل مصدر وضعته موضع « يفعل» و « تفعل »، فإنها تنصب ، كقولهم : « حمداً لله ، وشكراً له » ، بمعنى : أحمد الله وأشكره .

والعرب تقول في ذلك : « معاذ َ الله » ، و « معاذة َ الله » ، فتدخل فيه هاء

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « العزيز » فيها سلف صن : ، ٦٢ ، تعليق : ٥، والمراجع هناك

التأنيث ، كما يقولون : « ما أحسن معناة هذا الكلام » = و « عوذ الله » و « عوذة الله » و « عوذة الله » و « عوذة الله » و « عياذ الله » . ويقولون : « اللهم عائذاً بك ، كأنه قيل : « أعوذ بك عائذاً .

= « أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » ، يقول : أستجير بالله من أن نأخذ بريئاً بسقم، (١) كما : \_\_

۱۹٦١٥ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: «قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنها ليس لنا فعله ونجور على الناس. غير الذي وجدنا متاعنا عنده ، إنها إذاً نفعل ما ليس لنا فعله ونجور على الناس.

«قالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا عمرو، عن أسباط، عن السدى : «قالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين وقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون »، قال يوسف: إذا أتيتم أباكم فاقرأوه السلام وقولوا له : إن ملك مصر يدعُو لك أن لا تموت حتى ترى ابنك يوسف ، حتى يعلم أن في أرض مصر صد يقين مثله .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَلُمَّا ٱسْتَيْتُسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَوْثِقًا مِّن ٱللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطُتمْ فَى يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِى آبِي أَوْ يَحْكُم ٱللهُ لِى وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ( ) حَتَّى يَأْذَنَ لِى آبِي عَلَى ذَكُوه: « فلما استيأسوا منه »، فلما ينسوا منه منأن يخلى يوسف عن بنيامين، ويأخذ منهم واحداً مكانه، وأن يجيبهم إلى ما سألوه من ذلك .

<sup>(</sup>١)انظر تفسير «عاذ» فيها سلف ص:٣٢، تعليق : ١، والمراجع هناك .

وقوله: « استيأسوا » ، « استفعلوا » ، من : « يئس الرجل من كذا ييأس » ، كما : -

۱۹۲۱۷ ــ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « فلما استيأسرا منه » ، يئسوا منه ، ورأوا شدّته في أمره

وقوله: « خلصوا نجياً » ، يقول: بعضهم لبعض يتناجون، لا يختلط بهم غيرهم .

و « النجى »، جماعة القوم المنتجين ، يسمى به الواحد والجماعة ، كما يقال : « رجل عدل ، ورجال عدل » ، و«قوم زور ، و فيطر » . وهو مصدر من قول القائل : « نجوت فلانا أنجوه نجيًّا » ، جعل صفة ونعتًا . ومن الدليل على أن ذلك كما ذكرنا ، قول الله ﴿ و قَرَّ بْنَاهُ نَجِيًّا ﴾ [سورة مرم : ٢٠]، فوصف به الواحد. وقال في هذا الموضع : « خلصوا نجيًّا » ، فوصف به الجماعة ، و يجمع « النجى » وأنجة » ، كما قال لبيد :

وَشَهِدْتُ أَنْجِيَةَ الْأَفَاقَةِ عَالِيًا كَمْبِي وَأَرْدَافُ الْمَاوُكُ شُهُودُ ()
وقديقالللجماعة من الرجال: « نَجْوَى » كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَإِذْهُمْ نَجُوكَ ﴾ [سورة الإسراء: ٧٤]، وقال: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى اللَّافَةَ ﴾ [سورة الجادلة: ٧]، وهم القوم الذين يتناجون . وتكون « النجوى » أيضاً مصلراً ، كما قال الله: (١) ديوانه، قصيدة: ٧، بيت: ٧ ، وبجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣١٥ من أبيات يقولها لابنته بسرة ، يذكر طول عمره ، فيقول لها :

وَلَقَدُ سَنْمِتُ مِنْ الْحَيَاةِ وَطُولِهَا وَسُؤَالِ هَٰذَا النَّاسِ: كَيْفَ لَبِيدُ؟ وَلَقَدُ سَنْمِتًا قَبْلَ مَعْرَى دَاحِسٍ لَوْ كَانَ للنَّفْسِ اللَّجُوجِ خُلُودُ

« مجرَى داحس » ، هو الحبر المشهور عن داحس والغبراء و إجرائهما ، وكانت بسببه الحرب بين عبس وذبيان أربعين سنة ، وقوله : « سبتاً » ، أى : دهراً .

و « الأفاقة » اسم موضع ، حيث كان اليوم المشهور بين لبيد ، والربيع بن زياد العبسى . و « أرداف الملوك » ، من«الردف»،وهو الذي يكون مع الملك ، وينوب عنه إذا قام من مجلسه . 74/14

( إِنَّمَا النَّجُوكَى مِنَ الشَّيْطَانِ) [ سورة المجادلة : ١٠]، تقول منه : « نجوت أنجو

نجوى » فهى ، فى هذا الموضع ، المناجاة نفسها ، ومنه قول الشاعر (١) :

رُبَى النَّحِي النَّجِي الرَّجَالِ فَكُنْ عِنْدَ سَرَّكَ خَبَّ النَّجِي (٢) فَ النَّجِي (٢) فَ النَّجِي (٢) فَ النَّجِي (٢) فَ النَّجِي (١) فَ « النَّجِي » ، في هذا البيت بمعنى واحد ، وهو المناجاة ، وقد جمع بين اللغتين .

و بنحو الذي قلنا في تأويل قوله : «خلصوا نجيبًا » ، قال أهل التأويل . « ذكر من قال ذلك :

۱۹۲۱۸ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى : «فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً » ، وأخلص لهم شمعون، وقد كان ارتهنه ، خلَـوُا بينهم. نجياً ، يتناجون بينهم .

۱۹۲۱۹ ـ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: «خلصوا نجيًّا»، خلصوا وحدهم نجيًّا.

۱۹۲۲۰ ــ حدثنا ابن حمید قال،حدثنا سلمة ،عن ابن إسحق: «خلصوا نجیاً » أی : خلا بعضهم ببعض ، ثم قالوا : ماذا ترون ؟

وقوله : « قال كبيرهم » ، اختلف أهل الغلم في المعنى ً بذلك .

<sup>(</sup>۱) هو الصلتان العيدي

<sup>(</sup> ٢ ) شرح الحماسة ٣ : ١١٢ ، والشعر والشعراء : ٤٧٩ ، والخزانة ١ : ٣٠٨ ، وغيرها ، وهو من وصيته المشهورةِ التي أوصى بها والمه التي يقول فيها :

أَشَابَ الصَّفيرَ وَأَفْـنَى الكَّبيرَ كُرُّ الفَدَاةِ وَمَرُّ الْمَشِي مُ يَقْرِكُ لِهُ الْمَشْيِي

وَسِرُ لُكَ مَا كَانَ عِنْدَ أَمْرِي وَسِرُ النَّلَاثَةِ غَـيْرُ الَّلْخِي و « الخب » ( بكسر الخاه) ، المكر ، و « الخب » ( بنتحها ) ، المكار .

فقال بعضهم : عنى به كبيرهم فى العقل والعلم ، لا فى السن ، وهو شمعون . قالوا : وكان روبيل أكبر منه فى الميلاد .

# \* ذكر من قال ذلك:

۱۹۲۲۱ \_ حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قول الله: «قال كبيرهم »، قال : هو شمعون الذى تخلف ، وأكبر منه = أو : أكبر منهم = فی المیلاد ، روبیل .

۱۹۲۲۷ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: «قال كبيرهم »، شمعون الذي تخلّف، وأكبر منه في الميلاد روبيل.

- ١٩٦٢٣ ـ حدثني المثنى قال،حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۹۲۲٤ ـ حدثنى المثنى قال ، أخبرنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : «قال كبيرهم » ، قال : شمعون الذى تخلف ، وأكبرهم فى الميلاد روبيل .

وقال آخرون : بل عنى به كبيرهم فى السن ، وهو روبيل .

### \* ذكر من قال ذلك:

۱۹۶۲۵ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: «قال كبيرهم »، وهو روبيل، أخو يوسف، وهو ابن خالته، وهو الذي نهاهم عن قتله.

١٩٦٢٦ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلىقال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : «قال كبيرهم» ، قال : روبيل ، وهو الذي أشار عليهم أن لا يقتلوه .

«قال كبيرهم»، في العلم (١) = «إن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل «قال كبيرهم»، في العلم (١) = «إن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض»، الآية ، فأقام روبيل بمصر، وأقبل التسعة إلى يعقوب، فأخبروه الحبر فبكي وقال: يا بني ، ما تذهبون مراة إلا نقصتم واحداً! ذهبتم مرة فنقصتم يوسف، وذهبتم الثانية فنقصتم شمعون، وذهبتم الآن فنقصت مروبيل!

1977۸ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً » ، قال : ماذا ترون ؟ فقال روبيل ، كما ذكر لى ، وكان كبير القوم : « ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله لتأتنى به إلا أن يحاط بكم ومن قبل ما فرطم في يوسف » ، الآية

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة ، قول من قال : عنى بقوله : «قال كبيرهم » ، روبيل ، لإجماع جميعهم على أنه كان أكبرهم سنيًّا . ولا تفهم العرب فى المخاطبة إذا قيل لهم : « فلان كبير القوم » ، مطلقاً بغير وصل ، إلا أحد معنيين : إما فى الرياسة عليهم والسؤدد ، وإما فى السن . فأما فى العقل ، فإنهم إذا أرادوا ذلك وصلوه فقالوا : « هو كبيرهم فى العقل » . فأما إذا أطلق بغير صلته بذلك ، فلا يفهم إلا ما ذكرت .

وقد قال أهل التأويل: لم يكن لشمعون = وإن كان قد كان من العلم والعقل المكان الذي جعله الله به = على إخوته رياسة "وسؤدد، فيعلم بذلك أنه عنى بقوله: ٢٤/١٣ هـ قال كبيرهم ». فإذا كان ذلك كذلك، فلم يبق إلا الوجه الآخر، وهو الكبر

<sup>(</sup>۱) ق المطبوعة والمحطوطة : « ق العلم » ، و لم أجد ما أستوثق به من أن يكون الحبر ق ممنى الترجمة ، أعنى مكان « ق العلم » ، « في السن » .

فى السن . وقد قال الذين ذكرنا جميعاً : « روبيل كان أكبر القوم سنيًا ، ، فصح بذلك القول الذي اخترناه .

\* \* \*

وقوله : « ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله »، يقول : ألم تعلموا ، أيها القوم ؛ أن أباكم يعقوب قد أخذ عليكم عهود الله ومواثيقه : (١) لنأتينه بهجميعاً إلا أن يحاط بكم = « ومن قبل ما فرطتم في يوسف » ، (٢) ومن قبل فعلتكم هذه ، تفريطكم في يوسف ؟ قول : أو لم تعلموا من قبل هذا تفريطكم في يوسف ؟ = وإذا صرف تأويل الكلام إلى هذا الذي قلناه ، كانت « ما » حينئذ في موضع نصب .

وقد يجوز أن يكون قوله: «ومن قبل ما فرطتم فى يوسف» ، خبراً مبتدأ ، ويكون قوله: «ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله » خبراً متناهياً ، فتكون «ما » حينئذ فى موضع رفع ، كأنه قيل: «ومن قبل هذا تفريطُكم فى يوسف = فتكون ، «ما » مرفوعة « بمن » قبل أ .

هذا ويجوز أن تكون «ما» التي هي صلة في الكلام، (٣) فيكون تأويل الكلام: ومن قبل هذا فرطتم في يوسف . (١)

. . .

وقوله: « فلن أبرح الأرض » ، التي أنا بها ، وهي مصر ، فأفارقها = « حتى يأذن لى أبي » ، بالخروج منها ، كما : –

۱۹۲۲۹ \_ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: • فلن أبرح الأرض » ، التي أنا بها اليوم = « حتى يأذن لى أبي »، بالحروج منها .

. ١٩٦٣ \_ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل ، عن

<sup>(1)</sup> انظر تفسير «المؤثق» فيها سلف ص:١٦٣، تعليق : ١ ، والمراجع هناك

<sup>(</sup> ٢ ) زدت نص الآية ، و إن لم يكن ثابتاً في المحطوطة أو المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « التي تكون صلة » ، وفي المحطوطة : « التي صلة » ، ورجعت ما أثبتت = و « الصلة » ، الزيادة ، انظر ما سلف من فهارس المصطلحات .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة « تفريطكم في يوسف » ، والصواب ما أثبت ، لأن « ما » زائدة هنا

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: قال شمعون : « لن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين » .

وقوله: «أو يحكم الله»، أو يقضى لى ربى بالخروج منها، وترك أخى بنيامين، وإلا فإنى غير خارج = « وهو خير الحاكمين »، يقول: والله خير من حكم، وأعدل من فصل بين الناس.(١)

وكان أبو صالح يقول فى ذلك بما : ـــ

۱۹۲۳۱ ــ حدثنی الحسین بن یزید السبیعی قال ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن إسمعیل بن أبی حالد ، عن أبی صالح فی قوله : «حتی یأذن لی أبی أو یحکم الله لی » ، قال : بالسیف .

= وَكَأَنَّ أَبَا صَالَحُ وَجَـّه تَأْوِيلَ قُولُه: ﴿ أُو يُحَكّمُ اللّهُ لَى ﴾، إلى: أو يقضى الله لى بحرب من مَنْنَعْنى من الانصراف بأخى بنيامين إلى أبيه يعقوب فأحاربه .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ ٱرْجِعُوۤ ا ۚ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، مخبراً عن قيل روبيل لإخوته ، حين أخذ يوسف أخاه بالصواع الذى استخرج من وعائه: ارجعوا ، إخوتى ، إلى أبيكم يعقوب فقولوا له: يا أبانا ، إن ابنك بنيامين سرق .

<sup>(</sup> ١ ) انظر تفسير ﴿ الْمُكُمِّ ﴾ فيما سلف من فهارس اللغة ﴿ سَائمٍ ﴾

والقرأة على قراءة هذا الحرف بفتح السين والراء والتخفيف: ﴿ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ﴾.

ورُوِى عن ابن عباس: ﴿ إِنَّ ابْنَكَ سُرِّقَ ﴾ : بضم السين وتشديد الراء، على وجه ما لم يسمَّ فاعله ، بمعنى : أنه سَرَق = « وما شهدنا إلا بما علمنا » .

واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك .

فقال بعضهم : معناه : وما قلنا إنه سرق إلا بظاهر علمنا بأن ذلك كذلك ، لأن صواع الملك أصيب في وعائه دون أوعية غيره .

### « ذكر من قال ذلك :

ارجعوا - حدثنا ابن حمید قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، « ارجعوا إلى أبیكم » ، فإنى ما كنت راجعاً حتى یأتینی أمرُ ه - «فقولوا یا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا » ، أى : قد وجدت السرقة فى رحله ، ونحن ننظر ، لا علم لنا بالغیب - « وما كنا للغیب حافظین » .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : وما شهدنا عند يوسف ، بأن السارق يؤخذ بسرقته ، إلا بما علمنا .

#### ذكر من قال ذلك :

ابن زيد: المحمد تنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد: قال لم يعقوب عليه السلام: ما يدرى هذا الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته إلا بقولكم! فقالوا: «ما شهدنا إلا بما علمنا»، لم نشهد أن السارق يؤخذ بسرقته إلا وذلك الذى علمنا. قال: وكان الحكم عند الأنبياء، يعقوب وبنيه، أن يؤخذ السارق بسرقته عبداً فيسترق.

وقوله : « وما كنا للغيب حافظين » ، يقول : وما كنا نرى أن ابنك يسرق

ويصير أمرنا إلى هذا ، وإنما قلنا : «ونحفظ أخانا »، مما لنا إلى حفظه منه السبيل .

. . .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ه ذكر من قال ذلك :

۱۹۲۳٤ ـ حدثنا الحسين بن الحريث أبو عمار المروزى . قال ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن يزيد ، عن عكرمة : «وما كنا للغيب حافظين » ، قال : ما كنا نعلم أن ابنك يسرق . (١)

19770 ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « وما كنا للغيب حافظين » ، لم نشعر أنه سيسرق .

۱۹۶۳۹ سحد ثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: « وما كنا للغيب حافظين »، قال : لم نشعر أنه سيسرق.

۱۹۶۳۷ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: «وما كنا للغيب حافظين»، قال: لم نشعر أنه سيسرق.

ابن جريج ، عن مجاهد == وأبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادة : « وما كنا للغيب

<sup>(</sup>۱) الأثر ۱۹۹۳ – « الحسين بن الحريث » ، « أبو عمار المروزى » ، شيخ الطبرى ، مفى برقم ۱۱۷۷۱ .

<sup>«</sup> الفضل بن موسى السيتاني » ، مضى أيضاً برقم : ١١٧٧١ .

<sup>«</sup> الحسين بن واقد المروزى » ، مضى أيضاً برقم : ٤٨١٠ ، ٦٣١١ ، ١١٧٧١ ، وكان نى المخطوطة والمطبوعة هنا أيضاً « الحسن بن واقد » ، وهو خطأ بين ، كما أشرت إليه قبل .

حافظین » ، قال : ما كنا نظن ولا نشعر أنه سيسرق .

۱۹۶۳۹ \_ حِدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: «وما كنا للغيب حافظين »، قال: ما كنا نرى أنه سيسرق.

۱۹۶۰ ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى . قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وما كنا للغيب حافظين » ، قال : ما كنا نظن أن ابنك يسرق .

\* \* \*

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب عندنا فى قوله : « وما شهدنا إلا بما علمنا »، قول من قال : وما شهدنا بأن ابنك سرق إلا بما علمنا من رؤيتنا للصواع فى وعائه = لأنه عقييب قوله : « إن ابنك سرق » ؛ فهو بأن يكون خبراً عن شهادتهم بذلك ، أولى من أن يكون خبراً عما هو منفصل .

وذكر أن : « الغيب » ، فى لغة حمير ، هو الليل بعينه. <sup>(١)</sup>

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَسْئُلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ ﴿ وَالْعِيرَ ٱلَّتِي ۖ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ ﴿ وَالْعِيرَ ٱلنَّتِي ۖ أَقْبَلْنَا فَيِهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾

قال أبو جعفر: يقول : وإن كنتَ مُتَهماً لنا ، لا تصدقنا على ما نقول من أن ابنك سرق : « فاسأل القرية التي كنا فيها » ، وهي مصر ، يقول : سل من فيها من أهلها = « والعير التي أقبلنا فيها » ، وهي القافلة التي كنا فيها ، (٢) التي أقبلنا منها معها ، عن خبر ابنك وحقيقة ما أخبرناك عنه من سَرَقِه ، (٣) فإنك تَخْبُرُ

<sup>(</sup>١) هذا معنى عزيز في تفسير «الغيب» ، لم أجده في شيء من كتب اللغة التي بين أيدينا .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير : « العير » فيها سلف ص : ۱۷٤،۱۷۳

<sup>(</sup>٣) سرق الشيء يسرقه سرقاً ( بفتحتين ) ، وسرقاً ( بفتح السين وكسر الراء ) ، وسرقة .

مصداق ذلك = ﴿ وَإِنَّا لَصَادَقُونَ ﴾ ، فيما أخبرناك من خبره .

وبنحو آلذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل ـ

ذكر من قال ذلك :

۱۹۲٤۱ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله : « واسأل القرية التي كنا فيها » ، وهي مصر .

ابن جريج قال ، قال ابن عباس : « واسأل القرية التي كنا فيها » ، قال : يعنون مصر .

1978 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : قد عرف رُوبيل فى رَجْع قوله لإخوته ، أنهم أهل تُهمَمة عند أبيهم ، لما كانوا صنعوا فى يوسف . وقولم له : «اسأل القرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها » ، فقد علموا ما علمنا وشهدوا ما شهدنا ، إن كنت لا تصدقنا = « وإنا لصادقون » .

القول فى تأيل قوله تعالى ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَنفُسُكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلً عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ مُوَ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيعاً إِنَّهُ مُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ ٢٠

قال أبو جعفر : فى الكلام متروك ، وهو : فرجع إخوة بنيامين إلى أبيهم وتخلف روبيل ، فأخبروه خبره ، فلما أخبروه أنه سرق = « قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً هممتم به وأردتموه (١) = « فصبر أنفسكم أمراً هممتم به وأردتموه لا جزع فيه جميل » ، يقول : فصبرى على ما نالني من فقد ولدى ، صبر جميل لا جزع فيه

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير : « التسويل » فيما سلف ١٥ : ٥٨٣ .

ولا شكاية (۱) = عسى الله أن يأتيني بأولادى جميعاً فيرد هم على = « إنه هو العليم »، بوحدتي ، وبفقدهم وحزني عليهم ، وصد أي ما يقولون من كذبه = « الحكيم » ، في تدبيره خلقه . (۲)

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۹۶٤٤ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله : « بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل » ، يقول : زينت = وقوله : « عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً » ، يقول : بيوسف وأخيه وروبيل .

البير البيرة المن المن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : لما جاءوا بذلك إلى يعقوب ، يعنى بقول روبيل لهم ، اتهمهم وظن أن ذلك كفعلهم بيوسف ، ثم قال : « بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميعاً » ، أى : بيوسف وأخيه وروبيل .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاْسَفَىٰ عَلَىٰ مُوسُفَ وَالْكَالِمُ الْكَالَةُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (١)

قال أبو جعفر : يعنى نعالى ذكره ، بقوله : « وتولى عنهم » ، وأعرض عنهم يعقوب (٣) = « وقال يا أسفا على يوسف » ، يعنى : يا حَزْنَا عليه .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير : «صبر جميل» فيماسلف ١٥ : ٥٨٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير : «العليم » و «الحكيم » فيما سلف عن فهارس اللغة (علم) ، (حكم) .

<sup>(</sup>٣) افظر تفسير : « التولى » فيما سلف من فهارس اللغة ( ولى ) .

يقال : إن « الأسف » ، هو أشد الخزن والتندم . يقال منه : « أسفِتُ على كذا آسَفُ عليه أسَفاً » .

يقول الله جل ثناؤه : وابيضَّت عيناً يعقوب من الحزن = « فهو كظيم » ، يقول : فهو مكظوم على الحزن ، يعنى أنه مملوء منه ، مُـمـْسـِك عليه لا يُبينه .

= صُرِف «المفعول» منه إلى «فعيل»، ومنه قوله: ﴿ وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ [سورة آل عران : ١٣٤] ، وقد بينا معناه بشواهده فها مضي . (١)

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ما قلنا في تأويل قوله : « وقال يا أسفا على يوسف » :

19787 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « وتول عنهم » ، أعرض عنهم ، وتتام حزنه وبلغ مجهود ، حين لحق بيوسف أخوه ، وهيتج عليه حزنه على يوسف فقال : « يا أسكفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم » .

۱۹٦٤٨ – حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء = ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « يا أسفا على يوسف » ، يا حَزَنَا .

۱۹۶۸ م ــ جدائنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « یا أسفا علی یوست » ، یا جزعاه .

<sup>(</sup>١) انظر تفسر «الكظم» فيما سلف ٧: ٢١٤ .

۱۹۶۹ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: « يا أسفا على يوسف » ، يا جَزَّعاه حزناً .

۱۹۲۰ - حدثنی المثنی قال، أخبرنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: ﴿ يَا أَسْفَا عَلَى يُوسَفَ»، يَا جَزَعًا.

۱۹۲۵۱ ـ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: «يا أسفاً على يوسف»، أي: حزَناه.

۱۹۲۰۲ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « يا أسفاً على يوسف »، قال : يا حزناه على يوسف . (١) ...

۱۹۲۵۳ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد المعمرى، عن معمر ، عن قتادة ، نحوه .

۱۹۲۵٦ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو، عن أبى مرزوق، عن جوبير، عن الضحاك: «يا أسفاً »، يا حزّناه. (٣)

<sup>(</sup>١-) أَن المطبوعة ، أسقط قوله : « على يوسف » .

<sup>(</sup> ٢ ) لم يذكر مقالة ابن عباس في تفسير الآية ، سقط من النساخ .

<sup>(</sup> ٣ ) الأثر : ١٩٦٥٦ – « عمرو » ، لعله « عمرو بن حاد بن طلحة القناد »، وهوالذي يروى \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ عنه « سفيان بن وكيم » = أو « عمرو بن عون » ، وقد أكثر الرواية عنه .

وأما «أبو مرزوق» هذا ، فلم أستطع أن أجد له ذكراً ، و «أبو مرزوق التجيبي» ، و «أبو مرزوق» الذي يروى عن «جويبر». فهذا إسناد في النفس منه ثبيء ، وأخشى أن يكون سقط منه بعض رواته ، فاستجم على بيانه .

١٩٦٥٧ \_ جدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك: «يا أسفا »، يا حزنا = «على يوسف ».

۱۹۲۵۸ حباتنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا مر٧١١ الثورى، عن سفيان العصفرى، عن سعيد بن جبير قال: لم يُعُطَ أحد عير هذه الأمة الاسترجاع، (١) ألا تسمعون إلى قول يعقوب: « يا أسفاً على يوسف » ؟

۱۹۲۵۹ ــ حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو نعیم قال ، حدثنا سفیان ، عن ِ سعید بن جبیر ، نحوه .

« ذكر من قال ما قلنا فى تأويل قوله : « وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم » .

۱۹۲۳۰ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عسى ، عن أبن أبى نجيح ، عن مجاهد : «فهو كظيم»، قال : كظيم الحزن .

۱۹۲۲۱ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ﴿ فَهُو كَظِيمٍ » ، قال : كظيم الحزن .

ابن عن ورقاء ، عن ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، نحوه .

الله ، عن الله ، عن الله ، أخبرنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فهو كظيم » ، قال : الحزن .

١٩٦٦٤ ــ حدثني المثني قال، أخبرنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن

<sup>(</sup>١) «الاسترجاع »، هو قولنا نحن المسلمين ، إذا أصابتنا مصيبة : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُواللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللَّالِي اللَّلَّالِي الللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُ

أبي نجيح ، عن مجاهد : ﴿ فَهُو كُظُّم ﴾ ، مكمود . (١٠)

۱۹۲۹ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: « فهو كظيم » ، قال : كظيم " على الحزن .

۱۹۲۶۲ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك فى قوله: « فهو كظيم » ، قال: « الكظيم » ، الكميد .

۱۹۲۲۷ - حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا المحاربى ، عن جويبر ، عن الضحاك فى قوله: « فهو كظم » ، قال: كميد .

١٩٦٦٨ ـ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: «كظيم»، قال: كميد.

۱۹۲۲۹ ـ حلاثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم » ، يقول : تردَّدَ حُرْنُهُ في جوفه ، ولم يتكلم بسوء .

١٩٦٧٠ ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة فى قوله : « فهو كظيم » ، قال : كظيم على الحزن ، فلم يقل بأساً .

۱۹۲۷۱ - حِدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا الحسين بن الحسن قال ، حدثنا ابن المبارك قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم » ، قال : كظم على الحزن ، فلم يقل إلا خيراً .

۱۹۲۷۲ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان ، عن يزيد بن زريع ، عن عطاء الحراساني : « فهو كظيم » ، قال : مكروب .

۱۹۲۷۳ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى: « فهو كظيم » ، قال : من الغيظ .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « مكنود » ، والصواب ما في المطبوعة .

ابن زيد في المجالا عنه الحزن فهو كظيم » ، قال : «الكظيم » الذى لايتكلم ، في قوله : « وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم » ، قال : «الكظيم »الذى لايتكلم ، بلغ به الحزن حتى كان لايكلم .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتُوأً تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى ٰ تَكُونَ مِنَ الْهَلْكِينَ ﴾ ﴿ يُوسُفَ حَتَّى ٰ تَكُونَ مِنَ الْهَلْكِينَ ﴾ ﴿ يُوسُفَ حَتَّى ٰ تَكُونَ مِنَ الْهَلْكِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره : قال ولد يعقوب = الذين انصرفوا إليه من مصر له ، حين قال: « يا أسفا على يوسف » = : تالله لا تزال تذكر يوسف .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك:

197۷ - حدثنی محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « تفتأ » ، تفتر من حبه .

۱۹۲۷۶ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: « تفتأ » ، تفتر من حبه . (١)

= قال أبو جعفر: هكذا قال الحسن في حديثه، (٢) وهو غلط، إنما هو: تفتر من حبه، تزال تذكر يوسف. (٣)

ابن عن ورقاء، عن ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « قالوا تالله تفتأ تذكريوسف » ، قال : لا تفتر من حبه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «ما تفتر » بزيادة «ما » هنا ، وأثبت ما في المخطوطة كالذي قبله .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «كذا قال » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) اعتراض الطبرى على خبر الحسن بن محمد ، يدل على أن الذي في أصله شيء آخر غير قوله : « تفتر من حبه » ، كما و ردت في الحبر ، و لم أستطع أن أتبين كيف كان هذا الحرف في رواية الحسن .

۱۹٦٧٨ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عرب ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، و تفتأ ، ، تفتر من حبه .

۱۹۳۷۹ ... قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : ( تالله تفتأ تذكر يوسف ، قال : ( تالله تفتأ تذكر يوسف .

۱۹۲۸ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي = ، عن إسرائيل ، عن ساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قالوا : و تالله تفتأ تذكر يوسف ، ، قال : لا تزال تذكر يوسف. قال : لا تفتر من حبه . ١٩٦٨ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : و تفتأ تذكر يوسف ، ، قال : لا نزال تذكر يوسف .

١٩٦٨٢ ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « تفتأ تذكر يوسف » ، قال : لا تزال تذكر يوسف . (١)

يقال منه : ﴿ مَا فَتَيْتَأْقُولَ ذَاكَ ﴿ وَ مَا فَتَأْتَ ﴾ لغة ، ﴿ أَفْنَتِي ۗ وَأَفْتَمَا فَتَنَا ۗ وَفُتُوءً ا ﴾ . (٢) وحكى أيضاً : ﴿ مَا أَفَتَاتَ بِهِ ﴾ ، ومنه قول أوس بن حجر : فَمَا فَيَئَتُ حَتَى كَأَنَّ غُبَارَهَا سُرَادِقُ يَوْمٍ ذِي رِيَاحٍ تَرَفَعُ (٢)

وقوله الآخر: <sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٦٨٢ – هذا الأثر مكرر في المطبوعة والمخطوطة بإستاده ولفظه ، و بين أنه سهو من الناسخ ، فحلفته .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « أقى ه ، هكذا جاءت في الخطوطة والمطبوعة ، وليس في كتب اللغة ما يؤيدهذا الذي قاله أبو جمفر ، وهو غريب جداً .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ،البيت : ١٧ ، القصيدة : ١٢ ، السّان (شرم)، وروايته فيهما: ﴿ فَا فَتَنْتُ عَبِلَ كَانَ غَبَارِهَا ﴾ .

<sup>﴿</sup> وَ ﴾ هو الله أوس بن حجر أيضاً

فَمَا فَتِئْتُ خَيْلٌ تَثُوبَ وَتَدَّعِي وَيَلْحَقُ مِنْهَا لاَحِقٌ وتَقَطَّعُ (١) عنى : فما زالت .

وحذفت « لا » من قوله : « تفتأ » وهي مرادة في الكلام ، لأن اليمين إذا كان ما بعدها جبراً لم يصحبها الجحد ، ولم تسقط « اللام » التي يجاب بها الأيثمان ، وذلك كقول القائل: « والله لآتيناً ك » ، وإذا كان ما بعدها مجموداً ، تُلُقيّب ب « ما » أو ب « لا » . فلما عرف موقعها حُدْ فت من الكلام ، لمعرفة السامع بمعنى الكلام ، (١) ومنه قول امرئ القيس :

فَقُلْتُ يَمِينَ اللهِ أَبْرَحُ قَاعِداً وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وأُوْصَالِي (٢) فَقُلْتُ مَعِينَ الله ، من قوله: « أبرح قاعداً » لما ذكرت من العلة ، كما قال الآخر: (٤)

فَلَا وَأَبِي دَهْمَاءَ زَالَتْ عَزِيزَةً عَلَى قَوْمِهَا مَا فَتَلَ الزَّنْدَ قَادِحِ (٥) يريد: لا زالت:

وقوله: « حتى تكون حرضاً » ، يقول : حتى تكون دَ نَـِفَ الجسم مخبول العقل .

وأصل « الحرض » ، الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو العشق ، ومنه قول العَرْجيّ :

<sup>(</sup>١) ديوانه القصيدة : ١٧ ، البيت : ١٠ ، الجمهرة ٣ : ٢٨٧ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة

١ : ٣١٦ ، والممانى الكبير : ٢٠٠٢

<sup>(</sup>٢) أنظر معانى القرآن للفراء فى تفسير الآية .

<sup>(</sup>٣) مضى البيت وتخريجه فيما سلف ٤ : ٤٢٥، ويزاد عليه معانى القرآن الفراء .

<sup>(</sup>٤) هو لتميم بن أبى بن مقبل، فيما استظهره أستاذنا عبد العزيز الميمنى الراجكوتى ، فى سمط اللآلى ص ٣٦٨ ، تعليق : ٤ . وكنت وقفت عل فسبته ثم نسيت أين قيدتها . وتميم يكثر من ذكر « دهماء » فى شمره .

<sup>(</sup> ٥ ) معانى القرآن للفراء ، في تفسير الآية ، ومشكل القرآن : ١٧٤ ، والخزانة ٤ : ٥٠ ، ٢٠٠ ، وشرح شواهد المغنى : ٢٧٨ ، وكان في المطبوعة والمخطوطة : «ما قبل الزند » ، وهو خطأ صرف .

إِنَّى إِمْرُوْ لَجَّ بِي حُبٌّ فَأَحْرَضَنِي حَتَّى بَلِيتُ، وحَتَّى شَفَّى السَّقَم (١)

يعنى بقوله: «فأحرضى »، أذابنى فتركنى مُحرَّضاً. يقال منه: «رجل حَرَض »، ورجلان حَرَض »، على صورة واحدة للمذكر والمؤنت، وفي التثنية والجمع. ومن العرب من يقول للذكر «حارض»، وللأنثى «حارضة ». فإذا وُصف بهذا اللفظ ثنتى وجمع، وذكر وأنث. وَوُحد «حَرَض » بكل حال ولم يدخله التأنيث، لأنه مصدر، فإذا أخرج على «فاعل » على تقدير الأسهاء، لزمه ما يلزم الأسهاء من التثنية والجمع والتذكير والتأنيث.

وذكر بعضهم سهاعاً: «رجلُ مُحرَضٌ»، إذا كان وَجِعاً، وأنشد في ذلك بيتاً:

طَلَبَتَهُ الْخَيْلُ يَوْمًا كَامِلاً وَلَوَ ٱلْفَتَهُ لَأَضْحَى مُحْرَضًا ٢٠٠٥ وذكر أن منه قول امرى القيس:

أَرَى المَرْءَذَا الأَذْوَادِيُصْبِحُ مُعْرَضاً كَإِخْرَاضِ بَكْرٍ فِي الدِّيَارِ مَريضٍ

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

الجَهَدَ في المرض ، البالي .

١٩٦٨٤ ــ حِدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبي ، عن عن عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : «حتى تكون حرضاً » ، قال : دون الموت .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ه ، مجاز القرآن لأبي عبيدة : ٣١٧ ، والسان (حرض) .

<sup>(</sup> ٢ ) لم أجد البيت ، ولم أعرف قائله .

<sup>(</sup> ٣ ) ديوانه : ٧٧ ، واللسان ( حرض ) .

۱۹۶۸ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد: «حتى تكون حرضاً »، قال: الحرض، ما دون الموت.

۱۹۲۸۲ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد، مثله.

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۹۲۸۸ – حِلِـ ثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، هن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

۱۹۲۸۹ – حِدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

. ۱۹۲۹ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، مثله .

۱۹۲۹۱ — حمد ثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : «حتى تكون حرضاً » ، حتى تبلى أو تهرم .

۱۹۲۹۲ ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: «حتى تكون حرضاً»، حتى تكون هرَرِماً.

1979 ـ جدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو، عن أبى بكر الهذلى، عن الحسن : «حتى تكون حرضاً »، قال : هـَرماً .

۱۹۲۹٤ .... قال، حدثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك، قال: « الحرض » ، الشيء البالي .

۱۹۲۹۵ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: «حتى تكون حرضاً»، قال: الحرض، الشيء البالى الفانى.

١٩٦٩٦ ـ . . . . قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك،

عن أبى معاذ ، عن عبيد بن سليان ، عن الضحاك : «حتى تكون حَرَضاً » ، « الحرض ً » ، البالى .

١٩٦٩٧ \_ حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليان ، عن الضحاك يقول في قوله: «حتى تكون حرضاً » ، هو البالي المُد بر .(١)

۱۹۶۹۸ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثناعمرو، عن أسباط، عن السدى: «حتى تكون حرضاً »، بالياً .

19799 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق قال: لما ذكر يعقوبُ يوسف قالوا = يعنى ولده الذين حضروه فى ذلك الوقت، جهلاً وظلماً = : « تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً »، أى: تكون فاسداً لا عقل لك = « أو تكون من الهالكين » .

۱۹۷۰۰ ـ حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : «حيى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين » ، قال : «الحرض» ، الذي قد رُد ً إلى أرذل العمر حيى لا يعقل ، أو يهلك ، فيكون هالكا قبل ذلك .

وقوله : « أو تكون من الهالكين » ، يقول : أو تكون ممن هلك بالموت .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

۱۹۷۰۱ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد: « أو تكون من الهالكين. »، قال: الموت:

۱۹۷۰۲ ــ حدثني المسي قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « أو تكون من الهالكين » ، من الميتين .

١٩٧٠٣ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي، عن جويبر، عن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة « البالي المندثر » ، وأثبت ما في المحطوطة ، وهو أجود .

الضحاك ، « أو تكون من الهالكين » ، قال : الميتين .

١٩٧٠٤ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن الضحاك ، مثله .

۱۹۷۰۰ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن عون ، عن أبى بكر الهذلى ، عن الحسن : « أو تكون من الهالكين » ، قال : الميتين .

«أو تكون من الهالكين »، قال: أو تموت .

۱۹۷۰۷ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « أو تكون من الهالكين » ، قال : من الميتين.

۱۹۷۰۸ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى : « أو تكون من الهالكين» ، قال : الميتين .(۱)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿قَالَ إِنَّمَا ٓ أَشْكُوا ۚ بَثِّى وَحُرْنِي ٓ إِلَى ٱللهِ وَأَعَلَمُ مِنَ ٱللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال يعقوب للقائلين له من ولده : « تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين » = : لست إليكم أشكو بثى وحزنى ، وإنما أشكو ذلك إلى الله .

ويعني بقوله : « إنما أشكو بثي » ، ما أشكو همَّــّمي وحزني إلا إلى الله .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ مِنْ الْمَيْتِينَ ﴾ ، بزيادة ﴿ مَنْ ﴾ .

### \* ذكر من قال ذلك:

١٩٧٠٩ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج : « إنما أشكو بثي »، قال ابن عباس : « بثي » ، هبي .

\* ١٩٧١ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : قال يعقوب َعن عيام بالله : « إنما أشكو بَدَّتَى وحزني إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون » ، لما رأى من فظاظتهم وغلظتهم وسوء لَفَظهم له: (١) لم أشك ذلك إليكم = « وأعلم من الله مالا تعلمون » .

١٩٧١١ ــ حمد ثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة ، عن عوف ، عن الحسن : « إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله » ، قال : حاجتي وحزني إلى الله .

١٩٧١٢ \_ جدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا هوذة بن خليفة قال ، حدثنا عوف ، عن الحسن ، مثله .

وقيل: إن « البث »، أشد الحزن ، (٢) وهو عندى من : « بَثَّ الحديث » ، وإنما يراد منه : إنما أشكو خبرى الذي أنا فيه من الهمُّ ، وأبثُّ حديثي وحزني إلى الله .

١٩٧١٣ – حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبوعاصم قال ، حدثنا يحيي ابن سعيد ، عن عوف ، عن الحسن ، « إنما أشكو بثي » ، قال : حزني .

١٩١٤ ـ حدثنا ابن بشار قال، حدثني يحيى بن سعيد، عن عوف، عن الحسن : « إنما أشكو بثى وحزنى » ، قال : حاجتى .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : « لفظهم به » ، وهو لا يستقيم ، صوابه ما أثبت ، ويعنى جفاءهم فيما يخاطبونه به من الكلام .

<sup>(</sup>٢) هو لفظ أنى عبيدة في مجاز القرآن ( : ٣١٧.

وأما قوله : « وأعلم من الله ما لا تعلمون » ، فإن ابن عباس كان يقول فى ذكر عنه ، ما : \_\_

19۷۱ - حدثنی به محمد بن سعد قال، حدثنی أبی قال، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی أبی من الله مالا قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس فی قوله : ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ الله مالا تعلمون ﴾ ، يقول : أعلم أن رؤيا يوسف صادقة ، وأنى سأسجد له .

السدى السدى السدى السباط ، عن السباط ، عن السدى الله الله وأعلى من الله مالا تعلمون » ، قال : لما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلى من الله مالا تعلمون » ، قال : لما أخبروه بدعاء الملك ، أحست نفس معقوب وقال : ما يكون فى الأرض صدًيق الانتى العلم عال : لعلم يوسف . (١)

۱۹۷۱۷ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: « إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله »، الآية ، ذكر لنا أن نبى الله يعقوب لم ينزل به بلاء" قط إلا أــ تبى حُسن ظنه بالله من ورائه .

۱۹۷۱۸ - جداثنا ابن حمید قال، حدثنا حکام، عن عیسی بن یزید، عن الحسن قال : وجد سبعین عن الحسن قال : وجد سبعین ثکیلی ! قال : فا کان له من الأجر ؟ قال : أجر مئة شهید . قال : وما ساء ظنه بالله ساعة من لیل ولا نهار .

۱۹۷۱۹ ـ حدثنا به ابن حميد مرة أخرى قال ، حدثنا حكام ، عن أبى معاذ ، عن يونس ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مئله .

۱۹۷۲ - حدثنا ابن حمید قال ، حدثنا سلمة ، عن المبارك بن مجاهد ، عن رجل من الأزد ، عن طلحة بن مصرف الإیامی قال : ثلاثة لاتذ كر هن واجتنب ذكره أن : لا تشك مرضك ، ولا ترشك ، ولا ترشد فقل :

<sup>(</sup>٤) هذا خبر مضطرب اللفظ ، أخشى أن بكون فيه سقطاً أو تحريف .

وأنبئت أن يعقوب بن إسحق دخل عليه جار له فقال له: يا يعقوب، مالى أراك قلا انهشمت وفنيت ، ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك؟ قال : هـ شـ منى وأفنانى ما ابتلانى الله به من هم يوسف وذكره! فأوحى الله إليه : يا يعقوب ، أتشكونى إلى خلتى ؟ فقال : يا رب ، خطيئة أخطأتها فاغفرها لى! قال : فإنى قلا غفرت لك . وكان بعد ذلك إذا سئل قال : « إنما أشكو بئى وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون »

۱۹۷۲۱ حدثنا عمرو بن على قال، حدثنى مؤمل بن إسمعيل قال ، حدثنا عمرو بن على قال ، حدثنا ٣١/١٣ سفيان ، عن حبيب بن أبى ثابت قال : بلغنى أن يعقوب كبر حتى سقط حاجباً هعلى وجنتيه ، فكان يرفعهما بخر قد ، فقال له رجل : ما بلغ بك ما أرى ؟ قال : طول الزمان ، وكثرة الأحزان! فأوحى الله إليه : يا يعقوب ، تشكونى ؟ قال : خطيئة فاغفرها .

۱۹۷۲۲ — حدثنا ابن حمید قال ، حدثنا یحیی بن واضح قال ، حدثنا ثور ابن یزید قال : دخل یعقوب علی فرعون وقد سقط حاجباه علی عینیه ، فقال : ما بلغ بك هذا یا إبراهیم ؟ فقالوا : إنه یعقوب. فقال : ما بلغ بك هذا یا یعقوب؟ قال : طول الزمان ، و کثرة الأحزان . فقال الله : یا یعقوب ، أتشكونی ؟ فقال : یا رب خطیئة أخطأتها ، فاغفرها لی .

المعروب المعروب المعروب على قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا هشام، عن ليث بن أبى سليم قال: دخل جبريل على يوسف السجن ، فعرفه، فقال: أيها المدَلَكُ الحسن وجهه ، الطيبة ريحُه ، الكريم على ربه ، ألا تخبرنى عن يعقوب أحي هو ؟ قال: نعم . قال: أيها الملك الحسن وجهه ، الطيبة ريحه ، الكريم على ربه ، فنا بلغ من حزنه؟ قال: حزن سبعين مُثكيلة . قال: أيها الملك الحسن وجهه ، الطيبة ريحه ، الكريم على ربه ، فهل فى ذلك من أجر ؟ قال: أيا الملك أجر مئة شهيد .

۱۹۷۲۰ – حِدِثنی یونس بن عبد الأعلی قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال أبو شریح : سمعت من یحدث أن یوسف سأل جبریل : ما بلغ من حزن یعقوب ؟ قال : حزن سبعین ثکلی . قال : فما بلغ أجره ؟ قال : أجر سبعین شهیداً .

المجروب الله بن أبى جعفر قال أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنى نافع بن يزيد ، عن عبيد الله بن أبى جعفر قال : دخل جبريل على يوسف فى البتر أو فى السجن ، فقال له يوسف : يا جبريل ، ما بلغ حزن أبى ؟ قال : حزن سبعين ثكلى . قال : فما بلغ أجره من الله ؟ قال : أجر مئة شهيد ٍ .

به الكريم قال ، حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال ، حدثنى عبد الصمد بن معقل قال : سمعت وهب بن منبه يقول : أتى جبريل يوسف بالبشرى وهو فى السجن . فقال : هل تعرفى أيها الصدِّيق ؟ قال : أرى صورة طاهرة ورُوحاً طيبة لا تشبه أرواح الحاطئين . قال : فإنى رسول رب العالمين ، وأنا الروح الأمين . قال : فما الذى أدخلك على مدُ خمَل المذنبين ، وأنت أطيب الطيبين ، ورأس المقربين ، وأمين رب العالمين ؟ قال : ألم نعلم يا يوسف أن القريطهر البيوت بطهر الأرضيين ، فأن القرابطهر البيوت بطهر الأرضيين ،

وأن الله قد طهر بك السجنوما حوله يا أطهر الطاهرين وابن المطهر بن؟ (١) إنما يتطهر بفضل طهرك وطهر آبائك الصالحين المخلصين! قال: كيف لى باسم الصديقين، وتعدين من المخلصين، وقد أدخلت مد خكل المذنبين، وسميت في الضالين المفسدين؟ (٢) قال: لم يدُف شترَن قلبك، ولم تطع سيدتك في معصية ربك، ولذلك سمّاك الله في الصديقين، وعد ك من المخلصين، وألحقك بآبائك الصالحين. قال: لك علم بيعقوب، أيها الروح الأمين؟ قال: نعم، وهبه الله الصبر الجميل، وابتلاه بالحزن عليك فهو كظيم. قال: فما قد رُ حزنه؟ قال: حزن سبعين ثكلي. قال: فا فاذا له من الأجريا جبريل؟ قال: قدر مئة شهيدين.

۱۹۷۲۸ البنانی قال: دخل جبریل علی یوسف فی السجن، فعرفه یوسف. قال: فأتاه شار ۱۹۷۲۸ البنانی قال: دخل جبریل علی یوسف فی السجن، فعرفه یوسف. قال: فأتاه فسلم علیه فقال: أیها الملک الطیب ریحه، الطاهر ثیابه، الکریم علی ربه، هلك منعلم بیعقوب؟ قال: نعم. قال: أیها الملك الطیب ریحه، الطاهر ثیابه، الکریم علی ربه، هل تدری ما فعل؟ قال: ابیضت عیناه. قال: أیها الملك الطیب ریحه، الطاهر ثیابه، الکریم علی ربه، مم ذاك؟ قال: من الحزن علیك. (۳) قال: أیها الملك الطیب ریحه، الطاهر ثیابه، الکریم علی ربه، وما بلغ من حزنه؟ قال: حزن سبعین مُشكیلة ! قال: أیها الملك الطیب ریحه، الطاهر ثیابه، الکریم علی ربه، وما بلغ من الکریم علی ربه، هل له علی ذلك من أجر؟ قال: نعم، أجر مئة شهید نا الکریم علی ربه، هل له علی ذلك من أجر؟ قال: نعم، أجر مئة شهید نا

۱۹۷۲۹ ــحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى قال : أتى جبريل يوسف وهو في السجن فسلّم عليه ، وجاءه في صورة رجل ٍ حسن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « يا طهر الطاهرين » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(ُ</sup> ٢ ُ) في المطبوعة والمخطوطة : « وسميت بالضالين المفسدين » ، وهو لا يستقيم ، صوابه ما أثبت . وانظر بعد قوله : « وسماك الله في الصديقين » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : «قال : قد ابيضت عيناه من الحزن عليك » ، وحذف ما بين الكلامين من سؤال وجواب .

الوجه طيب الريح نتى الثياب ، فقال له يوسف: أيها الملك الحسن وجهه ، الكريم على ربه ، الطيب ريحه ، حدثنى كيف يعقوب ؟ قال : حزن عليك حزناً شديداً . قال : وما بلغ من حزنه ؟ قال : حزن سبعين مُشْكِلة . قال : فما بلغ من أجره ؟ قال : وما بلغ من حزنه ؟ قال : وما بلغ من أو مئة شهيد . قال يوسف : فإلى من أو كى بعدى ؟ قال : إلى أخيك بنيامين . قال : فترانى ألقاه أبداً ؟ قال : نعم . فبكى يوسف لما لتى أبوه بعده ، ثم قال : ما أبالى ما لقيت إن الله أرانيه .

• ١٩٧٣٠ ـ . . . . قال ، حدثنا عمرو بن محمد ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : أتى جبريل يوسف وهو فى السجن فسلم عليه ، فقال له يوسف ، أيها الملك الكريم على ربه ، الطيب ريحه ، الطاهر ثيابه ، هل لك من علم بيعقوب ؟ قال : نعم ، ما أشد حزنه ! قال : أيها الملك الكريم على ربه ، الطيب ريحه ، الطاهر ثيابه ، مإذا له من الأجر ؟ قال : أجر سبعين على ربه ، الطيب ريحه ، الطاهر ثيابه ، مإذا له من الأجر ؟ قال : أجر سبعين شهيداً . قال : أفترانى لاقيه ؟ قال : نعم . قال : فطابت نفس يوسف .

۱۹۷۳۱ -- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن ليث، عن سعيد بن جبير قال: لما دخل يعقوب على الملك وحاجباه قد سقطا على عينيه، قال الملك : ما هذا ؟ قال السنون والأحزان، أو: الهموم والأحزان. فقال ربه: يا يعقوب، لم تشكوني إلى خلتى، ألم أفعل بك وأفعل ؟

الثورى ، عن عبد الرحمَن بن زياد ، عن مسلم بن يسار ، يرفعه إلى النبي صلى الله الثورى ، عن عبد الرحمَن بن زياد ، عن مسلم بن يسار ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : من بث لم يصبر . (١) ثم قرأ : « إنما أشكو بثى وحزني إلى الله » .

"١٩٧٣ – حدثني عمرو بن عبد الحميد الآملي قال ، عدثنا أبو أسامة ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « من بت فلم نصبر » ، غير منقوطة وعلى الجملة حرف ( ط ) دلالة على الحطأ » والذي في المطبوعة ، هو نص ما في الدر المنشور ؟ . ٣٩

عن هشام ، عن الحسن . قال : كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إلى يوم رجع ، ثمانون سنة ، لم يفارق الحزن قلبه ، يبكى حتى ذهب بصره . قال الحسن : والله ما على الأرض يومئذ خليقة "أكرم على الله من يعقوب صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ يَابَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْئُسُواْ مِن رَّوْحِ اللهِ إِنَّهُ , لَا يَايْئُسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِنَّهُ , لَا يَايْئُسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِنَّهُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَلْفِرُونَ ﴾ ﴿ وَاللهِ اللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْكَلْفِرُونَ ﴾ ﴿ وَاللهِ اللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْكَلْفِرُونَ ﴾ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ إِلَّا اللهِ اللهِ إِلَّا اللهِ اللهِ إِلَّا اللهِ اللهِل

لقال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، حين طمع يعقوب فى يوسف قال لبنيه : « يا بنى اذهبوا » ، إلى الموضع الذى جثم منه وخلفتم أخويكم به = « فتحسَّسوا من يوسف » ، يقول : التمسوا يوسف وتعرَّفوا من خبره .

وأصل « التحسيُّس » ، « التفعل » من « الحيس ً » .

\* 华 \*

= « وأخيه » ، يعنى بنيامين = « ولا تيأسوا من روح الله » ، يقول : ولا تقنطوا من أن يروِّح الله عنا ما نحن فيه من الحزن على يوسف وأخيه بفرَج من عنده ، فيرينيهما = « إنه لا ييأس من روح الله » ، يقول : لا يقنط من فرجه ورحمته ، ويقطع رجاءه منه (۱) = « إلا القوم الكافرون » ، يعنى : القوم الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « اليأس » فيها سلف ٩ : ١٦ ه .

۱۹۷۳٤ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى : « يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » ، بمصر = « ولا تيأسوا من روح الله » . قال : من فرج الله أن يرد ً يوسف .

۱۹۷۳۵ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد . عن قتاده ٢٢/١٦ قوله : « ولا تيأسوا من روح الله » ، أى : من رحمة الله .

۱۹۷۳٦ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، نحوه .

۱۹۷۳۷ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : ثم إن يعقوب قال لبنيه وهو على حسن ظنه بربه ، مع الذى هو فيه من الحزن : يا بى ، اذهبوا إلى البلاد التى منها جئتم = « فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله »، أى من فرجه = « إنه لا ييأس من روح الله إلاالقوم الكافرون » .

١٩٧٣٨ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « ولا تيأسوا من روح الله » . يقول : من رحمة الله .

۱۹۷۳۹ -- حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « ولا تيأسوا من روح الله » ، قال : من فرج الله، يفرِّج عنكم الغمِّ الذى أنم فيه .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَلَعَةٍ مُّرْجَلةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَلَعَةٍ مُّرْجَلةٍ فَأَوْفِ لَنَا اللهُ يَجْزِى المُتَصَدِّقِينَ ﴾ ( الله عَلَيْنَا إِنَّ الله يَجْزِى المُتَصَدِّقِينَ ﴾ ( الله عَلَيْنَا إِنَّ الله يَجْزِى المُتَصَدِّقِينَ )

قال أبو جعفر: وفى الكلام متروك قد استغنى بذكر ما ظهر عما حذف ، وذلك: فخرجوا راجعين إلى مصر حتى صاروا إليها فد خلوا على يوسف = « فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر» ، أى الشدة من الجدب والقحط (١) = « وجئنا ببضاعة مزجاة » ، كما : --

• ١٩٧٤ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : وخرجوا إلى مصر راجعين إليها = « ببضاعة مزجاة » ، أى : قليلة لا تبلغ ما كانوا يتبايعون به ، إلا أن يتجاوز لهم فيها ، وقد رأوا ما نزل بأبيهم ، وتتابع البلاء عليه في ولده وبصره ، حتى قدموا على يوسف . فلما دخلوا عليه قالوا: « يا أيها العزيز » ، رجاة أن يرحمهم في شأن أخيهم (٢) = « مسنا وأهلنا الضر » .

وعنى بقوله: «وجئنا ببضاعة مـُزْجاة»، بدراهم، أو ثمن لا يجوز فى ثمن الطعام إلا لمن يتجاوز فيها.

وأصل « الإزجاء»، السوق بالدفع، كما قال النابغة الذبيانى : وَهَبَتِ الرِّيحُ مِنْ يِثْلَقَاءِ ذِي أُرُلٍ يَتُوْجِيمَعَ اللَّيْلِ مِنْ صَرَّادِهَاصِرَ مَا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الضر » فيها سلف من فهارس اللغة ( ضر ر ) .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « رجاء »، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو بمثل معناه .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه: ٢٥، و « ذو أول » ، جبل بديار غطفان . و « الصراد » ، سحاب بارد رقيق تسفره الربيح وتسوقه . و « الصرم » جمع صرمة ، وهي قطع السحاب . وقبل البيت :

يعنى : تسوق وتدفع ، ومنه قول أعشى بنى ثعلبة : الوَاهِبُ المِيثَةَ الهِجَانَ وعَبْدَهَا عُوذًا تُزَجِّى خَلْفَهَا أَطْفَالَها(١)

وقول حاتم :

لِيَبْكُ عَلَى مِلْحَانَ ضَيْفٌ مُدَفَّعٌ وَأَرْمَلَهُ تُزْجِيمَعَ اللَّيلِ أَرْمَلا (٢)

يعنى أنها تسوقه بين يديها على ضعف منه عن المشى وعجز ، ولذلك قيل : «ببضاعة مرجاة»، لأنها غير نافقة، وإنما تُجرَوَّز تجويزاً على وَضع من آخذيها . (٣)

وقد اختلف أهل التأويل فى البيان عن تأويل ذلك، وإن كانت معانى بيانهم متقاربة .

# ذكر أقوال أهل التأويل في ذلك :

۱۹۷٤۱ — حَدِثْنَا أَبُو كُرِيبِ قال، حَدَثْنَا وَكَيْعٍ == وَحَدَثْنَا ابن وَكَيْعِ قال، حَدَثْنَا أَبِي = ، عَن إسرائيل، عَن سَمَاك، عَن عَكَرَمَة، عَن ابن عباس: « ببضاعة مزجاة » ، قال: رديتَة وُرُيُوفٍ ، لا تنفق حتى يُوضَعَ منها.

۱۹۷٤۲ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثناعمرو بن محمد العنقزى قال، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس فى قوله: «وجئنا ببضاعة مزجاة»، قال: الردية، التى لا تنفق حتى يُوضَع منها.

هَلاَّ سَأَلْتَ لَبَى ذُبْيَانَ ما حَسَبِي إِذَا الدُّخَانُ تَغَشَّى الْأَشْمَطَ البَرَامَا من أبيات يذكر فها كرمه في زمن الحدب والشناء.

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٢٥ ، من قصيدته في قيس بن معديكرب ، مضت منها أبيات . و « الهجان » ، الإبل الأبيض ، وهي كرام الإبل . و « العود » جمع عائد ، وهي الناقة الحديثة النتاج .

<sup>(</sup> ٢ ) ليس في ديوانه ، وأنشده أبن برى غير منسوب ( السان : رمل) ، وظاهر أن الشعر لحاتم ، لأن « ملحان » ، هو ابن عمه « ملحان بن حارثة بن سعد بن الحشرج الطائى» ، وكنت وقفت على أبيات من هذا الشعر ، ثم أضعتها اليوم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والمطبوعة : « على نفع من آخذيها » ، والصواب ما أثبتناه ، إن شاء الله ، تدل عليه الآثار الآتية بعد . ولو قرئت « على دفع » ، فلا بأس بذلك .

۱۹۷٤۳ ـ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عثمان بن أبي سليان، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس : « وجئنا ببضاعة مزجاة » ، أبي سليان، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس : « وجئنا ببضاعة مزجاة » ، أبي سليان، عن ابن أبي أرة والحبلُ والشيء .

۱۹۷٤٤ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن عبينة ، عن عبّان بن أبى سليمان ، عن ابن أبى مليكة قال : سمعت ابن عباس، وسئل عن قوله: « وجئنا ببضاعة مزجاة » ، قال : رِرْبَّة ُ المتاع ، (٢) لحبل ُ والغرارة ُ والشيء .

۱۹۷٤٥ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن عيينة، عن عثمان بن أبى سليمان، عن ابن أبى مليكة، عن ابن عباس، مثله.

الم ١٩٧٤٦ حدثنا محمد بن سعد قال، حدثنى أبى قال، حدثنى عمى قال، حدثنى عمى قال، حدثنى أبى، عن أبيه، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: « وجئنا ببضاعة مزجاة »، قال: « البضاعة » ، الدراهم، (٣) و « المزجاة » ، غير طائل.

۱۹۷٤۷ ــ حدثنی المثنی قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن ابن أبی زیاد، عمن حدثه، عن ابن عباس قال: كاسدة غیر طائل.

۱۹۷٤۸ — حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أبوبكر بن عياش قال، حدثنا أبو بكر بن عياش قال، حدثنا أبو حصين، عن سعيد بن جبير، وعكرمة، « وجئنا ببضاعة مزجاة»، قال: سعيد: ناقصة = وقال عكرمة: دراهم فُسنُول. (٤)

<sup>(</sup>١) الحلق : البالى .

<sup>(</sup> ٢ ) الرث ( يفتر الراء ) ، والرثة ( بكسرها ) ، والرثيث : الخلق الحسيس البالى من كل شيء .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «البضاعة » فيما سلف : ص : ٤ ، ١٥٦

<sup>( )</sup>  $_{0}$  فسول  $_{0}$  جمع  $_{0}$  فسل  $_{0}$  ( بفتح فسكون  $_{0}$  : وهو الردىء الرذل من كل شيء . يقال :  $_{0}$  دراهم فسول  $_{0}$   $_{0}$  ، أي : زيوف .

۱۹۷٤۹ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، وعكرمة ، مثله .

• ١٩٧٥ \_ حدثنا أبوكريب قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى = ، عن إسرائيل ، عن أبى حصين ، عن سعيد بن جبير ، وعكرمة : « وجئنا ببضاعة مزجاة » ، قال أحدهما : ناقصة = وقال الآخر : رديّة ".

ا ۱۹۷۵ - . . . وبه قال ، حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الله بن الحارث قال : كان سَمَناً وصُرفاً .

۱۹۷۵۲ — جداثنا الحسن قال ، حدثنا على بن عاصم، عن يزيد بن أبي زياد قال : سأل رجل عبدالله بن الحارث وأنا عنده عن قوله: « وجئنا ببضاعة مزجاة » ، قال : قليلة " ، متاع الأعراب الصوف والسّمن .

۱۹۷۵۳ — حدثنا إسحق بن زياد القطان أبو يعقوب البصرى قال ، حدثنا محمد بن إسحق البلخى قال ،حدثنا مروان بن معاوية الفزارى ، عن مروان بن عمرو العذرى ، عن أبى إسمعيل ، عن أبى صالح فى قوله : « وجئنا ببضاعة مزجاة » ، قال : الصنوبر والحبة الخضراء .(١)

19۷۵٤ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن يزبد بن الوليد، عن إبراهيم في قوله: « وجئنا ببضاعة مزجاة »، قال: قليلة، ألا تسمع إلى قوله: ﴿ فَأُو ْقُرْ رَكَابَنَا ﴾، وهم يقرأون كذلك . (٢)

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۹۷۵۳ – « إسمق بن زياد الفطان » ، « أبو يمقوب البصرى » ، شيخ الطبرى لم أجد له بعد ترجمة ، وقد مضى برقم : ۱٤١٤٦ ، وهو هناك « العطار النصرى » ، ثم فى رقم : ۱۷٤٣٠ ، وهو هناك : « إسمق بن زيادة العطار ؛ » بزيادة التاء . ولا طاقة لنا بالفصل فى ذلك ، حتى نجد ما يدل عليه

و « محمد بن إسحق البلخى » ، مضى برقم : ١٤١٤٦ ، روى عنه هناك « إسمّى بن زياد » أيضاً . و « مروان بن معاوية الفزارى » ، مضى مراراً ، آخرها : ١٥٤٤٦ .

أما « سروان بن عمرو العذرى » ، فلم أُجدُ له ذكراً في كتب التراجم ، وأخشى أن يكون فيه تحريف وأما « أبو إسماعيل » . فلم أتبين من يكون ، لما في هذا الإسناد من الظلمة .

<sup>(</sup>٢) يمني أصحاب عبد الله بن مسعود ، كما سترى في الأثر التالي .

۱۹۷۵ - حدثنی یعقوب بن إبراهیمقال ، حدثنا هشیم قال ، أخبرنا مغیرة ، عن إبراهیم أنه قال : ما أراها إلا القلیلة ، لأنها فی مصحف عبد الله : ﴿ وَ أَوْقِرْ رَكَابَنَا ﴾ ، یعنی قوله : « مزجاة » .

١٩٧٥٦ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن القعقاع بن يزيد، عن العقاع بن يزيد، عن إبراهيم قال: قليلة، ألم تسمع إلى قوله: ﴿ وَ أَوْقِرْ رَكَابَنَا ﴾؟

١٩٧٥٧ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن محمد، عن أبى بكر الهذلى ، عن سعيد بن جبير، والحسن : «بضاعة مزجاة » ، قال سعيد : الردية = وقال الحسن : القليلة .

۱۹۷۵۸ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن إدريس ، عن يزيد ، عن عبد الله بن الحارث قال: متاع الأعراب سمن وصوف .

١٩٧٥٩ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن عطية قال: دراهم ليست بطائل.(١)

۱۹۷۲۰ ــ حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أنی نجیح ، عن مجاهد : « مزجاة » ، قال : قلیلة .

١٩٧٦١ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « مزجاة »، قال: قليلة .

۱۹۷۲۲ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

٣٥/١٣ قال : شيء من صوف ، وشيء من سمن .

<sup>(</sup>١٠) في المعطوطة : « ليس بطائل » ، ولا بأس به .

1977. . . . قال ، حمل ثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن منصور ، عن الحسن قال : قليلة .

۱۹۷٦٥ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن حدثه ، عن مجاهد : « مزجاة » ، قال : قليلة .

۱۹۷۲٦ ـ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

المحدثنا الحسين قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبى حصين ، عن عكرمة قال: ناقصة = وقال سعيد بن جبير : فُسُول ".

۱۹۷۲۸ . . . قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن أبى بكر، عن سعيد بن جبير : « وجئنا ببضاعة مزجاة » ، قال : ردية .

١٩٧٦٩ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك قال: كاسدة، لا تنفق.

۱۹۷۷ – حدثني المثني قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : كاسدة .

الضحاك عن جويبر ، عن الضحاك على الضحاك الضحاك . كاسدة ، غير طائل .

۱۹۷۷۲ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: « ببضاعة مزجاة » ، يقول : كاسدة غير نافقة .

۱۹۷۷۳ - حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير : « وجئنا ببضاعة مزجاة» ، قال : الناقصة = وقال عكرمة : فيها تجوز ً .

ابن عباس قال : الدراهم الردية التي لا تجوز إلا بنقصان .

۱۹۷۷ من مجاهد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى يحيى ، عن مجاهد قال: الدراهم الرُّذَ ال ، (۱) التي لا تجوز إلا بنقصان. (۲)

۱۹۷۷٦ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى قال : دراهم فيها جَـواز ".

۱۹۷۷۷ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « وجئنا ببضاعة مزجاة » ، أى : يسيرة .

۱۹۷۷۸ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة ، مثله .

١٩٧٧٩ ــ حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وجئنا ببضاعة مزجاة » ، قال : « المزجاة » ، القليلة .

۱۹۷۸۰ حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة ، عن ابن اسحق : « وجئنا بضاعة مزجاة » ، أى : قلیلة لا تبلغ ما كنا نشترى به منك ، الا أن تتجاوز لنا فیها .

وقوله : « فأوف لنا الكيل » ، . . . . بها ، (٣) وأعطنا بها ما كنت تعطينا

<sup>(</sup>۱) يقال : «هذا رذل» و «هذا رذال» (بضم الراء) أي : دون خسيس ردى. وفي المخطوطة: «الرذل» ، وهو مثله .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ١٩٧٧ - في المطبوعة : « إسرائيل عن ابن أبي نجيح » ، غير ما في المخطوطة ، فإنه كان فيها : « عن أبي محيي » كأنه أراد أن يكتب « نجيح » ، ثم صيرها : « محيي » ، غير منقوطة . و « أبو يحيي » ، هو : « أبو يحيي القتات الكوني» ، وهو الذي يروى عن مجاهد ، وقد سلف برقم : « 1 / ١٩٩٧ ، ١٩٩٧ .

<sup>(</sup>٣) لا شك عندى أنه قد سقط من كلام أبى جعفر شيء فى تفسير «أوف لنا » ، لم يبق منه إلا قوله : «بها » ، فلذلك وضمت هذه النقط . والمراد من ذلك ظاهر ، كأنه كتب : « فأتم لنا حقوقنا فى الكيل بها ، وأعطنا . . . » ، وانظر تفسير « الإيفاء » فيها سلف ١٢ : ٢٢٤ ، ٥٥٥

قبل بالثمن الجيَّد والدراهم الجائزة الوافية التي لا تردُّ ، كما : \_

۱۹۷۸۱ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: « فأوف لنا الكيل » ، أى : أعطنا ما كنت تعطينا قَبَــُل ُ ، فإن بضاعتنا مزجاة .

۱۹۷۸۲ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى : « فأوف لنا الكيل » ، قال : كما كنت تعطينا بالدراهم الجياد .

وقوله: « وتصدق علينا »، يقول تعالى ذكره: قالوا: وتفضل عليها بما بَمِوْن سعر الجياد والرديّة، فلا تنقصنا من سعر طعامك، لرديّ بضاعتنا = « إن الله يجزى المتصدقين »، يقول: إن الله يثيب المتفضلين على أهل الحاجة بأموالهم. (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

«وتصدق علينا» ، قال: تفضل بما بين الجياد والردية .

١٩٧٨٤ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن أبى بكر، عن سعيد بن جبير: «فأوف لنا الكيل وتصدق علينا»، لا تنقصنا من السعر من أجل ردى دراهمنا .

واختلفوا فى الصدقة ، هل كانت حلالاً للأنبياء قبل نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم ، أو كانت حراماً ؟

فقال بعضهم : لم تكن حلالاً لأحد من الأنبياء عليهم السلام \* ذكر من قال ذلك .

القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن أبي بكر، عن سعيد بن جبير قال: ما سأل نبي قط الصَّد َدَة، ولكنهم قالوا:

(١) انظر تفسير « التعدق » فيما سلف ٩ : ٣١ ، ٣٧ ، ١٤/٣٨ : ٢٦٩

و جنتا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ، ، لا تنقصنا من السعر .

### وروی عن ابن عیینة ما : ــ

41/14

ابن عينة أنه سئل: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ألم تسمع قوله: « فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين ه .

= قال الحارث: قال القاسم: يذهب ابن عيينة إلى أنهم لم يقولوا ذلك ، إلا والصدقة لم حلال ، وهم أنبياء، فإن الصدقة إنما حرر مت على محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم. (١)

وقال آخرون : إنما عنى بقوله : « وتصدق علينا ، وتصدق علينا برد أخينا إلينا .

## ه ذكر من قال ذلك :

۱۹۷۸۷ – جلد ثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: ( وتصدق علينا ، قال : رُدَّ إلينا أخانا .

قال أبو جعفر : وهذا القول الذى ذكرناه عن ابن جريج ، وإن كان قولاً له وجه ، فليس بالقول المختار فى تأويل قوله : « وتصدَّق علينا » ، لأن « الصدقة » فى متعارف [ العرب ] ، (٢) إنما هى إعطاء الرجل ذا حاجة بعض أملاكه ابتغاء ثواب الله

<sup>(1)</sup> فى المطبوعة : « صلى الله عليه وسلم لا عليهم » ، غير ما فى المخطوطة ، كأفه ظن أن قوله : « وطليم » ، معطوف على قوله : « إنما حرمت على محمد . . . وعليهم » ، وظاهر أن المراد : « صل الله عليه وسلم وعليهم » ، أى : وصل عليهم

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « فى المتعارف » ، وفى المحطوطة : « فى متعارف إنما هى » ، وفى الكلام سقط لا شك فيه ، وإنما سقط منه لأن « متعارف » هى آخر كلمة فى الصفحة ، و ﴿ إنما سقط منه لأن « متعارف » هى آخر كلمة فى الصفحة ، و ﴿ إنما سقط منه لأن « متعارف » هى آخر كلمة فى الصفحة ، و ﴿ إنما سقط منه لأن « متعارف » واستظهرت هذه الزيادة التي بين القوسين .

عليه، (۱) وإن كان كلّ معروف صدقة ". فتوجيه تأويل كلام الله إلى الأغلب من معناه في كلام من نزل القرآن بلسانه ، أولى وأحرى .

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال مجاهد .

۱۹۷۸۸ – جداثنی الحارث قال ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا مروان بن معاویة ، عن عثمان بن الأسود قال : سمعت مجاهداً و سئل : هل یُكثر َهُ أَن یقول الرجل فی دعائه : اللهم تصد ق علی ؟ فقال : نعم ، إنما الصَّدقة لمن يبغی الثواب .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيوُسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ﴾ ۞

قال أبو جعفر: ذكر أن يوسف صلوات الله عليه لما قال له إخوته: «يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين »، أدركته الرقة ، وباح لهم بما كان يكتمهم من شأنه، كنا: —

19۷۸۹ - حيد ثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : ذكر لى أنهم لما كلموه بهذا الكلام ، غلبته نفسه ، فارفض دمعه باكياً ، ثم باح لهم بالذي يكتم منهم ، فقال : « هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون » ؟ ولم يعن بذكر أخيه ما صنعه هو فيه حين أخذه ، ولكن للتفريق بينه وبين أخيه ، إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « إعطاء الرجل ذا الحاجة » ، وهن خطأ وتصرف فى فس المحملولة لا وجه له، . والصواب ما فى المحملوطة كما أثبته . وتوله : « ذا حاجة » متعدل الصاهر بن قوله .. » إعماء الرجل .... «

۱۹۷۹۰ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر»، الآية، قال: فرحمهم عند ذلك، فقال لهم: « هل علمتم مافعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» ؟

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام : هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه ، إذ فرقتم بينهما ، وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم جاهلون ؟ يعنى : فى حال جهلكم بعاقبة ما تفعلون بيوسف ، وما إليه صائر أمره وأمركم .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قَالُوۤۤ ا أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالُوٓ ا أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنُا يُوسُفُ وَ هَٰذَ ٓ أَخِى قَدْ مَنَ ٱللهُ عَلَيْنَاۤ إِنَّهُ, مَن يَتَّقِ وَيُصْبِرْ فَإِنَّ ٱللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ وَيُصْبِرْ فَإِنَّ ٱللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال إخوة يوسف له ، حين قال لهم ذلك يوسف: « إنك لأنت يوسف » ؟ فقال: نعم أنا يوسف = « وهذا أخى قد مَن الله علينا » ، بأن جمع بيننا بعد ما فرقتم بيننا = « إنه من يتق ويصبر » ، يقول: إنه من يتق الله فيراقبه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه = « ويصبر » ، يقول: ويكفّ نفسه فيحبها عما حرَّم الله عليه من قول أو عمل عند مصيبة نزلت به من الله (١) = « فإن الله لا يضيع أجر الحسنين » ، يقول: فإن الله لا يُضيع أجر الحسنين » ، يقول: فإن الله لا يُبعُطل ثواب إحسانه وجزاء طاعته إيّاه فها أمره ونهاه .

وقد المنتلفت القرأة فى قراءة قوله : « إنك لأنت يوسف » . فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار : ﴿ أَيْنَاكَ ﴾ ، على الاستفهام .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التقوى » ، و «الصبر » فيما سلف من فهارس اللغة (وقى) ، (صبر)

وذكر أن ذلك في قراءة أبيّ بن كعب : ﴿ أُو أَنْتَ يُوسُفُ ﴾ .

وروى عن ابن محيصن أنه قرأ: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ﴾، على الخبر لا على الاستفهام.

قال أبوجعفر: والصواب من القراءة فى ذلك عندنا، قراءة ُ من قرأه بالاستفهام، ٣٧/١٣ لإجماع الحجـّة من القرأة عليه .

ا ۱۹۷۹ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق قال: لم ذلك = يعنى قوله: « هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون »، لما قال لهم ذلك أنتم عرفوه، فقالوا: « أثنك لأنت يوسف » ، الآية .

القاسم قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا الجسين قال، حدثنى من سمع عبد الله بن إدريس يذكر، عن ليث، عن مجاهد قوله: « إنه من يتق ويصبر »، يقول: من يتق معصية الله، ويصبر على السِّجن.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿قَالُوا تَـاللّٰهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللّٰهُ وَلَكُوا تَـاللّٰهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِئِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: قال إخوة يوسف له: تالله لقد فضلك الله علينا ، وآثرك بالعلم والحلم والفضل = « وإن كنا لخاطئين» ، يقول: وما كنا في فعلنا الذي فعلنا بك ، في تفريقنا بينك وبين أبوك وأخيك وغير ذلك من صنيعنا الذي صنعنا بك ، إلا خاطئين = يعنون: مخطئين .

يقال منه : وخطيء قلان يتخطأ خطأ وخيطاً ، وأخداأيه خطي م إحطاء "، (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ﴿ خطرِهِ ﴾ فيما سلف ٢ : ١٠/١٠ ؛ ٢٠٠٠

ومن ذلك قول أمية بن الأسكر:

وَ إِنَّ مُهَـــاجِرَ بْنِ تَكَنَّفَاهُ لَعَمْرُ اللهِ قَدْ خَطِثًا وَحَابَا(١)

و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

السدى السدى السباط، عن السدى السباط، عن السدى السباط، عن السدى قال : لما قال لهم يوسف : « أنا يوسف وهذا أخى» ، اعتذروا إليه وقالوا : « تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين » ، فها كنا صنعنا بك .

۱۹۷۹٤ حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « تالله لقد آثرك الله علينا » ، وذلك بعد ماعرً فهم أنفسهم . يقول : جعلك الله رجلاً حليماً .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ الْعَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال يوسف لإخوته : « لا تثريب » ، يقول : لا تغيير عليكم (٢) ، ولا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة ، ولكن لكم عندى الصفح والعفو .

<sup>(</sup>١) مفى البيت وتخريجه وتصويب روايته فيما سلف ٢: ٧/١١٠؛ ٢٩٥، ويزاد عليه، مجازً القرآن ١: ٣١٨، ١١٣، وكان في المطبوعة والمخطوطة هنا أيضاً « وخابا » بالحاء، وقد فسره أبو جمفر في ٧: ٢٩٥، بمعنى : أثما ، من « الحوب » وهو الإثم ، وهو الصواب المحض إن شاء الله .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « تغيير » ، بالغين ، والصواب ما أثبته بالعين المهملة ، وهو صريح اللغة . وقد صححته في كل موضع يأتي بعد هذا .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۷۹۰ – حدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « لاتثريب عليكم »، لم يثرَّب عليهم أعمالهم .

۱۹۷۹٦ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله بن الزبير قوله : « لا تثريب عليكم اليوم » ، قال : قال سفيان : لا تعيير عليكم .

۱۹۷۹۷ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق قال : « لا تثريب عليكم اليوم » ، أى : لا تأنيب عليكم اليوم عندى فيما صنعتم .

۱۹۷۹۸ ــ وحدثنا ابن وكيم قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى قال : اعتذروا إلى يوسف فقال : « لا تثريب عليكم اليوم » ، يقول : لا أذكر لكم ذنبكم .

وقوله: «يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين»، وهذا دعاء من يوسف الإخوته، بأن يغفر الله لهم ذنبهم فيا أتوا إليه وركبوا منه من الظلم. يقول: عفا الله لكم عن ذنبكم وظلمكم، فستره عليكم = « وهو أرحم الراحمين»، يقول: والله أرحم الراحمين لمن تاب من ذنبه، (۱) وأناب إلى طاعته بالتوبة من معصيته، كما: ...

١٩٧٩٩ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: «يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين »، حين اعترفوا بذنبهم.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمحطوطة : « عن تاب ، ، وصواب الكلام ما أثبت .

القول فى نــْأُويل قوله تعالى ﴿ ٱذْهَبُوا ۚ بِقَمِيصِى هَـٰـذَا فَـَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَــُاتِ بَصِيرًا وَأَتُونِى بِـأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَـأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِى بِـأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

قال أبو جعفر: ذكر أن يوسف صلى الله عليه وسلم لما عرّف نفسه إخوته ، سألهم عن أبيهم فقالوا: ذهب بصره من الحزن! فعند ذلك أعطاهم قميصَه وقال لهم: « اذهبوا بقميصى هذا » .

# ذكر من قال ذلك :

السدى السدى الساط ، عن السدى على الساط ، عن السدى قال : قال لهم يوسف : ما فعل أبى بعدى ؟ قالوا : لما فاته بنيامين عمى من الحزن . قال : « اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيراً وأتونى بأهلكم أجمعين » .

وقوله : « يأت بصيراً » ، يقول : يَـعُـد ° بصيراً (١) = « وأتونى بأهلكم أجمعين » ، يقول : وجيئونى بجميع أهلكم .

مرامه القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولما فصلت عير بني يعقوب من عند يوسف، متوجهة إلى يعقوب ، (٢) قال أبوهم يعقوب : « إنى الأجد ربيح يوسف »(..

<sup>(</sup>١) هذا معنى يقيد في معاجم اللغة ، في باب « أتى » ، بمعنى : عاد = وهو معنى عزيز لم يشر إليه أحد من أصحاب المماج التي بن أيدينا .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « فصل » فيما سلف ه : ٣٣٨ .

دُكر أن الريح استأذنت ربها فى أن تأتى يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير ، فأذن لها ، فأتته بها .

## ذكر من قال ذلك :

۱۹۸۰۱ - حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثنى أبو شريح ، عن أبى أيوب الهوزنى حك ته قال : استأذنت الريح أن تأتى يعقوب بريح يوسف حين بعث بالقميص إلى أبيه قبل أن يأتيه البشير ، ففعل . قال يعقوب : « إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون » . (١)

۱۹۸۰۲ - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي سنان، عن ابن أبي الهذيل، عن ابن عباس في قوله : « ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لو لا أن تفندون »، قال : هاجت ريح فجاءت بريح يوسف من مسيرة ثمان ليال ، فقال : « إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون » . (٢)

۱۹۸۰۳ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن أبى سنان ، عن ابن أبى الهذيل ، عن ابن عباس ، : « ولما فصلت العير » ، قال : هاجت ريح ، فجاءت بريح قميص يوسف من مسيرة ثمان ليال .

۱۹۸۰٤ - حدثنی أبو السائب قال، حدثنا ابن فضیل، عن ضرار، عن ابن أبی الهذیل قال: سمعت ابن عباس یقول: وجد یعقوب ریح یوسف وهو منه علی مسیرة ثمان لیال.

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۹۸۰۱ – « أبو شريح » ، هو : « عبد الرحمن بن شريح بن عبد الله الممافرى» ، ثقة روى له الجماعة ، مضى برقم : ۹۱۹۹ .

وأما « أبر أيوب الهوزني » ، فلم أستطع أن أعرف من هو ، وقد ذكره الطبرى بكنيته هنا ، وفي تاريخه ١ : ١٨٥ ، وساق هذا الحبر بنصه .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۹۸۰۲ – « أبو سنان » ، هو الشيبانى الأكبر : « ضرار بن مرة » ، ثقة ، مضى برقم : ۱۷۳۳۱ ، ۱۷۳۳۷ ، وسيأتى الحبر بعد برقم : ۱۹۸۰۴ وما بعده .

و « ابن أبي الحذيل » ، هو « عبد الله بن أبي الهذيل العنزى » ، ثقة ، مضى برقيم : ١٣٩٣٢ .

عينة ، عن أبى سنان ، عن ابن أبى الهذيل قال : كنت إلى جنب ابن عباس عينة ، عن أبى سنان ، عن ابن أبى الهذيل قال : كنت إلى جنب ابن عباس فسئل : من كم وجد يعقوب ربح القميص؟ قال : من مسيرة سبع ليال أو ثمان ليال . وكبع قال ، حدثنا جرير ، عن أبى سنان ، عن ابن أبى الهذيل قال : قال لى أصحابى : إنك تأتى ابن عباس ، فسله لنا . قال : فقلت : ما أسأله عن شيء ، ولكن أجلس خلف السرير ، فيأتيه الكوفيون فيسألون عن حاجهم وحاجى ، فسمعته يقول : وجد يعقوب ربح قميص يوسف من مسيرة ثمان ليال = قال ابن أبى الهذيل : فقلت : ذاك كمكان البصرة من الكوفة . مسيرة ثمان ليال = قال ابن أبى الهذيل : فقلت : ذاك كمكان البصرة من الكوفة . ابن مرة ، عن عبد الله بن أبى الهذيل قال : سمعت ابن عباس يقول : وجد يعقوب ربح قميص يوسف من مسيرة ثمان ليال . قال : فقلت في نفسى : هذا كمكان البصرة من الكوفة .

۱۹۸۰۸ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى = ، عن سفيان ، عن أبى سنان ، عن ابن أبى الهذيل ، عن ابن عباس فى قوله: ﴿ إِنَى لاَّجد ريح يوسف»، قال: وجد ريح قيمص يوسف من مسيرة ثمان ليال . قال : قلت له : ذاك كما بين البصرة إلى الكوفة = واللفظ لحديث أبى كريب . اليال . قال : حدثنا الحسين بن محمد قال ، حدثنا عاصم وعلى قالا ، أخبرنا شعبة قال ، أخبرنى أبو سنان قال ، سمعت عبد الله بن أبى الهذيل ، عن ابن عباس فى هذه الآية : ﴿ إِنَى لاَّجد ريح يوسف » ، قال : وجد ريحه من مسيرة ما بين البصرة إلى الكوفة .

العبة المعبق المثنى قال، حدثنا آدم العسقلانى قال، حدثنا شعبة قال، حدثنا أبو سنان. قال: سمعت عبد الله بن أبى الهذيل يحدث، عن ابن عباس، مثله.

الممان ، عن عبد الله بن أبى الهذيل . قال : كنا عند ابن عباس فقال : « إنى المديل ، قال : كنا عند ابن عباس فقال : « إنى الأجد ربح يوسف » ، قال : وجد ربح قميصه من مسيرة ثمان ليال .

۱۹۸۱۲ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أحبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبى سنان ، عن عبد الله بن أبى الهذيل قال : سمعت ابن عباس يقول : «ولما فصلت العير » قال : لما خرجت العير ، هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال : «إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون » ، قال : فوجد ريحه من مسيرة ثمان ليال .

۱۹۸۱۳ ـ جد ثنا بشر قال، حدثنا بزید قال، حدثنا سعید، عن قتادة، ۲۹/۱۳ عن الحسن: ذکر لنا أنه کان بیهما یومئذ ثمانون فرسخاً، یوسف بأرض مصر، و یعقوب بأرض کنعان، وقد أتى لذلك زمان طویل .(۱)

۱۹۸۱٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قوله: « إنى لأجد ريح يوسف » ، قال: بلغنا أنه كان بينهم يومئذ ثمانون فرسخاً. وقال: « إنى لأجد ريح يوسف » ، وكان قد فارقه قبل ذلك سبعاً وسبعين سنة.

19۸۱٥ - حدثنا أحمد بن إسحق، قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا أسفيان، عن أبى سنان، عن عبد الله بن أبى الهذيل، عن ابن عباس فى قوله: « إنى لأجد ربح يوسف »، قال: وجد ربح القميص من مسيرة ثمانية أيام.

المراثيل ، عن المراثيل ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي الهذيل، عن ابن عباس قوله : « ولما فصلت العير » ، قال : فلما خرجت العير ، هبت ريح فذهبت بريح قميص يوسف إلى يعقوب،

<sup>(</sup>١) قوله : « وقد أتى لذلك زمان طويل » ، يعنى مدة فراق يعقوب ويوسف ، كما يظهر من الأثر التالى .

فقال : « إنى لأجد ريح يوسف » ، قال : ووجد ريح قميصه من مسيرة ثمانية أيام .

۱۹۸۱۷ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة، عن ابن اسحق قال: لما فصَلَت العبر من مصر، استروح یعقوب ریح یوسف، فقال لمن عنده من ولده: « إنى لأجد ریح یوسف لولا أن تفتدون ».

وأما قوله : « لولا أن تفندون »، فإنه يعنى : لولا أن تعنـّفونى ، وتعجـّز ونى ، وتلومونى ، وتكذبونى .

ومنه قول الشاعر :(١)

يَا صَاحِبَى ۚ دَعَا لَوْمِي وَتَفْنيدِي فَلَيْسَمَا فَاتَ مِنْ أَمْرِي بَمَرْدُودِ<sup>(۱)</sup>

ويقال : « أفند فلاناً الدهرُ » ، وذلك إذا أفسده ، ومنه قول ابن مقبل :

دَعِ الدَّهْرَ يَفْمَلُ مَا أَرَادَ ، فإنَّهُ إِذَا كُلِّفَ الإِفْنَادَ بِالنَّاسِ أَفْنَدَا (٢)

واختلف أهل التأويل فى معناه .

فقال بعضهم : معناه : لولا أن تسفهوني .

ذکر من قال ذلك :

۱۹۸۱۸ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة، عن أبي سنان ، عن ابن أبي الهذيل ، عن ابن عباس : « لولا أن تفندون » ، قال : تسفتهون .

۱۹۸۱۹ ــ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى = ، عن إسرائيل، عن أبى سنان، عن ابن أبى الهذيل، عن ابن عباس، مثله.

<sup>(</sup>١) هو هانى، بن شكيم العدوى ، هكذا نسبة أبو عبيدة .

 <sup>(</sup>٢) مجاز القرآن ١ : ٣١٨ ، وروايته هناك : «عن أمر » ، بغير إضافة .

<sup>(</sup>٣) لم أجد البيت فيها بين يدى من المراجع .

۱۹۸۲۰ .... وبه قال ، حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد : « لولا أن تفندون » ، قال : تسفيهون .

۱۹۸۲۱ ــ حدثنی المثنی وعلی بن داود قالا، حدثنا عبد الله قال ، حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : « لولا أن تفندون » ، یقول : تعجه ّلون .

۱۹۸۲۲ ــ حِيدِثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى سنان ، عن عبد الله بن أبى الهذيل ، عن ابن عباس : « لولا أن تفندون » ، قال : لولا أن تسفهون .

۱۹۸۲۳ - حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد = وحدثنى المثنى قال، حدثنا أبو نعيم = ، قالا جميعاً ، حدثنا سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد: «لولا أن تفندون » ، قال: لولا أن تسفهون .

۱۹۸۲٤ -- حدثنى المثنى قال، حدثنا الحمانى قال، حدثنا شريك، عن أبي سنان، عن سعيد = : « لولا أبي سنان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس = وسالم، عن سعيد = : « لولا أن تفندون » ، قال أحدهما : تسفهون = وقال الآخر : تكذبون .

۱۹۸۲۵ - حدثنی یعقوب قال، حدثنا هشیم قال، أخبرنا عبد الملك بن أبى سلیمان، عن عطاء: « لولا أن تفندون »، قال: لولا أن تكذبون، نولا أن تسفّهون.

۱۹۸۲٦ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يزيد بن هرون، عن عبد الملك، عن عطاء قال : تسفهون .

۱۹۸۲۷ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « لولا أن تفندون » ، يقول : لولا أن تسفهون .

۱۹۸۲۸ ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « لولا أن تفندون » ، يقول : لولا أن تسفهون .

١٩٨٢٩ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا

إسرائيل ، عن أبى سنان ، عن عبد الله بن أبى الهذيل قال : سمعت ابن عباس يقول : « لولا أن تفندون » ، يقول : تسفّهون . .

١٩٨٣٠ \_ جِدَثْنَا الحِسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء،

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « لولا أن تفندون » ، قال : ذهب عقله !

19۸۳۱ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « تفندون » ، قال : قد ذهب عقله !

19۸۳۲ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد =

۱۹۸۳۳ – وحدثنی المثی قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: «لولا أنتفندون». قال: قد ذهب عقله!
۱۹۸۳۶ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسین قال، حدثی حجاج، عن ابن جریج، عن مجاهد: «لو أن تفندون»، قال: لولا أن تقولوا: ذَهب عقلك!
۱۹۸۳۰ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: «لولا أن تفندون»، یقول: لولا أن تضعتفونی.

۱۹۸۳٦ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « لولا أن تفندون » ، قال : الذى ليس له عقل ، ذلك « المفند » . يقول : لا يعقل (١)

وقال آخرون: معناه : لولا أن تكذبون .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۸۳۷ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا سويد بن عمرو الكلبي، عن شريك، عن سالم، عن سعيد: « لولا أن تفندون »، قال: تكذبون.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يقولون : لا يمقل » ، وما في المخطوطة صواب محض ، على منهاجهم .

۱۹۸۳۸ ــ . . . . قال ، حلمتنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى ، قال : لولا أن تهرَّمون وتكذبون .

19۸۳۹ ــ.... قال ، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: بلغنى عن مجاهد قال : تكذبون .

۱۹۸٤٠ ـ . . . . . قال، حدثنا عبدة ، وأبو خالد ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : لولا أن تكذبون .

ا ۱۹۸۶ حدثت عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « لولا أن تفندون » ، تكذبون . الشيان قال ، سمعت الشيال المثنى المثنى قال ، حدثنا عمر و قال ، أخبرنا هشيم ، عن عبد الملك ، عن عطاء في قوله : « لولا أن تفندون » ، قال : تسفهون ، أو : تكذبون .

19۸٤٣ ـ حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمى قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: « لولا أن تفندون ، يقول: تكذبون.

وقال آخرون : معناه : تهرُّمون .

ذكر من قال ذلك :

١٩٨٤٤ ـ حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: ولولا أن تفندون، قال: لولا أن تهرمون.

۱۹۸٤٥ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي عن عن مجاهد، مثله .

۱۹۸٤٦ ــ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة ، عن الحسن . قال : تهرمون .

١٩٨٤٧ ـ حلِّثني يعقوب قال، حلثنا هشيم قال، أخبرنا أبو الأشهب،

عن الحسن : « لولا أن تفندون » ، قال : تهرُّ مون .

۱۹۸۶۸ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن أبى الأشهب، وغيره، عن الحسن، مثله.

. . .

قال أبو جعفر: وقد بينا أن أصل « التفنيد » ، الإفساد . وإذ كان ذلك كذلك ، فالضعف والهرم والكذب وذهاب العقل وكل معانى الإفساد ، تدخل في « التفنيد » ، لأن أصل ذلك كله الفساد ، والفساد في الجسم: الهرم وذهاب العقل والضعف = وفي الفعل: الكذب واللوم بالباطل ، ولذلك قال جرير بن عطية .

يا عَاذِلي دَعَا المَلاَمَ وأَقْصِرًا طَالَ الهَوى وأَطَلَتْمُا التَّفْنيدا(١) يعنى : الملامة = فقد تبيتن ، إذ كان الأمر على ما وصفنا ، أن الأقوال التي قالحا من ذكرنا قولَه في قوله : « لولا أن تفندون » ، على اختلاف عباراتهم عن تأويله ، متقاربة المعانى ، محتمل جميعتها ظاهر التنزيل ، إذ لم يكن في الآية دليل على أنه معنى به بعض ذلك دون بعض .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ اللَّهِ عِلَمُ لَلْكِكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال الذين قال لهم يعقوب من ولده : « إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون » : تالله ، أيها الرجل ، إنك من حبّ يوسف وذكره لنى خطائك وزللك القديم ، (۲) لا تنساه ولاتتسلى عنه .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ١٦٩ ، من قصيدة أنه ُظهِرِيلة ، ورواية البيت خطأ في الديوان ، صوابه ما هينا ، «وأقصرا » ، بالراء ، من « الإقصار » ، وهو الكف عن فعل الشيء .

<sup>(</sup> ٢ ) في المحطوطة : « لني حطامك في ذلك القديم » غير منقوطة ، والصواب ما في المطبوعة . ولكنه كتب هناك: « خطائك » ، وهما بممي واحد . وسيأتى في مواضع أخرى ، ماصحمها على رسم المحطوطة .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

### • ذكر من قال ذلك:

۱۹۸٤٩ ـ حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن ١٩٨٤٩ على ١٩٨٤٩ على ١٩٨٤٩ على ، عن ابن عباس قوله: « إنك للي ضلالك القديم ، ، يقول : خطائك القديم.

• ١٩٨٥ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : وقالوا تالله إنك لني ضلالك القديم ، أى : من حب يوسف ، لا تنساه ولا تسلاه . قالوا لوالدهم كلمة عليظة ، لم يكن ينبغى لهم أن يقولوها لوالدهم ، ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم .

١٩٨٥١ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى:
 « قالوا تالله إنك لهي ضلالك القديم » ، قال: في شأن يوسف.

۱۹۸۵۲ ــ حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، قال سفيان : « تالله إنك لني ضلالك القديم » ، قال : من حبك ليوسف .

١٩٨٥٣ ـ حدثنا ابن وكيع . قال، حدثنا عمرو، عن سفيان ، نحوه .

ابن جريج : « قالوا تالله إنك لني ضلالك القديم » ، قال : في حبك القديم .

19۸۰۰ ـ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: «قالوا تالله إنك لني ضلالك القديم»، أى: إنك لمن ذكر يوسف في الباطل الذي أنت عليه.

19۸0٦ - حيد ثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « تالله إنك لنى ضلالك القديم » ، قال : يعنون حزنه القديم على يوسف = « وفى ضلالك القديم » ، لنى خطائك القديم .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَمَّاۤ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَـٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ﴾ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (\*)

\/ ±

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما أن جاء يعقوب البشير من عند ابنه يوسف، وهو المبشر برسالة يوسف، وذلك بريد"، فيما ذكر، كان يوسف أبرده الله. (١)

وكان البريد ، فيم ذكر ، والبشير : يهوذا بن يعقوب ، أخاً يوسف لأبيه . • ذكر من قال ذلك :

۱۹۸۵۷ - حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « فلما أن جاء البشير ألقاه علی وجهه » ، يقول : « البشير » ، البريد .

۱۹۸۰۸ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك : « فلما أن جاء البشير » ، قال : البريد . ١٩٨٥٩ - حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا محمد بن يزيد الواسطى ، عن جويبر ، عن الضحاك : « فلما أن جاء البشير » ، قال : البريد .

۱۹۸۲۰ .... قال ، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « فلما أن جاء البشير » . قال : يهوذا بن يعقوب .
۱۹۸۲۱ - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسي ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « البشير » ، قال : يهوذا بن يعقوب .

<sup>( ! )</sup> في المطبوعة : « برده إليه » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وكلاهما صواب . يقال : « برد بريداً ، وأبرده » ، أي : أرسله .

۱۹۸۲۲ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا أبوحديفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، قال: يهوذا بن يعقوب.

١٩٨٦٤ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج : « فلما أن جاء البشير » ، قال : يهوذا بن يعقوب ، كان البشير .

۱۹۸۲۰ – حدثنی المثنی قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله بن الزبیر، عن سفیان، عن ابن جریج ، عن مجاهد: « فلما أن جاء البشیر»، قال : هو يهوذا بن يعقوب .

= قال سفيان : وكان ابن مسعود يقرأ : ﴿ وَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَى الْعِيرِ ﴾ . (١)

۱۹۸۲۲ ـ حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك: « فلما أن جاء البشير » ، قال: البريد، هو يهوذا بن يعقوب .

السلام عن السلام قال : حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السلام قال : قال يوسف : « اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيراً وأتونى بأهلكم أجمعين » ، قال يهوذا : أنا ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن يوسف أكله الذئب ، وأنا أذهب اليوم بالقميص وأخبره أنه حي فأفرحه كما أحزنته . فهو كان البشير .

۱۹۸۲۸ — حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، « فلما أن جاء البشير » ، قال: البريد.

<sup>(</sup>١) هذه قراءة لا يقرأ بها كما سلف مراراً نخالفتها ما فى المصحف، ولكن ها، فيها إشكال، فلو صح أنها: « و جاء البشير » ، لوجب أن تكون القراءة به ها : « فألقاه ، بالفاء و إلا و جب أن تكون القراءة : ﴿ فَلُمَّا أَنْ جَاءَ البشِيرُ مَنْ بَيْنِ كَيدَى العِيرِ ﴾ .

قال أبو جعفر: وكان بعض أهل العربية من أهل الكوفة يقول: «أن " في قوله: « فلما أن جاء البشير » ، وسقوط ها ، بمعنى واحد . وكان يقول: هذا في « لما » و « حتى » ، خاصة . ويذكر أن العرب تدخلها فيهما أحياناً وتسقطها أحياناً ، كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَلَمّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنا ﴾ [سورة العنكبوت: ٣٣]، وقال في موضع آخر: ﴿ وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلُنا ﴾ [سورة هود: ٧٧]، وقال: هي صلة ، (١) لا موضع لها في هذين الموضعين . يقال : « حتى كان كذا وكذا » ، أو « حتى أن كان كذا وكذا » ، أو « حتى أن كان كذا وكذا » .

وقوله : « ألقاه على وجهه » ، يقول : ألتى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب ، كما : \_\_

۱۹۸۶۹ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق : فلما أن جاء البشير ألتي القميص على وجهه .

وقوله: « فارتد بصيراً »، يقول: رجع وعاد مبصراً بعينيه ، (٢) بعد ما قد عمى = « قال ألم أقل لكم إنى أعلم من الله مالا تعلمون » ، يقول جل وعز: قال يعقوب لمن كان بحضرته حينئذ من ولده: ألم أقل لكم ، يا بنى ، إنى أعلم من الله أنه سيرد على يوسف و يجمع بينى وبينه ؟ وكنتم لا تعلمون أنتم من ذلك ما كنت أعلمه ، لأن رؤيا يوسف كانت صادقة ، وكان الله قد قضى أن أخير أنا وأنتم له سجوداً ، فكنت مُوقناً بقضائه .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير « ارتد » فيها سلف ۳ : ۴/۱۶۳ : ۱۰/۳۱۹ : ۱۰/۳۱۹ : ۴۰۹ ، ۱۷۰

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿قَالُواْ يَآأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَلَطِلًى ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۚ ذَنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَلَطِلًى ﴿ فَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۚ إِنَّهُ ۚ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال ولد يعقوبَ الذين كانوا فرَّقوا بينه وبين يوسف : ياأبانا سل لنا ربك يعفُ عنَّا، ويستر علينا ذنوبنا التي أذنبناها فيك وفي يوسف ، فلا يعاقبنا بها في القيامة = « إنا كنا خاطئين »، فيما فعلنا به ، فقد اعترفنا بذنوبنا = « قال سوف أستغفر لكم ربي » ، يقول : جل ثناؤه : قال يعقوب : سوف أسأل ربي أن يعفو عنكم ذنوبكم التي أذنبتموها في وفي يوسف .

ثم اختلف أهل العلم ، (١) في الوقت الذي أخرّ الدّ عاء إليه يعقوبُ لولده بالاستغفار للم من ذنبهم .

فقال بعضهم : أخرّر ذلك إلى السَّحَر .

\* ذكر من قال ذلك:

المسجد الرحمن بن إسحق ، يذكر عن محارب بن دئار قال : كان عم لل يأتى عبد الرحمن بن إسحق ، يذكر عن محارب بن دئار قال : كان عم لل يأتى المسجد ، فسمع إنساناً يقول : « اللهم دعوتنى فأجبت ، وأمرتنى فأطعت ، وهذا ستحر فاغفر لى » . قال : فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود . فسأل عبد الله عن ذلك فقال : إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله : « سوف أستغفر لكم ربى » . (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أهل التأويل » ، وأثبت ما في المحطوطة .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ١٩٨٧ - «عبد الرحمن بن إسحق بن سمه الواسطى » ، وأبير نسبة » ، فال أحمد : ليس بشء ، منكر الحديث ، وضعفه الباقون . مترجم في النباديب ، بأمن أبي حاشر ١٩٣٧٧/١ .
 و « شارب بن دثار السديم » ، «أبو مطرف » ، ثغة ، مغم، بش : ١٩٣٩١ .

۱۹۸۷۱ – حِدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن فضيل، عن عبد الرحمن بن إسحق، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن مسعود: «سوف أستغفر لكم ربي»، قال: أخرهم إلى السَّحر.

١٩٨٧٢ - . . . . قال، حدثنا أبو سفيان الحميرى ، عن العوام ، عن إبراهيم التيميّ في قول يعقوب لبنيه : «سوف أستغفر لكم ربي » ، قال : أخرهم إلى السحر . (١)

۱۹۸۷۳ ..... قال ، حدثنا عمرو، عن خلاد الصفار، عن عمرو ابن قيس : « سوف أستغفر لكم ربى » ، قال : في صلاة الليل .

١٩٨٧٤ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج: « سوف أستغفر لكم ربى » ، قال : أخَّر ذلك إلى السَّحر .

وقال آخرون : أخرّر ذلك إلى ليلة الجمعة .

### ذكر من قال ذلك :

۱۹۸۷ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن أبو أیوب الدمشقی قال ، حدثنا الولید قال ، أخبرنا ابن جریج ، عن عطاء ، وعكرمة ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم : «سوف أستغفر لكم ربی » ، يقول : حتى تأتى ليلة الجمعة ، وهو قول أخى يعقوب لبنيه. (۲)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۹۸۷۲ – «أبو سفيان الحميرى » ، هو «سعيد بن يحيى بن مهدى »، صدوق، متسى برقم : ۱۲۱۹۳

<sup>(</sup> ٢ ٰ) الأثر : ١٩٨٧٥ – «سليمان بن عبد الرحمن التميمى » ، «أبو أيوب الدمشق » ، ثقة ، ولكنه حدث بالمناكير ، متكلم قُ روايته عن غير الثقات ، مضى برتم : ١٤٢١٢ .

و ﴿ الوليه إِن مسلمِ الدمشَقَ القرشي ﴾ ، ثقة ، روى له الجماعة، مضى مرارًا ، آخرها : ١٣٤٦١ .

۱۹۸۷۲ — حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال ، حدثنا سليان بن عبد الرحمن الدمشقى قال ، حدثنا الوليد بن مسلم قال ، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، وعكرمة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قال أخى يعقوب : «سوف أستغفر لكم ربى »، يقول : حتى تأتى ليلة الجمعة . (١)

وقوله: « إنه هو الغفور الرحيم » ، يقول: إن ربى هو الساتر على ذنوب التائبين إليه من ذنوبهم = « الرحيم » ، بهم أن يعذبهم بعد توبهم مها .

وسائر رجال الحبر ثقات ، وقد ذكره ابن كثير فى تفسير ٤ : ٧٧٤ ، ثم قال : «وهذا غريب من هذا الوجه ، وفى رفعه نظر ، والله أعلم » .

وهذا الحديث ، من حديث الوليد بن مسلم ، رواه الترمذي من طريق أحمد بن الحسن ، عن سليهان ابن عبد الرحمن الدمشق ، عن الوليد بن مسلم ، في باب (أحاديث شي من أبواب الدعوات) ، وهو حديث طويل جداً ، وقال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم ». و رواه الحاكم في المستدرك ١ : ٣١٦ . من هذه الطريق نفسها ثم قال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، و لم يخرجاه » .

وقد علق عليه الذهبي فقال : « هذا حديث منكر شاذ ، أخاف لا بكون موضوعاً ، وقد حيرني والله جودة سنده ، فإن الحاكم قال فيه : حدثنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ، وأحمد بن محمد العنزي قالا حدثنا عبّان بن سعيد الدارى (ح) وحدثني أبو بكر بن محمد بن جعفر المزكى ، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدى ، قالا حدثنا أبو ب سليان بن عبد الرحمن الدمشق ، حدثنا الوليد بن مسلم ، فذكره مصرحاً بقوله : وحدثنا ابن جريج " ، فقد حدث به سليان قطعاً وهو ثبت ، فالله أعلم » .

وهذا الإشكال الذي حير الذهبي ، ربما فسره ما قال يعقوب بن سفيان ، في سليمان بن عبد الرحمن : «كان صحيح الكتاب، إلا أنه كان يحول ، فإن وقع فيه شيء فن النقل ، وسليمان ثقة ». فإن صح هذا فربما كان هذا الحديث مما وهم في تحويله ، لأن أسافيد هذا الحبر تدور كلها على «سليمان بن عبد الرحمن » ، ولم نجد أحداً رواه عن الوليد بن مسلم : غير سليمان . والله أعلم .

وسيأتى بإسناد آخر يليه .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٨٧٦ ... هذا مكرر الذي سلف .

و « أحمد بن الحسن الترمذي » ، شيخ الطبرى ، كان أحد أرسية المديث ، مضي برقم : ٧٤٨٩ » ١٤٢١٢ .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا دُخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ عَلَىٰ يُوسُفَ عَلَىٰ يُوسُفَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ يُوسُفَ عَلَىٰ الْمَدُولُواْ مِصْرَإِن شَاءَ اللهُ عَلِمِنِينَ ﴿ وَقَالَ اللّهُ عَلَىٰ الْعُرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَلَأَبُتِ هَذَا تَأُويلُ رُءْ يَنَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِن مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِن السّجْن وَجَاءَ بِكُم مِن الْبَدُو مِن بَعْدِ أَن نَّزَغُ الشَّيْطِينُ بيني وَبَيْن إِخْوَقِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءَ إِنَّهُ مُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ ﴿ وَلَكُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

\* \* \*

فإن قال قائل : وكيف قال لهم يوسف : « ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » ، بعد ما دخلوها ، وقد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم لما دخلوها على يوسنت وضَمَّ إليه أبويه ، قال لهم هذا القول ؟

قيل : قد اختلف أهل التأويل في ذلك .

فقال بعضهم : إن يعقوب إنما دخل على يوسف هو وولده ، وآوى يوسف أبويه إليه قبل دخول مصر . قالوا : وذلك أن يوسف تلقيّى أباه تكرمة له قبل أن يدخل مصر ، فآواه إليه ، ثم قال له ولمن معه : « ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » ، يدخل مصر .

#### « ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الإيواء» فيها سلف ض : ١٦٩ ، تعليق : ١ ، » والمراجع هناك .

۱۹۸۷۷ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى: فحملوا إليه أهلهم وعيالهم، فلما بلغوا مصر، كلَّم يوسف الملك الذى فوقه، فخرج هو والملوك يتلقَّونهم، فلما بلغوا مصر قال: «ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين » = « فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ».

سليان ، عن فرقد السبخى قال : لما ألقى القميص على وجهه ارتد بصيراً وقال : سليان ، عن فرقد السبخى قال : لما ألقى القميص على وجهه ارتد بصيراً وقال : « اثتونى بأهلكم أجمعين » ، فحمل يعقوب وإخوة يوسف . فلما دنا أخبر يوسف أنه قد دنا منه ، فخرج يتلقاه . قال : وركب معه أهل مصر ، وكانوا يعظمونه . فلما دنا أحدهما من صاحبه ، وكان يعقوب يمشى وهو يتوكزاً على رجل من ولده يقال له يهوذا . قال : فنظر يعقوب إلى الحيل والناس فقال : يا يهوذا ، هذا فرعون مصر ؟ قال : لا هذا ابنك ! قال : فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه ، فذهب يوسف يبدؤه بالسلام ، فنع من ذلك ، وكان يعقوب أحق بذلك منه وأفضل ، يوسف يبدؤه بالسلام عليك يا ذاهب الأحزان عنى = هكذا قال : «يا ذاهب الأحزان عنى = هكذا قال : «يا ذاهب الأحزان عنى » . (١)

۱۹۸۷۹ --- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، قال حجاج: بلغنى أن يوسف والملك خرجا في أربعة آلاف يستقبلون يعقوب وبنيه.

= قال : وحدثنى من سمع جعفر بنسلیمان یحکى ، عن فرقد السبخى قال : خرج یوسف یتلقی یعقوب ، ورکب أهل مصر مع یوسف = ثم ذکر بقیة الحدیث ، نحو حدیث الحارث ، عن عبد العریز .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) يمنى أنه قال ذلك معدياً « ذهب » من قولهم « ذهب به ، وأذهبه » ، أى : أزاله كأنه قال : يا مذهب الأحزان عنى . وهذا غريب ، يتيد لغرابته . وانظر إلى دقة الرواية عندنا ، حتى فى مثل هذه الأخبار ، ولكن أهل الزيغ يريدون أن يمبئوا بهذه الدلائل الواضحة ، ليقع الناس فى الشك فى أخبار نبيهم ، وفى رواية رواتهم ، والله من و رائهم محيط .

وقال آخرون: بل قوله: « إن شاء الله » ، استثناء من قول يعقوب لبنيه: « أستغفر لكم ربى ». قال: وهو من المؤخر الذي معناه التقديم. قالوا: وإنما معنى الكلام: قال: أستغفر لكم ربى إن شاء الله إنه هو الغفور الرحيم ، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ، وقال ادخلوا مصر ، ورفع أبويه .

#### \* ذكر من قال ذلك :

۱۹۸۸ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال: سوف أستغفر لكم ربى إن شاء الله آمنين = وبيّن ذلك ما بينه من تقديم القرآن.

قال أبو جعفر: يعنى ابن جريج: « وبين ذلك ما بينه من تقديم القرآن » ، أنه قد دخل بين قوله: « إن شاء الله » ، وبين قوله: « إن شاء الله » ، من الكلام ما قد دخل ، وموضعه عنده أن يكون عَقِيب قوله: « سوف أستغفر لكم ربى » .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا ما قاله السدى ، وهو أن يوسف قال ذلك لأبويه ومن معهما من أولاد ما وأهاليهم قبل دخولهم مصر حين تلقيّاهم ، لأن ذلك فى ظاهر التنزيل كذلك ، فلادلالة تدل على صحة ما قال ابن جريج ، ولا وجه لتقديم شىء من كتاب الله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجة واضحة .

وقيل : عُنيى بقوله : « آوى إليه أبويه ، » أبوه وخالتُه . وقال الذين قالوا هذا ويل : كانت أم يوسف قد ماتت قبل ، وإنما كانت عند يعقوب يومثذ خالتُه أخت أمه ، كان نكحها بعد أمّة .

. ذكر من قال ذلك :

۱۹۸۸۱ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى : « فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه » ، قال : أبوه وخالته .

وقال آخرون : بل كان أباه وأمه .

« ذكر من قال ذلك :

۱۹۸۸۲ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: « فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه » ، قال : أباه وأمه .

قال أبو جعفر: وأولى القولين فى ذلك بالصواب ما قاله ابن إسحق ، لأن ذلك هو الأغلب فى استعمال الناس والمتعارف بيهم فى « أبوين » ، إلا أن يصح ما يقال من أن أم يوسف كانت قد مانت قبل ذلك بحجة بجب التسليم لها ، فيسلم حيننذ لها .

وقوله : « وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين َ ، مما كنتم فيه فى باديتكم من الجدب والقحط :

١٩٨٨٤ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا محمد بن يزيد الواسطى، عن الضحاك قال: « العرش » ، السرير:

۱۹۸۸۰ .... قال حمد ثنا ، شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « ورفع أبويه على العرش » ، قال : السرير .

١٩٨٨٦ ــ حدثنا محماء بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا

عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۹۸۸۷ – حدثنی المثنی قال، أخبرنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد=

۱۹۸۸۸ – وحدثنی المثنی قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

۱۹۸۸۹ حدثنا القاسم ، قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج ، عن مجاهد ، مثله .

۱۹۸۹۰ – حدثنی المثنی قال، أخبرنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد =

۱۹۸۹۱ – وحدثنی المثنی قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد، مثله.

۱۹۸۹۲ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

۱۹۸۹۳ — حادثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « ورفع أبويه على العرش » ، قال: سريره .

١٩٨٩٤ ــ جدثنا محمد بن عبد لأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « على العرش » ، قال : على السرير .

۱۹۸۹۰ -- حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس : « ورفع أبویه علی العرش » ، بقول : رفع أبویه علی السریر .

۱۹۸۹۳ — حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، قال سفيان : « ورفع أبويه على العرش » ، قال : على السرير :

۱۹۸۹۷ — حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : « ورفع أبويه على العرش » ، قال : مجلسه .

۱۹۸۹۸ - حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى قال ، حدثنا عمرو بن أبى سلمة قال ، سألت زيد بن أسلم عن قول الله : « ورفع أبويه على العرش » ، فقلت : أبلغك أنها خالته ؟ قال : قال ذلك بعض أهل العلم ، يقولون إن أمّه ماتت قبل ذلك ، وأن هذه خالته .

وقوله : « وخرُّوا له سجداً » ، يقول : وخرُّ يعقوب وولده وأمَّه ليوسف سجَّداً .

۱۹۸۹۹ — حدثنى محمد بن سعد قال، حدثنى أبى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « وخرُّوا له سجداً»، يقول : رفع أبويه على السرير وسجدا له ، وسجد له إخوته .

• ۱۹۹۰ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : تحمّل = يعنى يعقوب = بأهله حتى قدموا على يوسف ، فلما اجتمع إلى يعقوب بنوه ، دخلوا على يوسف، فلما رأوه وقعوا له سجوداً ، وكانت تلك تحية الملوك فى ذلك الزمان = أبوه وأمه وإخوته .

۱۹۹۰۱ — حدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة : « وخروا له سجداً » وكانت تحية من قبلكم ، كان بها يحيلي بعضهم بعضًا ، فأعطى الله هذه الأمة السلام ، تحية أهل الجنة ، كرامة من الله تبارك وتعالى ١٩٥٠٠عجلها لهم ، وتعمة منه .

١٩٩٠٢ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « وخروا له سجداً » ، قال : وكانت تحية الناس يومئذ أن يسجد بعضهم لبعض .

ما المجارية المحدد المحدد المحتى الم

۱۹۹۰۶ ـ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثى حجاج ، عن ابن جريج : « وخروا له سجداً » ، أبواه و إخوته ، كانت تلك تحييم ، كما يصنع ناس " اليوم .

۱۹۹۰ه ـ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك : « وخروا له سجداً » ، قال : تحية " بينهم .

۱۹۹۰٦ — حدثني يونس قال، أحبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « وخرُّوا له سجداً »، قال، قال: ذلك السجود لشرَفه، كما سجدت الملائكة لآدم لشرفه، ليس بسجود عبادة .

و إنما عنى من ذكر بقوله : « إن السجود كان تحية بينهم » ، أن ذلك كان منهم على الحُدُلُق، لا على وجه العبادة من بعضهم لبعض . ومما يدل على أن ذلك لم يزل من أخلاق الناس قديماً قبل الإسلام على غير وجه العبادة من بعضهم لبعض ، قول أعشى بنى ثعلبة :

فَلَمَّا أَتَانَا بُمَيْدَ الـكَرَى سَجَدْنا لهُ ورَفَمْنا عَمَارَا(١)

<sup>(</sup>۱) ديوان : ۳۹ ، وهذا البيت من قصيدته في تمجيد قيس بن معديكرب ، وكان خرج معه في بعض غاراته ، فكاد الأعشى أن يؤسر ، فاستنقذه قيس ، فذكر ذلك نقال :

فَيَا لَيْلُةً لِيَ فِي لَمْلُمِ كَطُوفِ الغَرِيبِ يَحَافُ الإِسَارَا فَلَا أَتَانَا ......فاللهُ أَتَانَا ....

و « لعلم » مكان بين الكوفة والبصرة . يذكر في البيت الأول قلقه وشدة فزاعه وحيرته ، لما تأخر قيس ، وقد كاد هو يقع في أسر العدو ، فلما جاء قيس استنقذه ومن معه ، فسجدوا له وحيوه . و « العار» مختلف في تفسير قيل : هو العامة أو القلنسوة ، وقيل : الريحان يرفع للملك يحيى به ، وقيل : وفعنا أصواتنا بقولنا : « عمرك الله » .

وفى المطبوعة : « ورفعنا العمارا » ، وأثبت ما فى المخطوطة ، وهو الموافق لرواية الديوان وغيره من المراجع .

وقوله: «یا أبت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقاً» ، یقول جل ثناؤه: قال یوسف لأبیه: یا أبت ، هذا السجود الذی سجدت أنت وأمتی و إخوتی لی = « تأویل رؤیای من قبل » ، یقول: ما آلت إلیه رؤیای التی كنت رأیتها ، (۱) وهی رؤیاه التی كان رآها قبل صنیع إخوته به ما صنعوا: أن اً أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدون = «قد جعلها ربی حقاً» ، یقول: قد حققها ربی ، لمجیء تأویلها علی الصحة .

\* \* \*

وقد اختلف أهل العلم فى قدر المدة التى كانت بين رؤيا يوسف وبين تأويلها . فقال بعضهم : كانت مدّة ً ذلك أربعين سنة .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۹۹۰۷ ــ حدثنی محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر، عن أبيه قال، حدثنا أبو عثمان، عن سلمان الفارسي قال: كان بين رؤيا يوسف إلى أن رأى تأويلها أربعون سنة.

۱۹۹۰۸ – حدثنی یعقوب بن برهان ویعقوب بن إبراهیم قالا، حدثنا ابن علیه قال ، حدثنا سلیان التیمی ، عن أبی عثمان النهدی قال ، قال عثمان : کانت بین رؤیا یوسف و بین أن رأی تأویله . قال : فذكر أربعین سنة .(۲)

۱۹۹۰۹ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن علية ، عن التيمى ، عن أبي عثمان ، عن سلمان قال : كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التأويل» فيما سلف ص : ١١٩ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٩٠٨ – ، يعقوب بن برهان » ، شيخ الطبرى ، لم أجد له ذكراً في شيء من دواوين الرجال .

وأنا أخشى أن يكون هو : « يعقوب بن ماهان » ، شيخ الطبرى أيضاً ، روى عنه فيها سلف رقم : ٤٩٠١ ، وقال : « حدثنى يعقوب بن إبراهيم ، ويعقوب بن ماهان ، قالا ، حدثنا هشيم . . . » ، وهو شبيه بهذا الإسناد كما ترى ، وكأن الناسخ أساء القراءة ، فنقل مكان « ماهان » « برهان » .

الله عن عبد الله بن شداد قال : رأى تأويل رؤياه بعد أربعين عاماً . أب سنان ، عن عبد الله بن شداد قال : رأى تأويل رؤياه بعد أربعين عاماً .

عن سليان التيمى ، عن سليان التيمى ، عن الليان التيمى ، عن أبي عنهان ، عن سلمان ، مثله .

المائب قال، حدثنا ابن فضيل، عن ضرار، عن ضرار، عن عبد الله بن شداد : أنه سمع قوماً يتنازعون فى رؤيا وآها بعضهم ، وهو يصلى ، فلما انصرف سألهم عنها فكتموه ، فقال : أما إنه جاء تأويل رؤيا يوسف بعد أربعين عاماً.

۱۹۹۱۳ ـ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى =، عن إسرائيل، عن ضرار بن مرة أبى سنان، عن عبد الله بن شداد قال : كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعوذ سنة .

1991 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن فضيل، وجرير ، عن أب سنان قال : سمع عبد الله بن شداد قوماً يتنازعون في رؤيا = ، فذكر نحو حديث أبي السائب عن ابن فضيل .

۱۹۹۱۵ ــ حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان ، عن سلمان التيمى ، عن أبى عثمان ، عن سلمان قال : وأى تأويل رؤياه بعد أربعين عاماً .

ب المجاد الحسن بن محمد قال، أخبرنا ابن عيينة، عن أبى سنان، عن عبد الله بن شداد قال: وقعت رؤيا يوسف بعد أربعين سنة، وإليها ينتمى أقصى الرؤيا .(١)

199۷ - . . قال، حدثنا معاذ بن معاذ قال، حدثنا سلمان (۱) في المطبوعة : « و إليها تنهي أيضاً الرؤيا ، ، وهو كلام فارغ ، و لم يحسن قراءة المحطوطة ، لأنها غير منقوطة ، ولأن رسم ، أقصى ، فيها ، ، أنصا ،

التيمى ، عن أبى عثمان ، عن سلمان قال : كان بين رؤيا يوسف وبين أن رأى تأويلها أربعون سنة .

التيمى ، عن أبى عثمان ، عن سلمان قال : كان بين رؤيا يوسف وبين عبِارتها أربعون سنة .

المجان التيمى ، عن أبى عنمان ، عن سلمان قال ؛ كان بين رؤيا يوسف وبين أن رأى تأويلها أربعون سنة .

عن سلیمان التیمی ، عن أبی عثمان ، عن سلمان قال : كان بین رؤیا یوسف و بین أن رأى تأویلها أر بعون سنة .

المجلا المجلا المجلدة على المجلدة على المجلدة العنقزى قال المحدد العنقزى قال المحدد العنقزى قال المحدد المداد قال المجلد الله المجلد الله المجلد الله المجلد الله المجلد الله المجلد ال

14 ir .

وقال آخرون : كانت مدة ذلك ثمانين سنة .

ذكر من قال ذلك.

المجالا حدثنا عمرو بن على قال، حدثنا عبد الوهاب الثةني قال ، حدثنا هشام ، عن الحسن قال : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ، ثمانون سنة ، ثم بفارق الحزن قلبه ، ودموعه تجرئ على خديه ، وما على وجه الأرض يومثذ عبد "أحباً إلى الله من يعقوب .

١٩٩٢٣ ـ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن أبي جعةر جسر بن

فرقد قال : كان بين أن فقد يعقوب يوسف إلى يوم رُدًّ عليه ، ثمانون سنة .(١)

۱۹۹۲٤ – حمد ثنا ابن وكيع قال، حدثنا حسن بن على ، عن فضيل بن عياض ، قال : سمعت أنه كان بين فراق يوسف حجر يعقوب إلى أن التقيا ، ثمانون سنة .

۱۹۹۲۵ — حدثنا الحسن بن عمد قال، حدثنا داود بن مهران قال، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن يونس ، عن الحسن قال : ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة سنة ، وكان بين ذلك وبين لقائه يعقوب ثمانون سنة ، وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة ، ومات وهو ابن عشرين ومئة سنة .

عن الحسن قال ، حدثنا داود بن مهران قال ، حدثنا ابن سية ، عن يونس ، عن الحسن قال : ألقى يوسف فى الحب وهو ابن سبع عشرة سنة ، وكان فى العبودية وفى السجن وفى الملك ثمانين سنة ، ثم جمع الله عز وجل شمله ، وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة .

۱۹۹۲۸ - حدثنی الحارث قال، حدثنا عبد العزیز قال، حدثنا مبارك ابن فضالة، عن الحسن قال: ألتی یوسف فی الجب وهو ابن سبع عشرة، فغاب عن أبیه ثمانین سنة، ثم عاش بعد ما جمع الله له شمله ورأی تأویل رؤیاه ثلاثاً وعشرین سنة، فمات وهو ابن عشرین ومئة سنة.

الحسن عن الحسن عن الجاهد قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا هشيم ، عن الحسن قال : غاب يوسف عن أبيه في الحب وفي السجن حتى التقيا ثمانين عاماً ، فنا

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٩٢٣ - « جسر بن فرقد » ، « أبو جعفر القصاب » ، ليس بذاك ، مضى برتم : ١٦٩٤٠ . . ١٦٩٤٠ ، وكان في المطبوعة هذا « حسن بن فرقد » ، لم يحسن قراءة المخطوطة .

جفَّت عينا يعقوب، وما على الأرض أحد أكرم على الله من يعقوب .(١)

وقال آخرون : كانت مدة ذلك ثمان عشرة سنة .

« ذكر من قال ذلك :

۱۹۹۳۰ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق قال : ذكر لى ، والله أعلم ، أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثمان عشرة سنة . قال : وأهل : الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوها ، وأن يعقوب بتى مع يوسف بعد أن قدم عليه مصرسبع عشرة سنة ، ثم قبضه الله إليه .

وقوله: «وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو » ، يقول جل ثناؤه ، مخبراً عن قيل يوسف : وقد أحسن الله بى فى إخراجه إياى من السجن الذى كنت فيه محبوساً ، وفى مجيئه بكم من البدو . وذلك أن مسكن يعقوب و ولده ، ١٧/١٣ فيما ذكر ، كان ببادية فلسطين ، كذلك : \_\_

1991 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : كان منزل يعقوب وولده ، فيما ذكر لى بعض أهل العلم ، بالعَرَبات من أرض فلسطين ، ثغور الشأم . وبعض " يقول : بالأولاج من ناحية الشَّعْب. وكان صاحب بادية ، له إبل " وشاء .

۱۹۹۳۲ ــ جِلـاثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو قال، أخبرنا شيخ لنا: أن يعقوب كان ببادية فلسطين .

۱۹۹۳۳ - حِلْتُنَا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « وقد أحسن بى إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو »، وكان يعقوب وبنوه بأرض كنعان، أهل مواش وبريّة.

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۹۹۲۹ – «مجاهد » هذا ، هو : «مجاهد بن مبسى بن قرع خ الحوارزمى » ، شيخ الطبري ، مضى برقم : ۱۰ ه ، ۳۳۹۲

۱۹۹۳۶ — حمد ثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج: « وجاء بكم من البدو » ، قال : كانوا أهل بادية وماشية .

\* \* \*

و « البَدُو ُ » ، مصدر من قول القائل: « بداً فلان » ، إذا صار بالبادية ، « يَبُدُو بِدَوْ اللهِ عَلَى .

\* \* \*

وذكر أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه من أولاده وأهاليهم وأبنائهم يوم دخلوها، وهم أقل من مئة . وخرجوا منها يوم خرجوا منها ، وهم زيادة على ستمئة ألف .

## \* ذكر الرواية بذلك:

1990 - جياتنا ابن وكيع قال، حدثنا زيد بن الحباب، وعمرو بن محمد، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب القرظى ، عن عبد الله بن شداد قال : اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم ستة وثمانون إنساناً ، صغيرهم وكبيرهم ، وذكرهم وأنثاهم . وخرجوا من مصر يوم أخرجهم فرعون ، وهم ستمئة ألف ونييف . 199٣ - . . . . . قال ، حدثنا عمرو ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحق ، عن أبى عبيدة ، عن عبد الله قال : خرج أهل يوسف من مصر وهم ستمئة ألف

۱۹۹۳۷ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا آلحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن إسرائيل ، والمسعودى ، عن أبى عبيدة ، عن ابن مسعود قال : دخل بنو إسرائيل مصر وهم ثلاثة وستون إنساناً . وخرجوا منها وهم ستمئة ألف = قال إسرائيل فَي حديثه : ستمئة ألف وسبعون ألفاً .

وسبعون ألفاً، فقال فرعون : ﴿ إِنَّ هُؤُكًّا ۚ كَشِر ْذِمَةٌ ۚ قَلْيلُونَ ﴾، [ سورة الشعراء: ١٥ ] .

۱۹۹۳۸ — جدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن مسروق قال: دخل أهل يوسف مصروهم ثلثمثة وتسعونمن بين رجل وامرأة .

وقوله : «من بعد أن نَزَغ الشيطان بيني وبين إخوتي » ، يعني : من بعد أن أفسد ما بيني وبينهم ، وجَهَلِ بعضنا على بعض .

يقال منه : «نَزَغ الشيطان بين فلان وفلان، يَنَنْزَغ نَزْغاً ونُزُوغاً » . (١) إ

وقوله: « إن ربى لطيف لما يشاء »، يقول: إن ربى ذو لطف وصنع لما يشاء، (٢) ومن لطفه وصنعه أنه أحرجني من السجن ، وجاء بأهلى من البَدُّو ، بعد الذي كان بيني وبينهم من بعد الدار . وبعد ما كنت فيه من العُبُودة والرَّق والإسار ، كالذي : ...

1999 — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: «إن ربى لطيف لما يشاء»، لطف بيوسف وصنع له حتى أخرجه من السجن، وجاء بأهله من البدو، ونرزع من قلبه نرغ الشيطان، وتحريشه على إخوته.

وقوله : « إنه هو العليم » . بمصالح خلقه وغير ذلك ، لا يخنى عليه مبادى الأمور وعواقبها = « الحكيم » ، في تدبيره .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «نزغ» فيها سلف ١٣ : ٣٣٣ ، وهذا المصدر الثاني «النزوغ» ، مما لم تذكره كتب اللغة ، فيجب إثباته في مكانه منها .

<sup>(</sup> ٢ ) افظر تفسير « اللعليف » فيما سلف ١٢ : ٢٢ .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ رَبِّ قَدْ عَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَكَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِي مُنْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلْحِينَ ﴾ (نَ فَلِي عَلَى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلْحِينَ ﴾ (نَ فَلِي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال يوسف، بعد ما جمع الله له أبويه وإخوته، وبسط عليه من الدنيا مابسط من الكرامة، ومكنه في الأرض، متشوقاً إلى لقاء آبائه الصالحين: «رب قد آتيتني من الملك»، يعني: من ملك مصر =« وعلمتني من تأويل الأحاديث»، يعني من عبارة الرؤيا، (١) تعديداً لنعم الله عليه، وشكراً له عليها = « فاطر السموات والأرض»، يقول: يا فاطر السموات والأرض، يا خالقها وبارئها (٢) = « أنت وليي في الدنيا والآخرة»، يقول: أنت وليي في الآخرة على من عاداني وأرادني بسوء بنصرك، وتغذوني فيها بنعمتك، وتليني في الآخرة بفضلك ورحمتك (٣) = « توفني مسلماً »، يقول: اقبضني إليك مسلماً (٤) = « وألحقني بالصالحين »، يقول: وألحقني بصالح آبائي إبراهيم وإسحق ومن قبلهم من أنبيائك ورسلك.

وقيل : إنه لم يتمن أحدٌ من الأنبياء الموت قبل يوسف .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۹۶ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، مر السدى: «رب قد آتيتني من الملك وعلمتني مَن تأويل الأحاديث»، الآية،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « التأويل » فيها سلف ص : ٢٧١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر تفسير « فأطر » فيما سلف ١٥ : ٣٥٧ ، تمليق : ٢ ، والمراجّم هناك .

<sup>(</sup> ٣ ) افظر تفسير « الولى » فما سلف من فهارس اللغة (ولى) .

<sup>(</sup>٤) أفظر تفسير « التوقى » فيما سلف ١٥ : ٢١٨ ، تعليق : ١ ، والمراجم هناك

كان ابن عباس يقول: (١) أول نبي سأل الله الموت يوسف.

ابن جريج قال ، قال ابن عباس : قوله : « رب قد آتيتي من الملك » ، الآية ، ابن جريج قال ، قال ابن عباس : قوله : « رب قد آتيتي من الملك » ، الآية ، قال : اشتاق إلى لقاء ربه ، وأحب أن يلحق به وبآبائه ، فدعا الله أن يتوفاه ويكُنْحِقه بهم. ولم يسأل نبي قط الموت غير يوسف ، فقال : « رب قد آتيتي من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث » ، الآية = قال ابن جريج : في بعض القرآن من قال من الأنبياء (۲) : « توفني » . (۲)

الم ۱۹۹٤ - حياتنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة وله : « توفى مسلماً وألحقنى بالصالحين » ، لما جَمَع شمله ، وأقراً عينه ، وهو يومئذ مغموس فى نبّت الدنيا وملكها وغَضَارتها ، (٤) فاشتاق إلى الصالحين قبله . وكان ابن عباس يقول : ما تمنى نبى قط الموت قبل يوسف .

الزبير ، عن سفيان ، عن ابن أبى عروبة ، عن قتادة قال : لما جمع ليوسف الزبير ، عن سفيان ، عن ابن أبى عروبة ، عن قتادة قال : لما جمع ليوسف شمله، وتكاملت عليه النعم ، سأل لقاء ربّه فقال : « رب قد آتيتني من الملك وعلمتني

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة : «قال ابن عباس يقول » ، وبين صواب ما أثبت ، وإنظر الخبر التالى رقم : ١٩٩٤٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المحطوطة : « في بعض القرآن قد قال من الأنبياء توفي » ، وصوابها ما أثبت ، أما المطرعة فقد كتبت : « في بعض القرآن من الأنبياء من قال توفي » ، غير مكان الكلام لغير حاجة .

<sup>(</sup>٣) لم أجد للذى قاله ابن جريج دليلا فى القرآن! فلمله وهم ، فإن النهى عن تمنى الموت صريح فى السنة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: «مغموس في نعيم الدنيا» ، وفي المخطوطة : «مغموس في سب الدنيا » غير منقوطة ، وهذا صواب قرامتها . وعنى بالنبت هنا : المال الكثير الوفير ، والنعمة النامية ، وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم من العرب : أنتم أهل بيت أو نبت ؟ فقالوا نمن أهل بيت وأهل نبت . وقالوا في تفسيره : أي نمحن في الشرف نهاية ، وفي النبت تهاية ، أي : ينبت المال على أيدينا .

وهذا الذي قلته أصح في تأويل الحديث ، وفي تأويل هذا الخبر .

من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي فى الدنيا والآخرة توفدي مسلماً وألحقني بالصالحين» =قال قتادة: ولم يتمن الموت أحد قط ، نبى ولا غيره، إلا يوسف.

۱۹۹۶۱ - حدثنى المثنى قال، حدثنا هشام قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال، حدثنى غير واحد، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: أن يوسف النبى صلى الله عليه وسلم، لما جمع بينه وبين أبيه وإخوته وهو يومئذ ملك مصر، اشتاق إلى الله وإلى آبائه الصالحين إبراهيم وإسحق، فقال: « رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلماً وألحقنى بالصالحين».

1996 - حدثنى المثنى قال ، أخبرنا إسحق قال ، حدثنا هشام ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : «وعلمتنى من تأويل الأحاديث » ، قال : العبارة .

۱۹۹۶۸ ــ حدثت عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « توفني مسلماً وألحقني بالصالحين » ، يقول : توفني على طاعتك، واغفر لى إذا توفيًتني .

۱۹۹٤۷ ـ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق قال: قال يوسف، حين رأى ما رأى من كرامة الله وفضله عليه وعلى أهل بيته، حين جمع الله له شمله، وردًه على والده، وجمع بينه وبينه فيا هوفيه من الملك والبهجة: «يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقًا»، إلى قوله: «إنه هو العليم الحكيم». ثم ارعوى يوسف، وذكر أن ما هو فيه من الدنيا بائد وذاهب، فقال: «رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفيني مسلماً وألحقني بالصالحين».

وذُ كِر أَن بَنَى يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا ، استغفر لهم أبوهم ، فتاب الله عليهم وعفا عنهم ، وغفر لهم ذنبهم .

# \* ذكر من قال ذلك:

١٩٩٤٨ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن صالح المرى ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك . قال : إن الله تبارك وتعالى ١٩/١٣ لما جمع ليعقوب شمله وأقرعينه ، خلا ولد م نجياً ، فقال بعضهم لبعض : ألسم قد علمتم ما صنعتم ، وما لتى منكم الشيخ ، وما لتى منكم يوسف ؟ قالوا : بلى ! قال: فيغرُّكم عفوهما عنكم ، فكيف لكم بربكم ؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه، ويوسف إلى جنب أبيه قاعد"، قالوا : يا أبانا ، أتيناك في أمر لم نأتك في أمر مثله قط، ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله! حتى حرّ كوه، والأنبياء أرحم البرية، فقال: ما لكم ، يا بني ؟ قالوا : ألست قد علمتَ ما كان منا إليك ، وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلي! قالوا: أفلستما قد عفوتُما؟ قالا: بلي! قالوا: فإن عَفُوكُما لَا يَغْنَى عَنَّا شَيْئًا إِنْ كَانَ اللَّهُ لَمْ يَعْفُ عَنَا ! قَالَ : فَمَا تَرْيَدُونَ يَا بَنِي ؟ قالوا : نريد أن تدعو الله لنا ، فإذا جاءك الوحى من عند الله بأنه قد عفا عمًّا صنعنا، قرّت أعيننا، واطمأنت قلوبنا، وإلا فلا قرّة َ عَين في الدنيا لنا أبداً . قال : فقام الشيخ واستقبل القبلة ، وقام يوسف خلفَ أبيه، وقاموا خلفهما أذلةً خِلْشَعَيْنَ. قال: فدعا وأُمَّن يوسف، فلم 'يجَبُّ فيهم عشرين سنة = قال: صالح المرِّي: يخيفهم. قال: حتى إذا كان رأس العشرين، نزل جبريل صلى الله عليه على يعقوبَ عليه السلام فقال : إن الله تبارك وتعالى بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك، وأنه قدعفاعما صنعوا، وأنه قد اعتهَد مواثيقهم من بعدك على النبوة . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٩٤٨ – « صالح المرى » ، هو « صالح بن بشير بن وداع المرى » ، منكر الحديث ، قاص متروك الحديث ، مضى برقم : ٩٢٣٤ .

1998 - حدثنا عبد العزيز المنتى المثنى قال ، حدثنا الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال حدثنا جعفر بن سليمان ، عن أبى عمران الجونى قال : والله لو كان قتل يوسف مضى ، لأدخلهم الله النار كُلَّهم ، ولكن الله جل ثناؤه أمسك نفس يوسف ليبلغ فيه أمره ، ورحمة لهم. ثم يقول : والله ما قص الله نبأهم يميرهم بذلك ، إنهم لأنبياء من أهل الجنة ، ولكن الله قص علينا نبأهم لئلا يقنط عبده.

وذكر أن يعقوب توفى قبل يوسف ، وأوصى إلى يوسف ، وأمره أن يدفنه عند قبر أبيه إسحق .

# خکر من قال ذلك :

السدى الموت عقوب أوصى إلى يوسف أن يدفنه عند إبراهيم وإسحق. قال : لما حضر الموت يعقوب أوصى إلى يوسف أن يدفنه عند إبراهيم وإسحق فلما مات، نُفخ فيه المسر وحمل إلى الشأم. قال : فلما بلغوا إلى ذلك المكان، أقبل عيصا أخو يعقوب (١) فقال : غلبى على الدعوة ، فوالله لا يغلبى على القبر افألى أن يتركهم أن يدفنوه . فلما احتبسوا، قال هشام بن دان بن يعقوب (٢) = وكان هشام "أصم = لبعض إخوته : ما لجد ي لا يدفن ! قالوا : هذا عمك يمنعه ! قال : أرونيه أين هو ؟ فلما رآه ، رفع هشام يده فوجاً بها رأس العيص وَجاّة "سقطت عيناه على فخذ يعقوب ، فدفنا في قبر واحد .

و «یزید الرقاشی » ، هو «یزید بن أبان الرقاشی » ، قاص ، متر وك الحدیث ، مضی قبل مراراً ، آخرها : ۱۱۴۰۸

وهذا خبر هالك ، من جراء هذين القاصين المعروكين ، صالح المرى ، ويزيد الرقاشي .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «عيص» ، وأثبت ما في المحطوطة ، وسيأتي بعد : « العيص » ، بالتعريف ، وهو في كتاب القوم «عيسو » ، وهو ولد إسحق الأكبر ، وهو أخو يعقوب .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « هشام بن دار » ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، وولد يمقوب في كتاب القوم هو « دان » كما أثبته .

و « هشام » هذا ، هو في كتاب القوم « حوشيم » .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنُبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مِنْ أَنُبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا ۚ أَمْرَهُمْ ۚ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول: تعالى ذكره: هذا الحبر الذي أخبرتك به ، من خبر يوسف ووالده يعقوب وإخوته وسائر ما في هذه السورة = « من أنباء الغيب » ، يقول: من أخبار الغيب الذي لم تشاهده ولم تعاينه ، (۱) ولكنا نوحيه إليك ونعر فكه لنثبت به فؤادك ، ونشجع به قلبك . وتصبر على ما نالك من الأذى من قومك في ذات الله ، وتعلم أن من قبلك من رسل الله = إذ صبر وا على ما نالم فيه ، وأخذوا بالعفو ، وأمروا بالعكرف ، وأعرضوا عن الحاهلين = فازوا بالظفر ، وأيدوا بالنصر ، ومكنوا في البلاد ، وغلبوا من قصدوا من أعدائهم وأعداء دين الله. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبهم ، يا محمد ، فتأس م وآثارهم فقد ص وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبهم ، يا محمد ، فتأس م وآثارهم فقد ص وتعالى لنبيه عمد صلى الله عليه وسلم: فبهم ، يا محمد ، فتأس م وآثارهم فقد س وسف ، إذ أجمعوا واتفقت آراؤهم ، (۱) وصحت عزائمهم ، على أن يلقوا يوسف في يوسف ، إذ أجمعوا واتفقت آراؤهم ، (۱) وصحت عزائمهم ، على أن يلقوا يوسف في غيابة الجب . وذلك كان مكرهم الذي قال الله عز وجل: « وهم يمكرون » ، كما : — عنابة الجب . وذلك كان مكرهم الذي قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة

۱۹۹۰۱ – حدثنا بشر قال ،حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وما كنت لديهم » ، يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم ، يقول : ما كنت ١٩٥٠. لديهم وهم يلقونه فى غيابة الجب = « وهم يمكرون » ، أى : بيوسف .

۱۹۹۵۲ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الحراسانى، عن ابن عباس: « وماكنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون »، الآية، قال: هم بنو يعقوب.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « النبأ » و « النيب » فيما سلف من فهارس اللغة ( نبأ ) و ( غيب ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الإجماع» فيها سلف ١٥ : ١٤٧ ، ١٤٨ ، ٧٣ .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَاۤ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: وما أكثر مشركى قومك، يا محمد، ولو حرصت على أن يؤمنوا بك فيصد قوك ويتبعوا ما جثتهم به من عند ربك، بمصد قيك ولا مُتَسَّبعيك.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلْمِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لمحمد صلى الله عليه وسلم : وما تسأل ، يا محمد ، هؤلاء الذين ينكرون نبوتك ، ويمتنعون من تصديقك والإقرار بما جئهم به من عند ربك ، على ما تدعوهم إليه من إخلاص العبادة لربك ، وهجر عبادة الأوثان وطاعة الرحمن = « من أجر » ، يعنى : من ثواب وجزاء منهم ، (۱) بل إنما ثوابك وأجر عملك على الله . يقول : ما تسألهم على ذلك ثواباً فيقولوا لك : إنما تريد بدعائك إيانا إلى اتباعك لننزل كك عن أموالنا إذا سألتنا ذلك. وإذ كنت لا تسألهم ذلك ، فقد كان حقاً عليهم أن يعلموا أنك إنما تدعوهم إلى ما تدعوهم إليه ، اتباعاً منك لأمر ربك ، ونصيحة منك لحم ، وأن لا يستغشوك .

وقوله : « إن هو إلا ذكر للعالمين » ، يقول تعالى ذكره : ما هذا الذي أرسلك

<sup>( 1 )</sup> افظر تفسير « الأجر » فيما سلف من فهارس اللغة ( أجر ) .

به ربك ، يا محمد ، من النبوة والرسالة = « إلا ذكر » ، يقول : إلا عظة وتذكير للعالمين ، ليتعظوا ويتذكَّرُوا به. (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ عَايَة فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ أَنَّ

قال أبو جعفر: يقول جل وعز: وكم من آية فى السموات والأرض لله وعبرة وحجة ، (٢) وذلك كالشمس والقمر والنجو مونحو ذلك من آيات السموات ، وكالجبال والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات الأرض = « يمرُّون عليها » ، يقول : يعاينونها فيمرُّون بها معرضين عنها ، لا يعتبرون بها ، ولا يفكرون فيها وفيا دلت عليه من توحيد ربيِّها ، وأن الألوهة لا تنبغى إلا للواحد القها ر الذى خلقها وخلق كل شيء، فدبيرها .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

1990 — حَدَثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: «وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها»، وهي في مصحف عبد الله: ﴿ عَشُونَ عَلَيْهَا ﴾، السماء والأرض آيتان عظيمتان.

<sup>(</sup>أُ) انظر تفسير «الذكر » فيها سلف من فهارس اللغة (ذكر)

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير «كأين» فيما سلف ٧: ٢٦٣.

# القول فى تـأويل قوله تعالى ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِـاللَّهِ إِلَّا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِـاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: وما يُقَرِّ أكثر هؤلاء = الذين وصَفَ عز وجل صفتهم بقوله : « وكأين من آية فى السموات والأرض يمرُّون عليها وهم عنها معرضون » = بالله أنه خالقه ورازقه وخالق كل شىء = « إلا وهم مشركون » ، فى عبادتهم الأوثان والأصنام، واتخاذهم من دونه أرباباً ، وزعمهم أن له ولداً ، تعالى الله عما يقولون .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك :

۱۹۹۵٤ ــ حدثنا ابن و كيع قال ، حدثنا عمران بن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « وما يؤمن أكثرهم بالله » الآية ، قال : من إيمانهم ، إذا قيل لهم : من خلق السهاء ؟ ومن خلق الأرض ؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا : «الله » ، وهم مشركون .

م ١٩٩٥ ـ حدثنا هناد قال، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة في قوله: « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » ، قال: تسألهم: من خلقهم ؟ ومن خلق السموات والأرض ؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم بالله، وهم يعبدون غيره.

۱۹۹۵٦ ـ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، وعكرمة: « وما يؤمن أكثرهم بالله »، الآية، قالا: يعلمون أنه ربتهم وأنه خلقهم، وهم يشركون به . (١)

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « مشركون به » ، وأثبت ما في المخطوطة .

۱۹۹۵۷ – حَدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن جابر ، ۱/۱۳ عن عامر ، وعكرمة ، بنحوه .

۱۹۹۵۸ .... قال، حدثنا ابن نمير ، عن نضر ، عن عكرمة : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » ، قال : من إيمانهم إذا قيل لهم : من خلق السموات؟ قالوا الله . وإذا سئلوا : من خلقهم ؟ ، قالوا : الله . وهم يشركون به بَعْدُ .

1999 - . . . . قال ، جد ثنا أبو نعيم ، عن الفَضل بن يزيد الثمالى ، عن عكرمة قال : هو قول الله : ﴿ وَكَ يُنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوْ اَتِ وَ الْأَرْضَ لَيْ يَعْمُ لُنَّ الله ﴾ . [ سورة لقان : ٢٥ / سورة الزبر : ٣٨ ]. فإذا سئلوا عن الله وعن صفته وصفوه بغير صفته ، وجعلوا له ولداً ، وأشركوا به . (١)

• ١٩٩٦ – حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح. عن مجاهد قوله: « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون »، إيمانهم قولهم: الله خالقُنا، ويرزقنا ويميتنا.

۱۹۹۲۱ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» ، فإيمانهم قولهُم : الله خالقنا ، ويرزقنا ويميتنا .

ابن أبى نجيح، عن مجاهد: « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » ، إيمانـُهم وفي الله خالقنا ، ويرزقنا ويميتنا . فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيرًه .

١٩٩٦٣ ـ . . . قال ، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ،

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٩٥٩ – « الفضل بن يزيد الثمالى البجل » ، كوفى ثقة ، مترجم فى التهذيب ، والكبير ١١٦/١/٤ ، وابن أبي حاتم ٢٩/٢/٣ .

وكان في المحطوطة والمطبوعة : « الفضيل » بالتصغير ، وهو خطأ صرف .

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » · قال : إيمانهم قولهم: الله خالقُنا ، ويرزقنا ويميتنا .

۱۹۹۲٤ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا هانئ بن سعيد ، وأبو معويه ، عن حجاج ، عن القاسم ، عن مجاهد قال : يقولون : «الله ربنا ، وهو يرزقنا » ، وهم يشركون به بعد .

ابن جريج ، عن مجاهد قال : إيمانهم قولهُم : الله خالقنا ، ويرزقنا ويميتنا .

الله عن المجابر ، عن عكرمة ، ومجاهد ، وعامر : أنهم قالوا في هذه الآية : «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون »، قال: ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السموات والأرض ، فهذا إيمانهم ، ويكفرون بما سوى ذلك .

۱۹۹۲۷ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون»، في إيمانهم هذا. إنك لست تلقى أحداً منهم إلاأنبأك أن الله ربه ، وهو الذي خلقه ورزقه، وهو مشرك في عبادته.

۱۹۹۲۸ ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « وما يؤمن أكثرهم بالله » ، الآية ، قال : لا تسأل أحداً من المشركين : مَن ْ رَبَّك ؟ إلا قال : ربِّى الله ! وهو يشرك في ذلك .

۱۹۹۲۹ ــ حدثنی محمد بن سعدقال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » ، يعنى النصارى ، يقول : ﴿ وَ أَيْنَ سَأَلْمَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوَ اَتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ [سورة لقمان : ٢٥/ سورة الزبر: ٣٨] ، ﴿ وَ لَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ [سورة الزغرف: ٨٧] ، ولئن سألتهم : من يرزقكم من السهاء والأرض؟ ليقولن : الله .

وهم مع ذلك يشركون به ويعبدون غيره ، ويسجدون للأنداد دونه .

۱۹۹۷۰ - حدثني المثني قال ، أخبرنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن الضحاك قال : كانوا يشركون به في تلبيتهم .

۱۹۹۷۱ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء: « وما يؤمن أكثرهم بالله »، الآية ، قال: يعلمون أن الله ربهم ، وهم يشركون به بعد ً.

۱۹۹۷۲ -- حدثنى المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال : أخبرنا هشيم ، عن عبد الملك ، عن عطاء فى قوله : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون » . قال : يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم ، وهم يشركون به .

١٩٩٧٣ – حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال سمعت ابن زيد ١٩٩٧٣ يقول : « وما يؤمن أكثرهم بالله » ، الآية ، قال : ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ، ويعرف أن الله ربه ، وأن الله خالقه ورازقه ، وهو يشرك به . ألا ترى كيف قال إبراهيم : ﴿ أَفَرَ أَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ » أَنْتُمْ وَآبَاوً كُمُ الأَقْدَمُونَ » فَإِنَّهُمْ عَدُو لِيَا الْمَالَمِينَ ﴾ . [سورة الشعراء : ٥٠ – ٧٧] ؟ قاد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون . قال : فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به . ألا ترى كيف كانت العرب تلبنى تقول : « لببك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك الك ، كيف كانت العرب تلبنى تقول : « لببك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك الك ، إلا شريك هو لك ، تملكه وما ملك » ؟ المشركون كانوا يقولون هذا .

\*\* \*\* \*\*

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَفَأَمِنُوا ۚ أَن تَأْتِيَهُمْ غَلْشِيَةً مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿ مِنْ عَذَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

# \* ذكر من قال ذلك:

- ١٩٩٧٤ حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « أن تأتيهم غاشية من عذاب الله » ، قال : تغشاهم .

۱۹۹۷۵ \_ حدثنا الحسن بن محمدقال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « غاشية من عذاب الله » ، قال: تغشاهم .

۱۹۹۷٦ \_ حدثنا شبل ، عن المثنى المثنى المثنى قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الغاشية » فيها سلف ١٢: ٣٦٥، ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الساعة » فيما سلف ١٠١ : ٣٢٤.

<sup>🖮</sup> وتفسير « البغتة » فيما سلف ١١ : ٣٦٥ ، ٣٦٠ ، ١٢/٣٦٨ : ٢٩٧٠ : ٢٩٧٠

۱۹۹۷۸ ـ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

۱۹۹۷۹ ــ جدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « أَفَأَمنُوا أَنْ تَأْتِيهُم غَاشية من عذاب الله .

١٩٩٨ - ، جداثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ،
 عن معمر ، عن قتادة: «غاشية من عذاب الله »،قال: «غاشية »، وقيعة تغشاهم من عذاب الله . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قُلْهَ الْهِ عَلَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً أَنَا ۚ وَمَنِ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً أَنَا ۚ مِنَ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً أَنَا ۚ وَمَنِ ٱلنَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، يا محمد: هذه الدعوة التى أدعو إليها، والطريقة التى أنا عليها، من الدعاء إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، والانتهاء إلى طاعته، وترك معصيته « سبيلي»، وطريقتى ودعوتى ، (٢) أدعو إلى الله وحده لا شريك له = « على بصيرة » ، بذلك ويقين عليم منتى به أنا ، ويدعو إليه على بصيرة أيضاً من اتبعنى وصدقنى وآمن ويقين عليم منتى به أنا ، ويدعو إليه على بصيرة أيضاً من اتبعنى وصدقنى وآمن بي  $(^{**})$ = « وسبحان الله» ، يقول له تعالى ذكره: وقل، تنزيهاً لله ، وتعظيماً له من أن يكون له شريك في ملكه ، ( $^{**}$ ) أو معبود سواه في سلطانه: « وما أنا من المشركين» ، يقول : وأنا برىء من أهل الشرك به ، لست منهم ولا هم منتى .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « واتعة » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب محض .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير « السبيل » فيها سلف من فهارس اللغة ( سبل ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «البصيرة» فيما سلف ١٢: ٣٤، ١٣/٢٤: ٣٤٣.

<sup>( ؛ )</sup> انظر تفسير «سبحان» فيما سلف من فهارس اللغة ( سبح ) .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۹۹۸۱ \_ حدثنى المثنى قال، أخبرنا إسحق قال، حدثنا ابن أبى جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس فى قوله: «قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة »، يقول: هذه دعوتى .

«قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة »، قال : «هذه سبيلي » ، هذا أمرى «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني »، قال : وحق والله على وسنت ومنهاجي «أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني »، قال : وحق والله على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه، ويذكّر بالقرآن والموعظة ، وينتهي عن معاصى الله .

۱۹۹۸۳ ــ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن الربيع بن أنس قوله : « قل هذه سبيلي » ، هذه دعوتي .

١٩٩٨٤ \_ حدِثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن أبى جعفر، عن الربيع: «قل هذه سبيلي »، قال: هذه دعوتي .

\* \* \*

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُّوحِيۤ إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىۤ أَفَلَم ْ يَسِيرُوا ۚ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُوا ْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ أَنَّ اللَّهُمِ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱللَّهِمْ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱللَّهُ وَلَدَارُ اللَّهُ فَي كَانَ عَلْقِلُونَ ﴾ فَنَا لَمُعْقِلُونَ ﴾ فَنَا لَمْ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وما أرسلنا ، يا محمد، من قبلك إلا رجالاً ، لانساءً ولا ملائكة = « نوحى إليهم » آياتنا، بالدعاء إلى طاعتنا وإفراد العبادة لنا = « من أهل القرى » ، يعنى : من أهل الأمصار دون أهل البوادى ، (١) كما : \_\_

1990 - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى »، لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العَـمُـود (٣).

雅 蒜 强

وقوله: «أفلم يسيروا في الأرض»، يقول نعالى ذكره: أفلم يسر هؤلاء المشركون الذين يكذبونك، يا محمد، ويجحدون نبوتك، وينكرون اجتهم به

<sup>(</sup>١) الظر تفسير «القرية » فيما سلف ٨ : ٣٠٤ : ٢٩٩ . ٢٩٩ .

<sup>(</sup>۲) قوله «أهل العمود»، العمود ( بفتح العين ) : وهو المدية القائمة في وسط الحياء ، والأخبية بيوت أهل البادية ، فاتوله : «أهل العمود» ، يعني أهل البادية ، كما يدل عليه السياق هنا ، وكما بينه ابن زيد في تفسير هذه الآية إذ قال : «أهل القرى أعلم وأحل من أهل البادية » ( تفسير أبي حيان ه : ٣٥٣) . وقال الزمخشري في الأساس «ويقال لأصحاب الأخبية : هم أهل حمود ، وأهل عماد ، وأهل عمد » ، وروى صاحب اللسان بيتاً ، وهو :

ومَا أَهْلُ العَمُودِ لَنَا بأَهْلِ وَلاَ النَّعَمُ الْمُسَامُ لَنَا عِمَالِ

فهذا قول رجل يهرأ من أن يكون من أهل البادر" ، هَا كُنُر البادات ؟ عَالَمُونَ مِنْ أَهُونَ الْمِنْدَاتَ ؟ ريكولون مها أهل بادية .

من توحيد الله ، وإخلاص الطاعة والعبادة له = « فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم»، إذ كذبوا رسُلنا ؟ ألم نُحرِل بهم عقوبتنا فنهلكهم بها، وننج منها رسلنا وأتباعنا ، فيتفكروا فى ذلك ويعتبروا ؟

#### \* ذكر من قال ذلك :

قال ابن جريج قوله: « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم، قال: إنهم قالوا: فقال ابن جريج قوله: « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم، قال: إنهم قالوا: (مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِمِن شَيء )، [سورة الأنماء ١٠١]، قال وقوله: (ومَا أَكْثَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِموْمِنِين ، ومَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ )، [سورة يوسف:١٠٤]، وقوله: (وكَأَيِّن مِنْ آية في السّمَوَ ات والأَرْض بِمُرُّونَ عَلَيْها)، [سورة يوسف: ١٠٠]، وقوله: (أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتَرِيمُمْ غَاشِيةٌ مِنْ عَذَابِ الله )، [سورة يوسف: ١٠٠]، وقوله (أَ فَلْمُ يَسِيرُ وا في الأرض فينظروا » ، من أهلكنا ؟ قال : فكل ذلك قال في القريش : أفلم يسيروا في الأرض فينظروا في آثارهم ، فيعتبروا ويتفكروا ؟

وقوله: « ولدار الآخرة خير »، يقول تعالى ذكره: هذا فيعنكُنا فى الدنيا بأهل ولايتنا وطاعتنا، أنّ عقوبتنا إذا نزلت بأهل معاصينا والشرك بنا ، أنجيناهم منها ، وما فى الدار الآخرة لهم خير .

= وترك ذكر ما ذكرنا ، اكتفاء بدلالة قوله : « ولدار الآخرة خير للذين اتقوا »، عليه ، وأضيفت « الدار» إلى « الآخرة »، وهي « الآخرة »، لاختلاف لفظهما ، كما قيل : ﴿ إِنَّ هٰذَا لَهُو حَقُّ الْيَقِينِ ﴾، [ سورة الواقعة : ١٥] ، وكما قيل :

« أتيتك عام الأوّل ، وبارحة الأولى ، وليلة الأولى ، ويوم الخميس»، (١) وكما قال الشاعر :(٢)

أَتَمْدَحُ فَقَمْسًا وَتَذُمُّ عَبْسًا أَلاَ للهُ أَمُّكَ مِنْ هَجِينِ ولو أَقُوَتُ عَلَيْكَ دِيارُ عَبْسٍ عَرَفْتَ الذُّلَّ عِرْفَانَ اليَقِينِ (٢٠) يعنى : عرفاناً له يقيناً .(١)

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام: وللدار الآخرة خير للذين اتقوا الله، بأداء فرائضه واجتناب معاصيه.

وقوله: «أفلا تعقلون»، يقول: أفلا يعقل هؤلاء المشركون بالله حقيقة ما نقول لهم ونخبرهم به، من سوء عاقبة الكفر، وغيب ما يصير إليه حال أهله، مع ما قد عاينوا ورأوا وسمعوا مما حل بمن قبلهم من الأمم الكافرة المكذبة رسل ربتها؟ (٥)

(١) هذا موجز كلام الفراء في ممانى القرآن ، في تفسير الآية .

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله .

 <sup>(</sup>٣) رواهما الفراء في معانى القرآن ، في تفسير الآية . وكان في المطبوعة : «ولو أفزت » ، وهو خطل محض ، وفي المحطوطة «ولو أفرت » ، غير منقوطة ، وهو تصحيف .

و « الهجين » ، ولد العربي لغير العربية . و « أقوت الدّار » : أقفرت وخلت من سكانها . وظاهر هذا الشعر ، أن قائله يقوله في رجل من بني عبس ، كان هجيناً ، فدح فقعساً وذم قومه لحذلاتهم إياه . فهو يقول له : لو غارقت عبس مكانها وأفردتك فيه ، لعرفت الذّل عرفاناً يقيناً .

<sup>( ) )</sup> في المطبوعة والمخطوطة : «عرفانا به» ، وكأن الصواب ما أثبت . وفي الفراء : «عرفاناً يقيناً» ، بغير «له» ، وهو أجود .

<sup>(</sup> a ) في المطبوعة : « بما قبلهم من الأم » ، والصواب من المخطوطة ...

القول في تأويل قوله تعالى ﴿حَتَّى ٓ إِذَا ٱسْتَيْئُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنَّوَا ۚ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَن نَّشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ لَيْ الْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ ﴾ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى اليهم من أهل القدرى»، فدعوا من أرسلنا إليهم، فكذبوهم وردُّوا ما أتوا به من عند الله = «حتى إذا استيأس الرسل»، الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله، (۱) ويصد قوهم فيا أتوهم به من عند الله = وظن الذين أرسلناهم إليهم من الأمم المكذِّبة أن الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيا كانوا أخبروهم عن الله، من وعده إياهم نصرهم عليهم = «جاءهم نصرنا».

وذلك قول جماعة من أهل التأويل .

02/14

# « ذكر من قال ذلك:

۱۹۹۸۷ ... حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن ابن عباس فى قوله : «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا » ، قال : لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم ، جاءهم النصر على ذلك ، فننجتى من نشاء .

١٩٩٨٨ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا أبو معاوية الضرير قال، حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن ابن عباس، بنحوه = غير أنه قال في حديثه، قال: « أيست الرسل »، ولم يقل: « لما أيست» . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « استيأس » فيها سلف ص:٢٠٢، ٢٠٤ ، وفهارس اللغة ( يأس ) .

<sup>(</sup> ٣ ) مرة أخرى ، أوقفك على هذه الدقة البليغة فى رواية أخبارنا ، فضلا عن رواية حديث نبينا صلى الله عليه وسلم . ومع ذلك كله فالسفهاء يقولون ، متبعين أهواء أصحاب الضلالة من المستشرقين وأشباههم . فليت قومى يعلمون أى تراث يضيعون ، وأى سخف يتبعون . انظر ما سلف ص: ٢٦٥، تعليق : ١

۱۹۹۸۹ – حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير: «حتى إذا استيأس الرسل»، أن يسلم قومهم، وظن قوم الرسل أن الرسل قد كَـذَ بـُوا، جاءهم نصرنا.

الأعمش ، عن أبى الضحى ، عن ابن عباس ، مثله .

1991 - حدثنا ابن وكبع قال ، حدثنا عران بن عيينة ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذُ بوا » ، قال : حتى إذا استيأس الرسل من قومهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كَذَ بوا » ، حاءهم نصرنا » .

۱۹۹۹۲ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن حصين، عن عمران السلمى ، عن ابن عباس: «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا » ، أيس الرسل من قومهم أن يصد قوهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كذبتهم. (۱)

۱۹۹۹ - حدثنا عمرو بن عبد الحميد قال ، حدثنا جرير ، عن حصين ، عن عمران بن الحارث السلمى ، عن عبد الله بن عباس فى قوله : «حتى إذا استيأس الرسل » ، قال : استيأس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم = « وظنوا أنهم قد كذبوا » ، قال : ظن قومهم أنهم جاؤوهم بالكذب .

۱۹۹۹۶ — حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، سمعت حصيناً، عن عمران بن الحارث، عن ابن عباس: حتى إذا استيأس الرسل من أن يستجيب لهم قومهم، وظن ً قومهم أن قد كذبوهم = « جاءهم نصرنا ».

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٩٩٢ -- « عران السلمي » ، هو « عمران بن الحارث السلمي » ، « أبو الحكم » تابعي كوفى ثقة ، روى عن ابن عباس ، وابن الزبير ، وابن عمر . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢٩٦/١/٣ .

وستأتى روايته هذه في الأخبار التالية إلى رقم : ١٩٩٩٨ .

۱۹۹۹ - حدثنی أبو حصین عبد الله بن أحد بن یونسقال ، حدثنا عبش قال ، حدثنا حصین ، عن عمران بن الحارث ، عن ابن عباس فی هذه الآیة : «حتی إذا استیأس الرسل » ، قال : استیأس الرسل من قومهم أن یؤمنوا ، وظن قومهم أن الرسل قد كذ بوهم فیا وعدوا وكذبوا = «جاءهم نصرنا » . (۱)

۱۹۹۹۳ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبى عدى، عن شعبة ، عن حصين ، عن عمران بن الحارث ، عن ابن عباس قال : «حتى إذا استيأس الرسل » ، من نصر قومهم = « وظنوا أنهم قد كذبوا » ، ظن قومهم أنهم قد كذبوا » . ظن قومهم أنهم قد كذبوا » .

۱۹۹۹۷ - حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا محمد بن الصباح قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا حصين ، عن عمران بن الحارث ، عن ابن عباس فى قوله : «حتى إذا استيأس الرسل » ، قال : من قومهم أن يؤمنوا بهم ، وأن يستجيبوا لهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم = « جاءهم نصرنا » ، يعنى الرسل .

الله الما المنهى المثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن حصين ، عن عمران بن الحارث ، عن ابن عباس، بمثله سواء .

۱۹۹۹۹ ... حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن هرون، عن عبّاد القرشى، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن ابن عباس: « وظنوا أنهم قد كُدُ بوا » خفيفة ، وتأويلها عنده: وظن القوم أن الرسل قد كذبوا. (۲)

<sup>(</sup> ۱ ) الأثر : ۱۹۹۹ - «عبد الله بن أحمد بن يونس » ، هو «عبد الله بن أحمد بن عبد الله ابن يونس اليربوعي » ، «أبو حصين » ، شيخ العابري ، سلف برقم : ١٣٣٣٦ .

و «عبثر » ، هو «عبثر بن القاسم الزبيدي » ، ثقة ، مضى برقم : ١٢٣٣٦ ، ١٢٤٠٢. ٢

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ١٩٩٩ -- «عبد الوهاب بن عطاء » ، هو الحفاف ، مضى مراراً آخرها رقم : ١٦٨٤٢ .

و « هرون » » ، كأنه « هرون بن سفيان بن بشير » ، « أبوسفيان » ، المعروف بالديك، حستمل

الأعمش، عن مسلم، عن ابن عباس قال: «حتى إذا استيأس الرسل »، من قومهم أن يصدِّ قوهم ، وظن قومهم أن قد كذيتهم رُسلهم = «جاءهم نصرنا». (١)

معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : «حتی إذا استیأس الرسل وظنوا أنهم معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : «حتی إذا استیأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا »، یعنی : أیس الرسل من أن یتبعهم قومهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا ، فینصر الله الرسل ، و ببعث العذاب .

عمى عمد بن سعد قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا »، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يطيعوهم ويتبعوهم ، وظن قومهم أن رسلهم كذبوهم = « جاءهم نصرنا » .

٣٠٠٠٣ - حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا محمد بن فضيل، عن حصين، عن عمران بن الحارث، عن ابن عباس: «حتى إذا استيأس الرسل»، من قومهم = « وظنوا أنهم قد كذبوا»، قال: فما أبطأ عليهم إلا من ظن أنهم قد كذبوا.

٢٠٠٠٤ .... قال ، حدثنا آدم العسقلاني قال ، حدثنا شعبة قال ،

یزید بن هارون ، رویعن معاذ بن فضالة، وأبی زید النحوی ، ومطرف بن عبد الله المدینی، ومحمد ابن عمر الواقدی . مترجم فی تاریخ بغداد ۱؛ ۱: ۲۰ ، رقم : ۷۳۵۷ .

و « عباد القرشي » ، هو « عباد بن موسى القرشي البصري» ، ثقة ، روى عن إسرائيل بن يونس ، وإبراهيم بن طهمان ، وسفيان الثوري ، وروى عنه هرون بن سفيان المستمل ، مترجم في التهذيب . و « عبد الرحمن بن معاوية » ، هو « عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري ، الزرق » ،

<sup>«</sup> أبو الحويرث » ، روى عن ابن عباس ، وغيره ، مضى برقم : ١٥٧٥٦ . ( ١ ) الأثر : ٢٠٠٠٠ – « أبو بكر » ، لم أعرف من هو من شيوخ أبي جعفر ، وظنى أن

صوابه « أبو كريب » ، فهو الذي ذكروا أنه يروى عن طلق بن غنام .

و « طلق بن غنام بن طلق بن معاوية النخعى » ، ثقة ، لم يكن بالمتبحر فى العلم، مترجم فى التهذيب ، والكبير ٢/٢/٢ ، وابن أبي حاتم ٢/١/١/٢ .

أخبرنا حصين بن عبد الرحمن ، عن عمران بن الحارث قال ، سمعت ابن عباس يقول: « وظنوا أنهم قد كذبوا » ، خفيفة ". وقال ابن عباس : ظن القوم أن الرسل قد كذ بوهم ، خفيفة ".

ابن جبير في قوله : «حتى إذا استيأس الرسل »، من قومهم ، وظن " قومُهم أن الرسل قد كَمَدُ بوهم .

مالت سعيد بن جبير عن قوله: «حتى إذا استيأس الرسل »، من قومهم ، وظن الكفار أنهم هم كذبوا.

٣٠٠٠٧ ــ حدثنى يعقوب والحسن بن محمد قالا ، حدثنا إسمعيل بن علية قال ، حدثنا كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير قوله: «حتى إذا استيأس الرسل »، من قومهم أن يؤمنوا ، وظن قومهم أن الرسل قد كَــَذَ بَهم .

ابن زید قال، حدثنا شعیب قال، حدثنا عارم أبو النعمان قال، حدثنا حماد ابن زید قال، حدثنا شعیب قال، حدثنی إبراهیم بن أبی حرّة الجزری قال: سأل فتی من قریش سعید بن جبیر فقال له: یا أبا عبد الله، کیف تقرأ هذا الحرف، فإنتی إذا أتیت علیه تمنیّت أن لا أقرأ هذه السورة: «حتی إذا استیأس الرسل وظنوا أثهم قد كذبوا »؟ قال: نعم، حتی إذا استیأس الرسل من قومهم أن یصد قوهم، وظن المرسل وظنوا بن مزاحم: ما رأیت كالیوم قط رجلاً یدعی إلی علم فیتلک اً!! لو رحلت فی هذه إلی الیمن كان قلیلاً! (۱)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۰۰۸ - «شعيب» ، هو «شعيب بن الحبحاب الأزدى » ، ثقة ، مضتى

و «ابراهيم بن أبي حرة الجزرى » ، ، وثقه ابن مهين، وأحمد، وقال ابن أبي حاتم: ثقة، لا بأس به وضعفه الساجي، وذكره ابن حبان في الثقات . كان قليل الحديث . مترجم في لسان الميزان ١ : ٤٦ ، والكبير ١/١/١/١ ، وأبن أبي حاتم ١/١/١/١ ، وابن سعد ١٧٩/٢/٧ .

٢٠٠٠٩ ــ حدثني المثني قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا ربيعة بن كلثوم قال ، حدثني أبى : أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير فقال : يا أبا عبد الله ، آية بلغت مني كل مبلغ : «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا » ، فهذا الموتُ، أن نظن الرسل أنهم قد كُدُ بول، أو نظن أنهم قد كَدَ بول، مخففة إ(١) قال: فقالسعيد بن جبير: يا أبا عبد الرحمن، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم ، وظن قوميُّهم أن الرسل كذبتهم = ﴿ جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ». قال : فقام مسلم إلى سعيد فاعتنقه وقال : فرّج الله عنك كما فرَّجت عني إ(٢)

٢٠٠١٠ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا يحيي بن عباد قال، حدثنا وهيب قال ، حدثنا أبو المعلِّي العطار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباد : « حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا »، قال : استيأس الرسل من إيمان قومهم ، وظن مل قومهم أن الرسل قد كَمَذَ بوهم ما كانوا يخبر وبهم ويبلِّغوبهم (٣)

وكان في المطبوعة : « ابن أبي حمزة » ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، ولأن الناسخ وضع أمام هذا السطر علامة الشك .

والفتى المذكور هنا ، هو « مسلم بن يسار » كما يظهر من الأثر التالى .

وأما كلمة الضحاك بن مزاحم، فهي كلمة رجل قد مال حب العلم قلبه، وقل من الناس من يمتليء قلبه بحب العلم حتى يقول مثل هذه المقالة. إلا ما كان من أسلافنا هؤلاء ، فإن الله قد نشأهم أحسن تنشئة في حجور الأنبياء والصالحين من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « وظنوا أنهم قد كذبول ، ونظن أنهم قد كذبوا محففة . . . » ، سقط من الكلام ما أتمه ذاشر المطبوعة الأولى من الدر المنثور للسيوطي ٤ : ٤١ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٠٠٩ – « ربيعة بن كلثوم بن جبر البصرى » ، ثقة ، مضى برقم ٢٢٤٠ ، . 14077

وأبوه : « كلثوم بن جبر البصرى » ، ثقة ، مضى أيضاً برقم : ٢٢٤٠ ، ٢٢٥٢٢

و « مسلم بن يسار البصرى » ، أبو عبد الله الفقية ، روى عن أبيه ، وابن عباس ، وابن عمر تابعي ثقة ، مترجم في التهذيب ، والكبير ١١/٤/١/٤ ، وابن أبي حاتم ١٩٨/١/٤ .

وانظر الخبر الآتى رقم : ٢٠٠١٤ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠٠١٠ – « الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، شيخ الطبري ، مضي مراراً آخرها رقم : ۱۸۸۰۷ ، ۱۸۸۱۷ .

و « يحيى بن عباد الضبعي » ، « أبو عباد البصري » ، ثقة ، حدث عنه أهل بغداد ، وقال الحطيب :

ابن البيام عن مجاهد قوله: «حتى إذا استيأس الرسل»، أن يصدقهم قومهم، وظن قومهم أن الرسل قد كذَبوا، جاء الرسل نصرُنا.

مر/۱۳ حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية : حتى إذا استيأس الرسل من قومهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كذّبت .

قوله: «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا »، قال ؛ استيأس الرسل أن يوله: «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا »، قال ؛ استيأس الرسل أن يؤمن قومهم بهم ، وظن قومهم المشركون أن الرسل قد كنذ بوا ما وعدهم الله من نصره إياهم عليهم ، وأخلفُوا ، وقرأ: «جاءهم نصرنا »، قال : جاء الرسل النصر حينئذ . قال : وكان أبي يقرؤها : ﴿ كُذبُوا ﴾ .

عن عطاء ، عن الحسن بن محمد قال ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن أبى المتوكل ، عن أبوب بن أبى صفوان ، عن عبد الله بن الحارث

أحاديثه مستقيمة، لا نعلمه روى منكراً . مترجم فى التهذيب ، والكبير ٢٩٢/٢/٤ ، وابن أبى حاتم ١٧٣/٢/٤ ، وتاريخ بغداد ١٤٤ : ١٤٤ - ١٤٦ .

و « وهيب » )، هو « وهيبَ بن خالد بن عجلان الباهلي » ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى برقِم : ٥ ؟ ٣٤ ، ١٤٤٤ .

و «أبو المعلى العطار» ، هو « يحيي بن ميمون » ، ثقة ليس به بأس ، مضى برقم : ٨٣٤٦ ، ٨٣٤٧ . ١١١٦،٢ ، ٨٣٤٧

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٠١٤ – انظر الحبرين السالفين رقم : ٢٠٠٠٨ ، ٢٠٠٠٩ .

أنه قال: «حتى إذا استيأس الرسل »، من إيمان قومهم = « وظنوا أنهم قد كذبوا »، وظن القوم أنهم قد كذبوا »، وظن القوم أنهم قد كذبوهم فيما جاؤوهم به . (١)

۲۰۰۱۷ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عبد الوهاب ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : ظن قومهم أن رسلهم قد كذَّ بوهم فيها وعدوهم به .

٢٠٠١٨ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن جحش بن زياد الضبي ، عن تميم بن حذلم قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية : «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا » ، قال : استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم ، وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا ، بالتخفيف . (٢)

٢٠٠١٩ ــ حدثنا أبو المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة،

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٠١٦ – «سعيد » ، هو «سعيد بن أبي عروبة » .

وأما « أبو المتوكل » ، فلا أدرى ما هو ، وسيأتى بعد أنه عند البخارى وابن أبى حاتم : « المتوكل » ، ومع ذلك ، فلست أدرى من يكون على التحقيق .

و «أيوب بن أبى صفوان » ، هكذا جاء فى ترجمة «أيوب بن صفوان » فى التاريخ الكبير البخارى ، أى هكذا يقال فيه أيضاً ، وأما ابن أبى حاتم فاقتصر على أنه : «أيوب بن صفوان » ، مولى عبد الله ابن الحارث ، وفى ترجمة أبى حاتم تخليط كثير .

قال البخارى فى ترجمته : «قال عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن متوكل ، عن أيوب بن صفوان ، مولى عبد الله بن الحارث الما الله عليه وسلم »، يم ذكره في إسناد آخر هكذا «أيوب بن أبي صفوان » ، كالذي هنا .

وأما ابن أبى حاتم فقال: «أيوب بن صفوان ، مولى عبد الله بن الحايث بن نوفل ، روى عن المتوكل ، عن عبد الله بن الحارث، روى عنه سعيد بن أبى عروبة » ، وهو خلط أرجح أن صوابه: « روى عنه المتوكل ، عن عبد الله بن الحارث ، وروى عن المتوكل سعيد بن أبى عروبة » .

وهذا خبر مشكل إسناده كما ترى ، ولا حيلة لنا فيه ، حتى نجد شيئاً يهدى إلى الصواب فيه .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۲۰۰۱۸ – « جحش بن زیاد الفهی» ، روی عن تمیم بن حذلم ، روی عنه سفیان الثوری ، وجریر ، ومحمد بن فضیل ، وأبو بکر بن عیاش . لم یذکروا فیه جرحاً ، مترجم نی الکبیر ۲۰۱/۲/۱ ، وابن أبی حاتم ۲۰/۱/۱ ه .

و « تميم بن حذلم الضبى » ، من أصحاب ابن مسعود ، ثقة ، قليل الحديث ، روى له الحماعة ، مضى برقم : ١٣٦٢٣ . في ترجمة ولده .

عن أبى المعلى ، عن سعيد بن جبير في قوله : «حتى إذا استيأس الرسل » ، قال : استيأس الرسل من نصر قومهم ، وظن قوم ُ الرسل أن الرسل قد كَـذَ بوهم . (١)

عمر و بن ثابت ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير : حتى إذا استيأس الرسل أن يصد ً قوهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم . (٢)

عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : حتى إذا استيأس الرسل أن يصد قهم قومهم ، وظن قومُهم أن الرسل قد كَذَ بوهم .

الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، على الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، حدثنا عبيد بن سليان قال، سمعت الضحاك في قوله: «حتى إذا استيأس الرسل»، يقول: استيأسوا من قومهم أن يجيبوهم ويؤمنوا بهم = « وظنوا »، يقول: وظن قوم الرسل أن الرسل قد كذّ بوهم الموعد.

\* \* \*

قال أبو جعفر : والقراءة على هذا التأويل الذى ذكرنا فى قوله : ﴿ كُذِبُو﴾ ا بضم الكاف وتخفيف الذال . وذلك أيضا قراءة بعض قرأة أهل المدينة وعامة قرأة أهل الكوفة .

و إنما اخترنا هذا التأويل وهذه القراءة ، لأن ذلك ، عقيب قوله : « وما أرسلنا من قبلك إلا وجالا أنوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسير وا في الأرض فينظروا كيف

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٠١٩ – « أبوالمعلى » ، هو العطار ، « يحيى بن ميمون » ، مضى قريباً برقم :

 <sup>(</sup>۲) الأثر : ۲۰۰۲ - «عمرو بن ثابت بن هرمز البكرى» ، روى عن أبيه ، ضعيف جداً
 ليس بثقة ، مضى برقم : ۲۶۱ ، ۹۹۹۹ ،

وأبوه «ثابت بن هرمز»، الحداد، « أبو المقدام » ، ثقة - مضى برقم : ۲۶۱ - ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۱۹۲۹ .

كان عاقبة الذين من قبلهم »، فكان ذلك دليلاً على أن إياس الرسل كان من إيمان قومهم الذين أهلكوا ، وأن المضمر في قوله : « وظنوا أنهم قد كذبوا » ، إنما هو من ذكر الذين من قبلهم من الأمم الهالكة . وزاد ذلك وضوحاً أيضاً ، إتباع الله في سياق الخبر عن الرسل وأمهم قوله : « فنجى من نشاء » ، إذ الذين أهلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبتهم ، (١) فكذاً بوهم ظناً منهم أنهم قد كذبهم .

\* \* \*

وقد ذهب قوم ممن قرأ هذه القراءة، إلى غير التأويل الذي اختراً ، ووجتهوا ٧/١٣ معناه إلى : حتى إذا استياس الرسل من إيمان قومهم، وظنتَّتِ الرسل أنهم قد كُذ بوا فيما وُعيدُوا مِن النصر .

### \* ذكر من قال ذلك:

٢٠٠٢٣ \_ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عنمان بن عمر قال، حدثنا البن جريج ، عن ابن أبى مليكة قال : قرأ ابن عباس : «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذُ بوا » ، قال : كانوا بشراً ضَعَفُوا ويتَسوا .

النجرفي ابن أبي مليكة ،عن ابن عباس قرأ : « وظنوا أنهم قد كُذ بوا » ، خفيفة ، عن ابن جريج قال ، أخبرني ابن أبي مليكة ،عن ابن عباس قرأ : « وظنوا أنهم قد كُذ بوا » ، خفيفة ، قال ابن جريج : أقول كما يقول : أخلفوا . قال عبد الله : قال لى ابن عباس : كانوا بشراً وتلا ابن عباس : ﴿ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ قَرِيبٌ ﴾ [ سورة البقرة : ٢١٤] = قال ابن جريج : قال ابن أبي أبي مليكة : ذهب بها إلى أنهم ضَعَفُوا فظنوا أنهم أخلفوا .

الأعمش ، عن أبي الضمى ، عن مسروق عن عبد الله أنه قرأ : المحتى إذا

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « إن الذين أهلكوا » ، والصواب ما مي الطبوعة .

استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُد بوا »، مخففة . قال عبد الله: هو الذي تَكُرْهَ . عن ٢٠٠٢٦ ــ . . . . . قال ، حدثنا سفيان ، عن

سليمان، عن أبى الضحى، عن مسروق: أن رجلاً سأل عبد الله بن مسعود: «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا»، قال: هو الذى تكره = مخففةً.

أبى بشر ، عن سعيد بن جبير : أنه قال في هذه الآية : «حتى إذا استيأس أبى بشر ، عن سعيد بن جبير : أنه قال في هذه الآية : «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا » ، قلت : «كُذبوا » ! قال : نعم ، ألم يكونوا بشراً ؟ مرسل وظنوا أنهم قد كذبوا » ، قلت : «حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن حكرمة ، عن ابن عباس في قوله : «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذبوا » ، قال : كانوا بشراً ، قد ظنتُوا .

قال أبوجعفر: وهذا تأويل" وقول"، غير و من التأويل أولى عندى بالصواب، (١) وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء. والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم ويشكوا في حقيقة خبره، مع معاينتهم من حجج الله وأدلته مالا يعاينه المرسل إليهم فيعذروا في ذلك ، فإن المرسل إليهم لأولى في ذلك منهم بالعذر. (١) وذلك قول إن قاله قائل" لا يخني أمره.

وقد ذُكِر هذا التأويل الذي ذكرناه أخيراً عن ابن عباس لعائشة ، فأنكرته أشد النُكرة فيا ذكر لنا .

ذكر الرواية بذلك عنها ، رضوان الله عليها .

٢٠٠٢٩ ــ جيد ثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا عبَّان بن عمر قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمحطوطة : «هذا تأويل وقول غيره من أهل التأويل . . . » بزيادة «أهل » ، وهو لا يستقيم ، لأذه لو عني ذلك لقال : «وقول غيرها » ، لأن الرواية قبل عن عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود . ويصمح ما فعلت من حذف هذه الزيادة ، قوله بعد : «وخلافه من القول . . . » . (٢) في المطبوعة والمحطوطة : «أن المرسل إليهم » بغير الفاء ، وهي واجبة في جواب الشرط من قوله : «والرسل إن جاز أن يرتابوا . . . فإن المرسل إليهم . . . » .

ابن جريج ، عن ابن أبى مليكة قال : قرأ ابن عباس : «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا »، فقال : كانوا بشرًا ، ضَعُفوا ويئسوا = قال ابن أبى مليكة : فذكرت ذلك لعروة ، فقال : قالت عائشة : معاذ الله ! ما حدَّث الله رسوله شيئاً قط الاعلم أنه سيكون قبل أن يموت ، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى ظن الأنبياء أن من تبعهم قد كذّبوهم . فكانت تقرؤها : ﴿ قَدْ كُذَّبُوا ﴾ ، تثقلها . (١)

ابن أبى مليكة : أن ابن عباس قرأ : «وظنوا أنهم قد كُذبوا » ، خفيفة ، قال ابن أبى مليكة : أن ابن عباس قرأ : «وظنوا أنهم قد كُذبوا » ، خفيفة ، قال عبد الله : ثمقال لى ابن عباس : كانوا بشراً ! وتلا ابن عباس : ﴿ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ واللَّذِينَ آ مَنُوا مَعَهُ مُتَى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ ﴾ [ سورة البقرة : ١١٤ ] عال ابن جريج : قال ابن أبى مليكة : يذهب بها إلى أنهم ضعفوا فظنوا أنهم أنحنلفوا . قال ابن جريج : قال ابن أبى مليكة : وأخبرنى عروة عن عائشة أنها عالفت ذلك وأبته ، وقالت : ما وعد الله محمداً صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وقد علم أنه سيكون حتى مات ، ولكنة لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذّبوهم . قال ابن أبى مليكة في حديث عروة : كانت عائشة تقرؤها : ﴿ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذّبُوا ﴾ ، مثقلة ، للتكذيب . (٢)

۲۰۰۳۱ ـ . . . . . قال حدثنا سلیمان بن داود الهاشمی قال ، حدثنا ابراهیم بن سعد قال ، حدثنی صالح بن کیسان ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، ۱۳/۸۰

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۰۲۹ – «عثمان بن عمر بن فارس العبدى » ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى مراراً . وابن جريج ، هوالإمام المشهور .

و « ابن أبي مليكة » ، هو « عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة » ، روى له الجماعة ، مضى راراً كثيرة .

وهذا إسناد صحيح ، رواء البخارى في صحيحه (الفتح ٨ : ١٤٠) ، من طريق إبراهيم بن موسى ، عن هشام ، عن ابن جريج .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٠٣٠ - مكرر الذي قبله ، يهو إسناد صميح .

عن عائشة قال: قلت لها: قوله: «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذ بوا »، قالت: قالت عائشة: لقد استيقنوا أنهم قد كُذ بوا . قلت: «كُذ بوا ». قالت: معاذ الله ، لم تكن الرسل تظنن بربها، (١) إنما هم أتباع الرسك ، لما استأخر عنهم الوحى ، واشتد عليهم البلاء، ظنت الرسل أن أتباعهم قد كذ بوهم = «جاءهم نصرنا » . (٢)

۲۰۰۳۲ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة قالت: حتى إذا استيأس الرسل من كذبهم من قومهم أن يصد قوهم، وظنت الرسل أن من قد آمن من قومهم قد كذبهم مد حددذلك .(۳)

قال أبو جعفر : فهذا ما روى فى ذلك عن عائشة ، غير أنها كانت تقرأ : ﴿ كُذِّ بُوا ﴾ ، بالتشديد وضم الكاف، بمعنى ما ذكرنا عنها: من أن الرسل ظنت بأتباعها الذين قد آمنوا بهم ، أنهم قد كذَّ بوهم فارتد وا عن دينهم ، استبطاء منهم للنصر .

وقد بيَّنا أن الذي نختار من القراءة في ذلك والتأويل غيرَه في هذا الحرف خاصَّة ".

وقال آخرون بمن قرأ قوله: ﴿ كُذِّبُوا ﴾ ، بضم الكاف وتشديد الذال : معنى ذلك: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا بهم ويصد قوهم ، وظنت الرسل ، بعنى : واستيقنت ، أنهم قد كذّبهم أممهم ، جاءت الرسل نُصْرَتنا . وقالوا :

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمحطوطة : « تغلن يوماً »، و رجعت أن هذا تصحيف من الناسخ، لم يحسن قراءة « بربها » ، فكتب مكانها « يوماً » ، لشبه ما بينها فى الرسم، والذى فى حديث البخارى : « تغلن ذلك بربها » ، وهو يؤيد ما ذهبت إليه .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٠٣ – بهذا الإسناد ، عن «عبد العزيز بن عبد الله ، عن إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان » ، رواه البخارى في صحيحه (الفتح ٨ : ٢٧٧ – ٢٧٩ ) = مطولا . ولفظ أبي جعفر ، مختصر أشد الاختصار . وكتب ابن حجر فصلا جيداً مستوفى في شرح هذا الحديث . (٣) الأثر : ٢٠٠٣ – وهذا إسناد صحيح إلى عائشة .

« الظن » ، في هذا بمعنى العلم ، (١) من قول الشاعر :(١)

فَظُنُوا بِأَلْفَى فَارِسٍ مُتَلَبِّ مُتَلَبِّ مَرَاتُهُمْ فِي الفَارِسِيِّ الْمُسَرَّدِ (٢٠)

ذكر من قال ذلك :

٣٣٠ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن = وهو قول قتادة = : حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنوا أنهم قد كُذِّ بوا، أى: استيقنوا أنه لاخير عند قومهم ولا إيمان= « جاءهم نصرنا ».

٢٠٠٣٤ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : «حتى إذا استيأس الرسل » ، قال : من قومهم = «وظنوا أنهم قد كذّبوا » ، قال : وعلموا أنهم قد كذبوا = « جاءهم نصرنا » .

قال أبو جعفر : وبهذه القراءة كانت تقرأ عامة قرأة المدينة والبصرة والشأم، أعنى بتشديد الذال من ﴿ كُذِّ بُوا ﴾، وضم كافها .

وهذا التأويل الذي ذهب إليه الحسن وقتادة في ذلك ، إذا قرئ بتشديد الذال وضم الكاف ، خلاف لم ذكرنا من أقوال جميع من حكينا قوله من الصحابة ، لأنه لم يوجه « الظن» في هذا الموضع منهم أحد " إلى معنى العلم واليقين ، مع أن « الظنّ » إنما استعمله العرب في موضع العلم فيم كان من علم أدرك من جهة الحبر أو من غير وجه المشاهدة والمعاينة . فأما ما كان من علم أدرك من وجه المشاهدة والمعاينة ، فأما ما كان من علم أدرك من وجه المشاهدة والمعاينة ، فأما ما كان من علم أدرك من أن وطنني إنساناً » ، بمعنى : فإنها لا تستعمل فيه « الظن». لا تكاد تقول : وأظنني حيثًا ، وأظنني إنساناً » ، بمعنى : أعلمني إنساناً ، وأعلمني حيثًا . والرسل الذين كذبتهم أممهم ، لا شك أنها كانت المعمه شاهدة ، ولتكذيبها إياها منها سامعة ، فيقال فيها : ظنت بأممها أنها كذّبها .

وروى عن مجاهد فى ذلك قول" هوخلاف جميع ما ذكرنا من أقوال الماضين الذين سَمِّينا أسهاءهم وذكرنا أقوالهم، وتأويل" خلاف تأويلهم، وقراءة عير قراءة

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الظن » بهذا ألمني فيما سلف من فهارس اللغة ( ظنن ) .

<sup>(</sup> ۲ ) هو دريد بن الصمة .

<sup>(</sup> ٣ ) مضى البيت بغير هذه الرواية ٢ : ١٨ ؛ تعليق : ١ ، وبينت ذلك هناك .

جميعهم ، وهو أنه، فيما ذُكرِ عنه، كان يقرأ : ﴿ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا ﴾، بفتح الكاف والذال وتخفيف الذال .

# ذكر الرواية عنه بذلك :

٢٠٠٣٥ \_حدثنا أبو عبيد قال ، حدثنا أبو عبيد قال ، حدثنا روسف قال ، حدثنا عبيد قال ، حدثنا عبيد قال ، حدثنا عبالتخفيف . حجاج ، عن إبن جريج ، عن مجاهد أنه قرأها : ﴿ كَذَبُوا ﴾ ، بفتح الكاف بالتخفيف .

# = وكان يتأوّله كما : \_

ابن جريج ، عن مجاهد : استيأس الرسل أن يُعذَّب قومهم ، وظن قومهم أن الرسل قد جريج ، عن مجاهد : استيأس الرسل أن يُعذَّب قومهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كذَبوا = «جاءهم نصرنا» ، قال : جاء الرسل نصرنا . قال مجاهد : قال في المؤمن» (۱) : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم ﴾ ، قال : قوله : ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ رُونَ فَي إِلَيْ يَعْدَب » ، وقوله : ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ رُونَ فَي إِلَيْ يَعْدَ بَ » ، وقوله : ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ رُونَ ﴾ ، [سورة غافر : ٢٨] ، قال : حاق بهم ماجاءت به رسلهم من الحق .

قال أبو جعفر: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها ، (٢) لإجماع الحجة من قرأة الأمصار على خلافها . ولو جازت القراءة بذلك ، لاحتمل وجها من التأويل ، وهو أحسن مما تأوله مجاهد ، وهو : حتى إذا استيأس الرسل من عذاب الله قومها المكذّبة بها ، وظنت الرسل أنقومها قد كذ بوا وافتر وا على الله بكفرهم بها = ويكون « الظن » موجّها حينئذ إلى معنى العلم ، على ما تأوّله الحسن وقتادة .

وأما قوله : « فنجى من نشاء » ، فإن القرأة اختلفت فى قراءته .

فقرأه عامة قرأة أهل المدينة ومكة والعراق :﴿ فَنُنْجِي مَنْ نَشَاهِ ﴾ ، مخفَّـفةبنونين ، (٣)

<sup>(</sup>١) « المؤمن » هي سورة غافر ، أي : سورة مؤمن آل فرعون .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة وحدها : « وهذه القراءة » ، ، غير الكلام بلا معني .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة أسقط «مخففة» ، وكان في المخطوطة : « فننجى مخففة من نشاء بنونين » ، والذي أثبته أولى وأجود .

بمعنى : فننجى نحن ُ من نشاء منرسلنا والمؤمنين بنا ، دون الكافرين الذين كَذَّ بوا رُسلنا، إذا جاء الرسل َ نصرُنا .

واعتل الذين قرأوا ذلك كذلك ، أنه إنما كتب في المصحف بنون واحدة ، وحكمه أن يكون بنونين ، لأن إحدى النونين حرف من أصل الكلمة من : « أنجى ينجى » ، والأخرى « النون » التى تأتى لمعنى الدلالة على الاستقبال من فعل جماعة مخبرة عن أنفسها ، لأنهما حرفان ، أعنى النونين ، من جنس واحد يخفي الثاني منهما عن الإظهار في الكلام ، فحذفت من الحط ، واجتزئ بالمثبتة من المحذوفة ، كما يفعل ذلك في الحرفين اللذين يند عم أحدهما في صاحبه .

وقرأ ذلك بعض الكوفيين على هذا المعنى ،غير أنه أدغم النَّـون الثانية وشدَّ د الجيم .

وقرأه آخر منهم بتشديد الجيم ونصب الياء ، على معنى فعل ذلك به ، من : « نجسَّيته أنجسّيه » .

وقرأ ذلك بعض المكيين: ﴿ فَنَجَا مَن نَشَاهِ ﴾ بفتح النون والتخفيف ، من : « نجا ينجو » . (١)

قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك عندنا ، قراءة من قرأه : ﴿ فَنَنْجِى مَنْ نَشَاءٍ ﴾ بنونين ، لأن ذلك هو القراءة التى عليها القرأة فى الأمصار ، وما خالفه ممن قرأ ذلك ببعض الوجوه التى ذكرناها، فمنفرد بقراءته عما عليه الحجة مجمعة من القرأة . وغير جائز خلاف ما كان مستفيضاً بالقراءة فى قرأة الأمصار .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : «من نجا عذاب الله من نشاء ينجو » ، وفى المطبوعة : « من نجا من عذاب الله من نشاء ينجو » ، زاد « من » ليستقيم الكلام . بيد أنى أقطع بأن الصواب هو ما أثبت ، كذلك فى أخواتها السالفة ، وإنما زاد الناسخ ما زاد سهواً .

قال أبو جعفر : وتأويل الكلام : فننجى الرسل َ ومن نشاء من عباد نا المؤمنين إذا جاء نصرنا ، كما : \_

٢٠٠٣٧ \_ حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال ، حدثني ألى ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « فننجي من نشاء » ، فننجي الرسل ومن نشاء = « ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » ، وذلك أن الله تبارك وتعالى بَعَث الرسل فدعوا قومهم ، وأخبروهم أنه من أطاع نجا ، ومن عصاه عُذَّب وغَوَى .

وقوله: « ولا يرد ّ بأسنا عن القوم المجرمين »، يقول : ولا تردُّ عقو بتنا و بطشنا بمن بطشنا به من أهل الكفر بنا، وعن القوم الذي أجرموا فكفروا بالله ، وخالفوا رسله وما أتوهم به من عنده .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتُرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٣ قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : لقد كان في قصص يوسف وإخوته عبرة لأهل الحيجي والعقول يعتبر ون بها، وموعظة يتعظون بها . (١) وذلك أن الله جل ثناؤه بعد أن ألتى يوسف في الجحبّ ليهلك ، ثم بربيع بَيْع العبيد بالخسيس من الثمن، وبعد الإسار والحبس الطويل ، ملَّكه مصر ، ومكنَّن له في الأرض، وأعلاه على من بغاه سوءًا من إخوته، وجمع بينه وبين والديه وإخوته بقدرته، بعدالمدة الطويلة، وجاء بهم إليه من الشُّقَّة النائية البعيدة ، فقال جل ثناؤه للمشركين من قريش من (١) انظر تفسير « القصص » فيما سلف ١٥ : ٥٥٨ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>==</sup>وتفسير ﴿ العبرة ﴿ فَهَا سَلْفَ ٦ : ٢٤٢ ، ٢٤٣ .

قوم نبيته محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم ، أيها القوم ، فى قصصهم عبرة "لو اعتبرتم به ، أن الذى فعل ذلك بيوسف وإخوته ، لا يتعذ ر عليه فعل مثله بمحمد صلى الله عليه وسلم ، (١) فيخرجه من بين أظهر كم ، ثم يظهره عليكم ، ويمكن له فى البلاد ، ويؤيده بالجند والرجال من الأتباع والأصحاب ، وإن مرات به شدائد ، وأتت دونه الأيام والليالى والدهور والأزمان .

وكان مجاهد يقول : معنى ذلك : لقد كان فى قصصهم عبرة ليوسف ٢٠/١٣ وإخوته .

# ذكر الرواية بذلك:

۲۰۰۳۸ ــ حدثنا محمد بن عمر و قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد في قوله: « لقد كان في قصصهم عبرة »، ليوسف و إخوته .

۲۰۰۳۹ – حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء ،
 عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : عبرة ليوسف وإخوته .

، ۲۰۰٤ ـ جدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

ابن جريج ، عن مجاهد قوله : « لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب » ، قال : يوسف وإخوته .

قال أبو جعفر : وهذا القول الذي قاله مجاهد ، وإن كان له وجه يحتمله التأويل ، فإن الذي قلنا في ذلك أولى به ، لأن ذلك عَقيب الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن قومه من المشركين ، وعقيب تهديدهم ووعيدهم على الكفر بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، ومنقطع عن خبر يوسف وإخوته . ومع ذلك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أن يفعل مثله » ، أساء قراءة المخطوطة ، وزاد « أن » من عند نفسه .

أنه خبر عام عن جميع ذوى الألباب أن قصصهم لهم عبرة ، وغير مخصوص بعض به دون بعض د فإذ كان الأمر على ما وصفنا فى ذلك ، فهو بأن يكون خبراً عن أنه عبرة لغيرهم أشبه . (١) والرواية التى ذكرناها عن مجاهد [ من ] رواية ابن جريج (٢) ، أشبه به أن تكون من قوله ، لأن ذلك موافق القول الذى قلناه فى ذلك .

. . .

وقوله : « ما كان حديثاً يفترى » ، يقول تعالى ذكره : ما كان هذا القول حديثاً يختلق و يُتكذّب ويـُتـخرّص ، (٣) كما : \_

« ما كان حديثاً يفترى » ، و «الفرية » ، الكذب .

. . .

= « ولكن تصديق الذى بين يديه » ، يقول: ولكنه تصديق الذى بين يديه من كتب الله التي أنزلها قبله على أنبيائه ، كالتوراة والإنجيل والزبور ، يصدِّق ذلك كله ويشهد عليه أن جميعه حق من عند الله ، كما : \_

٣٠٠٤٣ ــ حِدثْنَا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: «ولكن تصديق الذي بين يديه »، والفرقان تصديق الكتبِالتي قبله، ويشهد عليها.

وقوله: « وتفصيل كل شيء »، يقول تعالى ذكره: وهو أيضاً تفصيل كل ما بالعباد إليه حاجة من بيان أمر الله وسميه ، وحلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته . (٤)

وقوله : « وهدى و رحمة لقوم يؤمنون » ، يقول تعالى ذكره : وهو بيان أمره

ونونه . " ونندي ورحمه نفوم يوسون " ، يقون نعني د دره . ونتو ب

<sup>(</sup>١) قوله : «أشبه » ليست في المحطوطة ، لأنها مضطربة هذا ، وهي زيادة حكيمة .

<sup>(</sup> ٢ ) زدت « من » بين القوسين ليستقيم الكلام ، وليست فى المطبوعة ولا المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) افظر تفسير «الافتراء» فيما سلف من فهارس اللغة (فرى).

<sup>( ؛ )</sup> انظر تفسير « التفصيل » فيما سلف من فهررس اللغة ( فصل ) .

ورشاده لمن جهل سبيل الحق فعمى عنه، (١) إذا اتبعه فاهتدى به من ضلالته = «ورحمة » ، لمن آمن به وعمل بما فيه ، ينقذه من سخط الله وأليم عذابه ، ويور نه في الآخرة جنانه ، والحلود في النعيم المقيم = «لقوم يؤمنون » ، يقول : لقوم يصد قون بالقرآن و بما فيه من وعد الله ووعيده ، وأمره ونهيه ، فيعملون بما فيه من أمره ، وينتهون عما فيه من نهيه .

آخر تفسير سورة يوسف صلَّى الله عليه وسلم <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : «ورشاد من جهل ... » ، وفى المحطوطة : «ورشاده من جهل »، فجملتها «لمن جهل » ، وهو صواب إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة هنا ، بعد هذا ، ما نصه :

<sup>«</sup> يتلوه : تفسير السورة التي يذكر فيها الرعد وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيراً »



## تفسير سُورِلا إلرَّعْل



# (أول تفسير السورة التي يذكر فيها الرعد) (بسم الله الرحمن الرحم) (ربّ يَسِّر)

القول فى تأويل قوله تعالى (الآمر تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ
وَٱلَّذِى ٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ①

قال أبو جعفر: قد بينا القول فى تأويل قوله: « الر » و « المر » ، ونظائرهما من حروف المعجم التى افتتح بها أوائل بعض سور القرآن ، فيا مضى ، بما فيه الكفاية من إعادتها (١) ، غير أنا نذكر من الرواية ما جاء خاصًّا به كل سورة افتتح أولها بشىء منها .

فها جاء من الرواية فى ذلك فى هذه السورة عن ابن عباس من نقل أبى الضحى مسلم بن صبيح وسعيد بن جبير عنه ، التفريق ُ بين معنى ما ابتدى ً به أولها ، مع ١١/١٣ زيادة الميم التى فيها على سائر السور ذوات « الر »(٢) ، ومعنى ما ابتدى به أخواتها (٣)، مع نقصان ذلك منها عنها .

\* ذكر الرواية بذلك عنه :

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف ۱ : ۱۰/۲۹٪ : ۱۲/۱۶۹ : ۲۰۸ - ۲۰۸ : ۱۰/۲۹٪ ، ۲۹۳ : ۲۰۸ (۱)

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمحطوطة : « على سائر سور ذوات الراه » ، والصواب ما أنبت .

<sup>(</sup>٣) السياق : « . . . التفريق بين معنى ما ابتدئ به أولها . . . ومعنى ما ابتدئ به أخواتها » .

عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « المر » ، قال : أنا الله علم أرى .

۲۰۰۶۵ حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبى الضحى ، عن ابن عباس قوله : « المر » ، قام : أنا الله أرى .

٢٠٠٤٦ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ، حدثنا سفيان ، عن مجاهد : « المر » ، فواتح يفتتح بها كلامه .

وقوله: « تلك آيات الكتاب » ، يقول تعالى ذكره: تلك التى قصصت عليك خبر ها ، آيات الكتاب الذى أنزلته إليك إلى من أنزلته إليه من رسلى قبلك .

وقيل : عنى بذلك التوراة والإنجيل .

\* ذكر من قال ذلك:

۲۰۰٤۷ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « المر تلك آيات الكتاب » ، الكتُب التي كانت قبل القرآن .

٢٠٠٤٨ ـ حدثنا سفيان ، عن على عن المثنى المثنى قال ، حدثنا سفيان ، عن عباهد : « تلك آيات الكتاب » ، قال : التوراة والإنجيل .

وقوله: « والذي أنزل إليك من ربك الحق » ، [ القرآن]، (١) فاعمل بما فيه واعتصم به .

<sup>(</sup>١) الزيادة بين القوسين واجبة ، يدل على وجوبها ما بمدها من الآثار .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

### • ذكر من قال ذلك:

محدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ، حدثنا سفيان ، عن مجاهد : « والذي أنزل إليك من ربك الحق » ، قال : القرآن .

• ٢٠٠٥ \_ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « والذي أنزل إليك من ربك الحق » ، أي : هذا القرآن .

وفي قوله : « والذي أنزل إليك » ، وجهان من الإعراب :

أحدهما: الرفع، على أنه كلام مبتدأ ، فيكون مرفوعاً بـ « الحق» و « الحق » به . وعلى هذا الوجه تأويل مجاهد وقتادة الذي ذكرنا قبل عنهما .

والآخر: الحفض، على العطف به على «الكتاب»، فيكون معنى الكلام حينئذ: تلك آياتُ التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يبتدئ: «الحق»، بمعنى: ذلك الحق = فيكون رفعه بمضمر من الكلام قد استغنى بدلالة الظاهر عليه منه.

ولوقيل: معنى ذلك: تلك آيات الكتاب الذى أنزل إليك من ربك الحق = وإنما أدخلت « الواو » فى « والذى » ، وهو نعت للكتاب ، كما أدخلها الشاعر فى قوله:

إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَأَبْنِ الْهُمَامِ وَلَيْتُ الْكَتِيبَةِ فِي الْمُزْدَحَمُ (١) فعطف برالواو »، وذلك كله من صفة واحد = كان مذهباً من التأويل.(٢)

<sup>(</sup>١) مضى البيت وتخريجه وشرحه فيها سلف ٣: ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، وقوله ، « لبث » ، منصوب ملى المدح ، كما بينه الطبرى هناك .

<sup>(</sup>٢) السياق : ﴿ وَلُو قَيْلُ : مَعْنَى ذَلِكَ . . . كَانَ مَذْهِياً مِن التَّأْرِيلِ ﴾ .

ولكن ذلك إذا تُؤُوِّل كذلك، فالصواب من القراءة في «الحق» الحفض، على أنه نعت لا «الذي ».

وقوله: «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» ، ولكن أكثر الناس من مشركى قومك لا يصدقون بالحق الذى أنزل إليك من ربك ، (١) ولا يقرون بهذا القرآن وما فيه من محكم آيه .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ اللهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَٰوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَل مُّسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْأَيْلِ لَعَلَّكُم كُمُ يُوبِّونَ ﴾ ﴿ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَل مُّسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْأَيْلِ لَعَلَّكُم لِلْقَاآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : الله ، يا محمد ، هو الذى رفع السموات السبع بغير عَمَد ترونها ، فجعلها للأرض سقْفاً مسموكاً .

و « العَمَد » جمع « عمود » ، وهي السَّواري ، وما يعمد به البناء ، كما قال النابغة :

وَخَيِّسِ الْجِنَّ إِنِّي قَدْ أَذِنْتَ لَهُمْ ۚ يَبْنُونَ تَدْمُرَ بِالصَّفَّاحِ وَالْعَمَدِ (٢)

<sup>﴿ (</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة ، أسقط لفظ الآية ، فأثبتها .

<sup>(</sup> ٢ ) ديوانه : ٢٩ ، ومجاز القرآن ١ : ٣٢٠ ، وشمس العلوم لنشوان الحميرى : ٣٧ ، وغيرها كثير ، من قصيدته المشهورة التي اعتذر فيها للنعمان ، لما قذفوه بأمر المتجردة ، يقول قبله :

ولاً أَرَى فَاعِلاً فِي النَّاسِ يُشْبِهُ ولا أَحَاشِي مِنَ الْأَقُوامِ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سُلَيْمَانَ إِذْ قَالَ الإلهُ لَهُ وَمُ فِي البَرِيَّةِ فَأَحْدُدُهَا عِن الفَنَدَ إِلَّا سُلَيْمَانَ إِذْ قَالَ الإلهُ لَهُ وَمُ فِي البَرِيَّةِ فَأَحْدُدُهَا عِن الفَنَدَ

وجمع «العمود» «عَمَد» ، كما جمع «الأديم» «أدَم» ، ولو جمع بالضم فقيل « مُحمُد » جاز ، كما يجمع «الرسول » «رُسُل»، و «الشَّكور » «شُكُر » .

\$ 4 W

واختلف أهلالتأويل فى تأويل قوله: « رفع السموات بغير عمد ترونها » . فقال بعضهم : تأويل ذلك: الله الذى رفع السموات بعـَمـَد ٍ لا ترونها . « ذكر من قال ذلك :

۲۰۰۵۱ ــ حدثنا أحمد بن هشام قال ، حدثنا معاذ بن معاذ قال ، حدثنا عمران بن حدير ، عن عكرمة قال : قلت لابن عباس : إن فلاناً يقول إنها على عمد = يعنى السهاء . قال فقال : اقرأها : « بغير عمك ترونها » ، أى : لا ترونها .

۲۰۰۵۲ ــ حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال، حدثنا معاذ بن معاذ ، عن عمران بن حدير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، مثله .

حماد قال ، حدثنا الحسن بن محمد ، قال ، حدثنا عفان قال ، حدثنا حماد قال ، حدثنا حميد ، عن الحسن بن مسلم ، عن مجاهد في قوله : « بغير عمد ترونها » ، قال : بعمد لا ترونها .

٢٠٠٥٤ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا حماد، عن حميد، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد فى قول الله: « بغير عمد ترونها »، قال: هى: لا ترونها . (١)

77/15

وقوله : « وخيس الجن » ٍ، أي : ذللها و رضها . و « الصفاح » ، حجارة رقاق عراض صلاب .

و «تدمر » مدينة بالشأم . قال نشوان الحميرى فى شمس العلوم : «مدينة بالشأم مبنية بمظام الصخر ، فيها بذا عجيب ، سميت بتدمر الملكة العمليقية بنت حسان بن أذينة ، لأنها أول من بناها . ثم سكمها سليمان بن دواد عليه السلام بعد ذلك . فبنت له فيها الجن بناء عظيما ، فنسبت اليهود والعرب، بناهها إلى الجن ، لما استعظموه » .

وهذا نص جيد من أخبارهم وقصصهم في الحاهلية .

<sup>(</sup>۱) الأثران : ۲۰۰۵۳ ، ۲۰۰۵ – «الحسن بن مسلم بن يناق المكى ؛ « ثقة ، وله أحاديت سترجم في التهذيب ، والكبير ۲۰۲/۲، ۴ ، وابن أبي حاتم ۲/۲/۱ ؛ بر

م ٢٠٠٥ - حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة، قال حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: « بغير عمد » ، يقول : عمد ، [ لا ترومها] . (١) حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

عمر ، عن الحسن ، وقتادة قوله : « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » ، عال قتادة : قال ابن عباس : بعرَمرَد ، ولكن لا ترونها .

٢٠٠٥٨ ــ جداثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قوله: « رفع السموات بغير عمد ترونها » ، قال: ما يدريك ؟ لعلها بعمد لا ترونها .

\* \* \*

ومن تأوَّل ذلك كذلك ، قصد مذهب تقديم العرب الجحد من آخر الكلام إلى أوله ، كقول الشاعر : (٢)

وَلاَ أَرَاهَا تَزَالُ ظَالِمَةً تُعُدِثُ لِى نَكُبَةً وَتَنْكُوْهُمَا (٣) يريد: أراها لا تزال ظالمة ، فقدم الحجد عن موضعه من « تزال » ، وكما قال الآخر: (١)

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين زيادة لابد منها ، وليست في المحطوطة .

<sup>(</sup>۲) هو ابن هرمة

<sup>(</sup>٣) شرح شواهد المغنى ٢٧٩، ٢٧٩ من تسعة أبيات ، ومعانى القرآن للفراء في تفسير الآية ، والأضداد لابن الأنباري : ٢٣٤.

<sup>( )</sup> لم أعرف قائله .

إِذَا أَعْجَبَتْكَ الدَّهْرَحَالُ مِنَ أَمْرِي فَلَعْهُ وَوَاكِلُ حَالَهُ وَاللَّيَالِاَ وَالْكَيَالِاَ عَلَى مَاكَانَ مِنْ صَالح بِهِ وَإِنْ كَانَ فِيمَا لاَ يَرَى النَّاسُ آلِيَا يَعْنَى : وإِن كَانَ فِمَا يرى النَّاسُ لا يألو .

وقال آخرون ، بل هي مرفوعة بغير عمد .

#### ذكر من قال ذلك :

حماد بن سلمة ، عن إياس بن معاوية في قوله : « رفع السموات بغير عمد ترونها » حماد بن سلمة ، عن إياس بن معاوية في قوله : « رفع السموات بغير عمد ترونها » قال : السماء مقبة على الأرض مثل القبة . (1)

۲۰۰۳۰ ـ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « بغير عمد تروثها » ، قال: رفعها بغير عمد .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة أن بقال كما قال الله تعالى: « الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها »، فهى مرفوعة بغير عمد نراها، كما قال ربنا جل ثناؤه، ولا خبر بغير ذلك، ولا حجة يجب التسليم لها بقول سواه .(٣)

وأما قوله : « ثم استوى على العرش » ، فإنه يعني : علا عليه .

وقد بينا معنى « الاستواء »، واختلاف المختلفين فيه ، والصحيح من القول فيما قالوا فيه ، بشواهد ه فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .(٤)

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن للفراء فى تفسير الآية ، والأضداد لابن الأنبارى : ۲۳٤ ، وقوله : «واكل حاله » ، أى : دع أمره لليالى . من «وكل إليه الأمر » ، أى : صرف أمره إليه . وقوله : « يجئن على ما كان من صالح به » ، أى يقضين على صالح أمره ويذهبنه . و «الآلى » ، المقصر .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٠٥٩ - «إياس بن معاوية بن قرة المزنى » ، «أبو واثلة » قاضى البصرة ،
 ثقة ، وكان فقيهاً عفيفاً ، وكان عاقلا فطناً من الرجال ، يضرب به المنل في الحلم والدهاء . مترجم ي الشهذيب ، والكبير ١/١/١/١ ، وابن أب حاتم ١/١/١/١ ، وابن سعد ١/٢/١/١ ، و ،

<sup>(</sup>٣) أي احتياط وفقه وعقل و و رع ، كان أبو جعفر يستعمل في تفسيره !

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « الاستواء» فيها سلف ١ : ٢٧٤٣١ -- ٢٢/٤٣١ : ١٩٨٤ ١٩٨٣ ١٩٨٢ : ١٩١١

وقوله: « وسخر الشمس والقمر » ، يقول: وأجرى الشمس والقمر في السهاء فسخرهما فيها لمصالح خلقه ، وذلَّلتهما لمنافعهم ، ليعلموا بجريهما فيها عدد السنين والحساب ، ويفصلوا به بين الليل والنهار .

وقوله : «كل يجرى الأجل مسمتى» ، يقول جل ثناؤه : كل ذلك يجرى في السهاء= « لأجل مسمى »،أى : لوقت معلوم، (١) وذلك إلى فناء الدنيا وقيام القيامة ٦٣/١٣ التي عندها تكوَّر الشمس ، وُيخْسف القمر ، وتنكدر النجوم .

= وحذف ذلك من الكلام ، لفهم السامعين من أهل لسان من نزل بلسانه القرآن معناه ، وأن « كلّ » لا بدّ لها من إضافة إلى ما تحيط به . (٢)

وبنحو الذي قلنا في قوله : « لأجل مسمى » ، قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

٢٠٠٦١ ـ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمني» ، قال: الدنيا. (٣)

وقوله: «يدبِّر الأمر » ، يقول تعالى ذكره : يقضى الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها أمورَ الدنيا والآخرة كلها ، ويدبِّر ذلك كله وحده بغير شريك ولا ظهير ولا معين سُبُحانه .(١)

<sup>=</sup> وتفسير « العرش » فيما سلف ١٥ : ٢٤٥، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الأجل المسمى » فيما سلف ٢ : ١١/٤٣ : ٢٥٩ - ٢٥٩ ، ٤٠٧

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «كل» وأحكامها فيما سلف ١٥ : ٥٤٠ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك . وانظر ما قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن ١ : ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) قوله : «الدنيا» ، كأنه يمني : فناء الدنيا ، فاقتصر على ذكر «الدنيا » ، لأنه معلوم بضم ورة الدين أنها فانية ، وإنما الخلود في الآخرة .

<sup>( )</sup> انظر تفسير « التدبير » فيما سلف ١٥ : ١٨ ، ١٩ ، ٨٤ .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذکر من قال ذلك :

المثنى المثنى قال، حدثنا أبوحديفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: «يدبر الأمر»، يقضيه وحده.

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه . . . . . عن ورقاء ،

عن حجاج، عن عربج ، عن مجاهد ، بنحوه .

وقوله: «يفصل الآيات»، يقول: يفصل لكم ربيُّكم آيات كتابه، فيبينها لكم، (١) احتجاجاً بها عليكم، أيها الناس = «لعلكم بلقاء ربكم توقنون »، يقول: لتوقنوا بلقاء الله والمعاد إليه، فتصدقوا بوعده وعيده، (٢) وتنزجروا عن عبادة الآلهة والأوثان، وتخلصوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك. (٣)

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل :

« ذكر من قال ذلك .

۲۰۰۹ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:
 « لعلكم بلقاء ربكم توقنون » ، وإن الله تبارك وتعالى إنما أنزل كتابه وأرسل رسله ،
 لنؤمن بوعده، ونستيقن بلقائه .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «تفصيل الآيات» فيها سلف ١٥: ٢٢٧، تمنيق: ٢، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الإيقان » فيما سلف ٢٠ : ٣٩٤ : ١١/٣٩٤ : ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ تَيَقَنَّمُ ﴾ ، وأنبت ما في المخطوطة ، رَبُو لب الصواب .

وقوله : « وجعل فيها رواسي » ، يقول جل ثناؤه : وجعل فى الأرض جبالاً . ثابتة .

و « الرواسي » جمع « راسية »، وهي الثابتة، يقال منه : « أرسيت الوتد في الأرض »، إذا أثبته ١٠٠٠ كما قال الشاعر : (٢)

بهِ خَالِدَاتٌ مَا يَرِمْنَ وهَامِدٌ وَأَشْمَتُ أَرْسَتْهُ الوَلِيدَةُ بِالفِهْرِ<sup>٣</sup> يَعْنَى : أثبتته .

وقوله : « وأنهاراً » ، يقول : وجعل فى الأرض أنهاراً من ماء .

وقوله : « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » . فـ « مـِن ° » فى

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الإرساء» فيما سلف ١٣: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) هو الأحوص .

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ٣٢١، واللسان (رسا)، وروايته «سوى خالدات» و «ترسيه الوليدة». و «الحالدات»، و «الحوالد» صحور الأثانى ، سميت بذلك لطول بقائها بعد دروس أطلال الديار. «ما يرمن»، ما يبرحن مكانهن ، من «رام المكان يريمه»، إذا قارقه. و «الهامد» الرماد المتلبد بعضه على بعض. و «الأشمث»، الوتد، لأنه يدق رأسه فيتشمث ويتفرق، و «الوليدة» : الجارية، و «الفهر» حجر مل الكف ، يدق به .

قوله: « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » ، من صلة « جعل » الثانى لا الأول .

**\*** \* \*

ومعنى الكلام: وجعل فيها زوجين اثنين من كل الثمرات: وعنى بـ « زوجين اثنين » ، من كل ذكر اثنان، ومن كلِّ أنثى اثنان ، فذلك أربعة ، من الذكور اثنان ، ومن الإناث اثنتان ، فى قول بعضهم .

\* \* \*

وقد بينا فيما مضى أن العرب تسمى الاثنين : « زوجين » ، والواحد من الذكور « زوجاً » لأنثاه ، وكذلك الأنثى الواحدة « زوجاً » ، و « زوجة » لذكرها ، بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . (١)

ويزيدذلك إيضاحاً قول الله عز وجل: ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْ جَيْنِ الذَّ كَرَوَ الْأُنْـثَى ﴾، [ سورة النجم: ٥؛ ] ، فسمى الاثنين الذكر والأنثى « زوجن » .

و إنما عني بقوله : « زوجين اثنين »، (٢) نوعين وضربين .

\* \* \*

وقوله : « يغشى الليل النهار » ، يقول : يجلِّل الليلُ النهارَ فيلبسه ظلمتِه ، والنهارُ الليلَ بضيائه ، (٣) كما : \_\_

۲۰۰۶۹ ـ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: «يغشى الليل النهار»، أى: يلبس الليل النهار.

\* \* \*

وقوله : « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ، يقول تعالى ذكره :

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «الزوج » فیما سلف ۱ : ۳۹۷ ، ۱۵/۷۸ : ۱۲/۰۱۰ : ۱۸/۱۸۴ . ۱۸/۱۸۴ . ۲۲۲ – ۲۲۲ .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المخطوطة والمطبوعة : « من كل زوجين اثنين » ، وهم الناسخ ، فزاد فى الكلام ما ليس منه هنا ، و إنما ذلك من قوله تمالى فى آية أخرى . فحذفت « من كل »، ليبق نص الآية التى يفسرها هنا. ( ٣ ) انظر تفسير « الإغشاء » فيما سلف ١٢ : ١٥/٤٨٣ : ٥٠ .

إن فيما وصفت وذكرت من عجائب خلق الله وعظيم قدرته التى خلق بها هذه الأشياء، لدلالات وحججاً وعظات لقوم يتفكرون فيها، فيستدلون ويعتبرون بها، فيعلمون أن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا لمن خلقها ودبرها ، دون غيره من الآلهة والأصنام التى لا تقدر على ضر ولا نفع ، ولا لشيء غيرها ، إلا لمن أنشأ ذلك فأحدثه من غير شيء، تبارك وتعالى = وأن القدرة التى أبدع بها ذلك ، هى القدرة التى لا يتعذر عليه أحياء من هلك من خلقه ، وإعادة ما فنى منه، وابتداع ما شاء ابتداع ها. (١)

74/**17** 

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتُ مِّنْ أَعْنَابُ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانَ يُسْقَى بِمَآءِ وَاحِدٌ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأَكُلِ إِنَّ يُسْقَى بِمَآءِ وَاحِدٌ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأَكُلِ إِنَّ يُسْقَى فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (\*)
فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « وفى الأرض قطع متجاورات » ، وفى الأرض قطع منها متقاربات متدانيات ، يقرب بعضها من بعض بالجوار ، وتختلف بالتفاضل مع تجاورها وقرب بعضها من بعض ، فنها قيط عقه سَبَخَة " لا تنبت شيئاً، فى جوار قطعة طيبة تنبت وتنفع .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) السياق : « وهي القدرة التي لا يتعذر عليه . . . بها » .

٢٠٠٦٧ ــ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد: « وفى الأرض قطع متجاورات»، قال: السَّبَخة والعَذيبَة، (١) والمالح والطيب.

٣٠٠٦٨ ـ حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قوله : «وفى الأرض قطع متجاورات »، قال : سيباخ وعد ويدة .

٢٠٠٦٩ ــ حدثنا سفيان ، عدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله .

٠٠٠٧٠ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا سعيد بن سلمان قال ، حدثنا إسحق بن سلمان ، عن أبى سنان ، عن ابن عباس فى قوله : « وفى الأرض قطع متجاورات » ، قال : العدّ يدّ والسّبخة .

على عدائى أبى عدائى عمد بن سعد قال ، حداثى أبى قال ، حداثى عمى قال ، حداثى عمى قال ، حداثى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله: « وفى الأرض قطع متجاورات»، يعنى الأرض السبخة ، والأرض العذية ، يكونان جميعاً متجاورات ، يُفضِّل بعضها على بعض فى الأكل. (٢)

عن حجاج ، عن القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس : «قطع متجاورات» ، العذية والسبخة ،

<sup>(</sup>۱) « السبخة » ( بفتح السين والباء ، و بفتح السين وكسر الباء ) : هي الأرض المالحة ، ذات الملح والنز ، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر . و « العذية » ( بفتح الدين وسكون الذال ، وفتح الداء بغير تشديد ) ، و « العذاة » أيضاً : وهي الأرض التربة ، الكريمة المنبت ، التي ليست بسبخة ، ولا تكون ذات وخامة ولا و باء.

<sup>(</sup>۲) فى المحطوطة والمطبوعة ، ذكر بعد هذا الحبر التالى رقم : ۲۰۰۷۲ ، مبتور الآخر ، ثم عاد فروى هذا الحبر ( رقم : ۲۰۰۷۱ ) بنصه و إسناده ، ثم اتبعه الحبر رقم : ۲۰۰۷۲ ، فحذفت ما بين ذلك ، لأنه تكرار لاشك فيه ، وسهو من ناسخ الكتاب .

متجاورات جميعاً ، تنبت هذه ، وهذه إلى جنبها لا تُنْبِيت .

٢٠٠٧٣ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد قوله: «قطع متجاورات»، طيبها وعذبها، وخبيثها السباخ.

٢٠٠٧٤ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن نجيح، عن مجاهد، بنحوه.

ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

تادة عن قتادة عن الأرض قطع متجاورات ». قُرتًى قررُبت متجاورات عضها من بعض .

۲۰۰۷۷ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وفي الأرض قطع متجاورات ، قال : قُرَّى متجاورات .

عن المثنى المثنى قال ، حدثنا عمرو قال : حدثنا هشيم ، عن أبي إسحق الكوفى ، عن الضحاك فى قوله: «قطع متجاورات » . قال : الأرض السبخة ، (١) تليها الأرض العدّ ية . (٢)

٢٠٠٧٩ ـ حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، معت المحدث عبيد بن سليان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: « وفي الأرض قطع معت الضحاك عبيد بن سليان قال، سمعت الضحاك عليه في الأرض قطع

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الأرض السبخة بينها الأرض العدية » ، لم يحسن قراءة المحطوطة ، لأنها غير منقوطة .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۲۰۰۷۸ -- «أبو إسحق الكوفى» ، «عبد الله بن ميسرة الحارق» ، كنيته «أبوليلى» ، وكناه هشيم : «أبا إسحق» تارة و«أبا عبد الحليل» تارة أخرى ، كأنه يدلس بكنيته وهو ضعيف ، مفى برقم : ۲۹۲۰ ، ۲۹۲۰ ، ۱۳٤۸۹ .

متجاورات » ، يعنى الأرض السَّبِيخة والأرض العَلَدِينَة ، متجاورات بعضها عند بعض .

عن عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: «وفي الأرض قطع متجاورات»، قال: الأرض تنبت حلواً، والأرض تنبت حامضاً، وهي متجاورة تستى بماء واحد.

المرائيل ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : المرائيل ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « وفى الأرض قطع متجاورات » ، قال : يكون هذا حلواً وهذا حامضاً ، وهو يستى عماء واحد ، وهن متجاورات .

وقوله: «وجنات من أعناب وزرع ونخيل صِنْوان وغير صِنْوان يستى بماء واحد ٍ ونفضّل بعضها على بعض فى الأكدُل »، يقول تعالى ذكره: وفى الأرض مع القطع المختلفات المعانى منها بالملوحة والعذوبة والخبث والطيب، (١) مع تجاورها وتقارب بعضها من بعض، بساتين من أعناب وزرع ونخيل أيضاً متقاربة " فى الخلقة ، مختلفة فى الطعوم والألوان ، مع اجتماع جميعها على شرب ٍ واحد . فمن طيب ٍ طعمه منها حسن ٍ منظره طيبة ٍ رائحته ، ومن حامض ٍ طعمه ولا رائحة له .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۰۸۲ – «عبد الجبار بن يحيى الرملي » ، شيخ الطبرى ، لم نجد له بعد ترجمة . ومضى برقم : ۷۶۲۹ ، ۷۶۶۹ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « والخبيث » ، والصواب ما في المخطوطة .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك:

عن سعيد بن جبير في قوله: « وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير عن سعيد بن جبير في قوله: « وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان » ، قال: مجتمع = « تستى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل » ، قال: الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ والكمثرى والعنب الأبيض والأسود، وبعضها أكثر حملاً من بعض، وبعضه حلو، وبعضه حامض، وبعضه أفضل من بعض .

٢٠٠٨٤ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أب نجيح، عن مجاهد قوله: « وجنات » ، قال: وما معها .

م ٢٠٠٨ ـ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد=

٢٠٠٨٦ ــ قال المثنى ،وحدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله ،عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

واختلفتالقرأة فى قراءة قوله : « وزرع ونخيل » .

فقرأ ذلك عامة قرأه أهل المدنية والكوفة: ﴿ وَزَرَعٍ وَنَعْيِلٍ ﴾ ، بالخفض ، عطفاً بذلك على « الأعناب » ، بمعنى : وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ومن زرع ونخيل .

وقرأ ذلك بعض قرأة أهل البصرة: ﴿ وَزَرْعُ ۖ وَنَحْيِلٌ ﴾ ، بالرفع ، عطفاً بذلك على « الجنات » ، بمعنى : وفي الأرض قطع " متجاورات "، وجنات " من أعناب ، وفيها أيضاً زرع " ونخيل " .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إنهما قراءتان متقاربتا المعنى ، وقرأ بكل واحدة منهما قرأة مشهورون ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب . وذلك أن « الزرع والنخيل» إذا كانا فى البساتين فهما فى الأرض ، وإذا كانا فى الأرض التى هما فيها جنة ، فسواء " وُصِفًا بأنهما فى بستان أو فى أرض .

\* \* \*

وأما قوله : « ونخيل صنوان وغير صنوان <sub>» .</sub>

فإن «الصنوان» جمع «صنو»، وهي النخلات يجمعهن أصل واحد، لا يفرَّق فيه بين جميعه واثنيه إلا بالإعراب في النون، وذلك أن تكون نونه في اثنيه مكسورة "بكل حال، وفي جميعه متصرِّفة في وجوه الإعراب، ونظيره «القيندُوان» واحدها « قنوُ ».

\* \* \*

وبنحو الذى قلنا فى معنى « الصنوان » قال أهل التأويل « ذكر من قال ذلك :

٢٠٠٨٧ ــحدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحق ، عن البراء: « صنوان » ، المتفرِّق .

٢٠٠٨٨ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا ١٦/١٣ الحسين، عن أبى إسحق، عن البراء قال: «صنوان»، هى النخلة التي إلى جنبها نخلات إلى أصلها = « وغير صنوان» ، النخلة وحد َها.

مدننا أبو عاصم ، قال ، حدثنا أبو عاصم ، قال ، حدثنا أبو عاصم ، قال ، حدثنا سفيان ، عن أبى إسحق ، عن البراء بن عازب: « صنوان وغير صنوان » ، النخلة والنخلتان « الصنوان » ، النخلة والنخلتان أصلهما واحد = « وغير صنوان » ، النخلة والنخلتان المتفرّقتان .

٢٠٠٩٠ ـ حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا

شعبة ، عن أبى إسحق قال: سمعت البراء يقول فى هذه الآية ، قال : النخلة تكون لها النخلات = « وغير صنوان » ، النخل المتفرّق .

٢٠٠٩١ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن ، ويحيى بن عباد ، وعفان ، = واللفظ لفظ أبى قطن = قال ، حدثنا شعبة ، عن أبى إسحق ، عن البراء فى قوله : «صنوان وغير صنوان » ، قال : «الصنوان»، المنخلة إلى جنبها النخلات = « وغير صنوان » ، المتفرق .(١)

٢٠٠٩٢ ــ حدثنا الحسن قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن البراء في قوله : « صنوان وغير صنوان » ، قال : « الصنوان » ، المتفرق . النخلات الثلاث والأربع والثنتان أصلهن واحد = « وغير صنوان » ، المتفرق .

٣٠٠٩٣ ــ حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا أسفيان، وشريك، عن أبى إسحق، عن البراء فى قوله: « صنوان وغير صنوان»، قال: النخلتان يكون أصلهما واحد = « وغير صنوان »، المتفرق.

۲۰۰۹٤ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنى معاوية، عن على ، عن ابن عباس قوله : « صنوان » ، يقول : مجتمع .

٢٠٠٩٦ ــ حدثني الحَارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا إسرائيل،

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۰۹۱ – « عمرو بن الهثيم بن قطن الزبيدى » ، « أبو قطن » ، ثقة ، من أصحاب شعبة ، مضى برقم : ۱۸۹۷ .

و « يحيي بن عباد الضبعي » ، مضي برقم : ٢٠٠١٠ .

و «عفان » ، هو «عفان بن مسلم الصفار » ، ثقة روى له الجماعة ، مضى برقم : ٣٩٣ ، ١٩٣٦٩ -

عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : « صنوان وغير صنوان » ، النخيل المتفرّق .

۱۰۰۹۷ – جداثنا ابن حمید قال، حدثنا جریر، عن عطاء، عن سعید ابن جبیر: « ونخیل صنوان وغیر صنوان » ، قال: مجتمع وغیر مجتمع .

۲۰۰۹۸ حدثنا زهير قال ، حدثنا النفيلي قال ، حدثنا زهير قال ، حدثنا أبو إسحق ، عن البراء قال : « الصنوان » ، ما كان أصله واحداً وهو متفرق = « وغير صنوان » ، الذي نبت وحد و . (۱)

۲۰۰۹۹ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن البخلتان وأكثر في أصل عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: « صنوان » ، النخلتان وأكثر في أصل واحد = « وغير صنوان » ، وحد ها .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « صنوان » ، النخلتان أو أكثر في أصل واحد = « وغير صنوان » واحدة .

۲۰۱۰۱ - . . . . قال حمد ثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء ،
 عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

عن الضحاك: «صنوان وغير صنوان» ، قال: والصنوان» ، المجتمع ، أصله واحد = « وغير صنوان » ، المتفرق أصله .

٢٠١٠٣ ــ حدثني المثني قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ،

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٠٩٨ – «النفيل ۾ ، هو «عبد لقه بن محمله بن على بن نفيل ۽ ، ﴿ أَيُو جَمَعْرِ ﴾ ثقة حافظ ، مضى برتم : ٢٠٠٩ - ٩٢٥٤ .

و ۱۱ زهبر ۲۰ هو ۱۱ زهبر بن معارية الحملي ۲۰ اثنة ربون له المناعة ، النبي مراياً أأخرها التي ۱۲۵۱۳ .

عن جویبر ، عن الضحاك فی قوله: « صنوان وغیر صنوان » ، قال : « الصنوان » ، المجتمع الذى أصله واحد = « وغیر صنوان » ، المتفرّق .

عن قتادة عن قتادة المر عن المر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « ونخيل صنوان وغير صنوان » ، أما «الصنوان »، فالنخلتان والثلاث أصوله أن واحدة ، وفروعن شتى = «وغير صنوان »، النخلة الواحدة .

معمر ، عن قتادة : «صنوان وغير صنوان »، قال : «صنوان »، النخلة التي يكون في أصلها نخلتان وثلاث أصلهن واحد ".

٦٧/١٣ حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « ونخيل صنوان وغير صنوان »، قال: « الصنوان »، النخلتان أو الثلاث يحد أه الناس صنواناً . (١١

عدر الأعلى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال ، حدثنى رجل : أنه كان بين عمر بن الخطاب وبين العباس قول ، فأسرع إليه العباس ، (٢) فجاء عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ألم تر عباساً فعل بى وفعل! فأردت أن أجيبه ، فذكرت مكانه منك ، فكففت ؛ فقال : يرحمك الله ، إن عم الرجل صينو أبيه . (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠١٠٦ – في المخطوطة : «حدثنا يوسف » ، مكان «يونس » ، وصححه في المطبوعة . وهو إسناد دائر في التفسير .

<sup>(</sup> ٢ ) «أسرع إليه » ، عجل إليه بالشر وبادره ، ومثله «تسرع إليه » ، ومن هذا المجاز قال المرار الفقمسي :

إذا شِيْتَ بِوْماً أَنْ تسودَ عَشِيرَةً فَبِالحِلْمِ سُدْ ، لَا بِالتَّسَرُّعِ والشَّمْ

 <sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠١٠٧ - هذا خبر ضعيف ، لجهالة الرجل الذي روى عن عمر ، وسيأتى الحبر من طرق بعد كلها مرسل .

وقوله : « عم الرجل صنو أبيه » ، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ( ٧ : ٥٦ ، ٥٧ ) ، من

معمر، عن قتادة : «صنوان»، النخلة التي يكون في أصلها نخلتان وثلاث أصلهن معمر، عن قتادة : «صنوان»، النخلة التي يكون في أصلها نخلتان وثلاث أصلهن واحد . قال : فكان بين عمر بن لخطاب وبين العباس رضى الله عنهما قول "، فأسرع إليه العباس ، فجاء عمر إلى النبي صلى لله عليه وسلم فقال : يا نبي الله ، فأسرع عباساً فعل بي وفعل ! فأردت أن أجيبه ، فذكرت مكانه منك ، فكففت عند ذلك . فقال : يرحمك الله ، إن عم الرجل صناو أبيه .(١)

۲۰۱۹ .... قال أخبرنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا ابن عيينة ، عن داود بن شابور ، عن مجاهد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تؤذونى فى العباس ، فإنه بقية آبائى ، وإن عم الرجل صنو أبيه .

۲۰۱۱ - حِلِثْنى يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حجاج، عن عطاء، وابن أبى مليكة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صينو أبيه. (٢)

ابن جريج قال ، أخبرنى القاسم بن أبى بزة ، عن مجاهد : « صنوان » ، قال : فى أصل واحد ثلاث نخلات ، كمثل ثلاثة بنى أم وأب يتفاضلون فى العمل كما

حديث أبى الزذاد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، ومن هذه الطريق نف بها رواه أحمد فى مسنده ٢ : ٣٢٢ ، ٣٢٣ ، ورواه الترمذي فى باب مناقب العباس مختصراً وقال : «هذا حديث حسن غريب لا فعرفه من حديث أبى الزذاد إلا من هذا الوجه » .

وروى أحمد فى مسند على رضى الله عند من حديث الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبى البخترى ، عن على ، وهو حديث طويل ، وإسناده ضميف لانقطاعه، فأحاديث أبى البحترى عن على مرسلة . وأنظر التعليق على الأخبار التالية .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠١٠٨ – هذا خبر مرسل ، رواه ابن سمد تى الطبقات ١٧/١/٤ ، من طريق محمد بن حميد، عن معمر .

ورواه ابن سعد من طرق أخرى ( ١٧/١/٤ ) ، وانظر التعليق على اكبر السالف .

<sup>(</sup>٢) الأثران ٢٠١٠٩ ، ٢٠١١٠ – خيران موسلان ، وانظر التمليق السالف .

يتفاضل ثمر هذه النخلات الثلاث في أصل واحد= قال ابن جريج : قال مجاهد : كمثل صالح بني آدم وخبيئهم ، أبوهم واحد .

۲۰۱۱۲ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال ، أخبرني إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله ، عن مجاهد ، نحوه .(١)

أبي بكر بن عبد الله ، عن الحسن قال : هذا مثل ضربه الله لقلوب بنى آدم . كانت الأرض في يد الرحمن طينة واحدة فسطحها وبطّحها ، فصارت الأرض قطعاً متجاورة ، فينزل عليها الماء من السهاء ، فتخرج هذه زهرتها وتمرها وشجرها ، وتخرج نباتها وتحيي مواتها ، وتخرج هذه سببخها وملحها وخبيثها ، وكلتاهما تستى عاء واحد . فلو كان الماء ما لحا قيل : إنما استسبخت هذه من قبل الماء ! كذلك الناس خلقوا من آدم ، فتنزل عليهم من السهاء تذكرة ، فترق قلوب فتخشع وتخضع ، وتقسو قلوب فتخهو وتسهو وتجفو . قال الحسن : والله ما جالس القرآن أحد " إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان ، قال الله : ﴿ وَنُنزّ لُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُو شِفَاءِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظّ المِينَ إلا خَسَاراً ﴾ [سورة الإسراء : ١٨] . (٢)

وقوله : « تسقى بماء واحد » ، اختلفت القرأة فى قوله : « تستى » .

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة والعراق من أهل الكوفة والبصرة: ﴿ تُسْسَقَى ﴾ ، بالناء بمعنى : تسقى الجناتُ والزرع والنخيل . وقد كان بعضهم يقول : إنما قيل «تستى» ،

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠١١٢ – « إبراهيم بن أبى بكر بن عبد الله الأخنسي »، لم أجد ذكر جده إلا في هذا الحبر ، وقد سلف لى كلام في تحقيق اسمه ، في الحبرين ١٠٧٥٨ ، ٥٥٧٥ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۲۰۱۱۳ – «حجاج » فيما أرجح ، «حجاج بن أرطاة » . و « أبو بكر بن عبد الله » ، هو فيما أرجح « أبو بكر بن عبد الله بن أبى الجهم العدوى» ، ولم يذكروا روايته عن «الحسن » ، وهو خليق أن يروى عنه ، مضى برقم : ١٠٣٣٤ ، ١٠٣٣٥ . وقوله : «استسسبخت » ، مما ينبغي أن يزاد على مشتقات «السبخة » في كتب اللغة .

بالتاء ، لتأنيث « الأعناب » .

وقرأ ذلك بعض المكيين والكوفيين:﴿ يُسْقَىٰ﴾ ، بالياء .

وقد اختلف أهل العربية فى وجه تذكيره إذا قرئ كذلك ، وإنما ذلك خبرً عن الجنات والأعناب والنخيل والزرع أنها تستى بماء واحد .

فقال بعض نحويي البصرة : إذا قرئ ذلك بالناء فذلك على « الأعناب » ، كما ذكتر « الأنعام » ، (١) في قوله : ﴿ مِمّا فِي بُطُونِه ﴾ ، [سورة النحل : ٢٦] ، وأنث بعد فقال : ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴾ ، [سورة المؤينون : ٢٢/سورة غافر : ١٨]. فمن قال « يستى » ، بالياء جعل « الأعناب » مما تذكر وتؤنث مثل « الأنعام » .

وقال بعض نحوبي الكوفة: من قال « تستى » ، ذهب إلى تأنيث « الزرع والجنات والنخيل » ، ومن ذكر ذهب إلى أن ذلك كله يُستّى بماء والحد، وأكلُه ممامات عنتلك ، حامض وحلو ، فني هذا آية . (٢)

قال أبو جعفر : وأعجب القراءتين إلى أن أقرأ بها، قراءة من قرأ ذلك بالتاء : ﴿ تُسْكَى بِمَاء وَاحِدٍ ﴾ على أن معناه : تسقى الجنات والنخل والزرع بماء واحد ، لحجىء «تسقى» بعد ما قد جرى ذكرها ، وهي جيماع من غير بنى آدم . وليس الوجه الآخر بممتنع على معنى : يسقى ذلك بماء واحد ، أى : جميع ذلك يستى بماء واحد عذب دون المالح .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل :

ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : « كما ذكروا » ، والصوآب ما ألبت .

<sup>(</sup>٢) هذه مقالة الفراء في مداني القرآن ، في تفسير الآية .

عن ابن آبی نجیح ، عن مجاهد فی قوله : « تستی بماء واحد » ، ماء السهاء ، کمثل صالح بنی آدم و خبیثهم ، أبوهم واحد " .

٢٠١١٥ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث،
 عن مجاهد: «تسقى بماء واحد»، قال: ماء السهاء.

عن المشيم، عن المشيم المثنى المثنى قال ، حدثنا عمرو قال ، أخبرنا هشيم، عن أبي إسحق الكوفي ، عن الضحاك : « تستى بماء واحد » ، قال : ماء المطر . (١)

۱۱۱۸ - حدثنی المثنی قال ، جدثنا سوید قال ، أخبرنا ابن المبارك ، قرأه ابن جریج ، عن مجاهد : « تستی بماء واحد » ، قال : ماء السماء ، كمثل صالح بنی آدم و خبیئهم ، أبوهم واحد ".

المثنى ا

ابن جریج ، عن مجاهد ، نحوه .

ا ۲۰۱۲۱ ــ حدثنا عبد الجبار بن يحيى الرملي قال، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن ابن شوذب : « تستى بماء واحد » ، قال : بماء السهاء .(٢)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠١١٧ – « أبو إسحاق الكوفى » ، ضعيف واهى الحديث ، سلف برقم : ٢٠٠٧٨ ، وكان في المطبوعة والمخطوطة هنا « أبو إسحق الصوفى » ، وهو خطأ محض .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٢٠١٢١ - « عبد الجباد بن يحيى الرمل » ، افغلر ما سلف قريباً رقم : ٢٠٠٨٢ .

وقوله: « ونفضل بعضها على بعض الأمكل» ، (١) اختلفت القرأة في قراءة ذلك .
فقرأه عامة قرأة المكين والمدنيين والبصريين وبعض الكوفيين : ﴿وَ نَفَضُّلُ ﴾،
بالنون ، بمعنى : ونفضل نحن بعضها على بعض في الأكل .

وقرأته عامة قرأة الكوفيين: ﴿ وَيَفُصِّلُ ﴾ ، باليَّاء ، ردًّا على قوله: « يغشي الليل النهار » = « ويفضل بعضها على بعض » .

قال أبو جعفر : وهما قراءتان مستفيضتان بمعنى واحد ، فبأتيهما قرأ القارئ في صيب . غير أن « الياء » أعجبهما إلى في القراءة ، لأنه في سياق كلام ابتداؤه : « الله الذي رفع السموات » ، فقراءته بالياء ، إذ كان كذلك ، أولى .

ومعنى الكلام: إن الجنات من الأعناب والزرع والنخيل الصنوان وغير وغير الصنوان ، تسقى بماء واحد عذب لا ملح ، ويخالف الله بين طعوم ذلك فيفضل بعضها على بعض فى الطعم ، فهدا حلو وهذا حامض .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

٢٠١٢٢ ــ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: « ونفضل بعضها على بعض في الأكل »، قال: الفارسيّ والدّ قل، (٢) والحلو والحامض.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الأكل» فيما سلف ه : ١٥٧ : ١٢/،٥٣٨ .

<sup>(</sup>٢) لا الفارسي » ، من التمر ، لم أجد من ذكره ، وأذا أرجح أن يكون سَ له ﴿ الْكُرْ فِي ﴾ وهو ضرب من التمر أصفر مدور ، عذب الحلاوة ، وهو أحوده . وقالوا إن لفظ » الدفى » فارسي معرب . ويرجح ذلك عندي أن الرواية ستأتى عن سعيد بن جبير أيضاً أنه قال : « برنى » ، رفم : ١٠١٢ . و « الدلل » أرداً أنواع التمر .

رسبانی ذکر « الفارسی » فی الحبر بین التالیین : ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۳ .

عن سعيد بن جبير: « ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » ، قال: الأرض عن سعيد بن جبير: « ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » ، قال: الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ والكمثرى والعنب الأبيض والأسود ، وبعضها أكثر حملاً من بعض ، وبعضه حلو وبعضه حامض ، وبعضه أفضل من بعض .

۲۰۱۲۶ ـ حدثنى المثنى قال، حدثنا عارم أبو النعمانقال ، حدثنا حماد ابن زيد ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير : « ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » ، قال : بَـرْنى وكذا وكذا ، وهذا بعضه أفضل من بعض .

٢٠١٢٥ ــ حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير فى قوله : « ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » ، قال : هذا حامض ، وهذا حلو ، وهذا مُزُدُّ .

ابن عمد، ابن عمود بن خداش قال ، حدثنا سيف بن محمد، ابن أخت سفيان الثورى قال ، حدثنا الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : « ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » ، قال : الدَّقَل والفارسي ، والحلو والحامض . (١)

(۱) الأثر : ۲۰۱۲۶ – « محمود بن خداش الطالقاني »، شيخ الطبري ، ثقة صدوق ، مضي برقم : ۱۷۸ ، ۱۸۶۸۷ . 74/14

و «سيف بن محمد الثورى » ، « ابن أخت سفيان الثورى » ، لم يرو له من أصحاب الكتب الستة غير الترمذى ، قال البخارى في تاريخه : «ضعفه أحمد » ، وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ، أنه قال : « كذاب » ، وقال يحيى بن معين : « كان شيخاً ههنا كذاباً خبيئاً » ، ، وقال أحمد أيضاً : « لا يكتب حديثه ، ليس بشيء ، كان يضع الحديث » . وقال النسائى : «ضعيف متروك وليس بثقة » ، مترجم في التهذيب والكبير ٢/٢/٢/٢ ، وابن أبي حاتم ٢/٢/٢/٢ ، وميزان الاعتدال ١ ، ٢٧٧/١/٢ ،

وهذا الحبر رواه الترمذى ، عن محمود بن خداش أيضاً ، بهذا الإسناد واللفظ فى تفسير الآية ، ثم قال : « هذا حديث حسن غريب ، وقد رواه زيد بن أبى أذيسه ( وهو الإسناد التالى) عن الأعمش ، نحو هذا . وسيف بن محمد هو أخو عمار بن محمد ، وعمار أثبت منه ، وهو ابن أخت سفيان الثورى » . فالمحب للترمذى كيف يحسن إسناداً فيه هذا الكذاب « سيف بن محمد » . وانظر تخريج الأثر التالى . وكان في المطبوعة : « حدثنا سيف بن محمد بن أحمد ، عن سفيان الثورى » ، أساء ناشرها لأنه لم يدرس الإسناد ، وغير ما فى المخطوطة ، وكان فيها : « حدثنا سيف بن محمد بن أحمد سفيان

۲۰۱۲۷ — حدثنا أحمد بن الحسن الترمذى قال ، حدثنا سليمان بن عبيد الله الرق قال ، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرق ، عن زيد بن أبى أنيسة ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : « ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » ، قال : الدَّقل والفارسيّ ، والحلو والحامض . (١)

\* \* \*

وقوله: «إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون»، يقول تعالى ذكره: إن فى مخالفة الله عز وجل بين هذه القطع [من] الأرض المتجاورات وتمار جناتها وزروعها على ما وصفنا وبيناً ، (٢) لدليلا واضحاً وعبرة لقوم يعقلون اختلاف ذلك ، أن الذى خالف بينه على هذا النحو الذى خالف بينه، هو المحالف بين خلقه فيما قسم لهم من هداية وضلال ، وتوفيق وخذلان ، فوقيق هذا وخذل هذا ، وهدى ذا وأضل ذا ،

الثورى » ، وفي الهامش علامة الشك والتوقف ، وصوابه ما أثبت .

ا نظر تفسير ﴿ الفارسي ﴾ فيها سلف ص: ٣٤٣، تعليق : ٢.

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۱۲.۷ – «أحمد بن الحسن الترمذي » ، شيخ الطبري ، كان أحد أوعية الحديث ، ثقة ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ۱۹۸۷۸ . .

و «سلمان بن عبيد الله الانصارى الرقى »، «أبو أيوب الحطاب »، قال ابن أبى حاتم : صلوق ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال النسائى : «ليس بالقوى » ، وقال ابن معين : «ليس بشىء » ، ولم يذكر فيه البخارى جرحا ، مترجم فىالتهذيب والكبير ٢٦/٢/٢ ، وابن أبى حاتم ١/٢/// ، وميزان الاعتدال ١ : ٤١٨ .

و «عبيد الله بن عمرو الرق » ، ثقة ، روى له الحماعة ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٦٩٤٥ . و « عبيد الله بن عمرو الرق » ، ثقة ، روى له الحماعة ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٦٩٤٥ . و « زيد بن أبي أشار إليه الترمذي ، كما أسلفت في التعليق السابق ، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ١ د ١١٨٤ ، في ترجمة « سليمان بن عبيد الله » ، بهذا الإسناد تاماً ، ثم قال : « قال العقيل ، لم يأت به غير سليمان ، وإنما يعرف بسيف بن محمد عن الأعمش . قلت : وسيف هالك » .

فهذا إسناد كما ترى ، فيه من الهلاك ، وانفراد الضميف به ما فيه ، فكيف جاز للترمذى أن يحسنه مع هذه القوادح التى تقدح فيه من نواحيه . (وانظر علل الحديث لابن أبى حاتم ٢ : ٨٠ ، رقم : ١٧٢٣).

انظر تفسير «الفارسي فيها سلف ص: ٣٤٣، تعليق : ٢.

<sup>(</sup> ٢ ) في المحطوطة والمطبوعة : « هذه القطع الأرض » ، فالزيادة واجبة .

ولو شاء لسوَّى بين جميعهم ، كما لو شاء سوَّى بين جميع أ<sup>م</sup>كل ثمار الجنة التي تشرَب شرباً واحداً ، وتستى سقياً [واحداً] ، (١) وهي متفاضلة في الأكل .

\* \* \*

القول فى تاويل قوله تعالى ﴿وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيد أُوْلَـيَبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَـيَبِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَـيَبِكَ أَصْحَلُبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « وإن تعجب » ، يا محمد ، من هؤلاء المشركين المتّخذين ما لايضرُّ ولا ينفع آلهة يعبدونها من دونى = «فعجب قولهم أثذاً كنا تراباً » ، و بكينا فعدُ منا = « أثنا لنى خلق جديد» ، إنا لحبد د الشاؤنا وإعادتنا خلقاً جديداً كما كنا قبل وفاتنا ! !=تكذيباً منهم بقدرة الله ، وجحوداً للثواب والعقاب والبعث بعد الممات ، كما : \_

۲۰۱۲۸ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وإن تعجب فعجب » ، إن عجبت ، يا محمد ، = و فعجب قولم أثذا كنا تراباً أثنا لني خلق جديد » ، عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت .

المبتة، إن تعجب من هذه فتعجبً من قولم: « أثنا لن وهبقال ، قال ابن زيد في قوله : « وإن تعجب فعجب قولم » ، قال : إن تعجب من تكذيبهم ، وهم قد رأوا من قدرة الله وأمره وما ضرب لهم من الأمثال، فأراهم من حياة الموتى في الأرض المبتة ، إن تعجب من هذه فتعجبً من قولم : « أثذا كنا تراباً أثنا لني خلق جديد » ،

<sup>(</sup> ١ ) ما بين القوسين زيادة واجبة هنا أيضاً .

أو لا يرون أنا خلقناهم من نطفة ؟ فالحلق من نطفة أشدُّ أم الحلق من تراب وعظام ؟(١)

واختَـكَـف في وَجنُّه تكرير الاستفهام في قوله: « أثنا لفي خلق جديد » ، بعد الاستفهام الأول في قوله : « أثذ كنا تراباً » ، أهل ُ العربية . (٢)

فقال بعض نحوبي البصرة : الأوَّل ظرفٌ ، والآخر هو الذي وقع عليه الاستفهام، كما تقول : أيوم الجمعة زيدٌ منطلق ؟ قال : ومن أوقع استفهاماً آخر على قوله : « أَثْذَا كَنَا تَرَابًا » ، (٣) جعله ظرفاً لشيء مذكور قبله ، كأنهم قيل لهم : « تبعثون»؟ فقالوا : « أَثْذَا كَنَا تَرَاباً » ؟ ثم جعل هذا استفهاماً آخر . قال : وهذا بعيد". قال : وَإِن شَنْتُ لَم تَجْعُلُ فِي قُولِكُ : ﴿ أَثُلَا ﴾ استفهاماً ، وجعلت الاستفهام في اللفظ على « أثنا »، كأنك قلت : أيوم الجمعة أعبد الله منطلق ؛ وأضمرت نفيه . ( 4 ) فهذا موضع ما ابتدأت فيه بر أثذا » ، (٥) وليس بكثير في الكلام . لو قلت : « اليوم إنَّ عبد الله منطلق » ، (أنَّ لم يحسن ، وهو جائز ي وقد قالت العرب : « ما علمت إنَّه لصالح »، تريد: إنه لصالح ما علمت . (٧)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠١٢٩ – في المطبوعة وحدها مكان « ابن وهب » : « إبراهيم » ، ، لا أدرى من أين جاء بهذا ؟ وهو إسناد دائر في التفسير .

<sup>(</sup> ٢ ) « أهل العربية » ، فاعل قوله آ نفاً : « واختلف . . . » .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة والمخطوطة : « أثنا متنا وكنا تراباً » ، وأثبت نص الآية التي في هذه السورة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة والمخطوطة : «وأضمر نفيه » ، والأجود ما أثبت . ويعني بقوله : «نفيه » أى إلغاءه وإسقاطه .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : « قد ابتدأت فيه أثذا » ، ، وفي المخطوطة : « قد ابتدأت فيه بأثذا » ، ولكنه خلط كتابة « بأثذا » ، و رأيت أن الصواب أن تكون مكان « قد » « ما » . وفي المخطوطة والمطبوعة بعد هذا « بكبير في الكلام » ، وهذا أجود .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة وحدها : « اليوم أإن » بهمزة الاستفهام ، زاد ما ليس في المخطوطة وأساء

<sup>(</sup>٧) أشار أبو جعفر فيها سلف ٧ : ٢٦٠ ، إلى أنه سيأتي على الصواب من القول في ترك إعادة الاستفهام ثانية ، وأن الاستفهام في أول الكلام دال على موضعه ومكانه . وهذا هو الموضع الذي

أشار إليه ، فيها أرجح . فراجع ما سلف ٧ : ٢٥٩ ، ٢٦٠ .

0 0 0

حاشية مهمة : كلام أب جعفر فى هذا الموضع يحتاج إلى بيان، فإنه قد أغمض القول فيه إغماضاً عفلاً، حتى ألجأ ذاشر النسخة الأولى أن يصحح ما صحح ، ويغير ما غير ، لغموض ما كتب أبو جعفر ههنا ، ولذلك فارقت ما لزمته قبل ، من ترك التعليق على ما فى التفسير من أبواب النحو . وأذا أخدى أن يكون سقط من الكلام شيء .

وكلام أبى جمفر في هذه الفقرة ، أراد به بيان تكرير الاستفهام ، كما ذكر في ترجمة اختلاف أهل العربية ، ولكنه أضمر الكلام إضهاراً هذا بيانه وشرحه .

١ -- قوله : « فقال بمض نحوبي البصرة : الأولى ظرف . والآخر هو الذي وقع عليه الاستفهام ،
 كما تقول : أيوم الجمعة زيد منطلق » .

يريد أن «إذا » ظرف ، يتعلق بمحدوف بعده يدل عليه قوله : «أفنا لني خلق جديد » ، وهو «البعث » ، كأنه قال : «أثنا كنا تراباً ، نبعث » ؟ فالظرف «إذا » متعلق بمحدوف هو «نبعث » ، والمعنى: أنبعث إذا كنا تراباً . فهذا كما تقول: أيوم الجمعة زيد منطلق ؟ ومعناه : أزيد منطلق يوم الجمعة ؟ فالاستفهام واقع في الأول على «نبعث » ، وفي المثال الآخر على : «زيد منطلق » . وهذا تأويل نحوفي البصرة ، كما جاء في كتب التفسير .

٢ - ثم قال بعده : « ومن أوقع استفهاماً آخر على قوله : "أثذا كنا تراباً" ، جمله ظرفاً لمذكور قبله ، كأنهم قيل لهم : تبعثون ؟ فقالوا : "أثرا كنا تراباً" ، ثم جعل هذا استفهاماً آخر . قال : وهذا بعيد » . يريد أن « إذا » ، الظرف ، متعلق بمحذوف قبله ، وهو الذي قيل لهم : « تبعثون » ، فقالوا : أثذا كنا تراباً ؟ فالاستفهام واقع هذا على « إذا » ، أي على الظرف . وهذا مستبعد ، لأنه أتى بمحذوف قبل الظرف لا دليل عليه في الكلام .

٣ - ثم قال : «قال : وإن شنت لم تجعل في "أثذا" استفهاماً، وجعلت الاستفهام في اللفظ على "أثنا " ، كأنك قلت : أيوم الجمعة أعبد الله منطلق ؟ وأضمرت نفيه . فهذا موضع ما ابتدأت فيه ب"أثذا" ، وليس بكثير في الكلام » .

يريد أن الاستفهام الأول فضلة و زيادة في « أثذا » ، وأنت تضمر نفيها ، فكررت الاستفهام ، كما كررته في قولك : أيوم الجمعة أعبد الله منطلق ؟ وهذا التكرار ليس بكثير في الكلام .

٤ - ثم قال : « لو قلت : اليوم إن عبد الله منطلق ، لم يحسن ، وهو جائز . وقد قالت العرب :
 ما علمت إنه لصالح ، تريد : إنه لصالح ما علمت » .

يمى أن هذا الوجه الرابع غير حسن ، وإن كان جائزاً ، وذلك أنه يقتضى أن تكون «إذا » عندئذ ، ظرفاً متملقاً بقوله : «لى خلق جديد » ، أى نخبر «إن » ، وخبر «إن » لا يتقدم عليها ، فأولى أن لا يتقدم عليها مممول خبرها . واذلك لم يحسن قولك : «اليوم إن عبد الله منطلق » ، لأن «اليوم » مممول « منطلق » وهو خبر «إن » ، فتقديمه على «إن » ، غير حسن ، وإن جاز . لأن «إن » لا يممل ما بعدها فيما قبلها . واستدل على جوازه بقول العرب : ما علمت إنه لصالح ، و «ما » هنا ظرفية ،أى : «في علمي » أو : زمن علمي » ، فقدمت العرب «ما علمت » على «إن » وهي تمي «إنه صالح ما علمت » وهذا البيان الذي توسعت فيه ، لشرح مقالة أبي جمغر ، لم أجداً من أصحاب كتب التفسير ، وهذا البيان الذي توسعت فيه ، لشرح مقالة أبي جمغر ، لم أجداً من أصحاب كتب التفسير ،

وقال غيره: «أثذا »، جزاء، وليست بوقت ، (١) وما بعدها جواب لها ، إذا لم يكن في الثانى استفهام، والمعنى له، لأنه هو المطلوب. وقال: ألا ترى أنك تقول: «أإن تقم يقوم زيد، ويقم؟ »، (٢) من جزم فلأنه وقع موقع جواب الجزاء، ومن رفع فلأن الاستفهام له، واستشهد بقول الشاعر: (٣)

حَلَفْتُ لَهُ إِنْ تَدُلِمِ الليلَ، لاَ يَزَلْ أَمَامَكَ بَيْتُ مِنْ بُيُوتِيَ سَائِرُ ( أ ) فَعَلَ : فَجَرْم جواب اليمين لأنه وقع موقع جواب الجزاء ، والوجه الرفع . ( ) قال : فهكذا هذه الآية . قال : ومن أدخل الاستفهام ثانية ، فلأنه المعتمد عليه ، وترك ٧٠/١٣ الجزاء الأول .

وقوله : « أولئك الذين كفروا بربهم » ، يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين أنكروا البعث وجَـحدُوا الثواب والعقاب، وقالوا : « أثذا كنا تراباً أثنا لني خلق

أو أصحاب كتب إعراب القرآن ، تعرض له تعرض أبي جعفر في بيانه . وكلهم قد تخطى هذا وأوجزه ، ولم يشرحه شرح أبي جعفر . وأبو حيان ، وهو من هو في تتبع أقوال النحاة ، وفي تقصى مقالة الطبرى في تفسيره ، أغفل هو أيضاً بيانه وتجاوزه . وذلك لغموض عبارة أبي جعفر في هذا الموضع . فأرجو أن أكون قد بلغت في بيانها مبلغاً مرضياً إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) «الجزاء»، هو «الشرط» = و «الوقت»، هو «ظرف الزمان».

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة والمخطوطة : « إن تقم يقوم . . . »، والصواب إثبات همزة الاستفهام ، كما يدل عليه الكلام .

<sup>(</sup>٣) البيت للراعي .

<sup>( ؛ )</sup> مضى البيت وتخريجه وشرحه فيما سلف ٧ : ٢٥٩ ، تعليق : ٢ .

<sup>(</sup> o ) يعنى أن الاستفهام إذا دخل على الشرط ، كان الاستفهام اللجواب دون الشرط . وقد قال فيما سلف آ نفاً ٧ : ٢٥٩ : «كل استفهام دخل على جزاء ، فعناه أن يكون فى جوابه ، لأن الجواب خبريقوم بنفسه ، والجزاء شرط لذلك الحبر » . وكذلك اليمين إذا تقدم الشرط ، كان الجواب له دون الشرط . فهو يقول إن الاستفهام فى «أثذا » ، و «إذا » شرط ، واقع على جوابها ، وهو «إذا لني لمخق جديد » ، هذا إذا خلت الآية من الاستفهام ، ولكنها لم تخل منه . فقال بعد ذلك: إنه إنما أدخل لمنه منا الجواب ، بعد إدخاله على الشرط ، لأن الاستفهام اللجواب ، فإدخاله على الجواب هو الأول الداخل على الشرط .

جدید » ، هم الذین جحدوا قدرة ربعهم وکذّ بوا رسوله ، وهم الذین فی أعناقهم الأغلال یوم الذین جحدوا قدرة ربعهم وکذّ بوا رسوله ، وهم الذین فی أعناقهم الأغلال یوم القیامة فی نار جهنم ، (۱) فأولئك « أصحاب النار » ، یقول : هم فیها ماکثون أبداً ، لا سكان النار یوم القیامة = « هم فیها خالدون » ، یقول : هم فیها ماکثون أبداً ، لا یموتون فیها ولا یـُخـر جون منها .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشِدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « ويستعجلونك » ، يا محماد ، (٢) مشركو قومك بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء والعافية ، فيقولون: ﴿ اللَّهُمّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء أو أَنْتِنَا بِمَذَابٍ أليمٍ ﴾، هو الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء أو أَنْتِنَا بِمَذَابٍ أليمٍ ﴾، [سورة الأنفال : ٢٦]، وهم يعملون ما حمل بمن خلا قبلهم من الأمم التي عصت ربها وكذبت رسلها من عقوبات الله وعظيم بلائه ، (٣) فمن بين أمة مسخت قردة ، وأخرى خنازير ، ومن بين أمة أهلكت بالرَّجْفة، وأخرى بالخسف. وذلك هو وأخرى خنازير ، ومن بين أمة أهلكت بالرَّجْفة، وأخرى بالخسف. وذلك هو «المثلاث » التي قال الله جل ثناؤه : « وقد خلت من قبلهم المثلات » .

و « المثلات » ، العقوبات المنكلّلات ، والواحدة منها «مَ شُلَمَة» ، بفتح الميم وضم الثاء ، ثم تجمع « مَ شُلات » ، كما واحدة « الصّدُ قات » «صَدُ قَمَة» ، ثم تجمع « صَدُ قات » . (٤) وذكر أن تميماً من بين العرب تضم الميم والثاء جميعاً من «المُثُلات»

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الأغلال» فيما سلف ١٣: ١٦٨ ، ولم يبيها هنا ولا هناك بياناكافياً كماديّه.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الاستعجال » فيها سلف ١٥ ، ٣٣ ، ١٠١ . أ

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «خنز» فيما سلف ١٢ : ٤١٥ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) « الصدقة » ، مهر المرأة ، وقد مضى آنفاً فى سورة النساء ، آية : ۚ ۚ فَى ٧ : ٢٥٥ ، ولم يشرحها كل الشرح هناك .

فالواحدة على لغتهم منها: «مُثُلَّة» ، ثم تجمع «مُثُلّات» ، مثل: «غُرُفة» ، و «غُرُفات» . والفعل منه: «مَثَلَث به أمثُلُ مَثْلاً»، بفتح الميم وتسكين الثاء. فإذا أردت أنك أقصصته من غيره قلت: «أمثلته من صاحبه أنمشله إمثالاً» ، وذلك إذا أقصصته منه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

قوله: « وقد خلت من قبلهم المثلات » ، وقائع الله في الأمم فيمن خلا قبلكم = قوله: « وقد خلت من قبلهم المثلات » ، وقائع الله في الأمم فيمن خلا قبلكم = وقوله: « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » ، وهم مشركو العرب ، استعجلوا بالشرّ قبل الحير ، وقالوا: ﴿ اللَّهُمّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقّ مِنْ عِنْدِكَ وَأَمْطُو عَكَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السّمَاء أو النّيم بِعَذَاب الهم ﴾ [ سورة الانفال : ٢٢].

٢٠١٣١ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » ، قال : بالعقوبة قبل العافية = « وقد خلت من قبلهم المثلات » ، قال : العقوبات .

۲۰۱۳۳ ـ حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد =

۲۰۱۳٤ — وحدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن
 ورقاء، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، مثله.

٢٠١٣٥ ـ حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في

قوله: و وقد خلت من قبلهم المثلات ، قال: « المثلات » ، الذي مَثَلَ الله به الأمم من العذاب الذي عذا بهم ، (١) توليَّت المثلات من العذاب ، قد خلت من قبلهم ، وعرفوا ذلك ، وانتهى إليهم ما مَثَلَ الله بهم حين عصوه وعتصوا رُسُله .

٢٠١٣٦ — حدثنا سليم قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سليم قال ، سيمت الشعبي يقول في قوله : « وقد خلت من قبلهم المثلات » ، قال : القردة والحنازير هي « المثلات » .

وقوله: « و إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » ، يقول تعالى ذكره: و إن ربك ، يا محمد ، لذو ستر على ذنوب من تاب من ذنوبه من الناس ، فتارك فضيحته بها فى موقف القيامة ، وصافح له عن عقابه عليها عاجلا وآجلا = « على ظلمهم » ، يقول : على فعلهم ما فعلوا من ذلك بغير إذنى لهم بفعله (٢) = « و إن ربك لشديد العقاب» ، لمن هلك مُصراً على معاصيه فى القيامة ، إن لم يعجل له ذلك فى الدنيا ، أو يجمعهما له فى الدنيا والآخرة .

قال أبو جعفر : وهذا الكلام ، وإن كان ظاهره ظاهر خبر ، فإنه وعيد من الله وتهديد للمشركين من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن هم لم ينيبوا ويتوبوا من كفرهم قبل حُلُول نقمة الله بهم .

٧٠١٣٧ \_حدثنى على بن داود قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : « و إن ربك لذو مغفرة للناس»، يقول : ولكن " رباك .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « مثل الله في الأم » ، وأثبت ما في المحطوطة ، وهو صواب .

<sup>(</sup> ٣ ) في الطبوعة : « بنير إذن » ، وأثبت ما في المخطوطة .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّنرَّبِّهِ إِنَّمَا ۖ أَنتَ مُنِذرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « ويقول الذين كفروا »، يا محمد ، من قومك = « لولا أنزل عليه آية من ربه » ، هلاًّ أنزل على محمد آية من ربه ؟(١) يعنون علامة وحجة له على نبوته، (٢) وذلك قولهم: ﴿ لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ ۖ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ ﴾ ، [سورة هود : ١٢]. يقول الله له : يا محمد ، « إنما أنت منذر» ، لهم، تنذرهم بأس َ الله أن يحل مهم على شركهم (٣) = « ولكل قوم هاد»، يقول: ولكل قوم إمام يأتمُّون به ، وهاد يتقدمهم فيهديهم إما إلى خير وإما إلى شرُّ .

وأصله من : «هادي الفرس » ، وهو عنقه الذي يهدي سائر جسده . (٤)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، على اختلافٍ منهم في المعنيِّ بالهادي في هذا الموضع .

فقال بعضهم : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* ذكر من قال ذلك:

٢٠١٣٨ – حِدِثْنَا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه » ، هذا قول مشركي العرب . قال الله : « إنما نت منذر ولكلُّ قوم هاد » ، لكل قوم داع ٍ يدعوهم إلى الله .

٢٠١٣٩ ... حدِثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن السدى،

<sup>(</sup>١) انظرتفسير « لولا » فيما سلف ١٥ : ٢٠٥ ، تعليق :١، والمراجع هناك/ ثم ١٥ : ٢١٠. (٢) انظر تفسير « الآية » فيما سلف من فهارس النعة (أبي).

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير « الإنذار » فيما سلف من فهارين اللغة ( تنذر ) .

<sup>(1)</sup> افظر تفسير « الهادي » فيها سلف ٢ : ٢٩٣ .

عن عكرمة = ومنصور ، عن أبى الضحى : « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » ، قالا : محمد هو « المنذر » ، وهو « الهاد » .

مدانا عبد الرحمن قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن السدى ، عن عكرمة ، مثله .

ا ۲۰۱۶ ـ حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان ، عن عكرمة ، مثله .

وقال آخرون : عنى بـ « الهادى » فى هذا الموضع : الله

\* ذكر من قال ذلك:

۲۰۱٤۲ ــ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبير: « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد »، قال: محمد « المنذر »، والله « الهادى » . (١)

۲۰۱۶۳ — حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير : « إنما أنت منذر ونكل قوم هاد »، قال : محمد « المنذر » ، والله « الهادى » .

عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير: « إنما أنت منذر» ، قال: أنت، يا محمد، منذر ، والله « الهادى » .

۱۱۶۵ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشیم ، عن عبد الملك ، عن قیس ، عن مجاهد فی قوله: « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » ، قال : الله قال : « المنذر » ، النبی صلی الله علیه وسلم = « ولكل قوم هاد » ، قال : الله هادى كل قوم .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠١٤٢ – سقط آخر الحبر من المخطوطة ، وقف عند قوله : «هاد» ، وكأنه أتمه من الذي يليه .

۲۰۱٤۷ — حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد ابن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول: « إنما أنت منذرولكل قوم هاد » ، « المنذر » عمد صلى الله عليه وسلم ، و « الهادى » ، الله عز وجل .

وقال آخرون « الهادي » ، في هذا الموضع ، معناه: نبيٌّ .

ذكر من قال ذلك :

حدثنا سفيان، حدثنا عمد بن بشارقال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا سفيان، عن الله عن عن مجاهد قال ( المنذر ) ، محمد صلى الله عليه وسلم = ( ولكل قوم هاد ) ، قال : نبى ألم .

۲۰۱٤٩ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد ابن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد، في قوله: « إنما أنت منذر ٧٢/١٣ ولكل قوم هاد »، قال: نبي .

۲۰۱۵۰ . . . . قال، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن
 عبد الملك ، عن قيس ، عن مجاهد ، مثله .

۲۰۱۰۱ — حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا أسباط بن محمد ، عن عبد الملك ، عن قيس ، عن مجاهد في قوله : « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » ، قال : لكل قوم نبي ، والمنذر محمد صلى الله عليه .

عن قِيس ، عن مجاهد في قول الله : « ولكل قوم هاد » ، قال : نهي .

٢٠١٥٣ ـ . . . . قال ، جدثنا شباية قال ، حدثنا ورقاء ؛ عن أبن

أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : « ولكل قوم هاد » ، يعنى : لكل قوم نبي .

٢٠١٥٤ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: « واكل قوم هاد » ، قال : نبي .

معمر ، عن قتادة : « ولكل قوم هاد » ، قال : نبي يدعوهم إلى الله .

حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « ولكل قوم هاد » ، قال : لكل قوم نبى . « الهادى » ، النبى صلى الله عليه وسلم ، و « المنذر » أيضاً النبى صلى الله عليه وسلم . وقرأ : ﴿ وَ إِن مِنْ أُمَّةً عِليه وسلم ، وقرأ : ﴿ وَ إِن مِنْ أُمَّةً إِلَّا خَلاَ فِيهَا نَذِير ﴿ ﴾ ، [سورة فاطر : ٢٤] ، وقال : ﴿ نَذِير مِنَ النَّذُرِ الْأُولَى ﴾ ، [سورة النجم : ٥٠] ، قال : نبى من الأنبياء .

وقال آخرون ، بل عنى به : ولكل قوم قائد .

\* ذكر من قال ذلك:

۲۰۱۵۷ \_ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا بجابر بن نوح ، عن إسمعيل بن أبى خالد، عن أبى صالح : « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » ، قال: إنما أنت، يا محمد، منذر ، ولكل قوم قادة .

٣٠١٥٨ ــ ... قال، حدثنا الأشجعي قال، حدثني إسمعيل = أو: سفيان، عن إسمعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح: « ولكل قوم هاد » ، قال: لكل قوم قادة .

حعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، عن أبى العالية : « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » ، قال : « الهادى » ، القائد ، والقائد الإمام ، والإمام العمل .

٢٠١٦٠ \_ حدثني الحسن قال ، حدثنا محمد = وهو ابن يزيد = عن إسمعيل ،

عن يحيى بن رافع في قوله : « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ، ، قال : قائد

وقال آخرون : هو على بن أبي طالب رضي الله عنه .

\* ذكر من قال ذلك:

الأنصارى قال ، حدثنا معاذ بن يحيى الصوفى قال ، حدثنا الحسن بن الحسين الأنصارى قال ، حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروى ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما نزلت : « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » ، وضع صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال : أنا المنذر = « ولكل قوم هاد » ، وأوما بيده إلى منكب على " ، فقال : أنت الهادى يا على " ، بك يهتدى المهتدون بتعدى . (١)

وقال آخرون : معناه : لكل قوم داع . • ذكر من قال ذلك :

على ، عن ابن عباس قوله : « ولكل قوم هاد » ، قال : داع .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۲۰۱۲۱ - «أحمد بن يحيى الصوفى »، شيخ الطبرى، ثقة، مضى برقم : ۷۷۹ و «الحسن بن الحسين الأنصارى ، العرفى »، كأنه قيل له «العرفى »، لأنه كان يكون فى مسجد «حبة العرفى ». كان من رؤساء الشيعة ، ليس بصدوق ، ولا تقوم به حبة . وقال ابن حبان : «يأتى عن الأثبات بالملزقات ، ويروى المقلوبات والمناكير ». مترجم فى ابن أبي حاتم ٢/٢/١ ، وميزان الاعتدال ١ : ٢٥٠ ، ولسان الميزان ٢ : ١٩٨ .

و «معاذ بن مسلم بياع الهروى» ، لم يذكر بهذه الصفة «بياع الهروى» في غير التفسير ، و «الهروى» ثياب تنسب إلى هراة . وجعلها في المطبوعة : «حدثنا الهروى» ، فأفسد الإسناد إفساداً . و «معاذ بن مسلم » مجهول ، هكذا قال ابن أبي حاتم ، وهو مترجم في ابن أبي حاتم ، ١/٤ / ٢٤٨/ ، وميزان الاعتدال ٣ : ١٧٨ ، ولسان الميزان ٣ : ٥٥ .

وهذا خبر هالك من تواحيه ، وقد ذكره الذهبي وابن حجر في ترجمة « الحسن بن الحسين الأفصارى » قالا بعد أن ساقا الحبر بإسناده ولفظه ، وتسبته لابن جرير أيضاً : « مماذ ذكرة ، فلمل الآفة منه » ، وأقول : بل الآفة من كليهما : الحسن بن الحسين ، ومعاذ بن سلم .

وقد بينت معنى « الهداية »، وأنه الإمام المتبع الذي يقد م القوم .(١) فإذ كان ذلك كذلك ، فجائز أن يكون ذلك هو الله الذي يهدى خلَّقه ، ويتَّبِع خلقُه هداه، ويأتمون بأمره وبهيه .

وجائز أن يكون نَـــى الله الذي تأتم ُّ به أمته .

وجائز أن يكون إماماً من الأثمة يُـؤْتـَم " به، ويتـّبع منهاجـَه وطريقته أصحابُه . وجائزٌ أن يكون داعياً من الدعاة إلى خيرِ أو شرٌّ .

وإذ كان ذلك كذلك ، فلا قول أولى في ذلك بالصواب من أن يقال كما قال جل ثناؤه : إنَّ محمداً هو المنذر من أرسل إليه بالإنذار ، وأنَّ لكل قوم هادياً يهديهم فيتتبعونه ويأتمتُّون به .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنشَى ٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ, بِمِقْدَارٍ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « وإن تعجب فعجبٌ قولم أثذا كنا تراباً أثنا لني خلق جديد » ، منكرين قدرة الله على إعادتهم خلقاً جديداً بعد فنائهم وبلائهم، ولا ينكرون قدرته على ابتدائهم وتصويرهم فىالأرحام، وتدبيرهم وتصريفهم ٧٣/١٣ فيها حالاً بعد حال = فابتدأ الحبر عن ذلك ابتداءً ، والمعنى فيه ما وصفت ، (٢) فقال جل ثناؤه : « الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد » ، يقول : وما تنقص الأرحام من حملها في الأشهر التسعة بإرسالها دم الحيض(٣)=

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ص : ٣٥٣.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة المخطوطة : «ما وصف» ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « النيض » فيما سلف ١٥ : ٣٣٤ ، وما بعدها .

« وما تزداد » ، فى حملها على الأشهر التسعة لهام ما نقص من الحمل فى الأشهر التسعة بإرسالها دم الحيض = « وكل شىء عنده بمقدار » ، لا يجاوز شىء من قدره عن تقديره ، ولا يقصر أمرأراده فد بره عن تدبيره ، كما لا يزداد حمل أنثى على ما قدر له من الحمل ، ولا يد قصر عما حد له من القدر .

و « المقدار » ، مفعال من « القدر » .

وبنخو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

الله عن الله ، عن علوب بن ملهان قال ، حدثنا القاسم بن مالك ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : « يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام » ، قال : ما رأت المرأة من يوم دماً على حملها زاد في الحمل يوماً .(١)

حدثنى أبى، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض حدثنى أبى، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام »، يعنى السقّط = « وما تزداد »، يقول: ما زادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماً. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ، ومنهن من تحمل تسعة أشهر ، ومنهن من تزيد فى الحمل ، ومنهن من تنقص . فذلك الغيض والزيادة التى ذكر الله ، وكل ذلك بعلمه .

٢٠١٦٥ - حدثنا سعيد بن يحيى الأموى قال، حدثنا عبد السلام قال،
 حدثنا خصيف، عن مجاهد، أو سعيد بن جبير فى قول الله: « وما تغيض الأرحام»،
 قال: غييضها، دون التسعة = والزيادة، فوق التسعة.

<sup>( ؛ )</sup> الأثر : ۲۰۱۲۳ – «يعقوب بن العان البندادي » ، ثقة ، مقى برقم : ۲۰۹۰ ، ١٠٣٣٩ . ١٩٩٠٨ .

و ﴿ القاسم بن مالك المزني ﴾ ، ثقة من شهورة أحمد ، مقس بهتم ، ٣٣٩ . . .

عن عن البوبشر ، عن عن عقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا أبوبشر ، عن مجاهد أنه قال : « الغيض » ، ما رأت الحامل من الدم فى حملها فهو نقصان من الولد ، و « الزيادة » ، ما زاد على التسعة أشهر ، فهو تمام للنقصان ، وهو زيادة .

المثنى قال، حدثنا عبد الصمد قال، حدثنا عبد الصمد قال، حدثنا معبد الصمد قال، حدثنا شعبة، عن أبى بشر، عن مجاهد فى قوله: « وما تغيض الأرحام وما تزداد »، قال: ما ترى من الدم، وما تزداد على تسعة أشهر.

٣٠١٦٨ - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبى بشر ، عن مجاهد أنه قال : « يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد » ، قال : الدم تراه المرأة في حملها .

المنهال المنهال المنهى المثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون ، والحجاج بن المنهال قالا ، حدثنا هشيم ، عن أبى بشر ، عن مجاهد فى قوله : « وما تغيض الأرحام وما تزداد » ، قال : « الغيض » ، الحامل ترى الدم فى حملها فهو « الغيض » ، وهو نقصان من الولد. وما زاد على تسعة أشهر فهو تمام لذلك النقصان ، وهى الزيادة .

عبد السلام ، عن خصيف ، عن مجاهد : « وما تغيض الأرحام وما تزداد » ، على التسعة ، زاد على التسعة مثل أيام الحيض .

٢٠١٧١ ــ حدثنا أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وما تغيض الأرحام » ، قال : خروج الدم = « وما تزداد » ، قال : استمساك الدم .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وما تغيض الأرحام » ، إراقة المرأة حتى يخيس الله = « وما تزداد » ، قال : إن لم تُمهُرُق المرأة تُمَّ الولد وعَظُم .

٢٠١٧٤ – حدثنا الحسن قال ، حدثنا محدد بن الصباح قال، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير في قوله : « وما تغيض الأرحام » ، قال : هي المرأة ترى الدم في حملها .

۲۰۱۷ - . . . . قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن
 أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « وما تغيض الأرحام وما تزداد » ، إهراق ُ الدم حتى ٧٤/١٣ يخس ّ الولد = و « تزداد » ، إن لم تهرق المرأة تمَّ الولد وعَظَمُ .

عَمَانَ بِنَ الأَسُودُ قَالَ : حَلَّمَنَا الحَكُمُ بِنَ مُوسَى ، قَالَ ، حَدَثْنَا هَقَلَ ، عَنَ عَمَانَ بِنَ الأَسُودُ قَالَ : قَلْتَ لَجَاهِدَ: امرأَتَى رأَتَ دَمًا ، وأرجو أَن تكون حاملاً! = قَالَ أَبُو جَعْفُر : هَكُذَا هُو فَى الكَتَابِ (١) = فَقَالَ مُجَاهِد : ذَاكُ غَيْضُ الأَرْحَامِ : « يَعْلَمُ مَا تَغْيَضُ الأَرْحَامِ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلَّ شَيءَ عَنْدُهُ بَعْقَدَارُ » ، الولد لا يزال يقع في النقصان ما رأت الدَّم ، فإذا انقطعَ الدم وقع في الزيادة ، فلا يزال حتى يتم ، في النقصان ما رأت الدَّم ، فإذا انقطعَ الدم وقع في الزيادة ، فلا يزال حتى يتم ، فذلك قوله : « وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار »(٢)

<sup>(</sup>۱) موضع الإشكال الذي شكك فيه أبو جعفر أن عبّان بن الأسود قال : « امرأتي رأت الدم » ، وذلك يعني الطمث ، وهي إذا رأت الدم لم تكن حاملا . ثم قال : « وأرجو أن تكون حاملا » ، يوهم أنه من جل رؤية الدم ، رجا أن تكون حاملا . ولكني أخالف أبا جعفر ، وأجعل « أرجو » بمعني التحقيق لا بمعني الرجاء ، كأنه قال : « امرأتي رأت الدم وهي حامل » ، وهم يضعون « أرجو » بهذا المكان من التحقيق في كثير من كلامهم . هذا ، و بعض النساء ترى الدم وهي حامل في ميقات طمئها ، هكذا أخبرني النساء .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠١٧٦ – « الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي » ، ثقة ، روى عنه البخارى تعليقاً ، ومسلم . مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/١٢/١ ، وابن أبي حاتم ١٢٨/٢/١ .

و « هقل » هو : « الهقل بن زياد بن عبيد الله الدمشق » ، كاتب الأوزاعي ، و « هقل » لقب ، قيل اسمه : « محمد » ، وقيل : « عبد الله » ، ثقة من الثقات ، من أعلى أصحاب الأوزاعي . مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/٤ / ٢٤٨ ، وابن أب حاتم ١٢٢/٢/٤ .

و «عَبَّانَ بن الأسود بن موسى المكي » ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى مراراً .

الخبرنا أبو بشر ، عن مجاهد في قوله : « وما تغيض الأرحام وما تزداد » ، قال : الغيض » ، الحامل ترى الدم في حملها ، وهو « الغيض » ، وهو نقصان من الولد . فما زادت على التسعة الأشهر فهي الزيادة ، وهو تمام الولادة .

٢٠١٧٨ ـ حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ، عن عكرمة فى هذه الآية : « الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام»، قال : كلما غاضت بالدم ، زاد ذلك فى الحمل .

٢٠١٧٩ . . . قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا داود ، عن عكرمة ، حوه .

عباد بن العوّام ، عن عاصم ، عن عكرمة: «وما تغيض الأرحام»، قال : غيض الرحم ، الدم على الحمل . كلما غاض الرحم من الدم يوماً ، زاد في الحمل يوماً ، حتى تستكمل وهي طاهرة ".

۲۰۱۸۱ . . . . قال، حباد نا عباد ، عن سعید ، عن یعلی بن مسلم ، عن سعید بن جبیر ، مثله .

٢٠١٨٢ – حيد ثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا الوليد بن صالح قال ، حدثنا أبو يزيد ، عن عاصم ، عن عكرمة في هذه الآية : « وما تغيض الأرحام » ، قال هو الحيض على الحمل = « وما تزداد » ، قال : فلها بكل يوم حاضت على حملها يوم تزداده في طهرها ، حتى تستكمل تسعة أشهر طاهراً .

٣٠١٨٣ .... قال ، جيد ثنا يزيد بن هرون قال ، أخبرنا عمران بن حدير ، عن عكرمة في قوله : « وما تغيض الأرحام وما تزداد » ، قال : ما رأت الدم في حملها زاد في حملها .

٢٠١٨٤ - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال، أخبرنا إسحق ، عن جويبر ،

عن الضحاك في قوله: « وما تغيض الأرحام وما تزداد » ، ما « تغيض » ، أقل من تسعة = « وما تزداد » ، أكثر من تسعة .

المبارك ، عن الحسن بن يحيى قال ، سمعت الضحاك يقول : قد يولد المولود لسنتين . المبارك ، عن الحسن بن يحيى قال ، سمعت الضحاك يقول : قد يولد المولود لسنتين . قد كان الضحاك وُلدلسنتين . و « الغيض » ، ما دون التسعة = « وما تزداد » فوق تسعة أشهر . (١)

عن جو يبر ، عن جو يبر ، عن جو يبر ، عن جو يبر ، عن الضحاك : « وما تغيض الأرحام وما تزداد » ، قال : دون التسعة = « وما تزداد » ، قال : فوق التسعة .

٢٠١٨٧ - . . . قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن جويبر ،
 عن الضَّحاك قال : ولدت لسنتين . (١)

المبارك، عن الحسن بن يحيى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك، عن الحسن بن يحيى قال ، حدثنا الضحاك : أن أمه حملته سنتين . قال :  $(e^{-1})^2$  وما تغيض الأرحام » ، قال : ما تنقص من التسعة = « وما تزداد » ، قال : ما فوق التسعة . (۱)

٢٠١٨٩ . . . . قال حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك فى قوله: « الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام » ، قال : كل أنثى من خلق الله .

• ٢٠١٩٠ ـ . . . قال، حدثنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك = ومنصور ، عن الحسن قالا : « الغيض » ، ما دون التسعة الأشهر .

<sup>(</sup>۱) الآثار : ۲۰۱۸۰ ، ۲۰۱۸۷ ، ۲۰۱۸۸ – « الضحاك بن مزاحم » ، صاحب التفسير ، مضى مراراً لا تحصى ، ولكنى يزاد هنا هذا الحبر فى ترجمته أنه قال عن نفسه أنه ولد لسنتين . ثم انظر رقم : ۲۰۱۹۹ ، أنه ولد وقد نبتت ثناياه .

ابن عبد الرحمن، عن ابن جريج ، عن جميلة بنت سعد ، عن عائشة قالت : لا يكون الحمل أكثر من سنتين ، قدر ما يتحوّل ظل معنزل .

المحدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفى : « وما تغيض الأرحام ، ، قال : هو الحمل لتسعة أشهر ، وما دون التسعة = « وما تزداد ، ، قال : على التسعة .

٧٠/١٣ - ٢٠١٩٣ - . . . قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير : « وما تغيض الأرحام » ، قال : حيض المرأة على ولدها .

٣٠١٩٤ ـ حلبتنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « الغيض » ، معمر ، عن قتادة : « الغيض » ، السّقيط = « وما تزداد » ، فوق التسعة الأشهر .

معمر ، عن سعيد بن جبير : إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو «الغيض» للولد . يقول : نقصان في غذاء الولد ، وهو زيادة في الحمل .

معيد ، حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا بزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: والله يعلم ما تحمل كل أنى وما تغيض الأرحام وما تزداد »، قال : كان الحسن يقول : و الغيضوضة » ، (١) أن تضع المرأة لستة أشهر أو لسبعة أشهر ، أو لما دون الحد = قال قتادة : وأما الزيادة فما زاد على تسعة أشهر .

عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير قال : غيض الرحم ، أن ترى الدم على

<sup>(1)</sup> و النيضوضة ، ، مصدر و غاض ، ، لم تذكره كتب اللغة ، وهو حقيق أن يثبت فها ، لأنه من كلام الحسن البصري ، وناهيك به فصيحاً وحجة في العربية .

حملها . فكل شيء رأت فيه الدم على حملها ، ازدادت على حملها مثل ذلك . ٢٠١٩٨ من حملها مثل ذلك . حملها . حدثنا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد قال : إذا رأت الحاملُ الدم كان أعظم للولد .

ابن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « وما تغيض الأرحام وما تزداد » ، « الغيض » النقصان من الأجل، و «الزيادة» ما زادعلى الأجل. وذلك أن النساء لايلدن لعد ق واحدة ، يولد المولود لستة أشهر فيعيش ، ويولد لسنتين فيعيش ، وفيا بين ذلك . قال : وسمعت الضحاك يقول : ولدت لسنتين ، وقد نبتت ثناياى .

« وما تغيض الأرحام » ، قال : غيض الأرحام ، الإهراقة التي تأخذ النساء على الحمل. وإذا جاءت تلك الإهراقة لم يعتد بها من الحمل، ونقص ذلك حملها حتى يرتفع ذلك . وإذا ارتفع استقبلت عيد " مستقبلة " تسعة أشهر . وأما ما دامت ترى الدم ، فإن الأرحام تغيض وتنقص ، والولد يرق ". فإذا ارتفع ذلك الدم رباً الواد ، واعتد ت حين يرتفع عنها ذلك الدم عد " الحمل تسعة أشهر . وما كان قبله ، فلا تعتد " به ، هو هيراقة " ، يبطل ذلك أجمع أكتع .

泰 淮 淳

## وقوله : « وكل شيء عنده بمقدار » .

۲۰۲۰۱ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا بزید قال، حدثنا سعید، عن قتادة قوله: « وکل شیء عنده بمقدار » ، إی والله ، لقد حفظ علیهم رزقهم وآجالهم ، وجعل لهم أجلاً معلوماً .

القول فى تـأويل قوله تعالى (عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهٰادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُنَعَالُ ﴾ ①

قال أبو جعفر: يقول تعالىذكره: والله عالم ماغاب عنكم وعن أبصاركم فلم تروه، وما شاهدتموه فعاينتم بأبصاركم، لايخفي عليه شيء، لأنهم خلقه وتدبيره (١) = « المتعال »، المستعلى على كل شيء دونه » ، (١) = « المتعال »، المستعلى على كل شيء بقدرته .

=وهو « المتفاعل » من «العلو»، مثل« المتقارب»، من « القرب »، و «المتدانى»، من « الدنو" » . (۳)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ سَوَآءٌ مِنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقُولَ وَمَن جَهَر بِهِ ثُومَنْ هُوَ مُستَخْفِ بِالَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴾ ﴿ وَمَن جُهَر بِهِ ثُومَن هُو مُستَخْفِ مِ بِالَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴾ ﴿ قال أَبو جَعفر : يقول تعالى ذكره : معتدل عند الله منكم ، ( أ ) أيها الناس ، الذي أسر القول ، ( والذي جهر به ، ( أ ) والذي هو مستخف بالليل في ظلمته عصية الله = « وسارب بالهار » ، يقول : وظاهر بالهار في ضوّه ، لا يخفي عليه شيء منذلك . سواء عنده سير خلقه وعلانيتهم ، لأنه لا يستسر عنده شيء ولا يخني .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الغيب والشهادة » فيما سلف ١١ : ٤٦٤ ، ٤٦٥ .

<sup>(</sup> ٢) انظر تفسير « الكبير » فيما سلف ٨ : ٣١٨ .

 <sup>(</sup>٣) وانظر تفسير « التمالى ، فيما سلف ١٥ : ٧٤ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

ر ع) اتظر تفسير « سواء » فيها سلف من فهارس اللغة ( سوى ) .

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير « الإسرار » فيها سلف ص : ١٩٨ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير «الجهر» فيها سلف ٩ : ٣٤٣ - ٣٤٩ ، ١١/٣٥٨ : ١٣/٣٦٨ : ٣٥٣ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

يقال منه: «سَرَبَ يَسَوْبُ سُرُوبًا »، إذا ظهر، كما قال قيس بن الخطيم: أنَّى سَرَيْتِ وَكُنْتِ غَيْرِ سَرُوبِ وَ تُقَرِّبُ الأَحْلاَمُ غَيْر قَرِيبِ (١) يقول: كيف سريت بالليل [على] بنعند هذا الطريق، (١) ولم تكونى تبرزين وتظهرين ؟

وكان بعضهم يقول: هو السَّالك في سَرَّبه ، أي: في مذهبه ومكانه. (٣) وكان بعضهم يقول و هو السَّالك في سَرَّبه ، أي .

فقال بعضهم : « هو آمن فی سَـرْبه » ، بفتح السین .

وقال بعضهم : « هو آمن في سيرْبه » ، بكسر السين .

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

عمى عمد بن سعد قال ، حدثنى أبي قال ، حدثنى أبي قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » ، يقول : هو صاحب ريبة مستخف بالليل . وإذا خرج بالنهار أركى الناس أنه برىء من الإثم .

۲۰۲۰۳ ــ حدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس : « وسارب بالنهار » ، ظاهر .

عن عوف ، عن أبي عدى ، عن عوف ، عن أبي رجاء في قوله : « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف

<sup>(</sup>۱) دیوانه : ه ، واللسان ( سرب) وغیرها کثیر . ویروی « سربت » بالباء الموحدة أیضاً وقوله : «غیر سروب» ، أی : غیر مبعدة نی مذهبك ، أو كما قال أبو جعفر نی تفسیره بعد .

<sup>(</sup>٢) الزيادة بين القوسين لا بد منها لتصحيح معنى الكلام .

<sup>(</sup>٣) أرجح أنه يمني أبا عبيدة في مجاز القرآن ١ : ٣٢٣ ، ولكن لفظه : « سالك في سر به ، أي مذاهبه و وجوهه » ، وهو أجود ١/ في التفسير ، وأخشى أن يكون من تحريف الناسخ أو سهوه .

بالليل وسارب بالنهار» ، قال : إن الله أعلم بهم ، سواء من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار .

۲۰۲۰۵ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا على بن عاصم ، عن عوف ، عن أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار »، قال : من هو مستخف في بيته = و وسارب بالنهار »، ذاهب على وجهه . علمه فيهم واحد ".

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به » ، يقول : السر والجهر عنده سواء = « ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » ، أما «المستخى» فنى بيته ، وأما «السارب» الحارج بالنهار حيثًا كان . المستخفى غيّبت الذي يغيب فيه والحارج ، عنده سواء .

في قوله: « مستخف بالليل » ، قال: راكب رأسه في المعاصى = « وسارب بالنهار » ، قال: طاهر بالنهار .

۲۰۲۰۸ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به » ، كل ذلك عنده تبارك وتعالى سواء ، السر عنده علانية = قوله : « ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » ، أى : في ظلمة الليل ، و « سارب » ، أى : ظاهر بالنهار .

٢٠٢٠٩ ــ حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مجاهد وعكرمة: «وسارب بالنهار»، قال: ظاهر بالنهار.

و «مَنَ » في قوله : «من أسر القول ومَن جهر به ومَن هو مستخف بالليل» . رفع الأولى منهن بقوله : « سواء » ، والثانية معطوفة على الأولى ، والثالثة على الثانية .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنَ بَيْنِ يكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَآ أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِمِن وَالِ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : معناه : لله تعالى ذكره معقبّات مقالوا : « الهاء » في قوله : « له » ، من ذكر اسم الله .

و «المعقبات» ، التي تعتقب على العبد . (١) وذلك أن ملائكة الليل إذا صعدت بالنهار أعقبتها ملائكة النهار ، فإذا انقضى النهار صعدت ملائكة النهار أعقبتها ملائكة الليل . وقالوا : قيل «معقبات» ، و «الملائكة»، جمع «ملك» مذكر غير مؤنث ، وواحد «الملائكة» «معقب» ، وجماعتها «معقبة» ، ثم مذكر غير مؤنث ، وواحد «الملائكة» «معقب» ، وجماعتها «معقبات» ، ثم جمع جمعه = أعنى جمع «معقب» ، بعد ما جمع «معقبة» = وقيل «معقبات» ، كما قيل : «سادات سعد» ، (٢) « ورجالات بني فلان » ، جمع « رجال » .

وقوله : « من بين يديه ومن خلفه » ، يعنى بقوله : « من بين يديه » ، من قدام هذا المستخفى بالليل والسارب بالنهار (۳) = « ومن خلفه » ، من وراء ظهره .

ذكر من قال ذلك :

٢٠٢١٠ ــ حدثنا محمد بن المثنى قال، عندثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « تتعقب » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « ابناوات سعد » ، وهى فى المخطوطة : « اسأدات » غير منقوطة والصواب . ما أثبت . يقال : « سيد » و « سادة » و « سادات » .

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير « بين يديه » فيها سلف ١ : ١٣/ ١٣٨ ، ١٣/ ٤٨٠ . ٤٩٢ .

شعبة ، عن منصور = يعنى ابن زاذان = ، عن الحسن فى هذه الآية : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه » ، قال : الملائكة .

٢٠٢١١ \_حدثني المثنى قال ، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح ۷۷/۱۳ القشیری قال ، حدثنا علی بن جریر ، عن حماد بن سلمة ، عن عبد الحمید بن جعفر ، عن كنانة العدوى قال : دخل عثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أخبرني عن العبدكم معه من ملك ؟ قال : ملك على يمينك على حسناتك ، وهو أمينٌ على الذي على الشمال ،(١) فإذا عملتَ حسنة كُتُيب عشراً. وإذا عملت سيئة، قال الذي على الشمال للذي على اليمين: اكتب! قال : لا ، لعله يستغفر الله ويتوب ! فإذا قال ثلاثاً قال : نعم اكتب ، أراحنا الله منه، فبئس القرين، ما أقلمراقبته لله، وأقل استحياءً ومنّا! يقول الله: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلَ إِلَّا لَدَيْهِ رَقَيبٌ عَتِيدٌ ﴾ ، [ سورة ق : ١٨ ] ، وملكان من بين يديك ومن خلفك ، يقول الله : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » ، وملك قابض على ناصيتك، فإذا تواضعت لله رفعك، وإذا تُجبُّرت على الله قصمك. وملكان على شفتيك، ليس يحفظان عليك إلا الصَّلاة على محمد. وملك قائم على فيك لا يدع الحيّة تدخل في فيك ، (٢) وملكان على عينيك . فهؤلاء عشرة أملاك على كلّ آدمي، ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار، [لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار ] ، (٣) فهؤلاء عشرون ملكاً على كل آدى،، وإبليس بالنهار وولده بالليل. (١٤)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وابن كثير : «وهو أمير » ، وأثبت ما في المخطوطة والدر المنثور .

ر . ) في المخطوطة : « تدخل فيك » ، والصواب ما في المطبوعة ، ومثله في ابن كثير والدر المنثور .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ابن كثير والدر المنتور ، ولا غي عنها .

<sup>(ُ ﴾)</sup> الأثر : ٢٠٢١، - هذا إسناد قد سلف مثله برقم : ١٣٨٦ ، ١٣٩٥ . وهو إسناد مشكل منكر .

<sup>«</sup> إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيرى » ، وسلف « التستر ى » وكان في ذلك الموضع في ابن كثير « القشيرى » ، لا ندرى أيهما الصواب ، ولم قجد له ذكراً في شيء من كتب الرجال .

و «على بن جرير » ، لا يدرى منه هو أيضاً ، كما قلنا فيا سلف ، إلا أنى أزيد أن ابن أبي حاتم

٢٠٢١٧ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ( لهمعقبات من بين يديه ومن خلفه »، الملائكة = « يحفظونه من أمر الله ».

۲۰۲۱۳ ـ حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد، مثله.

عن عن عن الملك ، عن قبل ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن عبد الملك ، عن قبس ، عن مجاهد في قوله : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه » ، قال : مع كل إنسان حَفَظَةً " يحفظونه من أمر الله .

عد الله على على على الله على الله على على الله على على الله على ا

٢٠٢١٦ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن ساك ، عن عكرمة، عن ابن عباس : « يحفظونه من أمر الله »، قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ، فإذا جاء قدره خـَـلَـّوا عنه .

عن ساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « له معتبات من بين يديه ومن خلفه عضطونه من أمر الله » ، فإذا جاء القدر خكوً ا عنه .

٢٠٢١٨ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثناجرير، عن منصور ، عن إبراهم

ترجم فی الجرح والتعدیل : «علی بن جریر البارودی روی عن . . . سئل أی عن علی بن جریر البارودی، فقال : صدوق »، ولا أظنه هذا الذی فی إسنادفا، كأن هذا ستأخر . ابن أبی حاتم ۱۷۸/۱/۳ وأما «عبد الحمید بن جعفر ، فثقة ، سلف برقم : ۱۲۸۲ .

وأما « كنانة العلوى » ، فهو « كنانة بن نميم العلوى » ، تابعي ثفة ، لم يذكر أنه أدرك عنّان ابن عفان أو روى عنه .

نهذا حديث فيه نكارة وضعف شديد ، وانقرد بروايته أبو جعفر الطبرى عن المثنى . انظر تنسير أبن كثير ٤ : ٣٠٣ ، والدر النشور ٤ : ٨٨ . وقال ابن كثير : إذه عديث تريب جداً .

في هذه الآبة ، قال : الحَفَظَة .

٢٠٢١٩ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن منصور ، عن إبراهيم: « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله »، قال : ملائكة .

٢٠٢٠ ـ حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا يعلى قال، حدثنا إسمعيل ابن أبي خالد ، عن أبي صالح في قوله : « له معقبات » ، قال : ملائكة الليل ، يعقبُون ملائكة النهار .

٢٠٢١ ـ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه » ، هذه ملائكة الليل يتعاقبون فيكم بالليل والنهار . وذكر لنا أنهم يجتمعون عند صلاة العصر وصلاة الصبح = وفي قراءة أَبِيَّ بن كعب: ﴿ لَهُ مُمَقِّبَاتَ مِن ۚ بَيْنِ يَدَيْهِ وَرَقيبُ مِن خُلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِن أُمر الله ﴾ .

٢٠٢٢ \_ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قوله : « له معقبات من بين يديه » ، قال : ملائكة يتعاقبونه .

٢٠٢٢٣ \_ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جرايج قال ، قال ابن عباس : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه » ، قال : الملائكة = قال ابن جريج : « معقبات» ، قال: الملائكة تَعَاقَبُ الليلَ والنهار . ٧٨/١٣ وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يجتمعون فيكم عند صلاة العصر وصلاة الصبح = وقوله : « يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » ، قال ابن جريج : مثل قوله: ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشُّمَالِ قَمِيدٌ ﴾ ﴿ [سورة ق: ١٧]. قال : الحسنات من بين يديه ، والسيئات من خلفه . الذي عن يمينه يكتب الحسنات ، والذي عن شهاله يكتب السيئات.

٢٠٢٢٤ ــ حدثنا سوّار بن عبد الله قال، حدثنا المعتمر بن سليمان قال،

سمعت ليثاً يحدث ، عن مجاهد أنه قال : ما من عبد ٍ إلا له ملك موكنًل يحفظه فى نومه ويقظته من الجن والإنس والحوام ، فما شيء يأتيه يريده إلاقال: وراءك! إلا شيئاً يأذن الله فيه فيصيبه .

حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه » ، قال : يعنى الملائكة .

وقال آخرون : بل عنى ب « المعقبات » فى هذا الموضع ، الحرَس الذى يتعاقب على الأمير .

### ذكر من قال ذلك :

٣٠٢٢٦ ــ حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا ابن يمان قال ، حدثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه » ، قال : ذلك ملك من ملوك اللدنيا ، له حرس " من دونه حرس .

وقل ، حدثنی أبی ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « له معقبات من بين يديه من خلفه » ، يعنی ولي الشيطان، يكون عليه الحرس . (١)

٣٠٢٢٨ ــ حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن آشرْقى : أنه سمع عكرمة يقول في هذه الآية: « له معقبات من بين يديه ومن خلفه » ، قال : هؤلاء الأمراء . (٢)

٢٠٢٧٩ ــ حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا عمر بن

<sup>(1)</sup> في المطبوعة: «ولى السلطان» ، غير ما في المخطوطة ، وهو الصواب ، يمنى البغاة العصاة الأمراء ، محرسون أفضهم . وافظر ما يأتي ص: ٣٧٧ ، تعذيق : ١ .

من (۲) الأثر : ۲۰۲۲۸ -- «شرق البصرى » ، روى عن عكرمة عن أبن عباس فى تفسير هذه الآية . روى عنه شعبة . ذكره أبن حبان فى الثقات ، وقال أبى حاتم : ليس بحديثه بأس . مترجم تم. التهذيب ، والكبير ۲/۲/۲ / ، وابن أبى حاتم ۲/۲/۲ /۲ .

نافع قال : سمعت عكرمة يقول : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه » ، قال : المواكب من بين يديه ومن خلفه . (١)

٢٠٢٣٠ — حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، حدثنا عبيد بنسليان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله »، قال: هو السلطان المحترس من الله، وهم أهل الشرك. (٢٠

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب، قول ُ من قال : « الهاء » ، فى قوله : « ومَن ْ هو مستخف فى قوله : « ومَن ْ هو مستخف بالليل » = وأن « المعقبات من بين يديه ومن خلفه » ، هى حرسه وجلاوزته ، (٣) كما قال ذلك من ذكرنا قوله .

و إنما قلنا: « ذلك أولى التأويلين بالصواب » ، لأن قوله: « له معقبات » ، أقرب إلى قوله: « ومن هو مستخف بالليل » ، منه إلى « عالم الغيب » ، فهى لقربها منه أولى بأن تكون من ذكره ، وأن يكون المعنى الذلك هذا ، مع دلالة قول الله: « وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » ، على أنهم المعنيةُون بذلك .

وذلك أنه جل ثناؤه ذكر قوماً أهل معصية له وأهل ريبة ، يستخفون بالليل ويظهرون بالنهار ، ويمتنعون عند أنفسهم بحرس يحرسهم، ومَنْعَة تمنعهم من أهل طاعته أن يمولوا بينهم وبين ما يأتون من معصية الله . ثم أخبر أن الله تعالى ذكره إذا أراد بهم سوءاً لم ينفعهم حَرَسهم ، ولا يدفع عنهم حيف ظمهم .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۲۲۹ – «عمر بن نافع الثقنى » ، روى عن أنس وعكرمة . قال ابن معين : ليس بشىء . وذكره ابن حبان فى الثقات . وذكره الساجى وابن الجارود فى الضعفاء . مترجم فى التهذيب ، وابن أبي حاتم ٣/١/٨٣ ، وميزان الاعتدال ٢ : ٢٧٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « المحروس من أمر الله » ، وأثبت ما في المحطوطة .

<sup>(</sup>٣) الجلاوزة جمع جلواز ( بكسر الجيم وسكون اللام ) . وهو الشرطى الذي يخف بين يدى الأمير ويأتمر بأمره .

وقوله: « يحفظونه من أمر الله » ، اختلف أهل التأويل فى تأويل هذا الحرف على نحو اختلافهم فى تأويل قوله: « له معقبات » .

= فمن قال : « المعقبات» ، هي الملائكة ، قال : الذين يحفظونه من أمر الله هم أيضاً الملائكة .

ومن قال : « المعقبات» ، هي الحرس والجلاوزة من بني آدم ، قال : الذين يحفظونه من أمر الله ، هم أولئك الحرس .

• • •

واختلفوا أيضاً في معنى قوله : « من أمر الله » .

فقال بعضهم : حفظهم إيّاه من أمره .

وقال بعضهم : « يحفظونه من أمر الله » : بأمر الله .

\* ذكر من قال: الذين يحفظونه هم الملائكة، ووجيَّه قوله: « بأمر الله» إلى معنى أن حفظها إيَّاه من أمر الله:

۲۰۲۳۱ — حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى ٧٩/١٣ معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « يحفظونه من أمر الله » ، يقول : بإذن الله ، فالمعقبات هي من أمر الله ، وهي الملائكة .

٢٠٢٣٢ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير: « يحفظونه من أمر الله » ، قال: الملائكة الحفظة ، وحفظهم إياه من أمر الله .

٣٠٠٢٣٣ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا محمد بن عبيد قال ، حدثنى عبد الملك ، عن ابن عبيد الله ، عن مجاهد فى قوله : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ، قال ؛ الحفظة هم من أمر الله .

على ، عبد الله بن جعفر= قال ، حدثنا على = يعنى أبن عبد الله بن جعفر= قال ، حدثنا سفيان ، عن عمرو، عن ابن عباس ، له معقبات من بين بديه ، ، رقباء =

« ومن خلفه » ، من أمر الله ، يحفظونه. (١)

۲۰۲۳۵ . . . قال ، حدثناعبد الوهاب ، عن سعید ، عن قتادة ، عن الحارود، عن ابن عباس : « له معقبات من بین یدیه »، رقیب = « ومن خلفه».

٢٠٢٣٦ \_ حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا إسرائيل، عن خصيف، عن مجاهد: « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله »، قال: الملائكة من أمر الله.

٢٠٢٣٧ \_ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال الملائكة من أمر الله » ، قال الملائكة من أمر الله .

« له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله »، قال : الحفظة .

« ذكر من قال : عنى بذلك : يحفظونه بأمر الله :

۲۰۲۳۹ حبد ثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « يحفظونه من أمر الله » ، أى : بأمر الله .

. ٢٠٢٤ ــ حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : «يحفظونه من أمر الله»، وفي بعض القراءات : ﴿ بِأَمْرِ اللهِ ﴾ .

٢٠٢٤١ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن عبد الملك ، عن قيس ، عن مجاهد في قوله : « له معقبات من بين يديه ومن

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۲۳۶ – «على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدى » وهو « ابن المدينى » ، صاحب التصانيف ، ثقة ، روى عنه البخارى في التاريخ ، وأبو داود . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ١٩٣/١/٣ .

و «سفيان » ، هو «سفيان بن عيينة » ، الثقة المشهور .

و «عمرو » ، هو «عمر بن دينار المكى » ، الثقة المشهور .

وكان في المخطوطة : « سفيان بن عمرو » ، والصواب هو ما كان في المطبوعة .

خلفه » ، قال : مع كل إنسان حَفَظَنَه يحفظونه من أمر الله .

\* ذكر من قال : تحفظه الحرس من بني آدم من أمر الله :

على ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « يحفظونه من أمر الله » ، يعنى ولى الشيطان ، (١) يكون عليه الحرس يحفظونه من بين يديه ومن خلفه . يقول الله عز وجل : يحفظونه من أمرى ، فإنى إذا أردت بقوم سوءاً فلا مرد له ، وما لهم من دونه من وال .

٣٠٢٤٣ ــ حدثنى أبو هريرة الضبعى قال، حدثنا أبو قتيبة قال، حدثنا شعبة ، عن شَـرْقى ، عن عكرمة : « يحفظونه من أمر الله » ، قال : الجلاوزة . (٢)

وقال آخرون : معنى ذلك : يحفظونه من أمرالله ، و « أمر الله » ، الجن ومن يبغى أذاه ومكروهه قبل مجيء قضاء الله . فإذا جاء قضاؤه ، خَلَوَّا بينه وبينه . \* ذكر من قال ذلك

ورقاء ، عن منصور ، عن طلحة ، عن إبراهيم : « يحفظونه من أمر الله » ، قال : من الجن. (7)

٢٠٢٥ ــ حدِثنا سوّار بن عبد الله قال ، حدثنا المعتمر قال، سمعت ليثاً

<sup>(</sup>١) في المطبوعة « ولى السلطان »، والصواب ما في المخطوطة ، ولكنه غيرها كما سلف آ نفأ ص: ٣٧٣ ، وق : ١ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۲۰۲۶۳ – « أبو هريرة الضبعي » ، هو « محمد بن فراس الضبعي الصيرف » ، شيخ أبي جعفر ، ثقة صدوق ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ١٠/١/٤

و «أبو قتيبة» ، هو « سلم بن قتيبة الشعيرى » ، ثقة ، مضي مرارًا ، آخرها رقم : ١٢٩٠٤ .

و «شعبة » هو «شعبة بن الحجاج»، الإمام المشهور ، مضى مرراً . وكان هنا فى المطبوعة والمحطوطة : «سعيد » ، وهو خطأ محض ، فإن الذي يروى عن «شرق البصرى» ، هو شعبة ، كما مضى آنفاً رقم : ٢٠٢٢٨ .

<sup>«</sup> وشرق البصرى » ، مضى برقم : ٢٠٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠٢٤ – «أبو هريرة الضبعي » ، مضى في الأثر السالف . و «أبو داود» ، هو الطيالسي .

يحدث ، عن مجاهد أنه قال: ما من عبد إلا لهملك موكل يحفظه فى نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام ، فما مهم شىء يأتيه يريده إلا قال: وراء ك! إلا شيئاً يأذن الله فيصيبه.

٢٠٢٤٦ حدثنا الحسن بن عرفة قال، حدثنا إسمعيل بن عياش، عن محمد بن زياد الألهاني ، عن يزيد بن شريح، عن كعب الأحبار قال : لو تجلّى لابن آدم كلّ سهل وحزن لرأى على كل شيء من ذلك شياطين . لولا أن الله وكلّ بكم ملائكة يذبُّون عنكم في مطعمكم ومشر بكم وعوراتكم . إذاً لتُخُطّفتم .

ابن علية قال ، حدثنا عمارة بن عليه قال ، حدثنا عمارة بن عليه قال ، حدثنا عمارة بن مراد إلى على رضى الله عنه وهو مراد إلى على رضى الله عنه وهو يصلى، فقال: احترس، فإن ناساً من مراد يريدون قتلك! فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقد رَّ ، فإذا جاء القدرَ خليابينه وبينه، وإن الأجل جُنَة حصينة.

۱۰۲۶۸ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عبد الوهاب، عن الحسن ابن ذكوان، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: ما من آدى إلا ومعه ملك موكل يذود عنه حتى يسلمه للذى قد ر له.

وقال آخرون : معنى ذلك : يحفظون عليه من الله .

ذكر من قال ذلك :

ابن جریج: « یحفظونه من أمر الله » ، قال: یحفظون علیه من الله .

قال أبو جعفر: يعنى ابن جريج بقوله: « يحفظون عليه » ، الملائكة الموكلة بابن آدم ، بحفظ حسناته وسيئاته ، وهي « المعقبات » عندنا ، تحفظ على ابن آدم حسناته وسيئاته من أمر الله .

قال أبو جعفر: وعلى هذا القول يجب أن يكون معنى قوله: « من أمر الله » ، أنَّ الحفظة من أمر الله ، أو تحفظ بأمر الله = ويجب أن تكون ﴿ الهاء ﴾ التي فى قوله: « يحفظونه » ، وُحِّدت وذ ُكِّرت وهي مراد بها الحسنات والسيئات، لأنها كناية عن ذكر « مَن ْ » الذي هو مستخف بالليل وسارب بالنهار = وأن يكون « المستخفى بالليل » أقيم ذكره مقام الحبر عن سيئاته وحسناته ، كما قيل : ﴿ وَأَسْئُلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ ، [سورة يوسف : ٨٢].

وكان عبد الرحمن بن زيديقول في ذلك خلافَ هذه الأقوال كلها: \_ ٢٠٢٥٠ ــ حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « ومن هو مستخف بالليل وساربٌ بالنهار » ، قال : أتى عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (١) فقال عامر : ما تجعل لي إن أنا اتبعتك ؟ قال : أنت فارس ، أعطيك أعنة الحيل . قال : لا . قال : فما تبغى ؟ قال : لي الشرق ولك الغرب . قال : لا . قال : فلي الوَبَر ولك المَدَر . قال : لا . قال : لأملأنها عليك إذاً خيلاً ورجالاً . قال : يمنعك الله ذاك وابنا قيلة (٢)= يريد الأوس والخزرج. قال: فخرجا ، فقال عامر لأربد: إن كان الرجل لنا لممكناً ، لو قتلناه ما انتطحت فيه عنزان ، ولرضوا بأن نعقله لهم ، وأحبوا السلم وكرهوا الحرب إذا رأوا أمرًا قد وقع . فقال الآخر : إن شئت. فتشاورا ،

<sup>(</sup>١) «أربد بن ربيعة » ، هكذا جاء هنا عن ابن زيد ، وكذلك جاء عن محمد بن على القرشي فيماً رواه عنه ابن سعد في طبقاته ١/٢/١ه .

و « أربد » هو : « أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر بن كلاب»، وهو أخو لبيد لأمه ، و « لبيد » هو « لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب » ، فكأن ابن زيد ومحمد بن على القرشي إنما قالا : « أربد بن ربيعة » ، من قبل أخوته للبيد بن ربيعة ، ولا أدرى كيف قالا هذا ؟ ولم قالاه ؟ لم وأجده في غير هذين الموضعين . وانظركتاب « جوامع السيرة » ، لابن حزم ص : ١٢ ، تعليق : ١٠

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « وأبناء قيلة » ، والصواب ما في المخطوطة على التثنية . و « قيلة » أم الأوس والخزرج.

وقال: ارجع وأنا أشغله عنك بالمجادلة ، وكن وراءه فاضربه بالسيف ضربة واحدة. فكانا كذلك: واحد وراء النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر قال: اقصص علينا قصصك . قال: ما تقول ؟ قال: قرآ نك ! (١) فجعل يجادله ويستبطئه ، (٢) حتى قال: مالك حُشِمت ؟ (٣) قال: وضعت يدى على قائم سيني [ فيبست] ، (١) فا قدرت على أن أحلي ولا أمر ولا أحر كها. قال: فخرجا ، فلما كانا با كرة ، سع بذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ، فخرجا إليهما ، على كل واحد مهما لأمته ، ورعه بيده ، وهو متقلد سيفه . فقالا لعامر بن الطفيل: يا أعور [حسا] يا أبلخ ، (٥) أنت الذي يشرط على رسول الله صلى الله عليه ؟ (١) لو لا أنك في أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رمت المنزل حتى نضرب عنقك ، (٧) ولكن ولكن ولكن السعين ] . (٨) وكان أشد الرجلين عليه أسيد بن الحضير ، [ فقال : من هذا ؟ ثم قال فقالوا : أسيد بن حضير وكان أشد الرجلين عليه أسيد بن الحضير ، [ فقال : من هذا ؟ ثم قال المن على الله عليه وسلم الله عليه فعل في هذا ! ثم قال المناس بن حضير وكان أشوه حياً لم يفعل في هذا ! ثم قال

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «قال ما يقول قرآنك » ، حذف من الكلام «قال » ، وأثبت ما فى المخطوطة ويمنى قال : اقرأ على قرآنك .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « فجمل بجادله ويستبطئه » وما بعدها ، كلام فيه اضطر اب ، وأخشى أن يكون فيه خرم وسقط ، والسياق يدل على أنه جمل بجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينظر إلى أربد يستبطئه . فلما انصرفا قال عامر لأربد : مالك حشمت ؟

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « مالك أجشمت » بزيادة الهمزة ، وبالحيم ، وليس له معنى ، وفي المحطوطة : « حسمت » غير منقوطة ، وصواب قراءتها ما أثبت . يقال : « حشم » بالبناه المجهول ، إذا أعيى واققبض .

<sup>(</sup> ٤ ) الزيادة بين القوسين ، زادها الناشر الأول عن الدر المنثور .

<sup>(</sup>ه) فى المطبوعة : «يا أعور يا خبيث يا أملخ » ، غير ما فى المحطوطة ، والذى فيها : « ناعور حسما يا أبلخ » ، ولم أستطع أن أجد الحبر فى مكان آخر فأصححه ، وقد أعيافى كشف ما فيه من التحريف ، فأثبته كما هو . و « الأبلخ » هو العظيم فى نفسه ، الحرى على ما أتى من الفجور .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « تشترط » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> v ) في المطبوعة : « ضربت » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> A ) وهذه كلمة أخرى أثبتها كما هي في الخطوطة غير منقوطة لم أهتد إلى قرامتها ، ولكن فاشر المطبوعة جعلها : « لا تستبقين » ، فنقطها ، فصارت بلا معنى . أما السيوطي في الدر المنثور ، فقد حذفها كمادته واستراح من همها .

<sup>(</sup> ٩ ) زيادة لابد منها ، أثبتها من الدر المنثور .

لأربد: اخرج أنت يا أربد إلى ناحية عَدَنَةَ ، (١) وأخرج أنا إلى نجد، فنجمع الرجال فنلتقي عليه . فخرج أربد حتى إذا كان بالرَّقَم ، (٢) بعث الله سحابة من الصيف فيها صاعقة، فأحرقته. قال : وخرج عامر حتى إذا كان بواد يقال له الجرير ، أرسل الله عليه الطاعون، فجعل يصيح : يا آلعامر . أغْـُدَّة كغدَّة البكر تقتلي ! يا آل عامر ، أغدة "كغدة البكر تقتليي ، وموتُّ أيضاً في بيتسلولية ! وهي امرأة من قيس . فذلك قول الله : « سواء منكم من أسرَ القولِ ومن جهر به » ، فقرأ حتى بلغ : « يحفظونه »، تلك المعقبات من أمر الله، هذا مقدَّم ومؤخَّر ، لرسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، تلك المعقبات ٨١/١٣ من أمر الله . وقال لهذين : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ، فقرأ حتى بلغ : « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء » ، الآية ، فقرأ حتى بلغ « وما تُدعاء الكافرين إلا "في ضلال » . قال: وقال لبيد في أخيه أربد وهو سكمه : " أُخْشَى عَلَى أَرْبَكَ الْحُتُوفَ وَلَا أَرْهَبُ نَوْءَ السِّمَاكِ وَالْأَسَدُ (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « إلى عذية » » ، وليس في بلاد العرب موضع بهذا الاسم ، والذي فيها « عدنة » ( بفتح الدين والدال ) ، وهي أرض لبني فزارة ، في جهة الشهال من الشربة . قال الأصمعي في تحديد نجد : « ووادي الرمة يقطع بين عدنة والشربة ؛ فإذا جزعت الرمة مشرقاً أخذت في الشربة ، و إذا جزعت الرمة إلى الثهال أخذت في عدنة » . أرجو أن يكون ما قرأت هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) « الرقم » ، ظاهر أنه موضع ، انظر معجم البلدان ، ومعجم ما استمجم ، وصفة جزيرة العرب للهمداني : ١٧٦ ، فأذا في شك مّن هذا كله .

<sup>(</sup>٣) ديوافه قصيدة رقم : ٥، البيت : ٢، ٣ / وسيأتيان في ص: ٣٩٤، وقبل البيتين، وهو أولها:

ما إنْ تُعرِّى المَنُونُ مِنْ أَحَدِ لا وَالدٍ مُشْفِقٍ ولا وَلد

و « الحتوف » ، ، هي الآجال . وقوله : « نوء السماك والأسد » ، فإنه يعني السماك الأعزل ، ونوءه أربع ليال في تشرين <sub>ا</sub>لأول ( شهر أكتوبر ) . وهو نوه غزيز. وأما « الأسد <sub>»</sub>، فإنه يعني « زبرة الأسد » ونومها أربع ليال في أواخر آب (شهر أغسطس) . ويكون في نوء الزبرة مطر شديد ( انظر كتاب الأنواء لابن قتيبة ص : ٥٨ ، ٩٥/ ٦٤ ، ٢٥) . وذلك كله في زمن الصيف .

يقول لبيد : كنت أخشى عليه كل حتف أعرفه ، إلا هذا الحتف المفاجيء من صواعق الصيف . وقوله : « فجعني الدهر » ، أي أذزل بي الفجيمة الموجعة ، والرزية المؤلمة . و « يوم الكهربهة » ،

# فَجَّمَنِي الرَّعْدُ وَالصَّوَاعِقُ بِالــــفَارِسِيَوْمَ الكَوْبِهَةِ النَّجُدِ<sup>(1)</sup>

قال أبو جعفر وهذا القول الذى قاله ابن زيد فى تأويل هذه الآية ، قول " بعيد من تأويل الآية ، مع خلافيه أقوال من ذكرنا قوله من أهل التأويل .

وذلك أنه جعل الهاء » في قوله: « لهمعقبات»، من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يجر له في الآية التي قبلها ولافي التي قبل الأخرى ذكر "، إلا أن يكون أراد أن يرد ها على قوله : « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » ، « له معقبات » . فإن كان ذلك، (٢) فذلك بعيد " ، لما بيهما من الآيات بغير ذكر الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

و إذا كان ذلك، فكونها عائدة على « مَن ْ » الَّتى فى قوله : « ومَن ْ هو مستخف بالليل » ، أقربُ ، لأنه قبلها ، والحبر بعدها عنه .

فإذا كان ذلك كذلك ، فتأويل الكلام : سواء منكم ، أيها الناس ، من أسر القول ومن جهر به عند ربكم ، ومن هو مستخف بفسقه وريبته فى ظلمة الليل ، وسارب يذهب ويجىء فى ضوء النهار ممتنعا بجنده وحرسه الذين يتعقبونه من أهل طاعة الله أن يحولوا بينه وبين ما يأتى من ذلك ، وأن يقيموا حد الله عليه ، وذلك قوله : « يحفظونه من أمر الله » .

وقوله: ﴿ إِنَ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ ، يقول تعالى ذكره: ﴿ إِنَ الله لا يغير ما بقوم ﴾، من عافية ونعمة ، فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم = ﴿ حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ ، من ذلك ، بظلم بعضهم بعضاً، واعتداء بعضهم على بعض ،

يوم الشدة في الحرب ، حيث تكره النفوس الموت . و « النجد » ( بفتح فضم)، هو الشجاع الشديد البأس ، السريم الإجابة إلى ما دعي إليه من خير أو شر ، مع مضاء فيها يعجز عنه غيره .

<sup>(</sup>١) الْأَثْر: ٢٠٢٥ – رواه السيوطي في الدر المنثور ٤ : ٤٨ ، ٤٩ ، ونسبه لابن جرير وأبي الشيخ . ولم أعجده في غير هذين المكانين .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « فإن كان أراد ذلك » ، زاد من عنده ما لا حاجة إليه .

فَــَــَحل منثذ عقوبته وتغييره .

وقوله : « وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » ، يقول : وإذا أراد الله  $\,$  بهؤلاء الذين يستخفون بالليل ويسربون بالنهار ، لهم جند ومنعة من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونهم من أمر الله  $\,$  هلاكاً وخزياً في عاجل الدنيا ،  $\,$  « فلامرد له » ، يقول : فلا يقدر على رد ذلك عنهم أحد غير الله. يقول تعالى ذكره: « وما لهم من دونه من وال» ، يقول : وما لهؤلاء القوم  $\,$  و « الهاء والميم » في « لهم » من ذكر القوم الذين في قوله: « وإذا أراد الله بقوم سوءاً » ، من دون الله  $\,$  «من وال  $\,$ » ، يعنى : من وال  $\,$  يليهم ويلى أمرهم وعقوبتهم .

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول: « السوء » ، الهلكة. ويقول: كل جذام وبرص وَعمى وبلاء عظيم فهو « سوء » ، مضموم الأول ، وإذا فتح أوله فهو مصدر: « سُـرُوْت » ، ومنه قولهم: « رجل ُ سـَـوْء ٍ » (١).

واختلف أهل العربية في معنى قوله : « ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » .

فقال بعض نحوبي أهل البصرة : معنى قوله : « ومن هو مستخف بالليل » ، ومن هو ظاهر بالليل ، من قولهم : « خَفَيْتُ الشيء » ، إذا أظهرته ، وكما قال امرؤ القيس :

فَإِنْ تَكُنْتُمُوا الدَّاءَ لا نَخْفِهِ و إِنْ تَبْعَثُوا الحَرْبَ لا نَقْعُدُ (٢) وقال : وقد قرىء ﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ ، [سورة طه : ١٥] ، بمعنى : أظهرها . وقال في قوله : « وسارب بالنهار » ، « السارب » ، هو المتوارى ، كأنه وجَّهه إلى

<sup>(</sup>١) هونص كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١: ٣٢٤.

<sup>(</sup> ۲ ) ديوانه : ۱٦ ، واللسان ( خفا ) ، وغيرهما ، وسيأتى فى التفسير ١٦ : ١١٤ ( بولاق ) ، مع اختلاف يسمر فى ال وابة .

11/14

أنه صار في السِّرَببالنهار مستخفياً. (١)

وقال بعض نحويي البصرة والكوفة: إنما معنى ذلك : « ومن هو مستخف » ، أى مستتر بالليل، من « الاستخفاء » = « وسارب بالنهار » ، وذاهب بالنهار ، من قولم : « سَرَبت الإبل إلى الرَّعى » ، وذلك ذهابها إلى المراعى وخروجها إليها .

وقيل إن « السُّرُ وب» بالعشيّ ، و« السُّروح » ، بالغداة .

واختلفوا أيضاً في تأنيث «معقبات » ، وهي صفة لغير الإناث .

فقال بعض نحوبي البصرة : إنما أنثت لكثرة ذلك منها ، نحو : « نستابة » ، و « علامة » ، ثم ذكر لأن المعنى مذكر ، فقال : « يحفظونه » .

وقال بعض نحو بي الكوفة: إنما هي « ملائكة معقبة » ، ثم جمعت « معقبات» ، فهو جمع جمع ، ثم قيل : « يحفظونه » ، لأنه للملائكة .

وقد تقدم قولنا في معنى : « المستخفى بالليل والسارب بالنهار » .<sup>(٢)</sup>

وأما الذى ذكرناه عن نحويى البصريين فى ذلك ، فقول " ، وإن كان له فى كلام العرب وجه "، خلاف لقول أهل التأويل . (٣) وحسبه من الدلالة على فساده، خروجه عن قول ِ جميعيهم .

وأما « المعقبات » ، فإن. « التعقيب » ، فى كلام العرب ، العود بعد البدء ، والرجوع إلى الشيء بعد الإنصراف عنه ، (١) من قول الله تعالى: ﴿ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ وَلَمْ اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ وَلَمْ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ بن جندل : مُعَقَّبُ ﴾ [ سورة النمل : ١٠] ، أى : لم يرجع ، وكما قال سلامة بن جندل :

<sup>(</sup>١) « السرب » ( بفتحتين ) : حفير تحت الأرض .

<sup>(</sup>۲) انظر ما سلف ص : ۳۶۱ – ۳۹۸ .

ر ( ٣ ) سياق الكلام : « فقول . . . خلاف لقول أهل التأويل » .

<sup>( ؛ )</sup> سلف أيضاً تفسير « إلمقبات » ص : ٣٦٩ ، وما بعدها

وَكُوْنَا الْخَيْلَ فِي آثَارِهِمْ رُجُعاً كُسَّ السَّنَابِكِ مِنْ بَدْهُ وَتَعْقِيبِ (١)
يعنى : في غزو ثان عقبهُوا ، وكما قال طرفة :

هُ لَقَدْ كُنْتُ عَلَيْكُمْ عَاتِباً فَعَقَبْتُمْ بِذَنُوبٍ غَيْرٍ مُرَّ (٢)
يعنى بقوله : «عقبتم» ، رجعتم .

= وأتاها التأنيث عندنا ، وهي من صفة الحرس الذين يحرسون المستخبي بالليل والسارب بالنهار ، الأنه على بها « حرس مُعَقبة » ، ثم جمعت « المعقبة » فقيل « معقبات » ، فذلك جمع جمع « المعقب » ، و « المعقب » ، واحد « المعتبة » ، كا قال لبيد :

حَمَّى تَهَجَّرَ فِي الرَّوَاحِ وَهَاجَهُ طَلَبَ المُعَقِّبِ حَقَّهُ المَظْلُومُ (٢) و « المعقبات » ، جمعها . ثم قال : « يحفظونه » ، فرد الحبر إلى تذكير الحرس والحند .

وأما قوله : « يحفظونه من أمر الله!» ، فإن أهل العربية اختلفوا في معناه .

وهى أجود الروايتين ، وكان فى المطبوعة : « فى آثارها » . وقوله : « أدراحها » ، أى من حيث جاءت ذهبت . و «كس السنابك» ، جمع جاءت ذهبت . و «كس السنابك» ، جمع « أكس » ، وهو المدابة الذى هزله السفر . و «كس السير . و « البدء » الكن كسره طول السير ، أى تحاتت سنابكها من طول السير . و « البدء » الغزو الأول ، و « التعقيب » ، الرجوع من الغزو ، أو الغزو الثانى بعد الأول .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٨، شرح المفضليات : ٢٢٧ ، قصيدة مشهورة ، وروايتهما .

<sup>\*</sup> وَكُرُّنَا خَيْلَنَا أَدْرَاجَهَا رُجُعًا .

 <sup>(</sup>٢) أشعار الستة الجاهليين : ٣٣٤ ، و « الذفوب » ، الدنو العظيمة يكون فيها ماء . يقول :
 كنت عليكم واجداً غاضباً ، فرجعتم بحلو المودة دون مرها ، فعلص تذبى لكم مرة أخرى .

<sup>(</sup>٣) ديوانه قصيدة رقم : ١٦، بيت ٢٦، اللسان (عقب) ، وهو من أبيات في سفة حمار الرحش ، وشرح البيت يطول، وخلاصته أن الحمار « تهجر من الرواح » ، أي : عجل أن الرواح إلى الماء ، و « هاجه »، أي : حركه حبالماء، فعجل إليه عجلة طالب الماق يطلبه مرة بعد مرة، وهو «المعقب ». ورفع » المطلب ، ومعناه أنه فاعل، طلب » .

فقال بعض نحويي الكوفة: معناه: له معقبات من أمر الله يحفظونه، وليس من أمرِه [ يحفظونه [ الكوفة : معناه عنائل على الكوفة : معناه الحفظ من أمرِه [ يحفظونه إن الله وبإذنه ، كما تقول للرجل : « أجبتك من دعائك إياى ، وبدعائك إياى » .

وقال بعض نحوبی البصریین ، معنی ذلك : يحفظونه عن أمر الله ، كما قالوا : « أطعمنی من جوع ، وعن جوع » و « كسانی عن عرى ، ومن عُدْي » .

وقد دللنا فيا مضى على أن أولى القول بتأويل ذلك أن يكون قوله: « يحفظونه من أمر الله » ، من صفة حرس هذا المستخفى بالليل ، وهي تحرسه ظنًا منها أنها تدفع عنه أمرَ الله . فأخبر تعالى ذكره أن حرسه ذلك لا يغنى عنه شيئًا إذا جاء أمره ، فقال : « وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلامرد له ومالهم من دونه من والى » .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن وَالْمَلَنَبِ كُهُومِ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ ﴿ يَشَاءُ وَهُمْ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ ﴿ اللهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « هو الذي يريكم البرق »، يعنى أن الرب هو الذي يرى عيامة البرق = وقوله « هو »، كناية اسمه جل ثناؤه .

وقد بينا معنى ﴿ البرق ۽ ، فيها مضى ، وذكرنا اختلاف أهل التأويل فيه بما أغنى

<sup>(</sup>١) ما بين القرسين زيادة يقتضيها السياق .

عن إعادته في هذا الموضع .(١)

وقوله : ٧ خوفاً»، يقول : خوفاً للمسافر من أذاه . وذلك أن « البرق »، الماء، في هذا الموضع كما : ـــ

٢٠٢٥١ ـ حدثني المثنى قال،حدثنا حجاج قال،حدثنا حماد قال،أخبرنا موسى بن سالم أبو جهضم ، مولى ابن عباس قال: كتب ابن عباس إلى أبي الحكالد يسأله عن «البرق»، فقال: «البرق»، الماء. (٢)

وقوله : « وطمعاً » ، يقول : وطمعاً للمقيم أن يمطر فينتفع ، كما : \_\_ ٢٠٢٥٢ \_ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً » ، يقول : خوفاً للمسافر في أسفاره ، يخاف أذاه ومشقته = « وطمعاً ، » للمقيم ، يرجو بركته ومنفعته ، ويطمع في رزق الله. ٢٠٢٥٣ ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن

معمر ، عن قتادة : «خوفاً وطمعاً »، خوفـاً للمسافر، وطمعاً للمقهم . 14/14

وقوله : « وينشئ السحاب الثقال » ، ويثير السحاب الثقال بالمطر ويبدئه .

يقال منه: « أنشأ الله السحاب»، إذا أبدأه. و « نشأ السحاب»، إذا بدأ، « نشأ نَسُاً » .

و « السحاب » في هذا الموضع ، وإن كان في لفظ واحد ، فإنها جمع ، واحدتها « سحابة » ، ولذلك قال: « الثقال » ، فنعتها بنعت الجمع . ولو كان جاء « السحاب الثقيل»، كان جائزاً، وكان توحيداً للفظ «السحاب»، كما قيل: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَـكُمُ

 <sup>(</sup>١) افظر تفسير « البرق » فيها سلف ١ : ٣٤٢ – ٣٤٢.

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٢٥١ – « موسى بن سالم » ، « أبو جهضم » ، ثقة ، رؤايته عن ابن هباس مرسلة ، سلف برقم : ٢٠٤ .

و رَ أَنُّو الحَلَّدُ ۾ ، هو «جيلان بن فروة الأسدي ۾ ، ثانة - سنسي برقع - ٢٣٤ ۽ ٧٧٪ ، ١٩٩٤٪.

منَ الشُّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ﴾ [سورة يس: ٨٠].

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك:

٢٠٢٥٤ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : « وينشئ السحاب الثقال » ، قال : الذي فيه الماء .

۲۰۲۵۵ حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

۲۰۲۵۳ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

٢٠٢٥٧ ... قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء،
 عن ابن أنى نجيح، عن مجاهد، مثله.

٢٠٢٥٨ ـ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « وينشئ السحاب الثقال » ، قال : الذي فيه الماء .

وقوله : «.ويسبح الرعد بحمده » .

قال أبو جعفر : وقد بينا معنى « الرعد » فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع .(١١)

وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد قال ، كما : \_\_ ٢٠٢٥٩ \_\_ حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا كثير بن هشام قال ، حدثنا جعفر قال : بلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد الشديد

<sup>(</sup> أ ) افظر تفسير « الرعد » فبما سلف ١ : ٣٣٨ – ٣٤٢ .

قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك . (١)

- ۲۰۲٦ حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي هريرة ، رفع الحديث : أنه كان إذا سمع الرعد قال : سبحان من يسبح الرعد بحمده .

۲۰۲۱ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا مسعدة بن اليسع الباهلي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على رضى الله عنه: كان إذا سمع صوت الرحد قال: سبحان من سبَسَّحت له. (۲)

عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الذى سبَبَحت له . (٣) عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الذى سبَبَحت له . (٣) عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان إدا سمع قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت أبا صخرة يحدث عن الأسود بن يزيد: أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان من سبتَحت له = أو: « سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته » . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٢٥٩ – رواه أحمد بهذا اللفظ فى المسند رقم : ٧٦٣٥ من حديث ابن عمر ، ورواه البخارى فى الأدب المفرد برتم : ٧٢١ ، وخرجه أخبى السيد أحمد رحمه الله فى المسند .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٢٠٢٦١ - «مسعدة بن اليسع بن قيس اليشكرى الباهلي »، قال ابن أبي حاتم: «هو ذاهب الحديث، منكر الحديث، لا يشتغل به، يكذب على جعفر بن محمد عندي، والله أعلم ». وقال أحمد: «مسعدة بن اليسع، ليس بشيء، خوقنا حديثه، وتركنا حايثه منذ دهر ». مترجم في الكبير ٢٢/٢/٤، وابن حاتم ٢٠٠/١/٤ ، وميزان الاعتدال ٣: ١٦٣، ولدان الميزان ٢ : ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠٢٦٢ -- رواه البخارى فى الأدب المفرد رقم : ٧٢٢ ، مطولا ، و « الحكم بن أبان الحدث » تكلم أهل المعرفة بالحديث فى الاحتجاج بخبره، كذلك قال ابن خزيمة نى صحيحه، وهو ثقة إن شاه الله ، قال ابن حبان : ربما أخطأ ، مترجم التهذيب ، والكبير ٢/٢/٢ ، وابن أبى حاتم ١١٣/٢/١ .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ٢٠٢٦٣ – «يعلى بن الحارث بن حرب المحاربي » ، ثقة ، سترجم في التهذيب ، والكبير ٤١٨/٢/٤ ، وابن أبي حاتم ٤/٢/٤ .

<sup>«</sup> أبو صخرة » ، ، هو « جامع بن شداد الحيار بى » ثقة مضى برتم : ١٧٩٨٢ ، وظنى أنه لم يسمع « الأسود بن يزيد النخمى » ، و « عبد الرحس » و «عبد الرحس » مم من أخيه .

ابن علية ، عن ابن طاوس ، عن أبيه = وعبد الكريم ، عن طاوس : أنه كان إذا سمع الرعد قال : سبحان من سبحت له .

ميسرة ، عن الأوزاعي قال : كان ابن أبي زكريا يقول : من قال حين يسمع الرعد : « سبحان الله وبحمده » ، لم تصبه صاعقة " . (١١)

ومعنى قوله: « ويسبح الرعد بحمده »، ويعظم الله الرعد و يمجده ، فيثنى عليه بصفاته ، وينزهه مما أضاف إليه أهل الشرك به ، ومما وصفوه به من اتخاذ الصاحبة والولد، تعالى ربنا وتقد س .(٢)

وقوله: « من خيفته » ، يقول: وتسبح الملائكة من خيفة الله ورَهَـُبته. (٣) • • • وأما قوله: « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ».

فقد بينا معنى « الصاعقة » ، فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته ، بما فيه الكفاية من الشواهد ، وذكرنا ما فيها من الرواية .(<sup>1)</sup>

وقد اختلف فيمن أنزلت هذه الآية .

فقال بعضهم : نزلت فی کافر من الکفّار ذکر الله تعالی وتقدَّس بغیر ما ینبغی ذکره به ، فأرسل علیه صاعقة ً أهلکته .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٢٥ – « ابن أبى زكريا » ، هو : « عبد الله بن أبى زكريا الخزاعى الشامى » ، « أبو يحيى » ، ، كان من فقهاء أهل دمشق ، من أقران مكحول ، تابعى ثقة قليل الحديث ، صاحب غزو . مترجم فى التهذيب ، وابن سعد 17/7/7 ، وابن أبى حاتم 17/7/7 .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « التسبيح » فيما سلف ١ : ٧٧٤ – ٤٧٤ ، وفهارس اللغة ( سبح ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الحفية» فيها سلف ١٣ : ٣٥٣٪ ١٥ : ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « الصاعقة » فها سلف ۲ : ۸۲ ، ۹/۸۳ : ۹۰۹ : ۹۷ .

### ذكر من قال ذلك :

١٠٢٦٦ حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا عفان قال ، حدثنا أبان ١٠٢٦٣ ابن يزيد قال ، حدثنا أبو عمران الجونى ، عن عبد الرحمن بن صُحار العبدى : أنه بلغه أن نبى الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى جبّار يدعوه ، فقال : أرأيتم ربكم؟ أذهب هو ، أم فضة هو ، أم لؤلؤ هو ؟ قال : فبينا هو يجادلهم ، إذ بعث الله سحابة فرعدت ، فأرسل الله عليه صاعقة فذهبت بقيح ف رأسه ، فأنزل الله هذه الآية : « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ». (١)

عياش ، عن ليث ، عن مجاهد قال : جاء يهودى إلى النبى صلى الله عليه وسلم عياش ، عن ليث ، عن مجاهد قال : جاء يهودى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أخبرنى عن ربك ، من أى شيء هو ؟ من لؤلؤ أو من ياقوت ؟ فجاءت صاعقة فأخذته ، فأنزل الله : « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد الحال » .

عياش ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله .

٧٠٢٦٩ ... قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله بن هاشم قال، حدثنا سيف، عن أبى روق، عن أبى أيوب، عن على قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، حدثنى من هذا الذى تدعو إليه ؟ أياقوت

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۲۱۲ – «عفان» ، هو «عفان بن مسلم الصفار» ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى مراراً آخرها رقم : ۲۰۰۹۱ .

و « أبان بن يزيد العطار » ، ثقة إن شاء الله ، مضى مراراً .

و « أبو عمران الجونى »، هو «عبد الملك بن حبيب الأزدى »، ثقةً ، روى له الجماعة ، مضى برقم : ٨٠ ، ١٧٤١٣ ، ١٧٤١٣ .

 <sup>« «</sup> عبد الرحمن بن صحار بن صفر العبدى »، الأبيد حمية ، تابعى ثقة ، روى من أبيد، مترج
 في ابن أبي حاتم ٢٤٤/٢/٢ .

وهذا خبر مرسل صحيح الإمناد .

هو ؟ أذهب هو ؟ أم ما هو ؟ قال : فنزلت على السائل الصاعقة فأحرقته ، فأنزل الله : « ويرسل الصواعق » ، الآية. (١)

حدثى على بن أى سارة الشيبانى قال ، حدثنا ثابت البنانى ، عن أنس بن مالك حدثى على بن أى سارة الشيبانى قال ، حدثنا ثابت البنانى ، عن أنس بن مالك قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم مرة وجلا إلى رجل من فراعنة العرب أن أدعه لى ، فقال : يا رسول الله ، إنه أعنى من ذلك ! قال : اذهب إليه فادعه . قال : فأتاه فقال : من رسول الله وما الله وما الله أمن ذهب هو ، أممن فضة ، أم من نحاس ؟ قال : فأتى الرجل النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : ارجع إليه فادعه . قال : فأتاه فأعاد عليه، ورد عليه مثل الجواب الأول . فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : ارجع إليه فادعه ! الجواب الأول . فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : ارجع إليه فادعه ! وقرسل قال : فرجع إليه ، فبيها هما يتراجعان الكلام بيهما ، إذ بعث الله سحابة بحيال رأسه فرعدت ، فوقعت مها صاعقة فذهبت بقيحت رأسه ، فأنزل الله: « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال » . (٢)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۲۱۹ – « إسحق » ، هو « إسحق بن سليان العبدى الرازى » ، نزل الرى ، ثقة روى له الجماعة ، سلف مراراً ، آخرها : ، ١٩٩٤ .

وأما «عبدالله بن هاشم» ، فقد سلف فی مثل هذا الإسناد برقم : ۷۳۲۹ ، ۷۹۳۸ ، ۱۲۱۲۸ ، وقلت فی آخرها ، « لم أعرف من یکون » ، ولکنی أستظهر الآن أنه : «عبد الله بن هاشم الکوفی » ، َ نزیلاالری . مترجم فی ابن أبی حاتم ۲/۲/۲ .

وأما «سيف» ، فهو «سيف بن عمر الضبى» ، الأخبارى ، صاحب الفتوح ، وهو ضميف ساقط الحديث ، ليس بشىء . مضى مراراً ، آخرها ١٢٢٠٣ ، ومضى فى مثل هذا الإسناد نفسه برقم يرقم : ٢٠٢٨٧ ، ٢٠٢٨٦ ، ٢٠٢٨٦ . وهذا إسناد منكر

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٢٠٢٧٠ – « محمد بن مرزوق » ، هو « محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي » ، شيخ الطبرى ، ثقة ، مضى برقم : ٢٨ ، ٢٢٤٩ ، ١٧٢٤٩ .

و «عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي » ، ثقة صدوق ، مضى برقم : ٧٩١١ .

و « على بن أبى سارة الشيبانى »، ويقال له : « على بن محمد بن سارة » ، شيخ ضعيف الحديث . قال البخارى : فى حديثه نظر . وقال أبو داود : "رك الناس حديثه . وقال ابن حبان : غلب على روايته المناكير فاستحق الترك . وقال العقيل : « على بن أبى سارة عن ثابت البنانى ، لا يتابع عليه ، ثم روى

وقال آخرون: نزلت فى رجل من الكفار ، أنكر القرآن وكذب النبيّ صلى الله عليه وسلم .

## « ذكر من قال ذلك :

تتادة قال : ذكر لنا أن رجلاً أنكر القرآن وكذّ بالنبيّ صلى الله عليه وسلم ، فأرسل الله عليه صلى الله عليه وسلم ، فأرسل الله عليه صاعقة فأهلكته ، فأنزل الله عز وجل فيه : « وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال » .

وقال آخرون : نزلت فى أربد ، أخى لبيد بن ربيعة ، وكان هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وعامر بن الطفيل .

## \* ذكر من قال ذلك:

ابن جریج قال: نزلت = یعنی قوله: « ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء » ابن جریج قال: نزلت = یعنی قوله: « ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء » = فی أربد ، أخی لبید بن ربیعة ، لأنه قدم أربد وعامر بن الطفیل بن مالك بن جعفر علی النبی صلی الله علیه وسلم ، فقال عامر: یا محمد ، أأسلم وأكون الحلیفة من بعدك ؟ قال: لا! قال: فأكون علی أهل الوبتر ، وأنت علی أهل الله ر ؟ قال: لا! قال: أعطیك أعنة الحیل تقاتل علیها ، فإنك رجل فارس. قال: أو لیست أعنة الحیل بیدی ؟ أو اوالله لأملائها علیك خیلا و رجالا من بنی عامر! قال لاربد: إما أن تكفینیه وأضر به بالسیف ، وإما أن أكفیكه وتضر به بالسیف. ۱۸۰/۱۳

له عن ثابت عن أنس فى قوله تعالى : ويرسل الصواعق، ثم قال: ولا يتنابمه عليه إلا من هو مثله أو قريب منه » . مترجم فى التهذيب ، وابن أبى حاتم ١٨٩/١/٣ ، وميزان الاعتدال ٢ : ٢٢٦ ، وذكر الحديث بإسناده هذا وبتهم لفظه ، وعده من الأحاديث التى أنكرت عليه .

فهذا إسناد ضعيف جداً .

وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٧ : ٧ : « رواه أبو يعلى البزار ، و رجال البزار رجال الصحيح ، غير ديلم بن غزوان ، وهو ثقة <sub>» .</sub>

قال أربد: اكفنيه وأضربه. (١) فقال ابن الطفيل: يا محمد ، إن لى إليك حاجة . قال : ادْنُ ! فلم يزل يدنو ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ادْنُ ) ، حتى وضع يديه على ركبتيه وحمنتى عليه ، واستل أربد السيف، فاستل مته قليلا ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بريقه تعود بآية كان يتعود بها، فيبيست يد أربد على السيف ، فبعث الله عليه صاعقة فأحرقته ، فذلك قول أخيه :

أَخْشَى عَلَى أَرْبَدَ الحُتُوفَ وَلَا أَرْهَبُ نَوْمَ السَّمَاكُ وَالأَسْدِ فَخَشَى عَلَى أَرْبَدَ السَّمَاكُ وَالأَسْدِ فَخَشَى الْبَرْقُ والصَّوَاعِقُ بالسَّفَادِسِ يَوْمَ الْكَرِيهَةِ النَّجُدِ (٢٠)

وقد ذكرت قبل خبر عبد الرحمن بن زيد بنحو هذه القصة ـ (٣)

وقوله: « وهم يجادلون في الله » ، يقول: وهؤلاء الذين أصابهم الله بالصواعق ، أصابهم بها في حال خصُومتهم في الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم . (١٠)

وقوله: « وهو شدید المحال » ، یقول تعالی ذکره: والله شدیدة مماحلته فی عقوبة من طغی علیه وعتاً وتمادی فی کفره.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « أكفيكه » ، ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) مضى الشعر وتفسيره وتخريجه فيها سلف ص : ٣٨١ ، تعليق : ٣ .

<sup>(</sup>٣) هو الأثر رقم : ٢٠٢٥٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « المحادلة » فيا سلف ١٥ : ٤٠٢ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ه أ) هذا حديث جابر رضي الله عنه ، عن الذي صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>﴿</sup> القرآن شافِع مشَّع مُ وماحِل مُصَدَّق ، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النّار ﴾ .

فَرْعُ نَبْعِ يَهْ نَزُّ فِي غُصُنِ المَجْسِدِغَزِيرُ النَّدَى شَدِيدُ المِحَالِ (١) هكذا كان ينشده معمر بن المثنى ، فيما تُحدِّثت عن على بن المغيرة ، عنه . وأما الرواة بعد ُ فإنهم ينشدونه :

فَرْعُ فَرْعِ بِهَ مَرَّ فِي غُصُنِ الْمَجْــــدِ كَشِيرُ النَّدَى عَظِيمُ المِحَالِ (٢) وفستر ذلك معمر بن المثنى ، وزعم أنه عنى به العقوبة والمكر والنَّكال ، ومنه قول الآخر : (٣)

وَلَبْسٍ بَيْنَ أَقْوَامٍ فَكُلُّ أَعَدُّ لَهُ الشَّفَازِبَ وَالبِحَالَا(١)

رواه ابن حبان فی صحیحه ۱ : ۲۸۷ رقم : ۱۲۴ ، وخرجه أخی السید أحمد هناك . وهو فی مجمع الزوائد ۱ : ۱۷ / ۷ : ۱۲۴ ، ورواه أیضاً عن ابن مسعود ، ولکنه ضعف إسناده . وانظر أمالى القالی ۲ : ۲۲۹، بغیر َوهذا اللفظ . هذا الحبر مشهور عن ابن مسعود ، و إن كان صحیحه عند جابر

و « اللبس » اختلاط الأمر ، وهو مشكله ، و « الشغازب » ، جمع « شغزبة » ، وهى الكيد والغرة والحيلة ، وأصله اعتقال المصارع رجل آخر برجله ليلقيه ويصرعه . و « أبر » علا، وغلب . و « وقضى بمرة » ، أى بقوة و إحكام، و « فصوص الحق »، لبه ومعقده . وهذا كلام بارع في الخصومة والقضاء .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ١٠ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٢٥ ، واللسان (محل) ، وغيرها .

و « النبع » ، شجر ينبت في قلة الجبل ، وهو أصفر العود رزينه ، ثقيله في اليد ، وإذا تقادم احمر ، وتتخذمنه القسي ، فهي أجودها وأجمعها للأرز واللين معاً ، و « الأرز » الشدة .

 <sup>(</sup> ۲ ) قوله « فرع فرع » من قولم: « هو فرع قومه » ، الشريف منهم الذى فرعهم ، أى علاهم
 بالشرف . يقول : هو سيد لسادات . وهذه عندى أجود روايات البيت .

<sup>(</sup>٣) هو ذو الرمة .

<sup>(</sup> ٤ ) ديوانه: ٤٤٥، ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١: ٣٢٦، وأمالى القالى ٢ : ٢٦٨، واللسان (شغزب ) ، (محل) ، وغيرها . وهو من قصيدته فى مدح بلال بن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى ، وهذا البيت من صميم مدحه ، يقول بعده :

وكُلُّهُمُ اللَّ اْخُو كِظَاظِ أَعَدَّ لِكُلِّ حَالِ القومِ حَالاَ أَعَدَّ لِكُلِّ حَالِ القومِ حَالاَ أَبرُ على الخصومُ فليسَ خَصْمُ ولا خَصْمَانِ يغْلَبُهُ جَدالاَ قَصْيْتَ بَمِرَّةٍ فَأَصَبْتَ منهُ فُصُوصَ الحَقِّ فانفصلَ أَنفَصالاَ قَصْيْتَ بَمِرَّةٍ فَأَصَبْتَ منهُ فُصُوصَ الحَقِّ فانفصلَ أَنفَصالاَ

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

المثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله بن هاشم قال ، حدثنا سيف ، عن أبى روق ، عن أبى أيوب ، عن على رضى الله عنه ; « وهو شديد الحال » ، قال : شديد الأخذ . (١)

٢٠٢٧٤ - حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد : « وهو شديد المحال » ، قال : شديد القوة . 
٢٠٢٧٥ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « وهو شديد المحال » ، أي : القوة والحيلة .

٢٠٢٧٦ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن : « شدید المحال » ، یعنی الهلاك . قال : إذا محل فهو شدید . = وقال قتادة : شدید الحیلة .

عن عكرمة : « وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال » ، قال : جدال أربد (٢) = « وهو شديد المحال » ، قال : جدال أربد (٢) = « وهو شديد المحال » ، قال : ما أصاب أربد من الصاعقة .

١٠٢٧٨ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج : « وهو شديد المحال » ، قال قال ابن عباس : شديد الحول .

٢٠٢٧٩ ــ حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وهو شديد المحال » ، القوة .

قال أبو جعفر : والقول الذي ذكرناه عن قتادة في تأويل « المحال » أنه الحيلة ؛ والقول الذي ذكره ابن جريج عن ابن عباس ، يدلان على أنهما كانا يقرآن

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٢٧٣ - انظر التعليق على الأثر السالف رقم : ٢٠٢٩٩ .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : «قال : المحال جدال أربد» ، وهو كلام فاسد ، والمخطوطة هى الصواب .

﴿ وَهُو َ شَدِيدُ الْمَحَالِ ﴾ ، بفتح الميم ، لأن الحيلة لا يأتى مصدرها «مِحَالاً » ، بكسر الميم ، ولكن قد يأتى على تقدير « المفعلة » منها ، فيكون « محالة » ، ومن ذلك قولم : ٨٦/١٣ « المرء يعجز ُ لا تحالة » ، (١١ و « المحالة » في هذا الموضع ، « المفعلة » من « الحيلة » ، فأما بكسر الميم ، فلا تكون إلا مصدراً من « ماحلت فلاناً أماحله محالاً » ، و « المماحلة » بعيدة المعنى من « الحيلة » .

قال أبو جعفر : ولا أعلم أحداً قرأه بفتح الميم . (٢) فإذ كان ذلك كذلك ، فالذى هو أولى بتأويل ذلك ما قلنا من القول .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ لَهُ, دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَى ۚ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ﴾ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَلْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلْ ﴾ ﴿ فَمَا مُو بِبَالِغِهِ ﴾ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَلْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلْ ﴾ ﴿ فَمَا مُو بِبَالِغِهِ ﴾ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَلْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلْ ﴾ ﴿ فَمَا مُو بِبَالِغِهِ ﴾ وَمَا دُعَآءُ الْكَلْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلْ ﴾ ﴿ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِل

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: لله منخلقه: الدعوة الحق، و « الدعوة » هى « الحق » ، كما أضيفت « الدار » إلى « الآخرة » فى قوله : ﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةَ ﴾ ، همى « الحق » ، كما أضيفت « الدار » إلى « الآخرة » فى قوله : ﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةَ ﴾ ،

<sup>(</sup>۱) هذا مثل ذكره الميدانى ۲ : ۲۲۱ ، وأبو هلال فى الجمهرة : ۱۹۳ ، وسمط اللآتل : ۸۸۸ ، وخرجه ، ومنه قول الشاعر :

حاولت حين صَرَمْتَنِي والمرْ ، يَعجِزُ لا المَحَالَةُ والدَّهُ أَرْوَغُ مِن تُعالَةُ والدَّهُ أَرْوَغُ مِن تُعالَةُ والدَّهُ أَرْوَغُ مِن تُعالَة والمره يَكُسِبُ مالهُ بالشَّحِ يورثه كَلَالة والمره يُقرعُ بالعَصَا والحرُّ تَكفيب المَقالة والحرُّ تَكفيب المَقالة

<sup>(</sup>٢) بل قرأها الأعرج والضحاك كذلك ، انظر تفسير أبى حيان ه : ٣٧٦ ، وشواذ القراءات لابن خالويه : ٦٦ .

وقد بينا ذلك فها مضى .(١)

وإنما عبي بالدعوة الحق ، توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله :

وبنحو الذي قلنا تأوُّله أهل التأويل ،

ذكر من قال ذلك :

٧٠٢٨٠ حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن ساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « دعوة الحق » ، قال : لا إله إلا الله .

على ، عن ابن عباس قوله : « له دعوة الحقى » ، قال : شهادة أن لا إله إلا الله .

٢٠٢٨٢ ـ . . . قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن هاشم قال ، حدثنا سبف ، عن أبي روق ، عن أبي أيوب ، عن على رضى الله عنه : « له دعوة الحق » ، قال : التوحيد . (٢)

٢٠٢٨٣ ــ حدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة : قوله : « له دعوة الحق » ، قال : لا إله إلا الله .

٢٠٢٨٤ \_ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس في قوله: « له دعوة الحق »، قال: لا إله إلا الله :

عدد في يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله : « له دعوة الحق » ، لا إله إلا الله . ليست تنبغي لأحد غيره . لا ينبغي أن يقال : « فلان إله بني فلان » ...

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ص : ٢٩٤ ، ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٢٨٢ – مشى هذا الإسناد الهائك مراراً آخرها رقم : ٢٠٢٧٣.

وقوله : « والذين يدعون من دونه»، يقول تعالى ذكره : والآلهة التي يك عوها المشركون أرباباً وآلهة .

وقوله : « من دونه » ، يقول : من دون الله .

و إنما عنى بقوله: « من دونه » ، الآلهة ، أنَّها مقصَّرة عنه ، وأنَّها لا تكون إلهاً ، ولا يجوز أن يكون إلهاً الله الواحد القهار ، (١) ومنه قول الشاعر : (١) أَتُوعِدُ فِي وَرَاء بَنِي رِياح ِ ؟ كَذَبْتَ لَتَقْصُرَنَّ يَدَاكَ دُونِي (٣)

يعنى : لتقصرن بداك عني .

وقوله: « لا يستجيبون لهم بشيء » ، يقول: لا تجيب هذه الآلهة ، التي يدعوها هؤلاء المشركون آلهة ، بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضر = « إلا كباسط كفيه إلى الماء » ، يقول: لا ينفع داعى الآلهة دعاؤه إياها ، إلا كما ينفع باسط كفيه إلى الماء بسطه إياهما إليه من غير أن يرفعه إليه في إناء ، ولكن ليرتفع إليه بدعائه إياه ، وإشارته إليه ، وقبضه عليه .

والعرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه، مثلاً ، بالقابض على الماء، (٤) قال بعضهم : (٥)

فَإِنَّى وَإِيَّاكُمْ وَشَوْقًا إِلَيْكُمْ كَقَابِضِ مَاهُ لَمْ تَسَقِّهُ أَنَامِلُهُ (٧)

- (١) انظر تفسير ۾ دون ۽ تي فهارس اللغة (دون) .
  - (۲) هو جرير .
- (٣) ديوانه ٧٧٥ ، والنقائص : ٣١ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٢٦ والأضاد لابن الأنبارى: ٥٨ ، وسيأتى في التفسير قريباً ١٣ : ١٣٠ (بولاق) وغيرها كثير ، مهجوفضالة من بي عرين . (٤) قالوا في المثل : وكالقابض على الماء ي ، انظر أمثال الميداني ٢ : ٨٠ ، وجمهرة الأمثال :
  - ( ه ) هو ضافي بن الحارث البرجسي .
  - (٦) من قصيدته التي قالما في السبِّن ، وكان أعد حديدة يريد أن ينتال بها عبَّان بن عفان

يعنى بذلك : أنه ليس فى يده من ذلك إلا كما فى يد القابض على الماء ، لأن القابض على الماء لا شىء فى يده . وقال آخر :(١)

فَأَصْبَحْتُ مِمَّا كَانَ بَيْنِي وبَيْنَهَا مِنَ الوُدِّمِيْلَ القَابِضِ المَاءَ بِاللَّهُ (٢)

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهُل التأويل .

## • ذكر من قال ذلك:

۲۰۲۸۳ حدثنا سيف ، عن الله عنه الله عنه في قوله : ۱ الا كباسط كفيه الله عنه في قوله : ۱ الا كباسط كفيه الله الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » ، قال : كالرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه ، وما هو ببالغه . (۳)

٢٠٢٨٧ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد قوله: « كباسط كفيه إلى الماء »، يدعو الماء بلسانه، ويشير إليه بيده، ولا يأتيه أبداً.

١٠٢٨٨ - . . . قال حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال، أخبرني الأعرج، عن عامد: « ليبلغ فاه »، يدعوه ليأتيه، وما هو بآتيه، كذلك لا يستجيب من هو دونه .

رضى الله عنه وشعره فى خزانة الأدب ؛ : ٨٠ ، وفى طبقات فحول الشعراء : ١٤٥ ، وتاريخ الطبرى ٥ : ١٣٧ / ٢ : ٢١٣ ، والبيت فى الحزانة ، وفى اللسان (وسق) ، ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١ : ٣٢٧ ، وغريب القرآن لابن قتيبة : ٢٢٦ . وقوله : « لم تسقه »، من «وسقت الشيء أسقه وسقاً » ، إذا حملته . (١) هو الأحوص بن محمد الأنصارى .

ر ٢ ) الزهرة : ١٨٣ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٢٧ ، وقبله :

فُو الدَّمِي إذْ لَم أُعُجُ ، إذ تقولُ لِي تقدَّم فَشَيِّمنا إلى ضَحْوةِ الغدِّ ورواية الزمرة :

سِوَى ذِ كُرها ،كالقابضَ الماء باليدِ

وهي رواية جيدة جداً ، خير نما روى أبو عبيدة والطبرى .

<sup>(</sup>y) الأثر : ٢٠٢٨٦ – هذا أيضاً هو الإسناد الهالك الذي مضى برقم : ٢٠٢٨٢ .

عيسى ، عن ابن ألى نجيح ، عن مجاهد : « كباسط كفية إلى الماء » ، يدعو الماء بلسانه ، ويشير إليه بيده ، فلا يأتيه أبداً .

۲۰۲۹۰ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد=

الله قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن ألى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

٢٠٢٩٢ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج : ابن جريج ، عن مجاهد = مثل حديث الحسن عن حجاج . قال ابن جريج : وقال الأعرج ، عن مجاهد: « ليبلغ فاه » ، قال : يدعوه لأن يأتيه وما هو بآتيه ، فكذلك لا يستجيب مرّن دونه .

توله: « والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » ، وليس ببالغه حتى يتمزَّع عنقه ويهلك عطشاً . قال الله ليبلغ فاه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » . هذا مثل ضربه الله . أى : هذا الذي يدعو من دون الله هذا الوثن وهذا الحجر ، لا يستجيب له بشيء أبداً ولا يستُوق إليه خيراً ، ولا يدفع عنه سوءاً حتى يأتيه الموت ، كثل هذا الذي بسط ذراعيه إلى الماء ليبلغ فاه ، ولا يبلغ فاه ولا يصل إليه ذلك حتى يموت عطشاً .

وقال آخرون : معنى ذلك : « والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه إلى الماء » ، ليتناول خياله فيه ، وما هو ببالع ذلك .

نا ذكر من قال ذلك :

٢٠٢٩٤ ـ حا ثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني

Ser 123

معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه » ، فقال : هذا مثل المشرك مع الله غيرَه ، فمثله كمثل الرَّجل العطشان الذى ينظر إلى خياله فى الماء من بعيد ، فهو يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه .

# وقال آخرون في ذلك ما : ــ

7.۲۹٥ حدثنی به محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی الله ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء » ، إلی « وما دعاء الکافرین إلا فی ضلال » ، یقول : مثل الأوثان والذین یعبدونها من دون الله ، (۱) کمثل رجل ، قد بلغه العطش حتی کربه الموت ، وکفاه فی الماء قد وضعهما لا یبلغان فاه . یقول الله : لا تستجیب الآلهة ولا تنفع الذین یعبدونها حتی یبلغ کفا هذا فاه ، وما هما ببالغتین فاه أبداً .

۲۰۲۹۳ حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » ، قال : لا ينفعونهم بشىء إلا كما ينفع هذا بكفيه ، يعنى بسَسْطَهما إلى ما لاينال أبداً .

## وقال آخرون في ذلك ما : ـــ

٧٠٢٩٧ \_ حدثنا به محمد بن عبد الأعلىقال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه» ، وليس الماء ببالغ فاه ، ما قام باسطاً كفيه لا يقبضهما = « وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » . قال : هذا مثل ضربه الله لمن اتخذ من دون الله إلها أنه غير نافعه ، ولا يدفع عنه سوءاً ، حتى يموت على ذلك .

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة والمحطوطة : « مثل الأثان الذين يمبدون » ، وهو لا يستقيم إلا كما كتبته .

وقوله: « وما دعاء الكافرين إلا " فى ضلال » ، يقول: وما دعاء من كفر بالله ما يدعو من الأوثان والآلهة = « إلا فى ضلال » ، يقول: إلا فى غير استقامة ولا هدّى، لأنه يشرك بالله .

is

# القول فى تـأويل قوله تعالى ﴿ وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَن فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وظِلَاللهُم بِـ ٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فإن امتنع هؤلاء الذين يدعون من دون الله الأوثان والأصنام لله شركاء، من إفراد الطاعة والإخلاص بالعبادة له = فلله يسجد من فى السموات من الملائكة الكرام، ومن فى الأرض من المؤمنين به طوعاً، فأما الكافرون به فإنهم يسجدون له كرّهاً حين ينكر هون على السنُّجود، كما:

٢٠٢٩٨ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً » ، فأما المؤمن فيسجد طائعاً ، وأما الكافر فيسجد كارهاً .

٢٠٢٩٩ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان قال : كان ربيع بن خُمُتُم إذا تلاهذه الآية : « ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً » ، قال : بلى يا رَباًه .

ويد في يونسقال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً » ، قال : من دخل طائعاً ، هذا طوعاً = « وكرهاً » ، من لم يد خل إلا بالسيّف .

وقوله: « وظلالهم بالغدو والآصال » ، يقول: ويسجد أيضاً ظلال كل من سجد طوعاً وكرهاً بالغدو والآصال » ، يقول: ويسجد طوعاً وكرهاً بالغدُ وات والعشايا. (١) وذلك أن ظل حل أسخص فإنه يني عبالعشى ، كما قال جل ثناؤه: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْ ا إلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْء يَقَفَياً ظلاّلُهُ عَنِ اليَمِينِ وَالشَّمَا لِل سُجَدًا لِلهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ [سورة النحل: ١٨].

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل .

## ذكر من قال ذلك :

٧٠٣٠١ ـ حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمى قال، حدثني أبي أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وظلالهم بالغدو والآصال » ، يعنى : حين ينيء ظلُّ أحدهم عن يمينه أوشماله .

٢٠٣٠٧ \_ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير، عن سفيان قال : فى تفسير مجاهد : « ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال » ، قال : ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع ، وظل الكافريسجد طوعاً وهو كاره. (٢)

٢٠٣٠٤ ــ حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « وظلالهم بالغدو والآصال » ، قال : ذ كر أن ظلال الأشياء كلها تسجد له، وقرأ: (سُجَّدًا لِللهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ) ، [سورة النحل: ٤٨]. قال: تلك الظلال تسجد لله .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الغلو » فيما سلف ١٣ : ٣٥٤ .

ر ) المسر تحديد للمستود للمستود الله على الله المستود الله المستعبد له ، يسجد طوعاً ، وما حب الغلل كاره السجود ، وهو الكافر ، أعاذنا الله وإياك .

و « الآصال » جمع « أَصُل » و « الأصُل » جمع « أصيل ٍ »، و «الأصيل» ، هو العشيُّ ، وهو ما بين العصر إلى مغرب الشمس ، (١) قال أبو ذؤيب : لَعَمْرِى لَأَنْتَ البَيْتُ أُكْرِمَ أَهْلَهُ وَأَقْمُدُ فِي أَفْيَائِهِ بِالأَصَائِلِ (٢) لَعَمْرِى لَأَنْتَ البَيْتُ أُكْرِمَ أَهْلَهُ وَأَقْمُدُ فِي أَفْيَائِهِ بِالأَصَائِلِ (٢)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَ اَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخُذْتُم مِّن دُونِهِ عَ أَوْلِيكَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ فَلْ أَفَاتَّخُذْتُم مِّن دُونِهِ عَ أَوْلِيكَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل ، يا محمد، لهؤلاء المشركين بالله: مَن "رَبُّ السموات والأرض ومدبرها ؟ فإنهم سيقولون : الله ، فقال له : قل ، يا محمد، الله . وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول : « الله » ، فقال له : قل ، يا محمد، ربُّها الذي خلقها وأنشأها ، هو الذي لا تصلح العبادة إلا له ، وهو الله . ثم قال : فإذا أجابوك بذلك . فقل لهم : أفاتخذتم من دون رب السموات والأرض أولياء لا تملك لأنفسها نفعاً تجلبه إلى نفسها ، ولا ضراً تدفعه عنها ؟ وهي إذ لم تملك ذلك لأنفسها ، فين "ميلكه لغيرها أبعد " ، فعبدتموها وتركتم عبادة من بيده النفع والضر ، والحياة والموت وتدبير الأشياء كلها . ثم ضرب لهم جل ثناؤه منلا " فقال : « قل يستوى الأعمى والبصير » .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الآصال » فيما سلف ١٣ : ٣٥٩ ، ٣٥٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) ديوانه : ١٤١ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٣٩ ، ٣٢٨ ، (لإنصاب ، ٤،٣ ، و٣٠ ، والخزانة ٢ : ٤،٣ ، وكانحان در الخزانة ٢ : ٤٨٩ ، وكانحان در الخزانة ٢ : ٤٢٩ ، وكانحان در الخزانة ٢ : ٤٨٩ ، وكانحان در الخزانة ٢ : ٤٨ ، وكانحان د

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل ، يا محمد ، لهؤلاء المشركين الذين عبد وا من دون الله الذي بيده نفعهم وضرهم ما لا ينفع ولا يضر : « هل يستوى الأعمى » ، الذي لا يبصر شيئاً ولا يهتدى لمحجة يسلكها إلا بأن يهدى = « والبصير » ، الذي يهدى الأعمى لمحجة الطريق الذي لا يبصر ؟ إنهما لاشك لغير مستويين . يقول : فكذلك لا يستوى المؤمن الذي يبصر الحق فيتبعه ويعرف الهدى فيسلكه ، وأنتم أيها المشركون الذين لا تعرفون حقاً ولا تبصرون رَشَداً .

وقوله: «أم هل تستوى الظلمات والنور»، يقول تعالى ذكره: وهل تستوى الظلماتُ التي لا تُركى فيها المحجة فتُسلك، ولا يرى فيها السبيل فير كب = والنور الذى تبصر به الأشياء، ويجلو ضوءه الظلام؟ يقول: إن هذين لاشك لغير مستويين، فكذلك الكفر بالله، إنما صاحبه منه في حيرة يضرب أبداً في غمرة ، لا يرجع منه إلى حقيقة. والإيمان بالله صاحبه منه في ضياء يعمل على علم بربه، ومعرفة منه بأن له مثيباً يثيبه على إحسانه، ومعاقباً يعاقبه على إساءته، ورازقاً برقه، ونافعاً ينفعه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

• ذكر من قال ذلك:

۲۰۳۰۵ — حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور » ، أما « الأعمى والبصير » ، فالكافر والمؤمن = وأما « الظلمات والنور » ، فالحدى والضلالة .

وقوله: « أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم » ، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، يا محمد ، لهؤلاء المشركين: أخلَق أوثانكم التى اتخذتموها أولياء من دون الله خلقاً كخلق الله ، فاشتبه عليكم أمرها فيا خلقت وخلَق الله ، فجعلتموها له شركاء من أجل ذلك، أم إنما بكم الجهل والذهاب عن الصواب؟ فإنه لا يشكل على ذى عقل أن عبادة ما لا يضر ولا ينفع من الفعل جهل "، وأن العبادة إنما تصلح للذى يُرْجَى نفعه ويُخشَى ضرة، كما أن ذلك غير مشكل خطؤه وجهل فاعله ، كذلك لا يشكل جهل من أشرك في عبادة من يرزقه ويكفله ويتمونه ، من لا يقدر له على ضر ولا نفع .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

٢٠٣٠٦ – حدثنى المنبى قال، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه »، حملهم ذلك على أن شكُّوا في الأوثان .

۲۰۳۰۷ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

ابن جريج ، عن مجاهد : « أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليه» خلقوا كخلقه ، فحملهم ذلك على أن شكوا في الأيثان .

۲۰۳۰۹ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ،
 عن ابن ألى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

. ٢٠٣١ ـ . . . قال ، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال ، قال ابن كثير : سمعت مجاهداً يقول : « أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم » ، 'ضربت مثلاً"

وقوله: «قل الله خالق كل شيء»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قبل لهؤلاء المشركين إذا أقرُّوا لك أن أوثانهم التي أشركوها في عبادة الله لا تخلق شيئاً: فالله خالقكم وخالق أوثانكم وخالق كل شيء، (١) فما وجه إشراككم ما لا يخلق ولا يضر ؟

وقوله: « وهو الواحد القهار » ، يقول: وهو الفرد الذي لا ثاني له (۲) = « القهار » ، الذي يستحق الألوهة والعبادة ، لا الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع . (۳)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « وخلق كل شيء » ، والذي أثبت أجود .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الواحد » فيها سلف ٣ : ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ١٠٤٠

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « القهار » فيها سلف ص : ١٠٤، تعليق : ٢، والمراجع هناك .

أنزله الله من الساء إلى الأرض = « فسالت أودية " بقدرها » ، يقول : فاحتملته الأودية بملها ، الكبير بكبره ، والصغير بصغره = « فاحتمل السيل زبداً رابياً » ، يقول : فاحتمل السيل الذي حدث عن ذلك الماء الذي أنزله الله من الساء ، زبداً عالياً فوق السيل .

فهذا أحدُ مثلى الحقّ والباطل . فالحق هو الماءُ الباقى الذى أنزله الله من السهاء، والزبد الذى لا ينتفع به هو الباطل .

والمثل الآخر: « وثما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية » ، يقول جل ثناؤه : ومثل آخر للحق والباطل ، مثل فضة أو ذهب يوقد عليها الناس في النار طلب حلية يتخذونها أو متاع ، وذلك من النحاس والرصاص والحديد ، يوقد عليه ليتخذ منه متاع ينتفع به = « زبد مثله » ، يقول تعالى ذكره : وثما يوقدون عليه من هذه الأشياء زبد مثله ، يعنى : مثل زبد السيّل ، لا ينتفع به ويذهب باطلا " ، كما لا ينتفع بزبد السيّل ويذهب باطلا " .

ورفع « الزبد » بقوله : « ومما يوقدون عليه في النار » .

ومعنى الكلام: ومما يوقدون عليه فى النار زبد " مثل ُ زبد السيل فى بطول زبده، وبقاء خالص الذهب والفضة .

يقول الله تعالى : « كذلك يضرب الله الحق والباطل » ، يقول : كما مشًل الله مثل الإيمان والكفر ، (١) في بُطُول الكفر وخيبة صاحبه عند مجازاة الله ، بالباق النافع من ماء السيل وخالص الذهب والفضة ، كذلك يمثل الله الحق والباطل = « فأما الزبد فيذهب جُنُفاء » ، يقول : فأما الزبد الذي علا السيل والذهب والفضة والنحاس والوصاص عند الوقود عليها ، فيذهب بدفع الرياح وقذف الماء به ، وتعليقه بالأشجار وجوانب الوادى = وأما ما ينفع الناس من الماء والذهب والفضة والرصاص

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ كَا مثل الله الإيمان . . ﴾ ، حذف ما أثبته من المخطوطة .

والنحاس ، فالماء يمكثُ في الأرض فتشربه ، والذهب والفضة تمكث للناس = «كذلك يضرب الله الأمثال » ، يقول : كما مثل هذا المثل للإيمان والكفر ، كذلك عشل الأمثال .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

## ذکر من قال ذلك :

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « أنزل من السهاء ماء فسالت أودية معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « أنزل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها » ، فهذا مثل ضربه الله ، احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكتها . فأما الشك فلا ينفع معه العمل ، وأما اليقين فينفع الله به أهله ، وهو قوله : « فأما الزبد فيذهب جفاء » ، وهو الشك = « وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأوض » ، وهو البقين ، كما يُجعل الحلي فى النار فيؤخذ خالصه ويترك حَبَثُه فى النار . فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك .

حدثى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « أنزل من السهاء ماء فسالت أودية حدثى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « أنزل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً » ، يقول : احتمل السيل ما فى الوادى من عود ود منة = « ومما يوقدون عليه فى النار» ، فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد ، وللنحاس والحديد خبتث ، فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء . فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة ، وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبت . فجعل ذلك مثل العمل الصالح يبتى لأهله ، والعمل السيئ يضمحل عن أهله ، كما ذلك مثل العمل الصالح يبتى لأهله ، والعمل السيئ يضمحل عن أهله ، كما له ، وبتى كما يبتى ما ينفع الناس فى الأرض . وكذلك الحديد لا يستطاع أن تجعل منه سكين ولا سيف حتى يدخل فى النار فتأكل خبّته ، فيخرج جيده فينتفع به .

فكذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة ، وأقيم الناس ، وعرضت الأعمال ، فيزيغ الباطل ويهلك ، وينتفع أهل الحق بالحق . ثم قال : « ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حيائية أو متاع زبد مثله » .

الحسن فى قوله: « أنزل من السماء ماء فسالت أودية» إلى « أو متاع زبد مثله » ، الحسن فى قوله: « أنزل من السماء ماء فسالت أودية» إلى « أو متاع زبد مثله » ، فقال: ابتغاء حلية الذهب والفضة ، أو متاع الصُّفْر والحديد. قال: كما أوقد على الذهب والفضة والصُّفْر والحديد فخلص خالصه. قال: « كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » ، كذلك بقاء الحق لأهله ، فانتفعوا به .

۲۰۳۱۶ ــ حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال، حدثنا حجاج بن محمد قال ، قال ابن جريج ، أخبرني عبد الله بن كثير : أنه سمع مجاهداً يقول : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها »، قال : ما أطاقت ملأها = « فاحتمل السيل زبداً رابياً » ، قال : انقضى الكلام . ثم استقبل فقال : « وبما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » ، قال : المتاع الحديد والنحاس والرصاص وأشباهه = « زبد مثله » ، قال : خبَتُ ذلك مثل زبد السيل . قال : « وأما ما ينفع والباطل . قال : « فأما الخق والباطل .

7.70 حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين ، قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عبد لله بن كثير ، عن مجاهد : أنه سمعه يقول ، فذكر نحوه = وزاد فيه ، قال : قال ابن جريج ، قال مجاهد قوله : « فأما الزبد فيذهب جفاء » ، قال : جموداً في الأرض = « وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » ، يعنى الماء . وهما مثلان ، مثل الحق والباطل .

٢٠٣١٦ ــ حدثنا الحسن قال، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن

أى نجيع ، عن مجاهد قوله: « زبداً رابياً » السيل ، مثل خَبَتُ الحديد والحلية = « فيذهب جفاء » ، جموداً في الأرض = « ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله » ، الحديد والنحاس والرصاص وأشباهه . وقوله : « وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » ، إنما هما مثلان للحق والباطل .

٢٠٣١٧ \_ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد =

٢٠٣١٨ ... . قال، وحدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيع ، عن مجاهد = يزيد أحدهما على صاحبه = في قوله : « فسالت أودية بقدرها » ، قال : بملمًا = « فاحتمل السيل زبداً رابياً » ، قال : الزبد السيل = « ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » ، قال : خبث الحديد والحلية = « فأما الزبد فيذهب جفاء » ، قال : جموداً في الأرض = « وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، ، قال : الماء . وهما مثلاَّن للحق والباطل .

٢٠٣١٩ \_ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « أنزل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها » ، الصغير بصغره ، والكبير بكبره = « فاحتمل السيل زبداً رابياً » ، أي : عالياً = « ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء » ، و « الجفاء » ، ما يتعلق بالشجر = « وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» . هذه ثلاثة أمثال ضرَّبها الله في مثل واحد . يقول : كما اضمحلَّ هذا الزبد فصار جُلُفاءً لا ينتفع به ولا تُرْجي بركته ، كذلك يضمحل الباطل عن أهله كما اضمحل هذا الزبد، وكما مكث هذا الماء في الأرض، فأمرعت ٩٢/١٣ هذه الأرض وأخرجت نباتها ، كذلك يبقى الحق لأهله كما بني هذا الماء في الأرض فأخرج الله به ما أخرج من النبات= قوله: ﴿ وَمَمَا تَوْقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ﴾ ، الآية ، كما يبقى خالص الذهب والفضة حين أدخل النار وذهب خَسَتُه ، كذلك يبقى الحق

لأهله = قوله : « أو متاع زبد مثله » ، يقول : هذا الحديد والصُّفْر الذي ينتفع به فيه منافع . يقول : كما يبقى خالص هذا الحديد وهذا الصُّفر حين أدخل النار وذهب خبَبَته ، كذلك يبتى الحق لأهله كما بتى خالصهما .

عمر ، عن قتادة : « فسالت أودية بقدرها » ، الكبير بقدره ، والصغير بقدره = « زبداً رابياً » ، قال : ربا فوق الماء الزبد = « ومما توقدون عليه في النار » ، قال : هو الذهب إذا أدخل النار بتي صفّوه ونُفيي ما كان من كمد ره . وهذا مثل ضربه الله للحق والباطل = « فأما الزبد فيذهب جفاء » ، يتعلق بالشجر فلا يكون شيئاً . هذا مثل الباطل = « فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » ، وهذا يخرج النبات . مثل الباطل = « أو متاع زبد مثله » ، قال : « المتاع » ، الصنّفر والحديد .

عوف قال : بلغنى فى قوله : « أنزل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها » ، قال : إنما هو مثل ضربه الله للحق والباطل = « فسالت أودية بقدرها » ، الصغير على قدره ، والكبير على قدره ، وما بينهما على قدره = « فاحتمل السيل زيداً رابياً » ، يقول : عظيماً ، وحيث استقراً الماء يذهب الزبد جفاء وتطير به الربح فلا يكون شيئاً ، ويبقى صريح الماء الذى ينفع الناس ، منه شرابهم ونباتهم ومنفعتهم = « أو متاع زبد مثله » ، ومثل الزبد كل شيء يوقد عليه فى النار ، الذهب والفضة والنحاس والحديد ، فيذهب حبشه ويبقى ما ينفع فى أيديهم . والحبث والزبد مثل الباطل ، والذى ينفع الناس مما تحصل فى أيديهم ، المال ، الذى فى أيديهم .

عوله: « ومما تُوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » ، قال ابن زيد في قوله: « ومما تُوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » ، قال: هذا مثل ضربه الله للحق والباطل. فقرأ: « أنزل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً » ، هذا الزبد لا ينفع = « أو متاع زبد مثله » ، هذا لا ينفع

أيضاً . قال : وبتى الماءُ فى الأرض فنفع الناس ، وبتى الحَمَلْيُ الذى صلح من هذا فانتفع الناس به = « فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال » ، وقال : هذا مثل ضربه الله للحق والباطل .

ابن جريج قال ، قال ابن عباس : « أودية بقدرها » ، قال: الصغير بصغره ، والكبير بكبره .

٢٠٣٢٤ ـ حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا طلحة بن عمرو ، عن عطاء : ضرب الله مثلاً للحق والباطل ، فضرب مثل الحق كمثل السيل الذي يمكث في الأرض ، وضرب مثل الباطل كمثل الزبد الذي لا ينفع الناس .

وعنى بقوله: « رابياً »، عالياً منتفخاً، من قولهم : « رَبَا الشيء يَرَبُو رُبُواً فهو راب »، ومنه قيل للنَّشْر من الأرض كهيئة الأكمة: « رابية »، ومنه قول الله تعالى: ﴿ اَهْتَزَّتُ وَرَبَتْ ﴾، [سورة الحجه/سورة فصلت ٣٩]. (١)

وقيل للنحاس والرصاص والحديد في هذا الموضع « المتاع » ، لأنه يستمتع به ، وكل ما يتمتع به الناس فهو « متاع » ، (٢) كما قال الشاعر : (٣)

تَمَتَّعُ يَا مُشَعَّتُ إِنَّ شَيْئًا سَبَقْتَ بِهِ الْمَمَاتَ هُوَ الْمَتَاعُ (1)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ١ ربا ١ فيما سلف ٢ : ٧

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « المتاع » أيمًا سلف ١٥ : ١٤٦ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) هو المشعث العامري ، وجذا البيت سمى « مشعثًا » .

<sup>(</sup>٤) الأصمعيات رقم : ٤٨ ، ومعجم الشعراء : ٧٥ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٢٨ ، واللسان (متم) ، وهي أبيات جياد ، يقول بعد البيت :

بإِمْر يَتَّرِكْنِي الحَيْ يوماً رَهينة دَارِهُمْ ، وهُمُ سِرَاعُ

وأما « الجفاء » ، فإنى : ـــ

۲۰۲۰ - حدثت عن أبى عبيدة معسر بن المثنى ، قال أبو عمرو بن العلاء : يقال : « قد أجفأت القيد رُ » ، وذلك إذا غلت فانصب زَبدها ، أو سكنت فلا يبتى منه شيء "(١) .

\* \* \*

وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة ، أن معنى قوله : « فيذهب جفاء » ، تنشفه الأرض . وقال : يقال : « جفا الوادى ، وأجهى » ، ف معنى نشف ، و « أنجى الوادى » (٢) ، إذا جاء بذلك الغثاء و « غَشَى الوادى فهو يَغَشَى غَشْيًا وغَشَيَانيًا » (٣) وذكر عن العرب أنها تقول : « جفأتُ القدر أجفؤها » ، إذا أخرجت جُفاءها ، وهو الزبد الذي يعلوها = و « أجفأتها إجفاء» ، لغة . قال : وقالوا : « جفأت الرجل جَفَاً » ، صرعته .

وقيل: « فيذهب جفاء » ، بمعنى : « جفأ ً » ، لأنه مصدر من قول القائل: « جفأ الوادى غُثاءه » ، فخرج مخرج الاسم ، وهو مصدر ، كذلك تفعل العرب في مصدر كل ما كان من فعل شيء اجتمع بعضه إلى بعض كـ « القُماش ، والدُّقاق ، والحطام ، والغُشَاء » ، تخرجه على مذهب الاسم ، كما فعات ذلك في

وجاءَتْ جَيْأًلُ وَأَبُو بَنِيهَا أَحَمُ المَأْقِيَيْنِ بهِ خُماعُ فَطَلاً ينْبِشانِ التُّرْبَ عَنِّى وما أَنا وَيْبَ غَيْرِكُ والسِّباعُ

يقول : ليأتيني الأجل ، فيتركني أهلي دفيناً في ديارهم ، ثم يسرعون الرحيل . ثم تأتى « جيأل » ، وهي أنثى الضباع ، ويأتى ذكرها ، أسود مأق العين ، يخمع ويعرج ، فينبشان الترب عني ، ولا دفع عندى لما يفعلان .

<sup>(</sup>١) هذا نص كلام أب عبيدة في مجاز القرآن ١ : ٣٢٩ .

 <sup>(</sup>۲) هذا نص لا شبیه له فی کتب اللغة فی مادة (جفا) ، ولا فی مادة (جفأ) ، وبین أنه أراد « جفا وأجنی » المعتل الآخر ، لا المهموز ، و لاأدری من قاله .

<sup>(</sup>٣) هذا أيضاً لا أدرى من قاله قبل زمان أبي جعفر ، إلا أن صاحب اللسان ذكر مثله عن ابن جي ، والمعروف عند أهل اللغة : «غثا الوادى يغثو ».

قولم : « أعطيتُه عَطاء » ، بمعنى الإعطاء . ولو أريد من « القماش » ، المصدر على الصحة لقيل : « قد قمشه قَمشاً » .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ , لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ , مَعَهُ , لَا فْتَكَوْاْ بِهِ ٢ أَوْلَلْ لِكَ لَهُمْ سُومَ الْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ (١)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أما الذين استجابوا لله فآمنوا به حين دعاهم إلى الإيمان به، وأطاعوه فاتبعوا رسوله وصد قوه فيما جاءهم به من عند الله(١) = « فإن لهم الحسى » ، وهى الحنة ، (٢٢ كذلك : -

۲۰۳۲٦ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « للذين استجابوا لربهم الحسي » ، وهي الجنة .

وقوله: « والذين لم يستجيبوا له لو أن للم ما فى الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به »، يقول تعالى ذكره: وأما الذين لم يستجيبوا لله حين دعاهم إلى توحيده والإقرار بربوبيته، (٣) ولم يطيعوه فيما أمرهم به، ولم يتبعوا رسوله فيصدقوه فيما جاءهم به من عند ربهم ، فلو أن لهم ما فى الأرض جميعاً من شىء ومثله معه ملكاً لهم، ثم قبيل مثل ذلك منهم ، وقبل منهم بدلاً من العذاب الذى أعد الله لهم فى نار جهنم وعوضاً، (٤) لافتدوا به أنفسهم منه . يقول الله : «أولئك لهم سوء الحساب» ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الاستجابة » فيما سلف ١٣ : ٤٦٥ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> Y ) انظر تفسير «الحسى» فيما سلف ٩ : ١٤/٩٦ : ٢٩١ ،

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « لم يستجيبوا له » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>( )</sup> كانت هذه العبارة في المطبوعة هكذا : و ثم مثل ذلك ، وقبل ذلك منهم بدلا من العذاب ، ،

يقول: هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله = « لهم سوء الحساب » ، يقول: لهم عند الله أن يأخذهم بذنوبهم كلها ، فلا يغفر لهم منها شيئاً ، ولكن يعذبهم على جميعها ، كما : \_\_

۲۰۳۲۷ ــ حدثنا الحسن بن عرفة قال، حدثنا يونس بن محمد قال، حدثنا عون ، عن فرقد السبخى قال ، قال لنا شهر بن حوشب : « سوء الحساب » ، أن لا يتجاوز لهم عن شيء . (١)

۲۰۳۲۸ حدثنی یعقوب قال، حدثنا ابن علیة قال، حدثنی الحجاج بن أبی عثمان قال، حدثنی فرقد السبخی قال، قال إبراهیم النخعی : یا فرقد، أتدری ما «سوء الحساب» ؟ قلت : لا ! قال : هو أن یحاسب الرّجل بذنبه كله لا یغفر له منه شیء . (۲)

وقوله: « ومأواهم جهنم » ، يقول: ومسكنهم الذي يسكنونه يوم القيامة ، جهنم (٣)= « وبئس المهاد » ، يقول: وبئس الفراش والوطاء جهنم التي هي مأواهم يوم القيامة . (١)

وكان في المحطوطة هكذا : « ثم قبل مثل ذلك ، وقبل ذلك منهم بدلا من العذاب » . وهما عبارتان مختلفتان هالكتان ، والصواب الذي رجحته هو ما أثبت .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۳۲۷ -- « الحسن بن عرفة العبدى البغدادى » ، شيخ الطبرى ، ثقة، منى برقم : ۹۳۷۳ ، ۱۲۸۵۱ ، ۱۵۷۹۲ .

و « يونس بن محمد بن مسلم البغدادى » ، ثقة ، روى له الحماعة ، مضى برقم : ٥٠٩٠ ، ١٢٥٤٩ و « عون » ، كأنه يعنى : « عون بن سلام القرشى الكوفى » ، ثقة مترجم فى التهذيب .

وأما « فرقد السبخى » ، فهو « فرقد بن يمقوب السبخى » ، « أبو يمقوب » ، كان ضميفاً منكر الحديث ، لأنه لم يكن صاحب حديث ، وليس بثقة مترجم فى التهذيب ، والكبير ١٣١/١/٤ ، وابن أبى حاتم ٨١/٢/٣ ، وميزان الاعتدال ٢ : ٣٢٧ .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٣٢٨ - « فرقد السبخي » ، ليس يثقة ، بضي برقم : ٢٠٣٢٧ ، وسيأتي
 هذا الخبر بإسناد آخر رقم : ٢٠٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « المأرى »فيا سلف ١٥ . ٢٦ ، تعليق : ١ ) والمراجع هذاك .

<sup>(</sup>٤) افظر تفسير ، النهاد ، فيأسلف ١٢ : ٤٣٥ ، نعالين : ١ ، والمراجع هناك.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكِ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ٓ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أهذا الذى يعلم أن الذى أنزله الله عليك، يا محمد ، حق فيؤمن به ويصدق ويعمل بما فيه ، كالذى هو أعمى ، فلا يعرف موقع حُبجة الله عليه به ، ولا يعلم ما ألزمه الله من فَرَائضه ؟

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

٢٠٣٢٩ ــ حدثنا إسحق قال ، حدثنا هشام، عن عمرو ، عن سعيد ، عن قتادة فى قوله : « أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق » ، قال : هؤلاء قوم انتفعُوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه و و عَوْه ، قال الله : « كمن هو أعمى » ، قال : عن الحير فلا يبصره .

\* \*

وقوله: « إنما يتذكر أولو الألباب»، يقول: إنما يتعظ بآيات الله ويعتبر بها ذو و العقول، (١) وهي « الألباب » واحدها « لُبُّ " . (٢)

**春 春 春** 

<sup>(</sup>١) افظر تفسير «التذكر» فيها سلف من فهارس اللغة (ذكر) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الألباب » فيما سلف ٣ : ١٦٨٠ : ١٦٢/٥ : ١٦٠٠/٠ : ٢١١٠/

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَلَا يَنقُضُونَ اللهُ بِهِ ﴿ ٱللهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱللهُ بِهِ ﴿ آَنَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللهُ بِهِ ﴿ آَن يُصَلُّونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللهُ بِهِ ﴿ آَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ شُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إنمايتعظ ويعتبر بآيات الله أولو الألباب، الذين يوفون بوصية الله التى أوصاهم بها(١) = « ولا ينقضون الميثاق » ، ولا يخالفون العهد الذي عاهدوا الله عليه إلى خلافه ، فيعملوا بغير ما أمرهم به ، ويخالفوا إلى ١١٠٠ ما نهى عنه .

وقد بينا معنى « العهد » و « الميثاق » ، فيا مضي بشواهد، ، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع .(٢)

وبنحو الذي قلنا ذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

عرو ، عن سعيد ، عن قتادة قال : « إنما يتذكر أولو الألباب » ، فببن من هم ، عمرو ، عن سعيد ، عن قتادة قال : « إنما يتذكر أولو الألباب » ، فببن من هم ، فقال : « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » ، فعليكم بوفا ، العهد ، ولا تنقضوا هذا الميثاق ، فإن الله تعالى قد نهى وقد من أشد التّقد من (٢) فادكره في بضع وعشرين سنة موضعاً نصيحة لكم ، وتقد منة البكم ، وحجة عليكم . وإنما يعظمُ الأمر بما عظم الله يه عند أهل الفهم والعقل ، فعظموا ما عظم الله . قال قتادة :

<sup>(1)</sup> انظر تفسير «الإيفاء» فيها سلف من فهارس اللغة ( وفي ) .

 <sup>(</sup>٢) أنظر تفسير «العهد» فيما سلف ١٤١ : ١٤١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هذائد
 حتوقفسير «الميثاق» فيما سلف ص : ٢٠٨ ، ت نيق : ١ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup>٣) «قدم فيه أشد التقدمة » ؛ أن : أمرهم به أمراً شديداً ، وتهاهم عن مخالفته ، وقد سنت شرحها في الخبر وتم : ١٤١٤ / ج ه : ٩ ، تعليق : ﴿ .

وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى خطبته : « لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » .

وقوله: « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » ، يقول تعالى ذكره: والذين يصلون الرَّحم التى أمرهم الله بوصلها فلا يقطعونها (١) = « ويخشون ربهم » ، يقول: ويخافون الله فى قطعها، أن يقطعوها فيعاقبهم على قطعها وعلى خلافهم أمرَه فيها.

وقوله: « ويخافون سوء الحساب » ، يقول: ويحذرون مناقشة الله إياهم فى الحساب ، ثم لا يصفح لهم عن ذنب ، فهم لرهبتهم ذلك جادُّون فى طاعته ، محافظون على حدوده ، كما : \_\_

ابن سليان، عن عمرو بن مالك، عن أبى الجوزاء فى قوله: « الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » ، قال: المقايسة ُ بالأعمال .(٢)

عن فرقد ، عن إبراهيم قال : « سوء الحساب » ، أن يحاسب من لا يغفر له .

٢٠٣٣٣ ـ حديثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في

<sup>(</sup>١) افظر تفسير « الوصل » فيها سلف ١ : ١٥٠ .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) الأثر : ۱۰۳۳۱ –  $_{\rm g}$  عفان  $_{\rm g}$  ، هو  $_{\rm g}$  عفان بن مسلم الصفار  $_{\rm g}$  ، مضى مراراً ، آخرها  $_{\rm g}$  .

و « جعفر بن سليمان الضبعي » ، ثقة ، كان يتشيم ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٠٤٥٣ .

و « عمرو بن مالك النكرى »، روى عن أبى الحوزاء، ثقة، وضعفه البخارى، مضى برقم : ٧٧٠١ ،
و « أبو الحوزاء » ، وهو « أوس بن عبد الله الربسى » ، تابسى ثقة ، مضى برقم : ٧٩٧٧ ،
٧٩٠١ ، ٧٧٠١ . وكان في المحطوطة والمطبوعة : « عن أبى الحفنا » ، و إنما وصل الناسخ الأول « الواو »
بالزاى .فصارت عند ذاسخ المحطوطة إلى ما صارت إليه ! !

وفي المطبوعة أيضاً : « المناقشة بالأعمال » ، غير ما في المحطوطة . و « المقايسة » من « القياس » ، « قاس الشيء » ، إذا قدره على مثاله . و « المقايسة بالأعمال » ، كأنه أراد تقديرها . والذي في المطبوعة أجود عندى : « المناقشة » .

قوله: « و يخافون سوء الحساب » ، قال ، فقال : وما « سوء الحساب » ؟ قال : الذي لا جَـَوَاز فيه . (١)

۲۰۳۳۶ ـ حدثنی ابن سنان القزاز قال، حدثنا أبو عاصم، عن الحجاج، عن فرقد قال: قال لی إبراهیم: تدری ما « سوء الحساب »؟ قلت: لا أدری. قال: يحاسب العبد بذنبه كله لا يغفرُ له منه شيء. (۲)

4 % #

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبَّهِمُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَواةُ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَلَهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْ لَسَبِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْ لَسَبِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: والذين صبروا على الوفاء بسهد الله، وترك نقض الميثاق. وصلة الرحم = « ابتغاء وجه ربهم ». ويعنى بقوله: « ابتغاء وجه ربهم » ، طلب تعظيم الله ، وتنزيها له أن يُخالَفَ في أمره. أو يأتي أمرًا كره إتيانه فيعصيه به = « وأقاموا الصلاة » ، يقول: وأدّوا الصلاة المفروضة بجدودها في أوقاتها = « وأنفقوا مما رزقناهم سررًّا وعلانية » . يقول: وأدّوا من أموالهم زكاتها المفروضة وأنفقوا منها في السبل التي أمرهم الله بالنفقة فيها = « سرًّا » في خفاء « وعلانية » .

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : ﴿ وَأَقَامُوا الصّلاة ﴾ ، يعنى الصّلوات الحمس ﷺ ﴿ وَأَنْفُقُوا مُمَا رَزَقْنَاهُم سرًّا وعلانية ﴾ ، يقول : الزّكاة .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَلِحُوازَ ﴾ ، التساهل والتسامح .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٣٣٠ – مضي بإسناد آخر رقبي : ٣٠٢٢٨ .

« الصبر »، الإقامة . قال، وقال: « الصبر »، في هاتين، فصبر " لله على ما أحب وإن الصبر »، الإقامة . قال، وقال: « الصبر »، في هاتين، فصبر " لله على ما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، وصبر " عماً يكره وإن نازعت إليه الأهواء . فمن كانهكذا فهو من الصابرين. وقرأ: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرَ تُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار ﴾، [سورة الرعد: ٢٤].

وقوله : « ويدرأون بالحسنة السيئة » ، يقول : ويدفعون إساءة من أساء إليهم من الناس بالإحسان إليهم ، (١) كما :-

۲۰۳۳۷ ــ حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى ١٠٥٧ ــ حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ، كافئون الشرّ ، ويدرأون بالحسنة السيئة » ، قال : يدفعون الشر بالخير ، لا يكافئون الشرّ بالشر ، ولكن يدفعونه بالخير .

وقوله: « أولئك لهم عقبى الدار » . يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفنا صفهم، هم الذين « لهم عقبى الدار »، يقول: هم الذين أعقبهم الله دار الجنان ، من دارهم التى لو لم يكونوا مؤمنين كانت لهم فى النار ، فأعقبهم الله من تلك هذه .(٢)

وقد قيل : معنى ذلك: أولئك الذين لهم عَقييبَ طاعتهم ربَّهم فى الدنيا ، دارُ الجنان .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الدر ٠ » فيما سلف ٢ : ٢٢ – ٢٢٠ . ٣٨٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «العاقبة » فيها سلفت ١٥ : ٣٥٦ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ اَلْهَا لَهُ لَا خُلُونَ صَلَحَ مِنْ اَلْهَا لَهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِم وَالْمَلَسَيِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّالِ ﴾ عَقْبَى الدَّالِ ﴾ عَقْبَى الدَّالِ ﴾

قال أبو جعفر: يقول: « جنات عدن » ، ترجمة عن « عقبى الدار » ، (۱) كما يقال: « نعم الرجل عبد الله » ، فعبد الله هو الرجل المقول له: « نعم الرجل » . وتأويل الكلام: أولئك لهم عمقيب طاعتهم ربعهم ، الدار التي هي جمنات عدن .

وقد بينا معنى قوله : « عدن » ، وأنه بمعنى الإقامة التي لا ظَـنْعن َ معها . (٢)

وقوله: « ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » ، يقول تعالى ذكره: جنات عدن يدخلها هؤلاء الذين وصف صفهم = وهم الذين يوفون بعهد الله ، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، ويخشون ربهم ، والذين صبر وا ابتغاء وجه ربهم ، وأقاموا الصلاة ، وفعلوا الأفعال التي ذكرها جل ثناؤه في هذه الآيات الثلاث = « ومن صلح من آبائهم وأزواجهم » ، وهي نساؤهم وأهلوهم = «وذرياتهم» . (٣) و صلاحهم » ، إيمانهم بالله ، واتباعهم أمره وأمر رسوله عليه السلام ، كما : – و سلاحهم » ، حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ،

 <sup>(</sup>١) « الترجمة » ، هي عند الكوفيين ، «عطف البيان » و « البدل » مند البصريين ، انظر
 ما سلف ٢ ، ٣٤٠ ، ٣٧٤ ، ٢٠٤ ، ٢٢٥ ، ٢٣٤ ، ثم سائر الأجزاء في فهرس المصللحات .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «جنات عدن» فيها سلف ١٤ : ٣٥٠ -- ٣٥٠ .

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « ومن صلح من آبائهم » ، قال : من آمن في الدنيا .

۲۰۳۳۹ ــ حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد =

٢٠٣٤٠ ــ وحمد ثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

۲۰۳٤۱ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن من آمن من آبائهم ابن جريج ، عن مجاهد قوله : « ومن صلح آبائهم » ، قال : من آمن من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم .

وقوله: « والملائكة يدخلون عليهم منكل باب « سلام عليكم بما صبرتم » ، يقول تعالى ذكره: وتدخل الملائكة على هؤلاء الذين وصف جل ثناؤه صفتهم في هذه الآيات الثلاث ، في جنات عدن ، من كل باب منها ، يقولون لهم : « سلام عليكم بما صبرتم » ، على طاعة ربكم في الدنيا = « فنعم عقبي الدار » .

وذكر أن لجنات عدن خمسة آلاف باب .

المثنى المثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا على بن جرير قال ، حدثنا على بن جرير قال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن نافع بن عاصم ، عن عبد الله بن عمرو قال : إن فى الجنة قصراً يقال له : « عدن » ، حوله البروج والمروج ، فيه خمسة آلاف باب ، على كل باب خمسة آلاف حيبرة ، (١) لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد " . (٢)

٢٠٣٤٣ . . . قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء،

<sup>(</sup>١) « الحبرة » بكسر الحاء وفتح ألباء ، ضرب من برود اليمن منمر .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٣٤٢ – «عَلَ بن جرير » ، مشي آنفاً برقم : ٢٠٢١٢ ، ولم أجد له

عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : « جنات عدن » ، قال : مدينة الجنة ، فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأثمة الهدى ، والناس ُ حولهم ، بعدد الجنات حوثها .

وحذف من قوله: « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب \* سلام عليكم »،

= « يقولون » ، (١) اكتفاء " بدلالة الكلام عليه ، كما حذف ذلك من قوله :
﴿ وَ لَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَا كَشُو رُوُّ وَسِهِمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا ﴾ ،

[ سورة السجدة: ١٢]

بقیة بن الولید قال ، حدثنی المثنی قال ، حدثنا سوید قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن بقیة بن الولید قال ، حدثنی أرطاة بن المنذر قال : سمعت رجلاً من مشیخة الجند یقال له « أبو الحجاج » ، یقول : جلست إلی أبی أمامة فقال : إن المؤمن لیكون متكناً علی أریكته إذا دخل الجنة ، وعنده سیماطان من خدَم ، وعندطرف السماطین ۱۹/۱۳ باب مبوّب " ، (۲) فیقبل الملک یستأذن ؛ فیقول أقصی الحدم للذی یلیه : (۳) ملك یستأذن ؛ ویقول الذی یلیه : (۳) ملك یستأذن ؛ ملك یستأذن » ، حتی یبلغ المؤمن فیقول : ائذنوا . فیقول أقربهم إلی المؤمن : ائذنوا . ویقول الذی یلیه : ائذنوا . فکذلك حتی

ترجمة إلا في ابن أبي حاتم ، وهي محتلة .

و «حماد بن سلمة » ، ثقة مشهور ، مضى مرارًا .

و « يعلى بن عطاء العامري » ، ثقة مضى مراراً ، آخرها : ١٧٩٨١ .

و « فافع بن عاصم الثقني » ، تابعي ثقة ، مضى برقم : ١٥٤٠٢ .

وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن عمرو ، لولا ما فيه من جهالة «على بن جرير » هذا . وهو موقوف على عبد الله بن عمرو ، لم أجد من رفعه .

ر ۱ ) أى « وحذف . . . يقولون » .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى المطبوعة : « وعند طرف السماطين سور »، مكان « باب مبوب » ، ، لأنه لم يحسن قراءة المحموطة . وقوله : « باب مبوب » ، يمنى مصنوع محقود . و إن شئت قلت : قد اتخذ له بواباً يحرسه .

 <sup>(</sup>٣) كانت العبارة في المطبوعة فاسدة مع زيادة جملة كاملة ، وهي « فيقول الذي يليه ملك يستأذن»
 مكررة ، وفي المخطوطة كالذي أثبت ، إلا أنه أسقط من الكلام « أقصى الحدم » ، فأثبتها من الدر المنثور .

يبلغ أقصاهم الذي عند الباب ، فيفتح له ، فيدخل فيسلم ثم ينصرف . (١)

حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن إبراهيم قال : كان النبى إبراهيم بن محمد، عن سُهيَيْل بن أبى صالح ، عن محمد بن إبراهيم قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يأتى قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول : « السلام عليكم

و « أرطاة بن المنذر الألهاني » ، ثقة ، كان عابداً ، مضى برقم : ١٧٩٨٧ . وأما « أبو الحجاج ، رجل من مشيخة الجند » ، فأمره مشكل .

وذلك أن ابن قيم الحوزية ، رواه من طريق بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر وفيه « أبو الحجاج »، وكذلك رواه من هذه الطريق نفسها ، ابن كثير في التفسير ، ثم قال : « رواه ابن جرير ، ورواه ابن أبي حاتم من حديث إساعيل بن عياش ، عن أرطاة بن المنذر ، عن أبي الحجاج يوسف الألهاني قال سمحت أبا أمامة » ، فصرح باسم « أبي الحجاج » وأنه « يوسف الألهاني » ( حادي الأرواح ٢ : ٣٨/ تفسير ابن كثير ٤ : ٢٥)

فلما طلبت «يوسف الألهاني»، وجدته في التاريخ الكبير للبخاري ٢/٢/٢ ، ٣٧٧ قال : «يوسف الألهاني أبو الضحاك الحمصي ، سمع أبا أمامة الباهلي وابن عمر ، وروى عنه أرطاة . حدثنا إسحق بن يزيد ، قال حدثنا أبو مطيع معاوية ، سمع أرطاة ، سمع أبا الضحاك».

ووجدته فى الحرح والتعديل لابن أبى حاتم ٤ / ٢ / ٣٥ : « يوسف الألهانى ، أبو الضحاك الحمصى ، روى ابن عمر وأبى أمامة ، عنه أرطاة بن المنذر » .

والذي نقله ابن كثير عن تفسير ابن أبي حاتم نفسه فيه : «أبو الحجاج يوسف الألهاني » ، والذي في الحرح والتعديل : «أبو الفسحاك » ، يؤيده ما جاء في التاريخ الكبير . والمشكل أن يتفق نص ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل . ونص البخاري ، ثم يختلف نقل ابن كثير عن تفسير ابن أبي حاتم ، متفقاً مع ما جاء في نسخ الطبري ومن نقل عنه ، وكنيته فيها «أبو الحجاج » . والذي أرجحه أن الصواب هو ما في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم : «أبو الضحاك » .

ومع كل ذلك لم أجد ما يهديبي إلى الصواب المحقق ، و « يوسف الألهاني » « أبو الضحاك » ، أو « أبو الحجاج » ، تابعي كما ترى ، ولكن لم أجد له ذكراً في غير ما ذكرت من كتب ، ولم يبين حاله .

فهذا إسناد فيه نظر ، لما وجدت فى التابعى من الاختلاف ، وقد رأيت أيضاً أنه لم يتفرد بروايته بقية بن الوليد ، عن أرطاة بن المنذر فيكون تفرد فيه بقية قادحاً فى إسناده . فقد رواه عن أرطاة أيضاً « إساعيل بن عياش » . ومع ذلك يظل فى الإسناد شىء ، ونى النفس منه شىء .

و « إساعيل بن عياش الحمصي » ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٤٢١٧ ، وهو ثقة ، ولكنهم تكلموا فيه ، وضعفوه في بعض حديثه .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۳۱۴ - « بقية بن الوليد » ، ثقة ، مضى مراراً ، ولكن فى حديثه مناكير ، أكثرها عن المجاهيل ، وهو كما قال الجوزجانى : « إذا تفرد بالرواية فنير محتج به ، لكثرة وهمه . ومع أن مسلماً وجماعة من الأثمة قد أخرجوا عنه اعتباراً واستشهاداً ، لا أشهم جعلوا تفرده أصلا » .

بما صبرتم فنعم عقبي الدار » ، وأبو بكر وعمر وعثمان .(١)

وأما قوله : « سلام عليكم بما صبرتم»، فإن أهل التأويل قالوا فى ذلك نحو قولنا فيه .

## « ذكر من قال ذلك :

٢٠٣٤٦ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجونى : أنه تلا هذه الآية : « سلام عليكم بما صبرتم »، قال : على دينكم .

عليه عليكم بما صبرتم »، قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : «سلام عليكم بما صبرتم » ، قال : حين صبر وا بما يحبه الله فقد موه . وقرأ : ﴿ وَ كَانَ سَمْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴾ ، حتى بلغ : ﴿ وَ كَانَ سَمْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴾ ، وحتى بلغ : ﴿ وَ كَانَ سَمْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴾ ، وصبر وا على ما ثقل [ سورة الإنسان : ٢ - ٢٢] ، وصبر وا عما كره الله وحرم عليهم ، وصبر وا على ما ثقل عليهم وأحبه الله ، فسلم عليهم بذلك . وقرأ : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » .

وأما قوله: « فنعم عقبي الدار » ، فإن معناه ، إن شاء الله ، كما : --٢٠٣٤٨ حدثني المثني قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الرزاق، عن

جعفر، عن أبي عمران الجونى فى قوله: « فنعم عقبى الدار »، قال: الجنة من النار. <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۳۵ -- « إبراهيم بن محمد » ، هو « إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسها. ابن خارجة الفزارى » ، ثقة مأمون ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ۱۱۳۵۸ .

و « سهيل بنأبي صالح، ذكوان السهان » ، ثقة ، روى له الحماعة ، متكلم في بعض روايته . مضى أخيراً برقم : ١١٥٠٣ ، . وكان في المطبوعة : « سهل » غير مصغر ، وهو خطأ . لم يحسن الناشر قراءة المخطوطة لأنها غير منقوطة .

و «محمد بن إبراهيم» ، لعله : «محمد بن إبراهيم بن الحارث بنخالد النهمي» ، تابعي ثقة ، روى له الجماعة ، مترجم في التهذيب ، والكبير ١/١/١/١ ، وابن أبي حاتم ١٨٤/٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) أي الجنة بدلا من النار ، كما سلف في ص : ٢٢٤

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَاللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيثَلَقِهِ ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَآأَمَرَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وأما الذين ينقضون عهد الله ، و « نقضهم ذلك » ، خلافهم أمر الله ، وعملهم بمعصيته (۱) = « من بعد ميثاقه » ، يقول : من بعد ما وثقوا على أنفسهم لله أن يعملوا بما عهد إليهم (۲) = « ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ، (۳) يقول : ويقطعون الرحم التي أمرهم الله بوصلها = « ويفسدون في الأرض » ، فسادهم فيها ، عملهم فيها بمعاصى الله (٤) = « أولئك لهم اللعنة » ، يقول : فهؤلاء لهم اللعنة ، وهي البعد من رحمته ، والإقصاء من جينانه (٥) = « ولهم سوء الدار » ، يقول : ولهم ما يسوءهم في الدار الآخرة .

4 A

٢٠٣٤٩ حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية، عن على، عن ابن عباس قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، لأن الله يقول: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ مُ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطّيرُ ﴾ ، [سورة الحج: ٣١] ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم ، لأن الله تعالى يقول : « أولئك لهم اللعنة ولهم سوء اللدار » ، يعنى : سوء العاقبة .

٢٠٣٥٠ \_ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ،

<sup>(</sup> ١ ) انظر تفسير « النقض » فيها سلف ٩ : ١٠/٣٦٣ : ١٤/١٢٥ . ٢٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الميثاق » فيها سلف ص : ٤١٩ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الوصل » فيها سلف ١ : ١٥٥/وهذا ص : ٤٢٠ ، تعليق : ١ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « الفساد في الأرض » فيها سلف من فهارس اللغة ( فسد ) .

<sup>(</sup> o ) افظر تفسير « اللَّمنة » فيها سلف ١٥ : ٤٦٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

قال ابن جريج فى قوله: « ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ، قال : بلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا لم تمش إلى ذى رحمك برجلك ، ولم تعطه من مالك ، فقد قطعته .

٣٠٣٥١ - حدثنا عمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن مصعب بن سعد قال : سألت أبي عن هذه الآية : ﴿ قُلْ هَلَ نُنَبِّكُمُ بِاللَّخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ ﴿ قُلْ فَلَ نُنَبِّكُمُ بِاللَّخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [سورة الكهف : ١٠٤،١٠٣]، أهم الحرورية ؟ قال: لا ، ولكن الحرورية : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » ، فكان سعد " يسميهم الفاسقين . (١)

عن عن البن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال ، سمعت مصعب بن سعد قال : كنت أمسك على سعد المصحف فأتى على هذه الآية ، ثم ذكر نحو حديث محمد بن جعفر : (٢)

 <sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٣٥ - « مصعب بن سعد بن أبي وقاص » ، تابعي ثقة ، روى له الحماعة ،
 مضى مراراً : آخرها رقم : ٢٨٧٧٦ .

رواه البخارى فى صحيحه من طريق محمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر ، مطولا (الفتح ٨: ٣٢٣) وسيأتى مطولا فى التفسير ١٤: ٧٧ ( بولاق ) فى تفسير آية سورةالكهف . رواه الحاكم فى المستدرك ٢: ٣٧٠ ، من طريق « إسحاق، عن جرير ، عن منصور ، عن مصمب بن سمد »، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . ثم انظر تخريجه فى غير المطبوع من الكتب ، فى الدرالمنثور ٤: ٣٥٣ . وسيأتى بإسناد آخر فى الذى يليه .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٢٠٣٥٢ – هو مكرر الذي قبله من رواية أبي داود الطيالسي ، عن شعبة .

القول في تَأْويل قوله تعالى (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَواٰةِ الدُّنْيَا فِي الأَّخِرَةِ إِلَّا مَتَاعً ﴾ ۞

14/14

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الله يوست على من يتشاء من خلقه فى رزقه فيبسط له منه (۱): لأن منهم من لا يُصلحه إلا ذلك = «ويقدر»، يقول: ويقترعلى من يشاء منهم فى رزقه وعيشه فيضيقه عليه، لأنه لا يصلحه إلا الإقتار = «وفرحوا بالحياة الدنيا»، يقول تعالى ذكره: وفرح هؤلاء الذين بـُسيط لهم فى الدنيا من الرزق على كفرهم بالله ومعصيتهم إياه بما بسط لهم فيها، وجهلوا ما عند الله لأهل طاعته والإيمان به فى الآخرة من الكرامة والنعيم.

ثم أخبر جلّ ثناؤه عن قدر ذلك فى الدنيا فيما لأهل الإيمان به عنده فى الآخرة ، وأعلم عباده قيليّته فقال : « وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع » ، يقول : وما جميع ما أعطى هؤلاء فى الدنيا من السّعة، وبـُسيط لهم فيها من الرزق ورغد العيش، فيما عند الله لأهل طاعته فى الآخرة = « إلا متاع » ، قليل ، وشى عقير ذاهب ، (٢) كما : —

۲۰۳۵۳ ــ حدثنا الحسن بن محمد ، قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « إلا متاع » ، قال : قليل " ذاهب .
۲۰۳۵۶ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد =

٢٠٣٥٥ . . . قال ، وحدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ، ، قال : قليل ذاهب .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « البسط » فيما سلف ه : ٢٨٨ – ٢٩٠ : ٤٥٢ : ٤٥٢ .

<sup>(</sup> Y ) انظر تفسير « المتاع » فيها سلف: ١٤ ؛ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

بكير بن الأخنس ، عن عبد الرحمن بن سابط فى قوله : « وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع » ، قال : كزاد الرّاعى يُـزُورِّده أهله: الكفَّ من التمر ، أو الشيء من الدقيق ، أو الشيء يشرَبُ عليه اللبن

القول فى تـأويـل قوله تعالى ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْذِلَ عَلَيْهِ عَالِيهُ مِنْ يَشَمَآءُ وَيَهْدِى ﴿ اللّٰهَ يُضِلُّ مَن يَشَمَآءُ وَيَهْدِى ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَن يَشَمَآءُ وَيَهْدِى ﴿ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ويقول لك ، با محمد ، مشركو قومك : هلا أنزل عليك آية من ربك، إمامك يكون معك نذيراً ، أو يكثر كي اليك كنز ؟ فقل : إن الله يضل ملكم من يشاء ، أيها القوم ، فيخذله عن تصديقي والإيمان بما جئته به من عند ربى = « ويسهدى إليه من أناب » ، فرجع إلى التوبة من كفره والإيمان به ، فيوفقه لاتباعي وتصديقي على ما جئته به من عند ربه ، وليس ضلال من يخل منكم بأن لم ينزل على آبة من ربتي ، ولا هداية من يهتدى منكم بأنها أنزلت على آبة من ربتي ، ولا هداية من يهتدى منكم بأنها أنزلت على آ ، وإنما ذلك بيك الله يوفق من يشاء منكم للإيمان ، ويخذل من يشاء منكم فلا يؤمن .

وقد بينت معنى « الإنابة » ، فى غير موضع من كتابنا هذا بشواهده ، بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع. (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الإنابة » فيما سلف ١٥: ٢٠٦ ، ١٥٤ . ولقد نسى أبو جعفر رحبه الله ، فإنه لم يذكر «الإنابة» في غير هذين الموضمين القريبين ، ولم يذكر في تفسيرهما شيئًا من الشواهد،

۲۰۳۵۷ — حدثنا بشر ، قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله : « ويهدى إليه من أناب » ، أى : من تاب وأقبـل .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ عَامَنُوا ۗ وَتَطْمَيِنَ ۗ اللهِ تَطْمَيِنَ ۗ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَيِنَ الْقُلُوبُ ۞ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابٍ ﴾ ۞ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابٍ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ويهدى إليه من أناب بالتوبة الذين آمنوا .

و « الذين آمنوا » ، في موضع نصب ، رد على « مَن ، » ، لأن « الذين آمنوا.» ، هم « من أناب » ، ترجم بها عنها . (١١)

وقوله : « وتطمئن قلوبهم بذكر الله » ، يقول : وتسكن قلوبهم وتستأنس بذكر الله ، (۲) كما : --

۲۰۳۵۸ حدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وتطمئن قلوبهم بذكر الله » ، يقول : سكنت إلى ذكر الله واستأنست به .

وقوله: « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » ، يقول: ألا بذكر الله تسكن وتستأنس قلوب المؤمنين . (٢)

وكأنه لما أوغل فى التفسير : وكان قد أعد له العدة ، شبه عليه الأمر ، وظن أن الذى سيأتى مراداً ، مضى قبل ذلك مراداً ، فقال من ذلك ما قال هنا ، وقد مر مثله وأشرت إليه .

<sup>(</sup>١) « الترجمة »، البدل أو عطف البيان ، وانظر ما سلف قريباً ص ٢٣٠، تعليق : ١ ، لمراجم هناك .

<sup>(</sup>٣٠٢) انظرتفسير « الاطمئنان » فيها سلف ١٥ ، ٢٥ ، تعليق ١ ، والمراجع هناك .

وقيل : إنه عنى بذلك قلوب المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم .

ذكر من قال ذلك :

۲۰۳۰۹ — حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » ، لمحمد وأصحابه .

۲۰۳۱ -حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل (۱) = درقا الله ، عن ۲۰۳۱ - وحدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء = ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « ألا بذكر الله تطمئن القاوب » ، قال : لمحمد وأصحابه .

عال ، حدثنا شفيان بن عيينة في قوله : « وتطمئن قلوبهم بذكر الله » ، قال : هم أصحاب محمد صلى الله عليه .

وقوله: « الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ، الصالحات من الأعمال ، وذلك العمل بما أمرهم ربهم = « طوبى لهم ».

و « طوبی » فی موضع رفع بـ « لهم »

وكان بعض أهل البصرة والكوفة يقول : ذلك رفع ، كما يقال في الكلام: « ويل م لعمر و » .

<sup>(</sup>١) كررهذا الإسناد في المطبوعة وحدها ، وقال ناشر المطبوعة الأولى : «كذا في النسخ بهذا التكرار فانظره » ،وليس مكرراً في مخطوطتنا ، فكأنه لم يرجع إليها .

قال أبو جعفر: وإنما أوثر الرفع فى «طوبى » ، لحسن الإضافة فيه بغير «لام». وذلك أنه يقال فيه: «طوباك »، كما يقال : «ويلك»، و«ويبك»، وأولا حسن الإضافة فيه بغير لام، لكان النصب فيه أحسن وأفصح، كما النصب في قولم : «تعساً لزيد، وبعداً له، وسنح قاً »، أحسن ، إذ كانت الإضافة فيها بغير «لام » لا تحسن .

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : « طوبى لهم » .

فقال بعضهم : معناه : نبعثم ما لهم .

\* ذكر من قال ذلك:

۲۰۳۲۳ — حدثنی جعفر بن محمد البروری من أهل الکوفة قال ، حدثنا أبو زكريا الكلبی ، عن عمر بن نافع قال : سئل عكرمة عن « طوبی لهم » ، قال : نعم ما لهم . (۱)

۲۰۳٦٤ — حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا عمر بن نافع، عن عكرمة في قوله: «طوبي لهم»، قال: نعم ما لهم. حدثني عمر بن الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثني عمر بن

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۲۰۳۱۳ – « جعفر بن محمد البرورى ، من أهل الكوفة ، » شيخ الطبرى ، هكذا جاء فى المخطوطة ، وهو ما لا أعرف . وقد مضى برقم : ۹۸۰۰ ، وذكرت هناك أنى لم أجده ، وكان فيما سلف : « جعفر بن محمد الكوفى المروزى » ، وذكرت أنه روى عنه فى التاريخ ه : ۱۸ ، وصح عندى أنه هو هو فى المواضع الثلاثة ، لأنه روى عنه فى التاريخ قال : « حدثنى جعفر بن محمد الكوفى وعباس بن أبى طالب قالا ، حدثنا أبوزكريا يحيى بن مصعب الكلبى ، قال حدثنا عمر بن نافع ». وفهذا هو بعض إسنادنا هذا .

و « أبو زكريا الكلبي » ، هو « يحيى بن مصعب الكلبي الكوبي » ، وهو « جار الأعمش » . روى عن الأعش على المعرب عن عمر بن نافع ، وهو صدوق. مترجم في الكبير ١٩٠٢/٢/٤ ، وابن أبي حاتم ١٩٠/٢/٤ .

و « عمر بن نافع الثقني »، متكلم فيه ، مضى قريباً برقم : ٢٠٢٦ ، وكان في المخطوطة هنا : « عمرو بن نافع» ، وهوفيها على الصواب في الإسناد التالى، أما المطبوعة فقد تبع خطأ المخطوطة الأول ، وترك صوابها الثاني ! !

نافع قال : سمعت عكرمة َ في قوله : ﴿ طُوبِي لَمْم ﴾ ، قال : نبعثم مـاً لهم .

وقال آخرون : معناه : غبطة ٌ لهم .

 ذکر من قال ذلك :

٢٠٣٦٦ ــحدثنا أبوهشام قال ، حدثنا أبو خالد الأحسر ، عن جويبر ، عن الضحاك : « طوبى لهم » ، قال : غبطة ٌ لهم .

٢٠٣٦٧ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا إسحق قال . حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء ، عن جويبر ، عن الضحاك ، مثله .

٢٠٣٦٨ ــ . . . قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، مثله .

وقال آخرون : معناه : فرحٌ وَقُرَّةُ عين .

\* ذكر من قال ذلك :

٢٠٣٦٩ ـ حدثني على بن داود والمثنى بن إبراهيم قالاً. حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « طوبى لهم » . يقول : فرح " وتُرةً عين .

وقال آخرون : معناه : حُسْنْنَى لهم .

ذكر من قال ذلك :

۲۰۳۷۰ -- حدثنا بشر قال، حدثنا یزید قال ، حدثنا سعید ، عن قتادة قوله : « طوبی لهم » ، یقول : حسنی لهم ، وهی کلمة من کلام العرب .

٢٠٣٧١ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : «طوبى لهم » ، هذه كلمة عربية ، يقول الرجل : «طوبى لك » ، أى : أصبت خيرًا .

99/14

وقال آخرون : معناه : خير لهم .

\* ذكر من قال ذلك :

٢٠٣٧٢ – حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن يمان قال ، حدثنا سفيان ، عن إبراهيم قال : خير لهم .

۲۰۳۷۳ -- حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم فى قوله : « طوبى لهم » ، قال : الخير والكرامة التى أعطاهم الله .

وقال آخرون : « طوبی لهم » ، أسم من أسهاء الجنة ، ومعنی الكلام : الجنّة لهـُم .

« ذكر من قال ذلك :

٢٠٣٧٤ – حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « طوبي لهم » ، قال : اسم الجنة ، بالحبشية .

٢٠٣٧٥ – حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « طوبى لهم » ، قال : اسم أرض الجنة ، بالجبشية .

۲۰۳۷٦ — حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد ابن مشجوج في قوله : «طوبي لهم »، قال : «طوبي »، اسم الجنة ، بالهندية .

٢٠٣٧٧ - حدثنا الحسن بن محمد قال ،حدثنا داود بن مهران قال ، حدثنا يعقوب ، عن جعفر بن أبى المغيرة ، عن سعيد بن مشجوج قال : اسم الجنة بالهندية: «طوبي » . (١)

<sup>(</sup>١) الأثران : ٢٠٣٧، ٢٠٣٧، - «سعيد بن مشجوج » أو «بن مسجوح » ، أو و «ابن مسجوح » ، أو و «ابن مسجوع »، ه كذا جاء مختلفاً في المخطوطة ، ثم في تفسير بن كثير ؛ : ٣٣، ، والدر المنثور ؛ : ٩٥ ، ونسبه لابن جرير، وأبي الشيخ .ولم أجد له ذكراً في شيء من كتب الرجال ، مع مراجعته على وجوه التصحيف والتحريف .

۲۰۳۷۸ – حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا ابن يمان قال ، حدثنا سفيان ، عن السدى ، عن عكرمة : «طوبى لهم » ، قال : الجنة

۲۰۳۷۹ ... قال ، حدثنا الحسن بن محمد ، قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله: « طوبي لهم»، قال : الحنة .
۲۰۳۸ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

عى على المه ٢٠٣٨ – حدثنى محمد بن سعد قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله: « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » ، قال : لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » ، وذلك حين أعجبته .

۲۰۳۸۲ - حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا شريك، عن مجاهد: «طوبي لهم»، قال: الجنة ـ

وقال آخرون : « طوبی لهم » ، شجرة فی الجنة . « ذکر من قال ذلك :

۲۰۳۸۳ - حدثنا محمد بن بشار ، قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا قرة ابن خالد ، عن موسى بن سالم قال ، قال ابن عباس : «طوبي لهم» ، شجرة في الجنة . (١)

ولكنى وجدت فى لسان العرب مادة (كرم) و(كسا) ، وفيهما قال: «سعيد بن مسحوح الشيبانى»، وفى شرح القاموس «ابن مشجوج » ونسب إليه السيرانى وابن سى شعر أبى خالد القنانى الخارجى ، الذى يقول فى أوله:

 <sup>(</sup>١) الانر: ٣٠٣٨٣ - «موسى بن سالم»، مولى الل العباس. ثقة، حديثه عن ابن عباس مرسل، وروى عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. مترجم فى التهذيب، والكبير ١/٤/١/٤، وابن أبي حاتم ١/٤/١/٤.

٢٠٣٨٤ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الأشعث بن عبد الله ، عن شهر بن حوشب ، عن أبى هريرة : «طوبى لهم »، شجرة في الجنة ، يقول لها : «تَفَيَّتَى لعبدي عما شاء» ! فتنفتى له عن الحيل بسروجها ولُحُمُها ، وعن الإبل بأزمتها ، وعما شاء من الكسوة . (١)

۲۰۳۸۰ — حدثنا ابن حسيد قال، حدثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن : شهر بن حوشب قال : « طوبی » ، شجرة فی الجنة ، کل شــَجر الجنة منها ، أغصانـُها من وراء سور الجنة .

۲۰۳۸٦ — حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الأشعث بن عبد الله ، عن شهر بن حوشب، عن أبى هريرة قال : في الجنة شجرة يقال لها « طوبي » ، يقول الله ملا : تفتَتَقيى = فذكر نحو حديث ابن عبد الأعلى ، عن ابن ثور .(٢)

۲۰۳۰۸۷ — حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عبد الجبار، قال حدثنا مروان قال، أخبرنا العلاء، عن شمر بن عطية في قوله: «طوبي لهم »، قال: هي شجرة في الجنة يقال لها « طوبي » .

المثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن منصور ، عن حسان أبى الأشرس ، عن مغيث بن سُمَى قال : « طوبى » ، شجرة فى الجنة ، ليس فى الجنة دار الا فيها غصن منها ، فيجىء

<sup>(</sup>١) الأثر: ٢٠٣٨٤ – «أشعث بن عبد الله بن جابر الحدانى، الحملى » الأعمى ، وينسب إلى جده فيقال : «أشمث بن جابر » ، وهو ثقة ، يعتبر بحديثه . وقال العقيلى: في حديثه وهم . ووثقه ابن معين والنسائى وابن حبان . مضى برقم : ٨٣٥٨ ، وهو مترجم في التهذيب ، والكبير ١/١/١/٤ في «أشعث أبو عبد الله الحملى»، وفي ابن أبي حاتم في «أشعث أبو عبد الله الحملى»، وفي ابن أبي حاتم ٢٧٣/١/١ .

و « شهر بن حوشب » ، مضى مراراً ، وثقوه ، وتكلموا فيه .

وهذا خبر موقوف على أبى هريرة . وسيأتى من طريق أخرى برقم : ٢٠٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٣٨٦ – هو مكررالأثر السالف رقم : ٣٠٣٨٤ .

الطائر فيقع ، فيدعوه فيأكل من أحد جنبيه قَدَ يِداً . ومن الآخر شيواء ، ثم يقول : • طر ، ، فيطير . (١)

بعض أهل الشأم قال : إن ربك أخذ لؤلؤة فوضعها على راحتيه ، ثم دملجها بين بعض أهل الشأم قال : إن ربك أخذ لؤلؤة فوضعها على راحتيه ، ثم دملجها بين كفيه ، (۲) ثم غرسها وسط أهل الجنة ، ثم قال لها : « امتد ّى حتى تبلغى مرَ ضاتى » . ففعلت ، فلما استوت تفجرت من أصولها أنهار الجنة ، وهى «طوبى » .

• ٢٠٣٩ حدثنا الفضل بن الصباح قال، حدثنا إسمعيل بن عبد الك يم الصنعانى قال ، حدثنى عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهباً يقول : إن فى الجنة شجرة يقال لها « طوبى » ، يسير الراكب فى ظلها مئة عام لا يقطعها ، زهرها رياط ، (٦) وويقها برود ، (١) وقضبانها عنبر ، وبطحاؤها ياقوت ، وترابها كافور ، ووحلها مسك ، يخرج من أصلها أنهار الخصر واللبن والعسل ، وهى مجلس الأهل الجنة . فبينا هم فى مجلسهم إذ أتتهم ملائكة من ربهم يقودون نجباً مزمومة بسلاسل من ذهب ، وجوهها كالمصابيح سن حسنها ، ووبَرها كخرَر المرعز ي من لينه ، (٥) عليها رحال أأواحها من ياقوت ، ودفوفها من ذهب ،

و « حسان أبو الأشرس » ، هو «حسان بن أبي الأشرس بن عمار الكاهلي » ، وهو « حسان بن المنذر » كنيته وكنية أبيه « أبو الأشرس » ، ثقة ، مترجم في التهذيب ، وانكبير ٢٢/١/٢ ، وابن أبي حاتم ٢٣٠/٢/١ .

و « مغيث بن سمى الأوزاعي » ، تابعي ثقة ، مترجم في النهذيب ، والكبير ٢٤/٢/٤ ، وابن أبي حاتم ٢٩١/١/٤ .

وسُيْأَتَى هَذَا الْحَبْرِ مَطُولًا بَاسِنَادَ آخَرَ رَقِّم : ٢٠٣٩٢ .

<sup>(</sup>٢) « دملج الشيء دملجة » ، إذ سواه وأحسن صنعته ، كما يدملج السوار .

 <sup>(</sup>٣) « الرياط » جمع « ريطة » ، وهي كل ثوب لين رقيق .
 (٤) « برود » ، جمع « برد » ، هو من ثياب الوثي .

<sup>(</sup> ٥ ) و المرعزى » » (بكسر الميم وسكون الراء ، وكسر العين وتشديد الزاى المفتوحة ) ، هو الزغب الذي تحت شعر العنز ، وهو ألين الصوف وميم « المرعزى» زائدة ، ومادته (رعز ) .

وثيابها من سندس وإستبرق، فينيخونها ويقواون : « إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلُّموا عليه » . قال : فيركبونها ، قال : فهي أسرع من الطائر ، وأوطأ من الفراش ، نُنجُبُأ من غير مَهَـنة ، (١) يسير الرُّجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لاتصيب أذُنُ راحلة منها أذُن صاحبتها، ولابير لهُ راحلة برك صاحبتها، ٧٠) حتى إن الشجرة لتتنحنَّى عن طرُقهم لئلا تفرُق بين الرجل وأحيه ، قال : فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيُسْفِر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه ، فإذا رأوه قالوا: « اللهم أنت السلام ومنك السلام ، وحدُق ً لك الجلال والإكرام » .قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك : « أنا السلام ومنى السلام ، وعليكم حقّت رحمتى ومحبتى ، مرحباً بعبادى الذين خَـَشُـُونى بغـَيثبِ، وأطاعوا أمرى » . قال : فيقولون : « ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ، ولم نقدرك حق قدرك ، فأذن لنا بالسجود قدَّ امك » . قال : فيقول الله : « إنها ليست بدار نـَصَب ولا عبادة ،ولكنها دارُ مُلْكُ ونعيم ، وإنى قد رفعت عنلكم نَصَب العبادة ، فسلونى ما شئتم ، فإن لكل رجل منكم أمنيته » . فيسألونه ، حتى إن أقصرهم أمنية ليقول : « ربِّ ، تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها ، رب فآتني كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا » . فيقول الله : «لقد قصَّرت بك اليوم أمنيتُك ، ولقد سألت دون منزلتك ، هذا لك منى ، وسأتحفك بمنزلتى ، لأنه ليس في عطائى نككد ولا تكوريد" ("). قال : ثم يقول : «اعرضوا على عبادى ما لم تبلغ أمانيهم ، ولم يخطر لهم على بال» . قال : فيعرضون عليهم حتى يـَقَنْضُوهم أمانيهم

<sup>(</sup>١) «المهنة» (بفتحات) جمع « ماهن» ، ويجمع على «مهان» ، نحو « كاتب ، وكتبة ، وكتاب» ، وهو الحادم .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في المخطوطة ، وفي تفسير ابن كثير « برك »، وفي الدر المنثور « لاتزل راحلة بزل صاحبتها » ، وأنا أرجع أن الصواب : « ولا و رك راحلة و رك صاحبتها » ولكن الناسخ الأول وصل الواو بالراء ، فأتى ناسخنا هذا فوصل بغير بيان ولا معرفة .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « ولا قصر يد » ، وهو كلام غث بل هو عين الغثاثة و « التصريد » ،
 في العطاء تقليله .

التى فى أنفسهم، فيكون فيا يعرضون عليهم برادين مقرّنة ، على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة ، على كل سرير منها قبة من ذهب منه رّغة ، فى كل قبة منها فررسمن فررس الجنة منظاهرة ، فى كل قبة منها جارية النمن الحور العين ، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة ، ليس فى الجنة لون ولا وهو فيهما ، ولا ريح طيبة إلا قد عبيقتا به ، ينفذ ضوء وجوههما غليظ القبة ، حتى يظن من يراهما أنهما من دون القبة ، يركى منهما من فوق سوقهما كالسلك يظن من ياقوتة حمراء ، يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة ، أو أفضل ، ويرى هولهم مثل ذلك . ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبة لانه ويعانقانه ويقولان له : « والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك » ، ثم يأمر الله الملائكة فيسيرون بهم صفاً فى الجنة ، حتى ينتهى كل رجئل منهم إلى منزلته التى أعد تت فيسيرون بهم صفاً فى الجنة ، حتى ينتهى كل رجئل منهم إلى منزلته التى أعد تت

۲۰۳۹۱ — حدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا علی بن جریر ،
 عن حماد قال : شجرة فی الجنة ، فی دار کل مؤمن غُصن منها .

حسان بن أبى الأشرس ، عن مغيث بن سمى قال : «طوبى » ، شجرة فى الجنة ، حسان بن أبى الأشرس ، عن مغيث بن سمى قال : «طوبى » ، شجرة فى الجنة ، لو أن رجلاً ركب قلوصًا جـَذَعًا أو جـَذَعَهَ من ثم دار بها ، لم يبلغ المكان الذى ارتحل منه حتى يموت هـرماً . وما من أهل الجنة منزل إلا فيه غصن من أغصان تلك الشجرة متدل عليهم ، فإذا أرادوا أن يأكلوا من الثمرة تدلى إليهم

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۳۹۰ - « الفضل بن الصباح البغدادي » ، شيخ الطبرى ثقة، مضى برقم : . ٣٩٥٨ ، ٢٢٥٢

و « إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل الصنعانى » ، ثقة ، مضى برقم : ٩٩٥ ، ٩٩٥ . و « عبد الصمد بن معقل بن منبه اليمانى» ، ثقة ، روىعن عمه وهب بن منبه ، مضى برقم : ٩٩٥.

وقد رواه ابن كثير في التفسير ؛ : ٢٤ه، وقال قبله : «روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثراً غريباً عجيباً » ، ثم أتم الحبر من طريق ابن أبي حاتم، ثم قال: « وهذا سياق غريب ، وأثر عجيب ، ولبعضه شواهد » .

فيأكلون منه ما شاؤوا ، ويجيء الطير فيأكلون منه قديداً وشواءً ما شاؤوا ، ثم بطير . (١)

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بنحوما قال من قال : هي شجرة .

## ذكر الرواية بذلك :

٢٠٣٩٣ - حدثني سليان بن داود القومسي قال ، حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع قال ، حدثنا معاوية بن سلام ، عن زيد : أنه سمع أبا سكلام قال ، حدثنا عامر بن زيد البكالى : أنه سمع عتبة بن عبد السلميِّيّ يقول : جاء أعرابيٌّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، في الجنة فاكهة؟ (٢) قال: نعم ، فيها شجرة تدعى « طوبى » ، هي تطابق الفردوس . قال : أيَّ شجر أرضنا تشبه ؟ قال : ليست تشبه شيئاً من شجر أرضك ، ولكن أتيت الشأم ؟ فقال : لا ، يا رسول الله . فقال : فإنها تشبه شجرة تدعى الجرَّوْزة ، تنبت على ساق واحدة ، ثم ينتشر أعلاً ها . قال : ما عيظتم أصلها ، قال : لو ارتحلتَ جُمَّدَعَـّةً " ١٠١/١٣ من إبل أهلك ، ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر تمَوْقُوتمَاهمَا همَرَماً . (٣)

<sup>(</sup> ۱ ) الأثر : ۲۰۳۹۲ – «حسان بن أبي الأشرس » ، سلف برقم: ۲۰۳۸۸. و « منيث بن سمى» ، سلف برقم : ٢٠٣٨٨ .

وهو مطول الأثر السالف : ٢٠٣٨٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « إن في الجنة . . . » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠٣٩٣ - «سليمان بن داود القومسي» ، شيخ الطبرى ، لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من الكتب .

و «أبو توبة » ، « الربيع بن نافع » ، ثقة مضى برقم : ٣٨٣٣ . و « معاوية ابن سلام بنأب سلام » ، ثقة، روى له الحماعة ، روى عن أبيه وجَّده ، وأخيه زيد ، مضى برقح : ۲۵۵۷ .

وأخوه «زيد بن سلام بن أبي سلام» ثقة ، روى عن جده «أبي سلام» ، مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/١/١/٢ ، وابن أبي حاتم ١/٢/٢٥ . .

و «أبو سلّام » ، هو « ممطور ً» الأسود الحبشى ، ثقة ، مضى مراراً ، آخرها رقمٍ : أ

۲۰۳۹۶ حدثنا الحسن بن شبیب قال ، حدثنا محمد بن زیاد الجزری، عن فرات بن أبی الفرات ، عن معاویة بن قرة ، عن أبیه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : «طوبی لهم وحسن مآب » ، شجرة غرسها الله بیده ، ونفخ فیها من روحه ، نبتت بالحکثی والحلل ، (۱) و إن أغصانها لتری من و راء سور الحنة . (۲)

۲۰۳۹۰ — حدثنی یونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنی عمرو بن الحارث ، أن در ّاجاً حد ّنه ، أن أبا الهیثم حدثه ، عن أبی سعید الحدری ، عن رسول الله علیه وسلم : أن رجلا ً قال له : یا رسول الله ، ما طوبی ؟ قال : شجرة فی الجنة مسیرة مئة سنة ، ثیاب أهل الجنة تخرج من أكمامها . (٣)

法 锋 华

و «عامر بن زيد البكالى» ، تابعى ، ثقة ، مترجم فى ابن أبى حاتم ٣٢٠/١/٣ . و «عتبة بن عبد السلمى» ، « أبو الوليد» ، له صحبة ، روى عن النبى صلى الله عليه وسلم . مترجم فى الإصابة ، وأسد الغابة ، والاستيعاب ، والتهذيب ، وابن أبى حاتم ٣٧١/٣ ، وابن سعد

فهذا إسناد جيد ، ورواه أحمد في مسنده ؛: ١٨٢، ١٨٤ ، مطولا ، من طريق « على ابن بحر ، عن هشام بن يوسف ، عن يحيى بن أب كثير ، عن عامر بن زيد البكالي » ، وهو إسناد صحيح أيضاً ، ونقله عن المسند ، ابن القيم في حادى الآرواح ١ : ٢٦٣ ، ٢٦٤ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، أسقط قوله « نبتت » وأثبتها من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٢٠٣٩ – «الحسن بن شبيب بن راشد» ، شيخ الطبرى ، سلف برقم : الحدث عن الثقات بالبواطيل، ووصل أحاديث هي مرسلة » .

و « محمد بن زياد الجزرى » ، لعله هو « الرقى » ، لأن الرقة معددة من الجزيرة . وهو « محمد ابن زياد اليشكرى الطحان ، الميمونى الرقى » ، وهو كذاب خبيث يضع الحديث ، روى عن شيخه الميمون بن مهران وغيره الموضوعات . مترجم في التهذيب ، وتاريخ بنداد ه : ٢٧٩ ، وابن أب حاتم ٢٠/٣/٢/٢ ، وميزان الاعتدال ٣ : ٠٠٠ . وكان في المطبوعة « الحريرى »،غير ما في المخطوطة .

و « فرات بن أبى الفرات» ، قال ابن أبى حاتم : «صدوق ، لا بأس به » ، وذكره ابن حبان في الثقات قال : « هو حسن الاستقامة والروايات » ، ولم يذكر البخارى فيه جرحاً » ولكن قال يحيى بن معين : « ليس بشيء » ، وقال ابنء على : « الضعف بين على رواياته » ، وقال الساجى « ضعيف ، يحدث بأحاديث فيها بعض المناكير » . مترجم في الكبير ؛ / ١٢٩ / ، وابن أبي حاتم ٣/٢/٣ ، وميزان الاعتدال ٢ : ٣١٦ ، ولسان الميزان ؛ ٣٢٢ .

و « معاویة بن إیاس المزنی » ، تابعی ثقة ، مضی برقع : ۱۱۲۱۱ ، ۹۰ ۱۱۶۰۹ . وأبوه « قرة بن إیاس بن هلال بن رثاب المزنی » ، له صحبة مترجم فی التهذیب ، والکبیر ۱۸۰/۱/٤ .

وهذا خبر هالك الإسناد ، وحسبه ما ويه من أمر « محمد بن زياد » ، ولم أجده عند غير الطبرى ( ٣ ) الآثر : ٢٠٣٩ – « عمر و بن الحارث بن يعقوب الأنصارى المصرى » ، ثقة ، روى له الحماعة ، سلف مراراً ، آخرها رقم : ١٧٤٢٩ .

قال أبو جعفر : فعلى هذا التأويل الذى ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الرواية به ، يجب أن يكون القول في رفع قوله: «طوبى لهم » ، خلاف القول الذى حكيناه عن أهل العربية فيه . وذلك أن الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «طوبى » اسم شجرة فى الجنة . فإذ "كان كذلك ، فهو اسم لمعرفة كزيد وعمرو . وإذا كان كذلك لم يكن فى قوله : «وحسن مآب » ، إلا "الرفع ، عطفاً به على «طوبى » .

وأما قوله: «وحسن مآب »، فإنه يقول: وحسن منقلب، (١) كما: —
٢٠٣٩٦ — حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم،
عن جويبر، عن الضحاك: « وحسن مآب »، قال: حسن منقلب. (١)

و « دراج » ، هو « دراج بن سمعان » ، « أبو السمح » ، متكلم فيه ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٧٧٥٤ .

و « أبو الهيثم » ، هو « سليمان بن عمرو العتوارى المصرى » ثقة ، مضى برقم : ١٣٨٧ ،

وقد سلف مثل هذا الإسناد برقم ١٣٨٧ ، وصحح هذا الإسناد أخى السيد أحمد رحمه الله . هذا ، وقد نقل ابن عدى عن أحمد بن حنبل: « أحاديث دراج ، عن أبى الهيثم ، عن أبى سعيد ، فيها ضعف » وقال ابن شاهين : « ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس » ، ومقالة أحمد في دراج شديدة فقد نقل عنه عبد الله بن أحمد : « حديثه منكر » . وعندى أن تصحيح مثل هذا الإسناد فيه بعض المجازفة ، وأحسن حاله أن يكون نما لا بأس به ، يما يعتبر به .

وهذا الحبر رواه أحمد في مسنده ٣: ٧١ من طريق ابن لهيمة . عن دراج أبي السمح = و رواه الحطيب البغدادي في تاريخه ٤ : ٩١ ، من طريق أسد بن موسى ، عن ابن لهيمة ، مطولا ، وصدره «أن رجلا قال له : يا رسول الله ، طوبي لمن رآك وآمن بك ! قال : طوبي لمن رآ في وآمن بي ، مطوبي ، ثم طوبي ، ألمديث .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «المآب » فيما سلف ٢ : ٢٥٨ ، ٢٥٩ .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي آُمَّةٍ وَمَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِتَتَدُّواْ عَلَيْهِمُ الَّذِي آُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب ﴾ ﴿ ثَلَا اللَّهُ مَتَاب ﴾ ﴿ ثَلَا اللَّهُ مَتَاب ﴾ ﴿ ثَالِهُ مَتَاب ﴾ ﴿ ثَالَةً إِلَيْهِ مَتَاب ﴾ ﴿ ثَالَةً عَلَيْهِ مَتَاب ﴾ ﴿ ثَالِهُ مَتَاب ﴾ ﴿ ثَالِهُ مَتَاب ﴾ ﴿ ثَالِهُ مَتَاب ﴾ ﴿ ثَالَةً عَلَيْهِ مَتَاب ﴾ ﴿ ثَالَةً عَلَيْهِ مَتَاب ﴾ ﴿ ثَالِهُ مَتَاب ﴾ ﴿ ثَالَهُ عَلَيْهِ مَتَاب ﴾ ﴿ ثَالَهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ ﴿ ثَالَهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: هكذا أرسلناك، يا محمد، في جماعة من الناس (۱) = يعني إلى جماعة ألله على مثل الذي أله من الناس (۱) = يعني إلى جماعة أله الذي أوحينا إليك »، يقول: لتبلغهم الله عليه، فمضت (۲) = « لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك »، يقول: لتبلغهم المأرسك للك به إليهم من وحيى الذي أوحيته إليك = « وهم يكفرون بالرحمن »، الله يقول: وهم يجحدون وحدانية الله ويكذ بون بها = « قل هو ربى » ، يقول: إن أله كفر هؤلاء الذين أرسلتُك إليهم، يا محمد ، بالرحمن فقل أنت: الله ربتى كفر هؤلاء الذين أرسلتُك إليهم، يا محمد ، بالرحمن فقل أنت: الله ربتى « لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب » ، يقول: وإليه مرجعي وأو بتى .

= وهو مصدر من قول القائل : « تبت متَمَابِيًا وتوبةً» . (٣)

وبنحو الذي قلنا ني ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

٣٠٣٩٧ – حدثنا بشر قال، حادثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وهم يكفرون بالرحمن »، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحديبية حين صالح قريشاً كتب : « هذا ما صالح عليه محماء" رسول الله » ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الأمة» فيها سلف من فهارس اللغة (أم ).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «خلا» فيما سلف ، ٣٥٠ تعليق : ٣ والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «التوبة» فيما سلف من فهارس اللغة ( توب ) .

فقال مشركو قريش : لئن كنت رسول َ الله ثم قاتلناك القد ظلمناك ! ولكن اكتب : « هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » . فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم! فقال: لا ، ولكن اكتبوا كما ير يالمون ، إنتي محمد بن عبد الله . فلما كتب الكاتب: « بسم الله الرحمن الرحيم »، قالت قريش : أما « الرحمن » ، فلا نعرفه ، وكان أهل الجاهلية يكتبون : « باسمك اللهم » ، فقال أصحابه : يا رسول الله ، دعنا نقاتلهم ! قال : لا ، ولكن اكتبوا كما يريدون .

٢٠٣٩٨ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال قوله : «كذلك أرسلناك في أمة قد خلت » ، الآية، قال : هذا لمّا كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشًا في الحديبية ، كتب : « بسم الله الرحمن الرحم » ، قالوا : لا تكتب « الرحمن »، وما ندرى ما « الرحمن » ، ولا تكتب إلا : « باسمك اللهم » . قال الله : « وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربى لا إله إلاّ هو » ، الآية .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْ عَاناً سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ المَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ١٠٢/١٣ الْأُمْرُ جَمِيعاً ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك .

فقال بعضهم : معناه : « وهم يكفرون بالرحمن »، «ولو أن قرآناً سيرت به الجبال » ، أي : يكفرون بالله ولو ستيَّر لهم الجبال بهذا القرآن . وقالوا : هو من المؤخر الذي معناه التقديم ، وجعلوا جواب (الو ) مقد مَّا قبلها . وذلك أن الكلام

على معنى قيلهم : ولو أنَّ هذا القرآن سُيرَت به الجبال أو قطعت به الأرض ، لكفروا بالرَّحمن .

\* ذكر من قال ذلك :

۲۰۳۹۹ — حدثنی عمد بن سعد قال . حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « ولو أن قرآنا سُيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتی » قال : هم المشركون من قريش ، قالوا لرسول الله صلی الله عليه وسلم : لو وسعت لنا أودية مكّة ، وسيّرت جبالها فاحترثناها ، وأحييت من مات منّا ، وقطع به الأرض أو كلم به الموتى ! فقال الله تعالى : « ولو أن قرآنا سُيّرت به الجبال أو قُطّعت به الأرض أو كلم به الموتى به الموتى بل لله الأمر جميعاً » .

• ٢٠٤٠ - حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى » ، قول كفار قريش لمحمد : سيِّر جبالنا تتسع لنا أرضُنا فإنها ضيِّقة ، أو قرب لنا الشأم فإنا نتَّجر إليها ، أو أخرج لنا آباءنا من القبور نكلمهم ! فقال الله تعالى (١) : « ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى » .

٢٠٤٠١ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه .

ابن جريج ، عن مجاهد ، نحوه = قال ابن جريج : وقال عبد الله بن كثير : ابن جريج ، عن مجاهد ، نحوه = قال ابن جريج : وقال عبد الله بن كثير : قالوا : لو فَسَحَت عنا الجبال ، أو أجريت لنا الأنهار ، أو كلمت به الموتى ! فنزل ذلك = قال ابن جريج : وقال ابن عباس : قالوا : سير بالقرآن الجبال ، قطع بالقرآن الأرض ، أخرج به موتانا .

<sup>(</sup>١) قوله : « فقال الله تعالى » ، ساقطة من المخطوطة ، وهي واجبة .

٣٠٤٠٣ – حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن كثير : قالوا : لو فسحت عنّا الجبال ، أو أجريت لنا الأنهار ، أو كلمت به الموتى ! فنزل : « أفلم ييأس الذين آمنوا » .

**\*** \* \*

وقال آخرون: بل معناه: « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال » ، كلام " مبتدأ منقطع عن قوله: « وهم يكفرون بالرحمن » . قال: وجواب الو الو الحدوف ، استنفيى المعين المراد من الكلام عن ذكر جوابها . قالوا: والعرب تفعل ذلك كثيراً ، ومنه قول اه ئ القيس:

فَلُوْ أَنَّهَا نَفْسُ تَمُوتُ سَرِيحَةً وَلَلْكِنَّهَا نَفْسُ تَقَطَّعُ أَنْفُسَا (١) وهو آخر بيت في القصيدة، (٢) فترك الجواب اكتفاء " بمعرفة سامعه مرادَه ، وكما قال الآخر : (٣)

فَأْ قْسِمُ لَوْ شَيْءٍ أَتَانَا رَسُولُهُ سِوَاكَوَلَكِنْ لَمْ نَجِدْ لَكَ مَدْ فَمَا (٢)

\* ذكر من قال نحو معنى ذلك :

(۱) ديوانه : ۱۰۷ ، وروايتهم :

فَلُو ۚ أَنَّهَا نَفُسُ تَمُوتُ جَمِيعَةً ۗ وَلَكِنَّهَا نَفُسُ تَسَاقَطُ أَنفُسَا

وقوله : « سر يحة » ، أى معجلة فى سهولة و يسر ، من قولهم : « شىء سر يح » ، أى سهل أو « أمر سر يح » ، أى معجل .

<sup>(</sup>٢) في دواوينه المنشورة ، ليس هو آخر القصيدة ، ولو أحسن ناشر و دواوين الشعر ، لأدوا إلينا الروايات المحتلفة على ترتيبها ، فإن ديوان امرئ القيس المطبوع حديثاً قد أغفل ترتيب الروايات إغفالا تاماً ، مع شدة حاجتنا إلى ذلك في فهم الشعر ، وفي إعادة ترتيبه . وهذا مما ابتلي الله به الشعر الحاهلي ، أن يحمله إلى الناس من لا يحسنه ، حتى ساء ظن الناس فيه ، وأكثر وا الطعن في روايته .

<sup>(</sup>٣) هو امرؤ القيس.

<sup>(</sup>٤) سلف البيت وتخريجه وشرحه ١٥ : ٢٧٧ ، ٢٧٨ .

قوله: « ولو أن قرآ نا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى » ، فوله: « ولو أن قرآ نا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى » ، ذكر لنا أن قريشاً قالوا: إن سَرَّك ، يا محمد ، اتباعك = أو: أن نتبعك = فسيسر لنا جبال تهامة ، أو زد لنا فى حرَرَ منا حتى نتسَّخذ قطائع نخترف فيها ، (۱) أو أحيى لنا فلاناً وفلاناً! ناساً ماتوا فى الجاهلية . فأنزل الله: « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى » ، يقول: لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم ، لفعيل بقرآنكم .

معمر ، عن قتادة : إن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : أذهب عنا ١٠٢/١٣ معمر ، عن قتادة : إن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : أذهب عنا ١٠٢/١٣ جبال تهامة حتى نشخذها زرعاً فتكون لنا أرضين ، أو أحى له فلاناً وفلاناً يخبر وننا : حق ما تقول ! فقال الله : « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً » ، يقول : لو كان فاصل ذلك بشيء من الكتب فيا مضى ، كان ذلك .

الخبرنا عبيد بن سايان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « ولو أن قرآناً سيرت أخبرنا عبيد بن سايان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « ولو أن قرآناً سيرت به الجبال» ، الآية ، قال : قال كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم : سيرلنا الحبال كما سنخرت لداود، أو قبطع لنا الأرض كما قبطعت لسلمان، فاغتدى بها شهراً وراح بها شهراً ، أو كلم لنا الموتى كما كان عبسى يكلمهم ، يقول : لم أنزل بهذا كتاباً ، ولكن كان شيئاً أعطيته أنبيائي ورسلي .

٢٠٤٠٧ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في

<sup>(</sup>۱) : «نخترف فيها» ، أى : نقيم فيها زمن الحريف ، وذلك حين ينزل المطر ، وتنببت الأرض. والذى ى كتب اللغة «أخرفوا»، أقاموا بالمكان خريفهم ، وهذا الذى هنا قباس العربية نحو «ارتبع»، و «اصطاف».

قوله: « ولو أن قرآناً سيرت به الجبال » ، الآية ، قال : قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن كنت صادقاً فسيتر عنا هذه الجبال واجعلها حروثاً كهيئة أرض الشأم ومصر والبُلُدان ، أو ابعث موتاناً فأخبرهم فإنهم قد ماتوا على الذي نحن عليه المقال الله: «ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى »، لم يصنع ذلك بقرآن قط ولا كتاب ، فيصنع ذلك بهذا القرآن .

\* \* \*

القول في تأُويل قوله تعالى ﴿ أَفَلَمْ يَايْتُسِ الَّذِينَ عَامُنُوٓ اَ اللهُ لَهُدَى النَّاسَ جَمِيعاً ﴾

قال أبوجعفر: اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى قوله: « أفلم ييأس ». فكان بعض أهل البصرة يزعم أن معناه : ألم يعلم ويتبيَّن = ويستشهد لقيله ذلك ببيت سـُحيَـمْ بن وَثيلِ الرِّياحيّ :

أَقُولُ لَهُمْ بِالشِّمْبِ إِذْ يَأْسِرُو نَنِي أَلَمْ تَيْأَسُوا أَتِّي ابْنُ فَارِسِ زَهْدَم (١)

ويروى: « يَيَسْدِرُونَدَى » ، فمن رواه «ييَسَروننى » فإنه أراد: يقتسمونيى ، من « الميسر » ، كما يقسم الجزور . ومن رواه : «يأسروننى » ، فإنه أراد الأسر ، وقال : عنى بقوله : « ألم تيأسوا » ، ألم تعلموا . وأنشدوا أيضاً في ذلك : (٢)

أَلَمْ يَيْأُسِ الْأَقُو امْأَتِي أَنَا أَبْنَهُ ﴿ وَإِنْ كُنْتُ عَنْأُرْضِ الْعَشِيرَ وَنَائِياً (٣)

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن لأبى عبيدة ٢٠٢١، وأساس البلاغة (يأس)، وخرجه الأستاذ سيد صقر في مشكل القرآن: ١٤٨، وغريب القرآن: ٣٢٨، واللسان (يأس). وشرحه وبينه هنالك، وغير هذه المواضع كثير. و « زهدم » فرس سحيم فيا قالوا. ولوصحت نسبة الشعر لسحيم لكان « زهدم » فرس أبيه وثيل. وهذا الشعر ينسب إلى جابر بن سحيم، فإذا صحح ذلك ، صحح أن « زهدم » فرس سحيم . وانظر نسب الحيل لابن الكلبى : ١٧ ، وأساء الحيل لابن الأعرابي : ١٣ .

<sup>(</sup>٢) نسب إلى مالك بن عوف ، و إلى رياح بن عدى .

<sup>(</sup>٣) معجم غريب القرآن في مسائل نافع بن الأزرق ، لابن عباس: ٢٩١ : والقرطبي ٩ : ٣٢٠ ، وأبو حيان ه ؛ ٣٩٢ ، وأساس البلاغة (يأس) ، ولم أعرف الشعر .

وفسروا قوله : « ألم ييأس » ، ألم يعلمَ ويتبيَّن ؟

وذكر عن ابن الكلبي أن ذلك لغة لحيّ من النَّخَع يقال لهم : « وَهُبيل » ، تقول : « أَلَم تيأس كذا » ، بمعنى : ألم تعلّمه ؟

وذكر عن القاسم بن معن أنها لغة هموازن ، وأنهم يقولون : « يشت كذا » ، علمت .

وأما بعض الكوفيين فكان ينكر ذلك ، (١) ويزعم أنه لم يسمع أحداً من العرب يقول: «يئست» ، بمعنى علمت. ويقول: هو في المعنى = وإن لم يكن مسموعاً «بئست» بمعنى علمت = يتوجّه لل ذلك ، إذ أنه قد أرقع إلى المؤمنين أنه لو شاء لهدى الناس جميعاً ، (١) فقال: «أفلم ييأسوا علماً » ، يقول: يؤيسهم العلم . فكأن فيه «العلم» مضمراً ، (٣) كما يقال: «قد يئست منك أن لا تفلح علماً» ، كأنه قيل: «علمته علماً» ، قال: وقول الشاعر: (١)

حَتْى إِذَا يَئِسَ الرُّمَاةُوأَرْسَلُوا عُضْفًا دَوَاحِنَ قَافِلًا أَعْصَامُهَا (٥) معناه : حَتَى إِذَا يئسوا من كل شيء مما يمكن ، إلاَّ الذي ظهر لهم ، أرسلوا =

<sup>(</sup>١) هو الفرأء في معانى القرآن ، في تفسير الآية ،والآتي هو نص كلا.ه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْ أُوقِعٍ . . . هِ ، وَأَثْبَتُ مَا فِي الْمُخْطُوطَةِ ، وهو المُوافق لما في معانى القرآن .

<sup>(</sup>٣) في معانى القرآن : « فكأن فيهم العلم » ، والصواب ما في الطبرى ، وهو موافق لما في اللسان ( يأس ) .

<sup>( ؛ )</sup> هو لبيد .

<sup>(</sup>ه) معلقته المشهورة ، في صفة صيد البقرة الوحشية . يقول : أرسلوا عليها كلاباً غضف الآذان ، وهي كلاب الصيد تسترخي آذانها . و « دواجن » ضاريات قد عودن الصيد . و « القافل » اليابس . و « الأعصام» ، جمع « عصام» ، وهو قلائد من أدم تجمل في أعناق الكلاب ، وهي السواجير أيضاً .

1.1/14

فهو فى معنى : حتى إذا علموا أن ليس وجه إلا الذى رأوا وانتهى علمهم ، فكان ما سواه بأساً . (١)

وأَمَا أَهَلَ التَّأُويِلُ فَإِنْهُم تَأْوَلُوا ، ذَلَكُ بَمَعْنَى : أَفَلَمْ يَعَلَمُ وَيُتَبَيِّنَ . \* ذَكَرَ مِن قَالَ ذَلِكُ مِنْهُم :

١٠٤٠٨ - حد ثنى يعقوب قال ، حد ثنا هشيم ، عن أبى إسحق الكوفى ، عن [مولى مولى بحر] : أن عليناً رضى الله عنه كان يقرأ: ﴿ أَ فَلَمْ يَتَبِينَ اللَّهِ بِنَ آمَنُوا ﴾ (٢) عن هرون ، عن هرون ، عن حن طلة ، عن شهر بن حوشب ، عن ابن عباس : «أفلم ييأس » ، يقول : أفلم يتبين عن حنظة ، عن شهر بن حوشب ، عن ابن عباس : «أفلم ييأس » ، يقول : أفلم يتبين الله بين حدثنا يزيد ، عن جرير بن حازم ، عن الزبير بن الحريّ يت = أو : يعلى بن حكيم = ، عن عن جرير بن حازم ، عن الزبير بن الحريّ يت = أو : يعلى بن حكيم = ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه كان يقرؤها : ﴿ أَفَلَمْ يَتَبَيّنَ اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ، قال : عكرمة ، عن الأخرى وهو ناعس " . (٣)

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن : « فكان ما و راءه يأسا » ، وهو جيد .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٢٠٤٠٨ - « أبو إسحق الكوفى » ، هو « عبد الله بن ميسرة » ، ضعيف واهى الحديث ، و وثقه ابن حبان ، مضى برقم : ٢٩٢٠ ، ١٣٤٨٩ ، ٢٠٧٨ ، وكان هشيم يكنيه بابن له يقال له « إسحق » ، وكنيته « أبو ليلى » ، وهشيم يدلس بهذه الكنية . وكان في المخطوطة : «ابن إسحق الكوفى » ، وهو خطأ صرف .

وأما الذى بين القوسين ، فهو هكذا جاه فى المخطوطة ، وجعل مكانه فى المطبوعة : « عن مولى يخبر »، تصرف فى الإسناد أسوأ التصرف وأشنعه . وهذا الذى بين القوسين ربما قرئ آخره : « مولى بحتر »، وقد استوعبت ما فى تهذيب الكمال للحافظ المزى ، فى باب من روى عن« على بن أبى طالب »، و باب من روى عنه « أبو إسحق الكوفى» ، فلم أجد شيئاً قريب التحريف من هذا الذى عندنا .

ومهما يكن من شيء ، فحسب هذا الإسناد وهاء أن يكون فيه «أبو إسحق الكوفى» ، ثم انظر التعليق على الأثر التالى رقم : ٢٠٤١٠ .

وكان في المطبوعة : « كان يقول » مكان : « كان يقرأ » ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، لأن الناسخ كتب « يقول » ثم جعل الواو « راء » ، وأدخل الألف في اللام، ووضع عليها الهمزة ، فاختلط الأمر على الناشر .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠٤١٠ - « أحمد بن يوسف التغلبي الأحول » ، شيخ أبي جعفر الطبري ،

⇒هو صاحب أبى عبيد القاسم بن سلام، مثهور بصحبته، ثقة مأمون، مضى مراراً آخرها رقم:١٢٩٩٤ ، وهو الذي أخذ عنه أبو جعفر الطبرى كتب أبي عبيد القاسم بن سلام .

و « القاسم » ، هو « القاسم بن سلام » ، « أبوعبيد » ، الفقيه القاضى ، صاحب التصافيف المشهورة ، كان إمام دهره في جميع العلوم ، وهوصاحب سنة ، ثقة مأمون ، وثناء الأئمة عليه ثناء لا يدرك .

و « يزيد »، هو « يزيد بن هرون السلمى » ، وهو أحد الحفاظ الثقات الأثبات المشاهير ، روى له الجماعة ، مضى مراراً آخرها رقم : ١٠٤٨٤ .

و «جرير » ، هو «جرير بن حازم الأزدى » ، ثقة حافظ ، روى له الجماعة ، مضى مراراً آخرها رقم : ١٤١٥٧ .

و «الزبيربن الحريت » . ثقة ، روى له الحماعة سوى النسائى . مضى برتم : ٩٩،٥ ، ، ١١٦٩٣ ، وكان فى المطبوعة : «الزبير بن الحارث » ، غير ما فى المخطوطة مجازفة .

و « يعلى بن حكيم » ، ثقة ، روى له الجماعة سوى الترمذي ، مضى برقم : ١٢٧٤٨ .

فهذا خبر رجاله ثقات ، بل كل رجاله رجال الصحيحين ، سوى أبي عبيد القاسم بن سلام ، وهو إمام ثقة صدوق ، فإسناده صحيح ، لا مطعن فيه — ومع صحة إسناده لم أجد أحداً من أصحاب الدواوين الكبار ، كأحمد في مسنده ، أو الحاكم في المستدرك ، ولا أحداً من نقل عن الدواوين الكبار ، كالهيشمي في مجمع الزوائد ، أخرج هذا الحبر أو أشار إلى عا، التراما عن ابن عباس ، أو على بن أبي طالب ، كما جاء في الحبر الذي قبله رقم : ٢٠٤٨ . بل أعدب من ذلك أن ابن كثير ، وهو المتعفب أحاديث أبي جعفر في النفسير ، لما بلغ تفسير هذه الآية ، لم يفعل سوى أن أشار إلى قراءة ابن عباس ، وأغفل هذا الحبر إغفالا على غير عادته ، وأكبر غلى أن ابن كثير عوف صحة إسناده ، ولكنه أنكر ظاهر معناه إنكاراً حمله على السكوت عنه ، وكان خليفاً أن يذكره ويصفه بالغرابة أو النكارة ، ولكنه لم يفعل ، لأنه فيما أنل قد تحير في صحة إسناده ، مع نكارة ما يدل عليه ظاهر لفظه . و زاد هذا الظاهر نكارة عنده ، ما قاله المفسر ون قبله في هذا الحبر عن ابن عباس ، طاهر لفظه . و زاد هذا الفاظ غير هذه الألفاظ .

فلما رأيت ذلك من فعل ابن كثير وغيره ، تتبعت ما نقله الناقلون من ألفاظ الحبر ، فوجدت بين ألفاظ الحبر التي رويت غير مسئدة ، وبين لفظ أبى جعفر المسئد ، فيقاً يلوح علانية ، وألفاظهم هذه هي التي دعت كثيراً من الأثمة يقولون في الحبر مقالة سيئة ، بلئت مبلغ الطعن في قائله بأنه زنديق ملحد ! ونم ، فإنه لحق ما قالوه في الحبر الذي روود بألفاظهم ، أما لفظ أبي جعفر هذا ، وإن كان ظاهره مشكلا ، فإن دراسته على الوجه الذي يتبنى أن يدرس به ، تزيل عنه قتام المعني الفاسد الذي يبتدر المره عند أول نلاوته ..

نلما شرعت فى دراسته من جميع وجوه الدراسة ، انفته لى باب عظيم من القول فى هذا الحبر وأشباهه ، من مثل قول عائشة أم المؤمنين : « يا ابن أخى ، أخطأ الكاتب » ، أى ما كتب فى المصحف الإمام ، ومعاذ الله أن يكون ذلك ظاهر انمظ حديثها . وهذان الحبران وأشباه لهما يتخذهما المستشرقون و بطانتهم عمن ينتسبون إلى أهل الإسلام ، مدرجة الطعن فى القرآن . أو تسويلا التلبيس على من لاعلم عنده بتنزيل القرآن العظيم ، فاقتضافى الأمر أن أكتب رسالة جامعة فى بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «أنزل القرآن على سبعة أحرف » ، وكيف كانت هذه الأحرف السبعة وما الذى بتى عندنا مها ، وانهيت إلى أنها بحمد الله باقية تجميعها فى قراءات القرأة ، وفى شاذ القراءة ، وفى رواية الحروف ، لا كما ذهب إليه أبو جعفر الطبرى فى مقدمة تفسيره =

جُدرَيْج قال : في القراءة الأولى ، زعم ابن كثير وغيره : « أفلم يتبَينَ » . (١) جُدرَيْج قال : في القراءة الأولى ، زعم ابن كثير وغيره : « أفلم يتبَينَ » . (١) حدثني عمى قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « أفلم ييأس الذين آمنوا » ، يقول : ألم يتبين .

معاوية بن صالح ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « أقلم ييأس الذين آمنوا » ، يقول : يعلم .

۲۰٤۱٤ - حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث قال ، حدثنا ليث ، عن مجاهد فى قوله : « أفلم ييأس الذين آمنوا » ، قال : أفلم يتبين . (۲) - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة فى قوله : « أفلم ييأس الذين آمنوا » ، قال : ألم يتبين الذين آمنوا .

٢٠٤١٦ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « أفلم ييأس الذين آمنوا » ، قال : ألم يعلم الذين آمنوا . "

<sup>(</sup> ١: ٥٥ – ٥٥) ، ومن ذهب في ذلك مذهبه . ثم بينت ما كان من أمركتابة المصحف على عهد أبي بكر ، ثم كتابة المصحف الإمام على عهد عثمان رضى الله عهما ، وجعلت ذلك بياناً شافياً كافياً بإذن الله . وكنت على نية جعل هذه الرسالة مقدمة للجزء السادس عشر من تفسير أبي جعفر ولكما طالت حتى بلغت أن تكون كتاباً ، فآثرت أن أفردها كتاباً يطبع على حدته إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۲۰٤۱۱ - « الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني » ، شيخ الطبرى ثقة ، أحد أصحاب الشافعي ، مضى مراراً آخرها رقم : ۱۸۸۰۷ .

و «حجاج بن محمد المصيصى الأعور » ، «أبو محمد » ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى مراراً آخررقم : ١٨٢٩٠ .

<sup>(</sup>۲) الأثر ۲۰۶۱۶ – «عمران بن موسى بن حيان القزاز» ، شيخ الطبرى ، ثقة ، مضى مراراً آخرها رقم : ۸۹۸۳ .

و « عبد الوارث » ، هو « عبد الوارث بن سعد بن ذكوان » ، أحد الأعلام، مضى مراراً آخرها رقم : ١٥٣٣٩ .

و «لیث» ، هو «لیث بن أبی سلیم القرشی » ، هو الذی یروی عن مجاهد ، مضیمراراً ، آخرها : ۹۹۳۲ .

ابن زيد عدائيي يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ، ابن زيد في قوله : « أفلم ييأس الذين آمنوا » ، قال : ألم يعلم الذين آمنوا .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك ما قاله أهل التأويل ، أن تأويل ذلك : « أفلم يتبين ويعلم » ، لإجماع أهل التأويل على ذلك ، والأبيات التى أنشدناها فيه .

**4** 0 **4** 

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام إذاً : ولو أن قرآناً سوى هذا القرآن كان سيرت به الجبال، لسير بهذا القرآن، أو قبطعت به الأرض ، ليُقطعت بهذا ، أو كلّم به الموتى ، لكلّم بهذا ، ولكن لم ينفعل ذلك بقرآن قبل هذا القرآن فينفعل بهذا (١) = « بل لله الأمر جميعاً » ، يقول ذلك : كله إليه وبيده ، فينفعل بهذا (١) = « بل لله الأمر جميعاً » ، يقول ذلك : كله إليه وبيده ، يهدى من يشاء فيخذله ، أفلم يتبيس يهدى من يشاء فيخذله ، أفلم يتبيس الله يتمنو الله ورسوله = إذ طميعوا في إجابتي من سأل نبيهم [ ما سأله ] من نسير الجبال عنهم ، (١) وتقريب أرض الشأم عليهم ، وإحياء موتاهم = أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً إلى الإيمان به من غير إنجاد آية ، ولا إحداث شيء بشاء الله لهدى الناس جميعاً إلى الإيمان به من غير إنجاد آية ، ولا إحداث شيء ما سألوا إحداثه ؟ يقول تعالى ذكره : فما معنى مجتهم ذلك : مع علمهم بأن الهداية والإهلاك إلى وبيدى ، أنزات آية أو لم أنزلها ، أهدى من أشاء بغير إنزال آية ، وأضل من أردت مع إنزالها .

<sup>(</sup>۱) كانت هذه العبارة في المطبوعة : «ولو يفعل بقرآن قبل هذا القرآن لفعل بهذا »، وهي عبارة فاسدة كل الفساد ، صوابها ما في المخطوطة ، ولا أدرى لم غيره ؟

<sup>(</sup> ٢ ) الزيادة بين القوسين ، يقتضيها السياق = أو أن يحذف من الكلام « من » في قوله : « من تسيير الحبال » .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُخُولُ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِى وَعْدُ اللهِ إِنَّ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: «ولا يزال»، يا محمد = «الذين كفروا»، من قومك = «تصيبهم بما صنعوا»، من كفرهم بالله، وتكذيبهم إياك، وإخراجهم لك من بين أظهرهم = «قارعة»، وهي ما يقرعهم من البلاء والعذاب والنّقم، بالقتل أحياناً، وبالحروب أحياناً، والقحط أحياناً = «أو تحل»، أنت يا محمد، يقول: أو تنزل أنت = «قريباً من دارهم»، بجيشك وأصحابك = «حتى يأتى وعد الله» الذي وعدك فيهم، وذلك ظهورك عليهم، وفتحمك أرضَهم، وقم وقم إلى الله الله الله منجزك، يقول: إن الله منجزك، يا محمد، ما وعدك من الظهور عليهم، لأنه لا يخلف وعده.

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

عن قتادة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فى قوله : « ولا يزال الذين عن قتادة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فى قوله : « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة » ، قال : سَرِيَّة = « أو تحل قريباً من دارهم » ، قال : محمد = « حتى يأتى وعد الله » ، قال : فتح مكة . (١)

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۲۰۶۱۸ - هذا إسناد لا شك أن قد سقط صدره ، وهو الذي زدته بين القوسين ، استظهاراً بإسناد سابق رقم: ۲۰۱۸: «حدثنا محمد بن المثنى ، عن أبي داود ، عن المسمودي . . . » و «أبو داود » هو الطيالسي الإمام الحافظ: «سليمان بن داود بن الحارود » ، المسمودي » ، هو «عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسمود » ، مضى مراراً كثيرة ، آخرها : ۱۷۹۸۲ .

۲۰۶۱۹ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى ، عن المسعودى ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، بنحوه = غير أنه لم يذكر « سريّة » .

المسعودى ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : تلا هذه الآية : المسعودى ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : تلا هذه الآية : « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة » ، قال : « القارعة » ، السرية = « أو تحل قريباً من دارهم » ، قال : هو محمد صلى الله عليه وسلم = « حتى يأتى وعد الله » ، قال : فتح مكة . (١)

خصيفاً حد ثهم، عن عكرمة فى قوله: « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا خصيفاً حد ثهم، عن عكرمة فى قوله: « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم » ، قال: نزلت بالمدينة فى سراياً رسول الله صلى الله عليه وسلم = « أو تحل » ، أنت يا محمد = « قريباً من دارهم » .

٢٠٤٢٢ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن النضر بن عربى ، عن عكرمة : « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة »، قال : سرية = « أو تحل قريباً من دارهم » ، قال : أنت يا محمد

عمد بن سعد قال، حدثنی ابی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « ولا یزال الذین كفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة » ، یقول : عذاب من السماء ینزل علیهم = « أو تحل قریباً من دارهم » ، یعنی نزول رسول الله صلی الله علیه وسلم بهم وقتاله إیاهم ، قریباً من دارهم » ، یعنی نزول رسول الله صلی الله علیه وسلم بهم وقتاله إیاهم ، تحدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ،

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰؛۲۰ – « أبوقطن » ، هو « عمرو بن الهثيم البغدادى » ثقة ، سلف برقم : ۲۰۰۹۱ ، ۲۰۰۹۱ ، ۲۰۰۹۱

وكان هذا الإسناد مكرراً فى المخطوطة ، ثم ختمه بقوله : « عن ابن عباس بنحوه ، غير أنه لم يذكر سرية »، وهذا يناقض رواية الإسناد بعده . والظاهر أنه لما قلب الورقة ليكتب بقية الحبر ،سبق نظره إلى ختام الحبر السالف ، ثم تابع النقل على الصواب ، فكرر الإسناد ثم أتبعه الحبر .

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « تصيبهم بما صنعوا قارعة » ، تصاب منهم سَرِيّتَة ، أو تصاب منهم مصيبة = أو يحل محمد قريباً من دارهم = وقوله : « حتى يأتى وعد الله » ، قال : الفتح .

عن عبد الله بن أبى نجيح : « أو تحل قريباً من دارهم » ، يعنى النبى صلى الله عليه وسلم .

٢٠٤٢٦ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن البن جريج ، عن مجاهد = نحو حديث الحسن ، عن شبابة .

الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « قارعة » ، قال : السرايا . السرايا . . . . قال ، حدثنا عبد الغفار ، عن منصور ،

عن مجاهد : « قارعة »، قال : مصيبة من محمد = « أو تحل قريباً من دارهم » ، قال : أنت يا محمد = « حتى يأتى وعد الله » ، قال : الفتح .

: عن مجاهد : حدثنا إسرائيل ، عن خصيف ، عن مجاهد : « قارعة » ، قال : كتيبة " .

۲۰۶۳۰ . . . قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير : « تصيبهم بما صنعوا قارعة » ، قال : سرية = « أو تحل قريباً من دارهم » ، قال : أنت يا محمد .

٢٠٤٣٢ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن

معمر ، عن قتادة : « قارعة » ، قال : و قييعة = « أو تحل قريباً من دارهم » ، قال : يعنى النبى صلى الله عليه وسلم . يقول : أو تحل أنت قريباً من دارهم . 
٢٠٤٣٣ - حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا محمد بن طلحة ، عن طاحة ، عن مجاها : « تصيبهم بما صنعوا قارعة » ، قال : سرية . (١)

۲۰۶۳۶ ــ حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد : « تصيبهم بما صنعوا قارعة » ، قال : السرايا ، ١٠٦/١٣ كان يبعثهم النبى صلى الله عليه وسلم = « أو تحل قريباً من دارهم » ، أنت يا محمد = « حتى يأتى وعد الله » ، قال : فتح مكة .

المحابه ، عن مجاهد : « تصيبهم بما صنعوا قارعة » ، قال : كتيبة أصحابه ، عن عن بعض المحابه ، عن عن بعض

٢٠٤٣٦ - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله :
 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة » ، قال : قارعة من العذاب .

وقال آخرون : معنى قوله : « أو تحلّ قريباً من دارهم » ، تحل القارعة ُ قريباً من دارهم .

ذكر من قال ذلك :

معمر ، عن قتادة قال ، قال الحسن : « أو تحل قريباً من دارهم » ، قال :

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۶۳۳ – «محمد بن طلحة بن مصرف اليامى» ، وثقه أحمد ، وضعفه غيره ، ومضى برقم : ۲۰۶۳ ، ۲۰۶۵ .

و «طلحة» أبوه ، وهو «طلحة بن مصرف اليامى» ، ثقة ، روى له الحماعة ، وهو يروى عن مجاهد . مضى برقم : ٣١١، ، ٥٤٣١ ، ١١١٤٦ . وكان في المخطوطة هنا في الهامش علامة تشكك ، وهذا هو تفسير ما تشكك فيه الناسخ .

أو تحلُّ القارعة قريباً من دارهم .

٢٠٤٣٨ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن قال : أو تحل القارعة (

وقال آخرون فى قوله : « حتى يأتى وعد الله » ، هو يوم القيامة . \* ذكر من قال ذلك :

ابن حكيم، عن رجل قد سماه ، عن الحسن فى قوله : « حتى يأتى وعد الله »، قال : يوم القيامة .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيَّ بِرُسُلِ مِّنَ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ ﴿ كَانَ عِقَابِ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ان يستهزئ هؤلاء المشركون من قومك ويطلبوا منك الآيات تكذيباً منهم ما جئتهم به ، فاصبر على أذاهم لك ، وامض لأمر ربك فى إنذارهم والإعذار إليهم ، (۱) فلقد استهزأت أمم من قبلك قد خلَت فضت ، برسلي، (۱) فأطلت لم فى المنهل ، ومددت لم فى الأجل ، ثم أحللت بهم عذابى ونقمتى حين تمادوا فى غيهم وضلالم ، فانظر كيف كان عقابى إياهم حين عاقبتهم ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في إعذارهم » ، وهو فاسد ، ونون « إنذارهم » في المحطوطة ، كافت عيداً ثم جعلها الكاتب نونياً ، فعاث في رسمها ، يقال: « أعذرت إليه إعذاراً »، أي لم تبق موضعاً للإعتذار ، لأنك بلغت أقصى الغاية في التبليغ والبيان .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : «برسل »، بغير ياء، لم بحسن قراءة المخطوطة لحفاء اليا. في كتابة الكاتب .

### ألم أذقهم أليم العذاب ، وأجعلهم عبرة ً لأولى الألباب ؟

\* \* \*

و « الإملاء » في كلام العرب ، (۱) الإطالة ، يقال منه : «أمليت لفلان » ، إذا أطلت له في المربح ومنه : إنه المملاوة من الدهر » ، ومنه قولم : « تمكليت وحبيباً » ، (۲) ولذلك قيل لليل والنهار : « المملكوان » ، لطولهما ، كما قال ابن م قبل : ألا ياديار الْحَيِّ بِالسَّبُعَانِ أَلَحَ عَلَيْهَا بِالْبِلَى إِالْمِلَوانِ (۳) وقيل للخرق الواسع من الأرض « مكل » ، (٤) كما قال الشاعر : (٥) فأخضل منها كُل بال وعين وجيف الروايا بالمكر المتباطن (١) لطول ما بين طرفيه وامتداده .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الإملاء» فيما سلف ٧ : ٤٣١ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ :١٠٨، ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة «تمايت حيناً » ، وهو خطأ صرف .

 <sup>(</sup>٣) مضى البيت وتخريجه ونسبته وشرحه فيما سلف ٢٠٠٧، تعايق رقم : ٣، ٤، وانظر قصيدة ابن مقبل في ديوانه الذي طبع حديثاً : ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر مجاز القرآن ١ : ٣٣٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) هو الطرماح ، وهو طائى .

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ١٦٨، وأضداد الأصممي وابن السكيت : ٤٤ ، ١٩٧ ، وأضداد ابن الأنبارى : ٢٥٦ ، والأسان (عين) ، وكان في المطبوع : «وجف الروايا»، وجاء كذلك في بعض المراجع السالفة وفي الديوان ، وهو في المخطوطة «وجيف» ، وإن كان ما بعد ذلك مضطوب الكتابة. وقصيدة الطرماح هذه كما جاءت في الديوان مضطربة ، سقط منها كثير ، تجد بعضها في مواضع مختلفة من المعاني الكبير لابن تتيبة ، يدل على سقوط أبيات قبل هذا البيت ، ولم أستطع أن أعرف موضع هذا البيت من قصيدته ، ولذلك غمض معناه على ، لتعلق الضمير في «منها» بمذكور قبله لم أقف عليه ، ولذلك أيضاً لا أستطيع أن أرجح أي اللفظين أحق بالمهني «وجف» أو «وجيف»، ولكني أقف عليه ، ولذلك أيضاً لا أستطيع أن أرجح أي اللفظين أحق بالمهني «وجف» أو «وجيف»، ولكني و «سقاء عين» أو «وجيف»، ولكني أي الثانية أميل . ولغة البيت : «أخضل» ابتل . ويقال «سقاء عين» ، إذا سال منه الما و «سقاء عين» في لغة طبي جديد ، والطرماح طائي ، فهو المراد هنا . و «الوجيف» ، ضرب من سير الإبل سريع . و «الروايا» جمع «رواية» ، وهو البعير الذي يستق عليه ، يحمل مزاد الماء . و «المتباطن» ، في شرح ديوانه ، المتطامن ، وكذلك في أمالي أي علي القالي ٢ : ٧ من سير حديث أمرأة قالت : « ارم بعينك في هذا الملا المتباطن» . وعندي أن هذا التفسير في شرح حديث أمرأة قالت : « ارم بعينك في هذا الملا المتباطن» . وعندي أن هذا التفسير في شرح جيد ، وإنما هو من قولم : «شأو بطين» ، أي بعيد واسع ، ونص الرغضري في الأساس علي ذلك فقال : « تباطن الكان ، تباعد » ، فهذا حق اللفظ هنا ، كا نرى .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَآيِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَّوهُمْ أَمْ تُنَبِّتُونَهُ مِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَّوهُمْ أَمْ تُنَبِّتُونَهُ مِنَ القَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَلِم مِنَ القَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلُ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلُ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ هَادٍ ﴾ هَادٍ ﴾ هَادٍ ﴾ هَادٍ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أفالرَّبُّ الذى هو دائم "لا يَبيدُ ولا يَهَلك، قائم بحفظ أرزاق جميع الحكث ، (امتضمن لها، عالم "بهم و بما يكسبُونه من الأعمال ، رقيب عليهم لا يتعرْب عنه شيء أيها كانوا ، كمّن هو هالك بائد "لا يسمع ولا يُبصر ولا يفهم شيئاً ، ولا يدفع عن نفسه ولا عَمَّن يعبده ضرراً ، ولا يجلب إليهما نفعاً ، كلاهما سَواء "؛

وحذف الجواب فى ذلك فلم يَـقَـُل ، وقِد قيل : « أَفَن هُو قَاتُم على كل نفس بما كسبت » : ككذا وكذا ، اكتفاءً بعلم السامع بما ذَكـَر عَما ترك ذكر ه . وخلك أنه لما قال جل ثناؤه : « وجـعَـلُـوا الله شُر كاء » ، عـُـلـم أن معنى الكلام : كشركائهم التى اتخذوها آلهة ً ، كما قال الشاعر : (٢)

تَخَيَّرِي خُيِّرْتِ أُمَّ عَالِ بَيْنَ قَصِيرٍ شِبْرُهُ تِنْبَالِ أَذَاكَ أَمْ مُنْخَرِقُ السِّرِاْبَالِ وَلَا يَزَالُ آخِرَ اللَّيالِي

1.4/14

<sup>(</sup> أ ) انظر تفسير «القيام» فيها سلف ٦ : ١٩ه – ٢١ه/٧ : ١٢٠ – ١٢٤ . وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) هو القتال الكلابي .

### « مُثْلَفِ مَالٍ وَمُفِيدَ مَالٍ «(١)

ولم يقل وقد قال: « شَبَوْهُ وَ يَنْبَال »: (٢) « وَبِينَ كَذَا وَكَذَا»، اكتفاء منه بقوله: « أَذَاكَ أَم منخرق السربال » ، ودلالة الحبر عن المنخرق السربال ، على مراده في ذلك .

\* \* \*

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

• ٢٠٤٤ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ،

(۱) من رجز رواه صاحب الأغانى ١٦٤:٢٠ فى حديث طويل، وأخرجه إحسان عباس فيما جمعه من شعر القتال الكلابى: ٨٣، والتخريج فى : ١١٣ ويزاد عليه اللسان (رمل) ، مع اختلاف فى روايته . «أم عال » ، هى «عالية » ، امرأة من بنى نصر بن معاوية ، كانت زوجة لرجل من أشراف الحى ، فكان القتال ينسب بها فى أشعاره، ورواية الأغانى :

\* تَخَيَّرِي خُيِّرْتِ في الرِّجَالِ \*

لأن قبله :

# لَعَلَّنَا نَطُرُقُ أُمَّ عَالٍ \*

وفى المطبوع : «قصير شده » ، وهو خطأ .

ويقال : « فلان قصير الشبر » ، إذا كان متقارب الحطو ،وقال الزنحثيرى: متقارب الحلق . و رواية الأغانى: « قصير باعه » . و « التنبال » ، القصير . و بعد هذا البيت :

وَأُمُّهُ وَاعِيَةُ الْحِمَالِ تَبِيتُ بَيْنَ الْقَتِّ وَالْجَعَال

« منخرق السربال » ، مزق السربال ، وهو القميص ، قال البكرى في شرح قول ليل الأخيلة : وَمُخَرَقٌ عَنْهُ الْقَمِيصُ تَخَالُهُ ﴿ وَسُطَ الْبُيُوتِ مِنَ الْحَيَاءِ سَقِيمًا

فيه قولان ، أحدهما : أن ذلك إشارة إلى جذب العفاة له ، والثانى : أنه يؤثر بجيد ثيابه فيكسوها . والأجود عندى أنهم يمدحون الرجل بأنه ملازم للأسفار والغزو ، يعانب بينهما ، فلا يزال فى ثياب تبلى ، لأنه غير مقيم ملازم للحى ، فلا يبالى أن يستجد ثياباً ، وذلك من خلائق الكرم والبأس . و بعد البيت ، وهو يؤيد ما قلت :

كُرِيمُ عَمَّ وَكُرِيمُ خَالِ مُتْلِفُ مَالٍ وَمُفِيدُ مَالِ وَمُفِيدُ مَالِ وَمُفِيدُ مَالِ وَلَا تَزَالُ آخِرَ اللَّيَالِي قَلُوصُهُ تَعْثُرُ فِي النِقَالَ

و « مفيد مال » ، مستفيد مال . و رواية اللسان : « ناقته ترمل في النقال » . و« ترمل»، أى تسرع . و « النقال » ، المناقلة ، وهي أن تضع رجليها مواضع يديها وذلك من سرعتها . ( ٢ ) في المطبوعة هنا أيضاً : « شره » . عن قتادة قوله: «أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت »، ذلكم ربكم تبارك وتعالى ، قائم على بنى آدم بأرزاقهم وآجالم ، وحفظ عليهم والله أعمالم .(١) وتعالى ، قائم على بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : «أفر من هو قائم على كل نفس بما كسبت »، قال : الله قائم على كل نفس . كل نفس . ثال : الله قائم على كل نفس . ثال النفس . ثال

ابن جریج : « أفن هو قائم علی كل نفس بما كسبت » ، وعلی رزقهم وعلی طعامهم، فأنا علی ذلك قائم ، وهم عبیدی ، (٤) ثم جعلوا لیی شركاء .

٢٠٤٤٤ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت »، فهو الله تمائم على كل بسر وفاجر ، يرزقهم و يتكلؤهم ، ثم يشرك به منهم من أشرك . (٥)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٤٤٠ – الدر المنثور ؛ ٦٤ ، وأسقط آخر الحبر

 <sup>(</sup>٢) من أول قوله : « قال . . . » ، ساقط من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠٤٤٢ – في الدر المنثور ؛ ٢٤: ، واقتصر على « يعنى بذلك نفسه». وفي المطبوعة « إلا وهو حاضر » ، غير ما في المخطوطة . وقوله : « ويقال هم الملائكة ، ما في المخطوطة . وقوله ابن عباس بلا ريب ، وكأنه من قول · « محمد بن سعد » ، واوى الحبر

<sup>( ؛ )</sup> و المحطوطة . « فأنا على ذلك وهم عبيدى » ، أسقط « قائم »

<sup>(</sup>٥) الأثر : ٢٠٤٤٤ – في المطبوعة أسقط من الإصناد : « بن الفرج » ، ورد في نص الحبر فجمله « على كل نفس بر وفاجر » ، والذي أثبته مطابق لما في الدر لمنثور ، ٤ ، ٦٤

وقوله: « وجمّعكوا لله شركاء قُلُ سموهم أم تنبّؤونه بما لا يعلم فى الأرض أم بظاهر من القول » ، يقول تعالى ذكره : أنا القائم بأرزاق هؤلاء المشركين ، والمدبّر أمورهم ، والحافظ عليهم أعمالهم ، وجعلوا لى شركاء من خلق يعبد ونها دونى ، قل لهم يا محمد : سمّوا هؤلاء الذين أشركتموهم فى عبادة الله ، فإنهم إن قالوا : آلهة ، فقد كذبوا، لأنه لا إله إله الواحد القهار لا شريك له = « أم تُنبَرّونه عبر ما لا يعلم فى الأرض أه ، يقول : أتخبر ونه بأن فى الأرض إلها ، ولا إله غير من الأرض ولا فى السماء ؟

. . .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك :

عبيد عبيد حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد قال ، سمعت الضحاك يقول ، ولو سمّوهم قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم » ، ولو سمّوهم آلهة من لكذّبوا وقالوا في ذلك غير الحق ، لأن الله واحد لله يس له شريك . قال الله: « أم تُنسَبؤُونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول » ، يقول : لا يعلم الله أ في الأرض إلها غيره . (١)

عن على ، عن ابن عباس قوله: «وجعلوا لله شركاء قل سموهم »، والله خلقهم. عن على ، عن ابن عباس قوله: «وجعلوا لله شركاء قل سموهم »، والله خلقهم. ٧٠٤٤٧ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج: « وجعلوا لله شركاء قل سموهم »، ولو سَمَّوهم كذبوا وقالوا فى ذلك من لا يعلم الله ، ما من إله غير الله، (٢) فذلك قوله: « أم تنبؤ ونه بما لا يعلم فى الأرض ».

<sup>(</sup>١) الأثر: ٢٠٤٤٥ – هو تتمة الحبر السالف في الدر المنشور ؛ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ، أسقط «ما» من نوله : «ما من إله »، فأفسد الكلام .

وقوله: « أم بظاهر من القول»، مسموع، (١) وهو في الحقيقة باطل "لاصحَّة له.

و بنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل ، غير أنهم قالوا : « أم بظاهر » ، معناه : أم بباطل ، فأتوا بالمعنى الذى تدل عليه الكلمة دون البيان عن حقيقة تأويلها .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۰۸/۱۳ حدثنا ورقاء . حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء . عن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « بظاهر من القول » ، بظن ً .

٢٠٤٤٩ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

٢٠٤٥٠ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسينقال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن قتادة قوله : « أم بظاهر من القول » ، و « الظاهر من القول » ، هو الباطل .

٢٠٤٥١ — حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيدا بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « أم بظاهر من القول » ، يقول: أم بباطل من القول وكذب ، ولو قالوا ، قالُوا الباطل والكذب .

وقوله: « بل زُيِّنَ للذين كفروا مكرهم » ، يقول تعالى ذكره: ما لله من شريك في السموات ولا في الأرض ، ولكن زُيِّن للمشركين الذين يدعون من دونه إلها ، (٢) مَكُرُرُهم ، وذلك افتراؤهمُ وكذبهم على الله. (٣)

<sup>(</sup>١) أسقط في المطبوعة : « وقوله » ، فجعل الكلام سياقاً واحداً .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « التزيين » فيها سلف ١٥ : ٥٥ ، تعليق رقم : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « المكر » فيما سلف : ٦٨ تمليق رقم : ٢ والمراجع هناك .

وكان مجاهد يقول: معنى « المكر » ، ههنا ، القول ، كأنه قال: يعنى قَـَوْلُهُم بالشرك بالله . (١)

۲۰۶۰۲ — حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله: « بل زين للذين كفروا مكرهم » ، قال: قولم ،

۲۰۶۵۳ ــ حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

. . .

واما قوله : « وصدوا عن السبيل »، فإن القَـرَأة اختلفت في قراءته .

فقرأته عامة قرراً الكوفيين : ﴿ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ﴾ ، بضم « الصاد » ، بمسى : وصد من الله عن سبيله لكفرهم به ، ثم جُعلت « الصاد » مضمومة إذ لم يُسمَ فاعله .

وأماعامة قرأة الحجاز والبصرة فقرأوه بفتح « العاد » ، على معنى أن المشركين هم الذين صَدَّوا الناس عن سبيل الله. (٢)

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال : إنهما قراءتان مشهورتان، قلد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القرأة، متقاربتا المعنى . وذلك أن المشركين بالله كانوا مصدودين عن الإيمان به، وهم مع ذلك كانوا مصدون غيرهم كما وصفهم الله به بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُ وا يُنفِّقُونَ أَمْوَ الْهُمُ لِيَصَدُ وَا عَنْسَدِلِ اللهِ اللهِ الله به بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُ وا يُنفِّقُونَ أَمْوَ الْهُمُ لِيَصَدُ وا عَنْسَدِلِ اللهِ اللهِ اللهِ الله به بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُ وا يُنفِّقُونَ أَمْوَ الْهُمُ لِيَصَدُ وَا عَنْسَدِلِ اللهِ اللهِ اللهِ الله به بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُ وا يُنفِّقُونَ أَمْوَ الْهُمُ لِيصَدُ واللهُ الله الله الله به بقوله الله بقوله الله به بقوله الله بقوله الله به بقوله الله بقوله الله بقوله الله به بقوله الله بقوله الله به بقوله الله بقوله الله بقوله الله به بقوله الله به بقوله الله به بقوله الله بقوله الله بقوله الله به بقوله الله به بقوله الله بقوله الله بنائه به بقوله الله بقوله الله بقوله الم المؤلِّدُ الله بقوله الله الله المؤلِّد الله بقوله الله الله الله المؤلِّد الله المؤلِّد الله المؤلِّد الله المؤلِّد المؤلِّد الله الله المؤلِّد المؤلِّد المؤلِّد المؤلِّد الله المؤلِّد المؤلِ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة أسقط «يعي » .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير : «الصد» فيما سلف ١٥ : ٢٨٥ ، تعليق رتم : ١ ، والمراجع هناك .

وقوله: « ومن يُضْلل الله فماله من هاد » ، يقول تعالى ذكره: ومن أضلّه الله عن إصابة الحق والهدى بخذلانه إياه ، فاله أحد " يهديه لإصابتهما ، لأن ذلك لا يننال إلا بتوفيق الله ومعونته ، وذلك بيد الله وإليه د ون كل م أحد سواه .

\* \* \*

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلحَيَا وَ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ أَلْ اللهِ مِن وَاقٍ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره ، لهؤلاء الكفار الذين و صَف صف مَه مَه مَه في هذه السورة ، عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والإسار والآفات التي يُصيبهم الله بها = « ولعذاب الآخرة أشق » ، يقول : ولتعذيب الله إياهم في الدار الآخرة أشد من تعذيبه إياهم في الدنيا .

« وأشق ّ » ، إنما هو « أفعل ُ » من « المشقَّـة » .

\* \* \*

وقوله: « وما لهم من الله من و اق » ، يقول تعالى ذكره: وما لهؤلاء الكفار من أحد يقيهم من عذاب الله إذا عذ بهم ، لا حديم ولا ولى ولا نصير ، لأنه جل جلاله لا يعاد أه أحد فيقهره ، (١) فيتخلل صه من عذابه بالقهر ، (١) ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ، وليس يأذن لأحد في الشفاعة لمن كفر به فات على كفره قبل التوبة منه .

<sup>(</sup>۱) «عاده يعاده ، عداداً ومعادة » ، ناهده وقارنه ، و «العد » ، بكسر العين ، القرن ، بكسر فسكون .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « فيخلصه » ، و « تخلصه » ، استنقذه .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلَّهَا تِلْكَ عُفْرِينَ ٱلنَّارُ ﴾ ۞ عُقْبَى ٱلْكَافِيرِينَ ٱلنَّارُ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: اختلف أهل العلم بكلام العرب في مرافع «المثل»، فقال بعض نحوبي الكوفيين: الرافع للمثل قوله: «تجرى من تحتها الأنهار»، في المعنى ، وقال: هو كما تقول: «حلية فلان، أسمر كذا وكذا»، فليس «الأسمر» بمرفوع بالحلية، إنما هو ابتداء "، أي هو أسمر، هو كذا. قال: ولو دخل «أن "»، في مثل هذا كان صواباً. قال: ومشلك في الكلام: «مشكك مثل مثل أنا كذا»، وقوله: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَمَامِهِ ﴿ أَنَّا ﴾ أنتك كذا »، وقوله: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَمَامِهِ ﴿ أَنَّا ﴾ [سورة عبس: ٢٠٠٢] من وجة ، «مثل ألحنة التي وعد المتقون »، فيها، ومن قال: ﴿ أَنَّا صَبَانَا الْمَاء ﴾ ، أظهر الاسم لأنه مردود "على «الطعام» بالحفض، ومستأذيف، أن صفات في علنا. وقال: معنى قوله: « مثل الجنة »، صفات الجنة.

وقال بعض نحويى البصريين : معنى ذلك : صفة الجنة . قال : ومنه قول الله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [سورة الروم : ٢٧]، معناه : وبله الصفة العليا . قال : فعنى الكلام في قوله : « مثل الجنة التي وعد المتقون تجرى من تحتيها الأنهار ، أوفيها أنهار » . (٢) كأنهقال : وصف الجنة صفة تجرى من تحتها الأنهار ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « رافع » والذي في المخطوطة خالص الصواب . وانظر ما سيأتي ص : ٥٥ ه (٢) العبارة مبهمة ، ويبدو لي أن صوابها بعد الآية : « صفة الجنة التي وعد المتقون ، صفة جنة تجرى من تحمّها الأنهار ، أو فيها أنهار » .

قال : ووجه آخر ، كأنه إذا قيل: « مَثَمَلُ الجَنَّة » ، قيل: الجَنَّة التي وُعِيدَ المَتَقُون . قال : وكذلك قوله : ﴿ وَأَنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ﴾ [سورة النمل : ٣٠] ، كأنه قال : بالله الرحمن الرحيم ، والله أعلم .

قال : وقوله : ﴿ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ [ سورة الزمر: ٥٦]، في ذات الله ، كأنه عند نا قيل : في الله .

قال وكذلك قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلهِ شَيْءٍ ﴾ ، [سورة الشورى: ١١]، إنما المعنى: ليس كشيء وليس مثله شيء ، لأنه لا مثل له . قال : وليس هذا كقولك للرجل: « ليس كمثلك أحد " » ، لأنه يجوز أن يكون له مثل " ، والله لا يجوز ذلك عليه . قال : ومثله قول لبيد :

## \* إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلاَمِ عَلَيْكُما \* (1)

قال : وفُسِّر لنا أنه أراد : السلام عليكما ، قال أوس بن حجر :

وَ قَتْلَى كِرَام كِيثْلِ الْجُذُوع ِ تَفَشَّاهُمُ سَبَلٌ مُنْهَمِر (٢)

قال : والمعنى عندنا : كالجذوع ، لأنه لم يرد أن يجعل للجذوع مَشَكًّا ، ثمَّ

يشبه القتلى به . قال : ومثله قول أمية :

زُحَلٌ وَمُورٌ تَحْتَ رَجْلِ يَمِينِهِ وَالنَّسْرُ لِلْأَخْرَى وَلَيْثُ مُرْصِدُ (٢)

<sup>(</sup>١) سلف البيت وتخريجه وشرحه ١ : ١١٩ ، تعليق ١/١٤ : ٤١٧ ، تعليق : ١ ، وعجزه :

<sup>\*</sup> وَمَنْ يَبْكِ حَوْلًا كَأُمِلًا فَقَدِ اعْتَذَرْ •

<sup>(</sup>٢) سيأتى البيت بعد ٢٥ : ٩ (بولاق) ، وروايته هناك : «مُسْبِلٌ » ، وكان في المطبوعة : «سيل » ، تصحيف ، و « السبل » ، بالتحريك ، المطر .

<sup>(</sup>٣) سلف البيت : ١ : ٣٤٥ ، وهناك ه رجل وثور » ، ورجحت أنها ه رجل » ، لما جاء في الجبر قبله رقم : ٤٤٨ .

قال فقال: « تحت رجل يمينه » كأنه قال: تَحَنَّتَ رِجله ،أو تحت رِجله اليُمُنْنَى .قال: وقول لَسِيله:

أَضَلَّ صِوَارَهُ وَتَضَيَّفَتُهُ لَهُ لَطُوفٌ أَمْرُهَا بِيَدِ الشَّمَالِ (١)

كأنه قال : أمرها بالشهال ، وإلى الشَّمال ، وقول لَسَيد أيضًا : \* حَتَّى إِذَا أَلْقَتْ يَدًا فِي كَأْفِر \* (٢)

فكأنه قال : حتى وَقَعَت في كافر .

وقال آخر منهم: هو من المكفوف عن خبَره . (٣) قال: والعرب تفعل ذلك. قال: وله معنى آخر: ﴿ لَلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبَّهِمُ الْحُسْنَى ﴾ ، مشَلَلُ الحِنة ، موصول منه مفق لها على الكلام الأول . (١)

كَأْخْنَسَ نَاشِطٍ جَادَتْ عَلَيْهِ بِبُرْ قَةَ وَاحِفٍ إِخْدَى اللَّيَالَى

و « ليلة نطوف » ، قاطرة تمطر حتى الصباح . وقال أبو عمرو : « تطوف » : سحابة تسيل قليلا » ، والأول عندى أجود هنا ، وفي اللسان ( يدى ) : « نِـطَافُ »

(٢) ديوانه : ٢١٦ ، وتخريجه : ٣٩٦ ، ويزاد عليه ما هنا ، وتمام انبيت :

\* وَأَجَنَّ عَوْرَاتِ الثُّغُورِ ظَلَامُهَا \*

« ألقت » ، يعنى الشمس ، ولم يجر لها ذكر قبل . و « الكافر » ، الليل المظلم ، يستر ما يشتمل عليه .

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۷۷، وتخريجه: ۳۷۳، يزادعليه ما هنا واللسان(يدى). والبيت في سياق أبيات من القصيدة، يصف فيها ثور الوحش، والمضمير في «أضل»، إليه. و «الصوار»، قطيع بقر الوحش، أضل الثور قطيعه وبتى فرداً وحيداً، كثيباً متحيراً. «تضيفته»، ، فزلت به وطرقته، والضمير في «تضيفته» لإحدى الليالي التي ذكرها في البيت قبله:

<sup>(</sup>٣) هذه مقالة أبي عبيدة مجاز القرآن ١ : ٣٣٣ ، ٣٣٤ .

 <sup>(</sup>٤) هو أيضاً قول أبى عبيدة في مجاز القرآن ١ : ٣٣٤ . وقوله: « للذين استجابوا » ،
 هى الآية ١٨ من سورة الرعد ، وهذه الآية : ٣٥ منها ، فلذلك قال : « على الكلام الأول » .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : ذ كر « المَشَلَ » ، فقال : « مثل الجنة » ، والمراد الجنة ، ثم وصفت الجنة بصفتها ، وذلك أن مشكمها إنما هو صفتتها ، وليست صفتها شيئًا غيرها . وإذ كان ذلك كذلك ، ثم ذكر « المثل » فقيل ، « مثل الجنة » ، ومثلها صفتتُها وصفة الجنة ، فكان وصفها كوصف « المَشَلَ» ، وكان كأن الكلام جرى بذكر الجنة فقيل : الجنة تجرى من تحتها الأنهار ، كا قال الشاعر : (١)

أَرَى مَرَ ۗ السِّنِينَ أَخَذْنَ مِنِّى كَمَا أَخَذَ السِّرَارُ مِنَ الْهِلَالِ (٢)

فذكر « المرّ » ، ورَجَع في الحبر إلى « السنين »

وقوله: « أكلها دائم وظلها » ، يعنى ما يؤكل فيها ، (٣) يقول: هو دائم لأهلها ، لا ينقطع عنهم ولا يزول ولا يبيد ، ولكنه ثابت إلى غير نهاية = «وظلها» ، يقول: وظلها أيضًا دائم ، لأنه لا شمس فيها . (١)

\* \* \*

«تلك عقبى الذين اتمقَـوْا»، يقول: هذه الجنة التي وصف جل ثناؤه ، عاقبة الذين اتبَّقَـوا الله ، فاجتنبوا متعاصيه وأد والفضه . (٥)

١١ وقوله: « وعَــَقْسِيَ الكافرين النار » ، يقول : وعاقبة ُ الكافرين بالله النارُ.

11.814

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو جرير .

<sup>(</sup>۲) سلف البيت ۷ : ۸٦ ، تعليق : ١/١٥٠ : ٥٦٧ وسيأتي ١٩ : ٣٩ ( بولاق ) ، و يزاد في المراجع : اللسان ( خضع ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الأكل» فيها سلف من هذا الجزء : ٣٤٣، تعليق : ١، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) سلف « الظل » غير مبين ٨ : ٩ ٨٩

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير «العاقبة » و «العقبى » فيها سلف ١٥ : ٣٥٦ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

القُول في تأُويل قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ عَاتَيْنَ لَهُمُ الْكِتَابَ يَمْرُحُونَ بِمَا آُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلأَحْزَابِ مَن يُذكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمُورْتُ أَنْ أَعْرُتُ أَنْهِ لَا يَعْفِ الْحَوْلَ وَإِلَيْهِ مَثَابِ ﴾ ﴿ أَمُورْتُ أَنْ أَعْرُتُ أَنْهِ الْحَوْلَ وَاللّهِ الْمَالِمُ مَنَابِ عَمَّن آمن قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : والذين أنزلنا إليهم الكتاب عمَّن آمن بك واتبعك ، يا محمد ، يفرحون بما أنزل إليك منه = « ومن الأحرْزاب من ينكر بعضه » ، يقول : ومن أهل الملتحزّبين عليك ، وهم أهل أد يان شَتَى ، (١) من ينكر من ينكر بعض مَا أنزل إليك . فقل لهم : إنَّما أمرتُ ، أيها القوم ، أن أعبد الله وحده دون ما سواه = « ولا أشرك به » ، فأجعل له شريكاً في عبادتي ، فأعبد معه وحده دون ما سواه = « ولا أشرك به » ، فأجعل له شريكاً في عبادتي ، فأعبد معه

=وهو « مَفَعْمَل » ، من قول القائل : « آبَ يَـوَّوب أَوْبِـاً ومـَـاَبِـاً » . (٢)

الآلهة والأصنام ، بل أخلص له الدين حسّنيفًا مسلمًا= « إليه أدعو »، يقول : إلى

طاعته وإخلاص العبادة له أدعو الناسَ = « وإليه مآب »، يقول: وإليه مصيرى =

وبنحو ما قلنا في ذلك قالأهل التأويل :

\* ذكر من قال ذلك:

٢٠٤٥٤ حدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك » ، أولئك أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم ، فرحوا بكتاب الله و برسوله وصد ّقدُوا به .

قوله : « ومن الأحزاب من ينكر بعضه » ، يعني اليهود والنصاري .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الأحزاب » فيما سلف ١٥ : ٢٧٨ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « المآب » فيها سلف : ٤٤٤ ، تعليق : ١، والمراجع هناك .ّ

٢٠٤٥٥ – حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ،
 عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : « ومن الأحزاب من ينكر بعضه »، قال :
 من أهل الكتاب .

٢٠٤٥٦ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۲۰٤٥٧ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله : « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه » ، من أهل الكتاب ، و « الأحزاب » ، أهل الكتب يقرّبهم تحزُّبهم . (١) قوله : ﴿وَإِنْ يَأْتِ الأَحْزَ ابُ ﴾ [ سورة الأحزاب : ٢٠] قال : لتحزبهم على الذي صلى الله عليه وسلم = قال ابن جريج ، وقال : عن عباهد : « ينكر ُ بعضه » ، قال : بعض القرآن ِ .

٢٠٤٥٨ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: « وإليه مــَآبِ »، وإليه مـَصيرُ كلّ عبــُـدٍ.

٩٠٤٥٩ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك » ، قال : هذا من آمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب ، فيفرحون بذلك . وقرأ : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ ﴾ . [سورة يونس : ٤٠] . وفي قوله : « ومن الأحزاب من ينكر بعضه » ، قال : « الأحزاب » ، الأمم ، اليهود والنصارى والحبوس ، منهم من آمن به ، ومنهم من أنكره .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «تفريقهم لحربهم ، والذي أثبت هو ما في المخطوطة ، وإن كان قد أساء في كتابة الكلمة الأولى بعض الإساءة .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَكَذَا لِكَ أَنزَ لْذَاهُ حُكْماً عَرَبيًّا وَلَيِنَ أَتَّبَعْتَ أَهْوَ آءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴾ 🐑

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وكما أنزلنا عليك الكتاب ، يا محمد ، فأنكره معض الأحزاب، كذلك أيضًا أنزلنا الحكم والدين ، حـُكْمًا عربيًّا (١) = وجعل ذلك « عربيًّا » ، ووصفه به ، لأنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو عربيٌّ ، فنسب الدين إليه ، إذ كان عليه أنزل ، فكذَّب به الأحزابُ . ثم نهاه جل ثناؤه عن ترك ما أنزل إليه واتباع الأحزاب، وتهدُّده على ذلك إن° فعله فقال : « ولئن اتبعت »، يا محمد، «أهواءهم » ، أهواء هؤُلاء الأحزاب ورضاهم ومحبتهم ، (٢) وانتقلت من دينك إلى دينهم ، مالك من يتقيك عتذاب الله إن عذَّ بك على اتباعك أهواء َهم ، ومالك من ناصر ينصرك فيستنقذك من الله إن هو عاقبك ، (٣) يقول : فاحذر أن تتبع أهـَواءهم .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجَاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُول أَن يَأْتَى بَسَايَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ ﴾ ۞

> قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولقد أرسلنا ، يا محمد ، رسلاً من قبلك إلى أم قَدَ خَلَتَ من قبل ِ أمتك، فجعلناهم بَشرًا مثلبَك، لهم أزواج ينكحون،

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الحكم » فيما سلف من هذا الجزء : ٢٣، تعليق: ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ۲ ) أنظر تفسير « الحرى » فيما سلف ٩ : ٢٩٧ : ١١/٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الولى » فيها سلف ١٣ : ١٥٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

وذرية أنْسلوهم ، (١) ولم نجعلهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ، فنجعل الرسول إلى قومك من الملائكة مثلهم ، ولكن أرسلنا إليهم بشرًا مثلهم ، ما أرسلنا إلى من قبلهم من سائر الأمم بشرًا مثلهم = « وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا باذن الله » ، يقول تعالى ذكره : وما يقدر رسول أرسله الله إلى خلقه أن يأتى أمَّة بآية وعلامة ، (١) من تسيير الجبال ، ونقل بكثه من مكان إلى مكان يأتى أحَّة ، وإحياء الموتى ، ونحوها من الآيات = « إلا بإذن الله » ، يقول : إلا بأمر الله الجبال بالسير ، (٣) والأرض بالانتقال ، والميت بأن يحياً = « لكل أجل كتاب » ، يقول : لكل أجل أمر قضاه الله ، كتاب قد كتقبه فهو عنده . (١)

وقد قيل : معناه : لكل كتابٍ أنزله الله من السماء أجــَل " . « ذكر من قال ذلك :

عن الضحاك في قوله: « لكل أجل كتاب » ، يقول: لكل كتاب ينزل من الضحاك في قوله: « لكل أجل كتاب » ، يقول: لكل كتاب ينزل من السماء أجل ، فيمحنو الله من ذلك ما يشاء وينشب وعنده أم الكتاب. (٥)

قال أبو جعفر : وهذا على القول ، نظيرُ قول الله : ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ يَقْرُؤُهُ (١٠) : ﴿ وَجَاءَتْ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾ [سوبة ق : ١٩] . وكانأبو بكر رحمه الله يقرؤه (١٠) : ﴿ وَجَاءَتْ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الذرية» فيها سلف ٤٢٣ تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الآية » فيما سلف من فهارس اللغة (أبي) . (٣) انظر تفسير « الإذن » فيما سلف من فهارس الله (أذن ) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «الأجل» فيما سلف ١٠٠ : ١٠٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .. = وتفسير «الكتاب» فيما سلف ١٤ : ٩٠ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٥) الأثر: "٢٠٤٦٠ - « المثنى » ، هو « المثنى بن إبراهيم الآمل » ، شيخ الطبرى ، مضى مراراً و « إسحق بن يوسف » ، الذي مضى برقم : الذي مضى برقم : ١٢٧٤٢ ، ٢٧٤٢ .

<sup>(</sup> ٦ ) في المطبوعة : « وكان أبو بكر رضى الله عنه يقول » ، وهو ناسد .

سَكُوْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ ﴾ ، وذلك أن سَكَدْرة الموت تأتى بالحق ، والحق يأتى بها ، فكذلك الأجل ، له كتاب ، وللكتاب أجـَل " .

\* \* \*

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ يَمْحُوا ۚ ٱللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَ أُمُّ الكِتَابِ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك :

فقال بعضهم: يمحو الله ما يشاء من أمور عباد ِه فيغيـَره، إلا الشقاء والسعادة، فإنهما لا يُغَـَيـَّران .

ذکر من قال ذلك :

ابن عيسى ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبو كريب قال ، حدثنا بحر بن عيسى ، عن ابن أبى ليلى، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فى قوله : « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب »، قال : يدبتر الله أمر العبادة ، فيمحو ما يشاء ولا الشقاء والسعادة [ والحياة ] والموت .(١)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰٤٦۱ – « أبوكريب » ، هو « محمد بن العلاء بن كريب الكوفي الحافظ » شيخ الطبرى ، مضى مراراً لا تحصى كثرة .

و « بحر بن عيسى » ، فهذا شيء لم أعرفه ، ولم أجد له ذكراً في كتاب على طول البحث ، ولكني أرجح أعظم الترجيح أن صواب هذا الأسناد .

<sup>«</sup> حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا بكر ، عن عيسى ، عن ابن أبي ليلي ، عن المنهال . . . . »

<sup>«</sup> ابن أبى ليلى » ، هو « محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى » ، مضى مراراً كثير ، و « عيسى » ، هو « عيسى بن المختار بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بنأبى ليلى الأنصارى»، روى عن عم جده « ابن أبى ليلى محمد بن عبد الرحمن » قال ابن سعد : «كان سمع مصنف ابنأبى ليلى »، مترجم في التهذيب ، وغيره .

و « بكر » ، هو « بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى يالأنصارى » و يقال له : « بكر بن عبيد » ، روى عن ابن عمه « عيسى بن المختار » ، و « أبو كريب » روى عن « بكر بن عبد الرحمن » هذا . مترجم في التهذيب .

فمن أجل هذا السياق الصحيح في الرواية ، رجحت أن الصواب «حدثنا بكر ، عن عيسي ، عن ابن أبي ليلي » ، ولعل ذلك من مصنفه الذي رواه عنه عيسي بن المحتار ، والله أعلم .

۲۰٤٦٢ — حدثنا ابن بشارقال ، حدثنا . . . ابن أبى ليلى ، عن المنهال ابن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فى قوله : «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب»، قال : كل شىء غير السعادة والشقاء ، فإنهما قد فرغ منهما . (١)

٣٠٤٦٣ - حدثنى على بن سهل قال ، حدثنا يزيد = وحدثنا أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد = عن سفيان ، عن ابن أبى ليلى ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس يقول : « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » ، قال : إلا الشقاء والسعادة ، والموت والحياة ه

المثنى المثنى المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن أدكتين، وقبيصة قالا، حدثنا سفيان ، عن ابن أبى ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، مثله .

ابن الله ، عن المنهال بن عمرو بن على قال ، حدثنا وكيع قال ، حدثنا ابن أبى ليلى ، عن المنهال بن عمرو ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس قوله : « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب»، قال قال ابن عباس : إلا الحياة والموت ، والشقاء والسعادة .

وهذا الأثر ، ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤: ه٦، ونسبه إلى عبد الرزاق ، والفريابي، وأبن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهق في الشعب مطولا ، والزيادة التي بين القوسين منه ، ومن تفسير ابن كثير ٤ : ٣٦، وذكر الحبر ، عن الثوري ، ووكيع ، وهشيم ، عن ابن أبي ليلي كما سيأتي في الآثار التالية من ٢٠٤٦٦ - ٢٠٤٦٦ .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٤٦٢ – « ابن بشار» ، هو « محمد بن بشار العبدى » ، « بندار » أبو بكر الحافظ ، شيخ أبى جعفر ، مضى ما لا يعد كثرة .

و « ابن أبي ليلي » هو « محمد بن عبد الرحمن » ، سلف في الأثر قبله .

وقد وضعت نقطاً بين الرجلين، لأنه هكذا إسناد باطل لا يقوم، لأن ابن أبي ليلي توف سنة ١٤٨٠ و « ابن بشار . ولد سنة ١٦٧ ، توفي سنه ٢٥٢ ، فهذا قاطع في سقوط شيء من الإسناد ، وظني أن صوابه :

<sup>«</sup>حدثنا ابن بشار ، قال حدثنا وكيع ، عن سفيان الثورى ، عن ابن أبي ليلي » ، لأن الحبرين بعده من طريق سفيان ، عن ابن أبي ليلي ، و «محمد بن بشار » ، إني ليلي » ، وكيع يروى عن سفيان ، والله أعلم .

عن ابن أبى ليلى ، عن المنهى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن ابن أبى ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » ، قال : يقد را الله أمر السنَّدَة في ليلة القدّر ، إلا الشقاوة والمستَّعادة والموت والحياة .

٢٠٤٦٧ — حدثنا عمرو بن على قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا سفيان،
 عن منصور، عن مجاهد فى قوله: « يمحو الله ما يشاء ويثبت » ، قال: إلا الحياة والموت والسعادة والشقاوة ، فإنسهما لا يتغيران .

۲۰۶۲۸ — حدثنا عمرو قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا معاذ بن سر/۱۱۲ عقبة ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله .(۱)

٢٠٤٦٩ ــ حدثنا ابن بشار قال.حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن مجاهد ، مثله .

۰۷۰۷۰ - . . . قال حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن منصور قال : قلت لمجاهد : « إن كنت كتبتنى سعيداً فأثبتنى ، وإن كنت كتبتنى شقيبًا فامحنى » = قال : الشقاء والسعادة قد فرغ منهما. (۲)

عن عد ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد = قال ، حدثنا شريك ، منصور ، عن مجاهد = قال ، حدثنا سعيد بن سليان قال ، حدثنا شريك ، عن منصور ، عن مجاهد : « يمحو الله ما يشاء ويثبت » ، قال : ينزل الله كل شيء في السَّنَة في ليلة القدر ، فيمحو ما يشاء من الآجال والأرزاق والمقادير ، إلا الشقاء والسعادة ، فإنهما ثارتان . (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٤٦٨ – «معاذ بن عقبة » ، لم أجد له ذكراً ، وقد أعيانى أن أعرف من يكون ، أو ما دخل هذا الإسناد من الاضطراب ، أخشى أن يكون : «معاذ بن هشام الدستوائى » عن «عقبة » ، محرفاً عن شيء آخر نحو «شعبة » .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٢٠٤٧١ – « إن كنت كتبتى سعيداً . . . » إشارة إلى حديث عبد الله ابن مسعود فى الدعاء ، كا سيأتى فى الآثار التالية إلى آخر تفسير الآية . والنقط هنا دلالة على أن الحديث عن « ابن بشار » شيخ الطبرى ، كالذى قبله .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠٤٧١ - « أحمد » هو « أحمد بن إسحق بن عيسى الأهوازى » ، شيخ أبي

منالت مجاهداً فقلت : أرأيت دعاء أحد نا يقول : « اللهم إن كان اسمى فى السعداء فأثبته فيهم ، وإن كان فى الأشقياء فامحه منهم واجعله فى السعداء » ، فقال : حَسَن ". ثم أتيته بعد ذلك بحَوْل أو أكثر من ذلك، فسألته عن ذلك فقال : حَسَن ". ثم أتيته بعد ذلك بحَوْل أو أكثر من ذلك، فسألته عن ذلك فقال : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةً مُبَارَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِين ، فيها يُفْرَق كُلُّأَمْرٍ فقال : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةً مُبَارَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِين ، فيها يُفرَق كُلُّأَمْرٍ من رزق أومصيبة ، ثم يقد م ما يشاء ويؤخر ما يشاء، فأما كتاب الشقاء والسعادة فهو ثابت لا يُغتيتر .

0 0 0

وقال آخرون: معنى ذلك: أن الله يمحو ما يشاء ويثبت من كتاب سوى أم الكتاب الذى لا يُعيَيّرُ منه شيء .

\* ذكر من قال ذلك:

ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب »، قال : كتابان ، كتاب محدثنا حاد ، عن ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب »، قال : كتابان ، كتاب محومنه ما يشاء ويثبت ، وعنده أم الكتاب »، قال : كتابان ، كتاب محومنه ما يشاء ويثبت ، وعنده أم الكتاب .

۲۰٤۷٤ ــ حدثنا عمر و بن على قال، حدثنا سهل بن يوسف قال، حدثنا سلمان التيمى، عن عكرمة في قوله: « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب»،

جعفر ، سلف مراراً ، انظر رقم : ١٥٩ ، ١٨٤١ .

و «أبوأحمد» ، هو « محمد بن عبد الله بن الزبير ، الزبيرى » ، مضى أيضاً ، وانظر رقم . ١٥٩ ، ١٨٤١ .

ثم انظر الإسناد السالف رقم : ٢٠٤٧٠ ، ٢٠٤٧٠ .

وألإسناد الثاني في هذا الحبر ، تفسيره :

<sup>«</sup> سعيد بن سليان الفدى » ، « سعدويه » ، مضى مراراً كثيرة ، آخرها رقم : ١٨٥١١ ، والراوى عنه : «أحمد بن إسحق » ، شيخ الطبرى . وكان في المطبوعة « بن سلمان » ، وهو خطأ .

قال: الكتابُ كتابان: كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ٢٠٤٧٥ — . . . . قال، حدثنا أبو عامر قال، حدثنا حماد بن سلمة، عن سليان التيمى، عن عكرمة، عن ابن عباس، بمثله .

٢٠٤٧م -- حدثنا محمدبن عبدالأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه،
 عن عكرمة قال: الكتاب كتابان، « يمحو الله ما يشاء ويشبت وعنده أم الكتاب ».

وقال آخرون : بل معنى ذلك أنه يمحو كل ما يشاء. ويثبت كل ما أراد . • ذكر من قال ذلك :

٢٠٤٧٦ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثام ، عن الأعمش ، عن شقيق أنه كان يقول : « اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحناً واكتبناسعداء ، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا . فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب » .

٢٠٤٧٧ — حدثنا عمرو قال، حدثنا وكيع قال، حدثنا الأعش، عن أبي وائل قال: كان مما يُكثر أن يدعُو بهؤلاء الكلمات: « اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سُعدَاء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب». (١)

٢٠٤٧٨ -- . . . . قال ، حدثنا معاذ بن ُ هشام قال ، حدثنا أبى ، عن أبى حكيمة ، عن أبى عثمان النّه للدى : أن عمر بن الحطاب قال وهو يطوف بالبيت ويبكى : اللهم إن كنت كتبت على شقّوة أو ذنباً فامحه . فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ، فاجعله سعادة ومغفرة " ٢١)

<sup>(</sup>۱) الأثران: ۲۰٤۷۱، ۲۰٤۷۷ -- «شقیق »، هو «شقیق بن سلمة الأسدی الكونی »، وهو «شقیق بن سلمة الأسدی الكونی »، وهو «أبو وائل »، كا فی الإسناد الثانی ، مضی مراراً كثیره جداً ، كان أعلم أدل الكوفة بحدث «عبد الله بن مسعود» . فقوله : «كان يكثر أن بدعو»، الضمير في ذلك إلى عبد الله بن مسعود . وسافه ابن كثیر في تفسيره ؛ : ۳۵ ، مسافاً يوهم أنه شقیق : سلمة نفسه الذی كان يكثر أن يدعو ، وقد أسام ، لأنه هو الذی غير لفظ الحبر الثانی . وانظر الدر المنتور ؛ : ۲۷ . يكثر أن يدعو ، وقد أسام ، لأنه هو الذي غير لفظ الحبر الثاني . وانظر الدر المنتور ؛ : ۲۷ . (۲) الأثر : ۲۰ : ۸۰ - « معاذ بن هشام » هو الدستواني ، روی عنه الحماعة ، مضی مراراً منها : ۲۰۲۲ ،

وأبوه « هشام بن أبي عبد الله ، سنبر » « أبو بكر الربعي » ، من بكر بن وائل، ثقة مترجم في التهذيب ، واكبعر للبخاري ١٩٨/٢/٤، وابن أبي حاتم ١٩/٢/٤ .

و « أبو حكيمة » ، اسمه « عصمة » ، ويقال « الغزال » ، روى عن أبي عبّان النهدى ، و روى عنه « قرة » و « سلام بن مسكين » ، و « الضحاك بن يسار » ، و « حماد بن سلمة »

٢٠٤٧٩ . . . . قال ، حدثنا معتمر - ، عن أبيه ، عن أبي حكيمة ، عن أبي عثمان قال: وأحسيبني قد سمعته من أبي عثمان ، مثله . (١)

٢٠٤٨٠ .... قال ، حدثنا أبو عامر قال، حدثنا قرة بن خالد ، عن عصمة أبي حكيمة ، عن أبي عنمان النهدي ، عن عمر رحمه الله، مثله . (١)

٢٠٤٨١ - حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد قال ، ١١٣/ ١٣ حدثنا أبو حكيمة قال: سمعت أبنا عُـثُمْمان النَّهدى قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول ، وهو يطوف بالكعبة : اللهم إن كنت كتبتنى في أهل السعادة فأثبتني فيها ، وإن كنت كتبت على َّ الذَّنب والشِّقوة فامحُني وأثبتني في أهل السَّعادة ، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمَّ الكتاب . (٣)

و «سليمان بن طرخان التيمي » . قال أبو حاتم : «محله الصدق » ، وذكره أحمد في كتاب العلل ۱ : ۱۸ وقال : « أبوحكيمة » ، عصمة ، روى عنه قرة ، و « أظن التيمي يحدث عنه » ، وانظر التعليق على الخبر التالى . وهو مترجم في الكبير للبخارى ١٤٠٤، والصغير له : ١٤٠، وأبن أبي حاتم ٣٠/٢/٣.

و ﴿ أَبُو عَبَّانَ النَّهِدَى ﴾ ، هو «عبدالرحمن بنمل » ، أدرك الحاهلية ، وأسلم على عهد رسول الله ولم يلقه ، مضي مراراً كثيرة آخرها : ١٧١٥١ .

و بهذا الإسناد نقله ابن كثير في تفسيره ٤: ٣٦ه، ،وزاد في إسناده فقال : «عن أبي حكيمة عصمة ». وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٤ : ٦٦ ، ونسبه إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر . ثم انظر التعليق على الآثار التالية .

(١) الأثر : ٢٠٤٧٩ -- «معتمر »، هو «معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي »، ثقة، روی له الحماعة ، مضی مراراً کثیرة .

وأبوه هو «سلبمان بن طرحان التيمي» ، «أبو المعتمر» ، ثقة روى له الحماعة ، مضي مراراً كثيرة مهارقم : ٢٨٢٠ وهذا الإسناد مصداق ظن أحمد رضي الله عنه حيث قال: « وأظن التيمي يحدث عنه » ، كما سلف في تفسير الإسناد السالف .

( ُ٢ ) الأثر : ٢٠٤٨٠ – «قرة بن خالد السدوسي » ، ثقه ، رؤى له الجماعة ، مضي مراراً كثيرة ، وانظر رقم : ٩٧٦٢ .

وكان في المطبوعة : «عصمة بن أبي حكيمة» ، غير ما في المخطوطة ، وكان فيها : «عصمة بن حكيمة» ، وكلاهما خطأ ، كمادل عليه ما أسلفنا في التعليق على الأثر : ٢٠٤٧٨ .

ومن طريق «قرة ، عن عصمة» ، رواه البخاري في الكبير ٤/١/٦ ، «عن عبد الله ، حدثنا أبو عامر قال حدثناً قرة » ولفظه : «اللهم إن كنت كتبت على ذنباً أو إثماً أو ضغناً ، فاغفره لى ، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت إوعندك أم الكتاب» .

ورواه الدولاني في الكني والأسماء ١: ٥ ه ١ ، قال : « حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا حماد ابن مسعدة قالحدثنا قرة » ، ولم يقل : « أو ضغناً» ، وقال : « فاغفر لى ، وامحه عني ، فإنك... » . (٣) الأثر : ٢٠٤٨١ – « المثنى » هو « المثنى بن إبراهيم الآملي »، شيخ الطبرى، مضي مراراً .

و « الحجاج » هو « حجاج بن النهال الأنماطي »، من شيوخ البخاري ، روى له الحماعة ، مضى مراراً كثيرة ، انظر رقم : ٦٨٢ .

و « حماد » ، هو « حماد بن سلمة بن دينار » ، مضى مراراً كثيرة ، انظر : ٢٠٣٤٢ .

۲۰٤۸۲ .... قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا حماد ، عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة ، عن ابن مسعود أنه كان يقول : اللهم إن كنت كتبتى في أهل السعادة . (١)

عن حدثنا شريك ، عن اللهم هلال بن حميد ، عن عبد الله أنه كان يقول : اللهم هلال بن حميد ، عن عبد الله بن عُكمَيْم ، عن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إن كُنْت كتبتني في السعداء فأثبتني في السعداء ، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٤٨٢ – ما بين القوسين زيادة في المطبوعة ، وهو في المخطوطة: «في الشقاه» وانظر التعليق على الأثر التالي رقم : ٢٠٤٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٤٨٣ - خرجه السيوطى فى الدر المنثور؛: ٦٥ ، وزاد فى نسبته إلى ابن أبى حاتم . وفى المخطوطة مكان « فيموت على ضلاله » ، « فيعود على ضلاله » .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٢٠٤٨٤ - «هلال بن حميد» و «هلال بن أبي حميد» و يقال : «ابن عبد الله» ، و «ابن عبد الرحمن» ، و «ابن مقلاص» ، الجهني ، ويقال اله: «هلال الوزان» قال البخارى: «قال وكيع مرة : هلال بن حميد ، ومرة : هلال بن عبد الله ، ولا يصح» . وانظر العلل لأحمد ١ : ١٠٦ ، ٢١١. وقال ابن أبي حاتم «هلال بن أبي حميد الوزان، أبوجهم الصيرفي . ويقال أبو أمية ، وهو : هلال بن مقلاص الجهبذ، مولى جهينة » ، و بنحوه قال ابن سعد . و «هلال » ثقة مترجم في التهذيب ، والكبير ؛ ٢ / ٧ / ٢ ، وابن أبي حاتم ٤ / ٢ / ٧ ، وابن سعد في الطبقات ٢ : ٢٢٧ .

و «عبد الله بن عكيم الجهني » ، «أبو معبد » ، كان كبيراً قد أدرك الحاهلية ، وأدرك زمان الذي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يعرف له سماع صحيح ، مترجم في التهذيب ، والكبير ٣٩/١/٣ ، وابن سعد في الطبقات ٣ : ٧٧ .

وكان فى المطبوعة «عبد الله بن حكيم » ، وفى تفسير ابن كثير ٤ : ٣٦ ، ، «عبد الله ابن عليم » ، وكلاهما خطأ .

وهذا الأثر ، أشار إليه ابن كثير فى تفسير ؟ : ٣٦، ، وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ٤ : ٢٧، وزاد فى نسبته إلى ابن المنذر والطبرانى،وساقه وهو الأثر السالفرقم : ٢٠٤٨٢ ، سياقاً واحداً ، مع اختلاف فى اللفظ .

المنع المثنى المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن أبى حمزة ، عن إبراهيم : أن كعباً قال لعمر رحمة الله عليه: يا أمير المؤمنين ، لولا آية فى كتاب الله الأنبأتك ما هو كائن " إلى يوم القيامة . قال : وما هى ؟ قال : قول الله : « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند ه أم " الكتاب » . (١)

٢٠٤٨٦ - حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « لكل أجل كتاب » ، الآية يقول : « يمحو الله ما يشاء » ، يقول : أنسخُ ما شئت ، وأصنعُ من الأفعال ما شئت ، إن شئت زدتُ فيها ، وإن شئت نقصت .

عدانا الحسن بن محمد قال ، حدثنا عفان قال ، حدثنا همام قال ، حدثنا همام قال ، حدثنا الكلبي قال : « يمحو الله ما يشاء ويثبت » ، قال : يتَمْحى من الرزق ويزيد فيه ، وَيمْحتى من الأجل ويزيد فيه . (٢) قلت : من حد ثلك ! قال : أبو صالح ، عن جابر بن عبد الله بن رئاب الأنصارى ، عن النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۲۰٤۸۰ - « الحجاج » هو « الحجاج بن المنهال » ، سلف قريباً برقم ۲۰٤۸۱ . و « حماد » ، هو « حماد بن سلمة » ، مضى مراراً . وفي تفسير ابن كثير ؛ : ۷۳۷ ، روى هذا الحبر ، وفيه هناك « خصاف » ، ولكني أرجح أنه « حماد » ، كما في المخطوطة أيضاً و « خصاف » ، هو « خصاف بن عبد الرحمن الجزري » ، ليس بذاك ، مترجم في لسان الميزان ٢ : ۷۹۷ ، وابن أبي حاتم ٢ / ٢ / ٢ ؛ ٤٠٤ .

و «أبو حمزة »، هو « ميمون » الأعور البار الراعى ، الكوفى، هو صاحب إبراهيم النخمى ، ضعيف، جداً ذاهب الحديث، قال العقيلي : « وأحاديثه عن إبراهيم خاصة مما لا يتابع عليه » . قد سلف برقم : ٦١٩٠، ، ١١٨١٠ ، وانظر الكي للدولاني ١ : ١٥٧.

و « إبراهيم » ، هو « إبراهيم بن يزيد النخمي » ، مضي مراراً .

وهذا إسناد واه جداً، والعجب من السيد رشيد رضا في تعليقه على تفسير ابن كثير ( ؟ : ٣٥ ) حيث يقول : « من الغريب أن تبلغ الحراة بكعب إلى هذا الحد الباطل شرعاً وعقلا . ثم يعتدون بدينه وعلمه ويردون عنه ، والغريب هو تحامله على كعب الأحبار قبل التثبت من إسناد الحبر ، وما ذنب كعب إذا ابتلاه بذلك مثل « أبى حمزة الأعور » ؟ ولكن هكذ ديدن الشيخ ، إذا جاه ذكر كعب الأحبار ، يتهمه بلابينة .

وخرج هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور ؛ : ٦٧ ، ولم ينسبه إلى غير ابن جرير .

 <sup>(</sup>۲) هكذا جاء في المخطوطة ؟ «يمحى» أيضاً ، وهو صواب « محا الشيء يمحوه ،
 ويمحاه محواً ومحياً » ، والذي في المراجع الأخرى : «يمحو » . وانظر ما سيأتى : ٩٢٦ تعليق : ١ .

وسلم . فقدم الكلبى بعد ُ فسئل عن هذه الآية : « يمحو الله ما يشاء ويثبت » ، قال : يكتب القول كُلَّه، حتى إذا كان يوم الخميس ، طرح منه كل شىء ليس فيه ثواب ولا عليه عقاب ، مثل قولك : أكلت ، شربت ، دخلت ، خرجت ، ذلك ونحوه من الكلام ، وهو صادق ، ويثبت ما كان فيه الثواب وعليه العقاب . (١)

۲٤٠٨٨ حدثنا الحسنقال، حدثنا عبد الوهاب قال، سمعت الكلبي، عن أبي صالح ، نحوه ، ولم يجاوز أبا صالح .

\* \* \*

وقال آخرون : بل معنى ذلك: أن الله ينسخ ما يشاء من أحكام كِتَـابهِ ، ويثبت ما يشاء منها فلا ينسـّخـُه.

#### ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « يمحو الله ما يشاء »، قال : من القرآن. معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « يمحو الله ما يشاء »، قال : من القرآن. يقول : يبدل الله ما يشاء فينسخه ، ويثبت ما يشاء فلا يبدله = « وعنده أم الكتاب » ، يقول : وجملة ذلك عنده في أمّ الكتاب ، الناسخ والمنسوخ ، وما يبدل وما يثبت ، كل خلك في كتاب . (٢)

• ٢٠٤٩ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آَيَةً أَوْ

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۲۰۶۸۷ — الكلبي »، هو « محمد بن السائب الكلبي »، النسابة المفسر ، متكلم فيه بما لا يحتمل الرواية عنه، وقد سلف قول الطبري فيه : « إنه ليس من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله » (۱: ۲۰)، وهذ من المواضع القليلة في تفسير أبي جعفر، التي جاءت فيها الرواية عن الكلبي، انظر ما سلف : ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲۸، ۱۲۹۷۰

وهذا الحبر أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبير مختصراً ١١٤/٢/٣ ، وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ؛ : ٦٦ ، وزاد نسبته إلى ابن مردويه ، ونقله ابن كثير فى تفسيره ؛ : ٣٧ه . وانظر الإسناد التالى . وكان فى المطبوعة وابن كثير : ﴿ ونحو ذلك من الكلام ﴾ .

<sup>(</sup>٢) اَلْأَثْرُ : ٢٠٤٨٩ – خرجه السيوطي في الّدر المنثور ؛ : ٦٧ ، وزأد نسبته إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهتي في المدخل . ونقله ابن كثير في تفسيره ؛ : ٣٨ .

نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ ، [سورة البقرة : ١٠٦] ، وقوله : « وعنده أم الكتاب » ، أى جُملة الكتاب وأصله .

٢٠٤٩١ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، « يمحو الله ما يشاء ويثبت » ما يشاء، وهو الحكيم = « وعنده أمّ الكتاب » ، وأصله

۲۰۶۹۲ — حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في ما يشاء مما يشاء »، بما ينزل على الأنبياء ، «ويثبت» ما يشاء مما ينزل على الأنبياء ، قال : «وعنده أم الكتاب » ، لا يغير ولا يبدّل .

٢٠٤٩٣ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، قال قال ابن جريج: « يمحو الله ما يشاء » ، قال: ينسخ. قال: « وعنده أم الكتاب » ، قال: الذكرُ.

وقال آخرون : معنى ذلك أنه يمحو من قد حان أجله ، ويثبت من لم يجئ أجله إلى أجله

\* ذكر من قال ذلك:

۲۰۶۹۶ -- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبى عدى، عن عوف، عن الحسن فى قوله: « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » ، يقول: يمحو من جاء أجله فذهب ، والمثبت الذى هوحى يجرى إلى أجله.

٢٠٤٩٥ —حدثنا عمرو بن على قال ، حدثنا يحيى قال ، حدثنا عوف قال :
 سمعت الحسن يقول : « يمحو الله ما يشاء » ، قال : من جاء أجله = « ويثبت » ، قال : من لم يجىء أجله إلى أجله .

٢٠٤٩٦ - حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا هوذة قال، حدثنا عوف، عن الحسن ، نحو حديث ابن بشار .

۲۰۶۹۷ .... قال ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال ، أخبرنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن فى قوله : « لكل أجل كتاب » ، قال : آجال بنى آدم فى كتاب ، يمحو الله ما يشاء من أجله ويثبت ، وعنده أم الكتاب .

ابن نجيح ، عن مجاهد قول الله: ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت »، قالت قريش حين أبى نجيح ، عن مجاهد قول الله: ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت »، قالت قريش حين أنزل : ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بَآية ٍ إِلّا بِإِذْنِ الله ﴾ [سورة الرعد : ٣٨] : ما نراك، يا محمد، تملك من شيء، ولقد فُرغ من الأمر ! فأنزلت هذه الآية تخويفًا ووعيدًا لهم : إنا إن شتنا أحد ثنا له من أمر نا ما شتنا، ونُحد ث في كل رمضان ، فنمحو ونثبت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم ، وما نعطيهم ، وما نقسم لهم. (١) فنمحو ونثبت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم ، وما نعطيهم ، وما نقسم لهم. (١) ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، نحوه .

۲۰۵۰۰ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن
 ابن حريج ، عن مجاهد ، نحوه .

وقال آخرون : معنی ذلك : ویغفر ما یشاء من ذنوب عباده ، ویترك ما یشاء فلا یغفر .

#### ذكر من قال ذلك :

٢٠٥٠١ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء،
 عن سعيد فى قوله: « يمحو الله ما يشاء ويثبت » ، قال: يثبت فى البطن الشَّقاء
 والسعادة ، وكلَّ شيء ، فيغفر منه ما يشاء ، ويُؤخر ما يشاء (١)

جرير، ولفظه عنده: • . . . وكل شيء هو كائن ، فيقدم منه مّا يشاء . . . »، وهذاأجود بما في مخطوطتنا .

عطوطتنا .

\* \* \*

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بتأويل الآية وأشبهها بالصقواب ، القول الذي ذكرناه عن الحسن ومجاهد ، وذلك أن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات بالعقوبة ، وتهد دهم بها ، وقال لهم : ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بَآية ٍ إِلّا بَا فِنْ الله لِكُلِّ أَجَلِ كَتَابٌ ﴾ ، يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلا مُثْبَتا في كتاب ، هم مؤخرون إلى وقت عجى ع ذلك الأجل. . ثم قال لهم : فإذا جاء ذلك الأجل ، يجى ع الله بما شاء ممن قد دنا أجله وانقطع رزقه ، أو حان هلاكه أو اتضاعه من رفعة أو هلاك مال ، فيقضى ذلك في خلقه ، فلذلك متحوه ، ويثبت ما شاء ممن بني أجله ورزقه و أكله ، (١) فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه أ.

وبهذا المعنى جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك ما : - 
٢٠٥٠٢ - حدثنا ابن أبى مريم قال ، حدثنا ابن أبى مريم قال ، حدثنا الليث بن سعد ، عن زيادة بن محمد ، عن محمد بن كعب القسر ظى ، عن فضالة بن عبيد ، عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يَفتح الذِّكر في ثلاث ساعات يبَدْقيَيْن من الليل ، في الساعة الأولى منهن ينظر في الكتاب الذي لا ينظرُ فيه أحد غيره ، فيمحو ما يشاء ويثبت من ذكر ما في الساعتين الأخريين . (٢)

<sup>(</sup>١) « الأكل » ، بضم فسكون ، الحظ من الدنيا ، من البقاء والرزق .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۲۰۵۰۲ -- «محمد بن سهل بن عسكر» ، شيخ الطبرى ، مضى مراراً ، انظر ۸۹۵ ، ۲۰۵۱، ۹۹۱۱ .

و « ابن أبى مرم » ، هو « سعيد بن أبى مرم » ، وهو « سعيد بن الحكم » ، ثقة روى له الحماعة ، مضى مراراً آخرها رقم : ١٨٤٠٤ .

و «زيادة بن محمد الأنصاری » ، منكر الحدبث ، مضى برقم : ما ١٦٩٤٣ ، ١٦٩٤٤ . وسلف هذا الأثر مطولاً برقم : ١٦٩٤٣، وسلف تخريجه وشرح إسناده ، وهو الخبر

٣٠٥٠٣ ـ حدثنا موسى بن سهل الرملي قال، حدثنا آدم قال ، حدثنا الليث قال ، حدثنا زيادة بن محمد ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن فضالة ابن عبيد ، عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله 110/14 ينزل في ثلاث ساعات يَبُقْ يَن من الليل ، يفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم يره أحد غيره ، يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء.<sup>(١)</sup>

> ٢٠٥٠٤ ــ حدثني محمد بن سهل بن عسكر قال، حدثنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسميئة عام ، من دُرَّة بيضاء لها دَفَّتَان من ياقوت ، والدَّفتان لمَوْحان لله ، كل يوم ثلثمئة وستون لحظة ً ، يمحو ما يشاء ويثبت وعناءه أم الكتاب. (٢)

> ٢٠٥٠٥ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور قال، حدثنا المعتمر بن سليان ، عن أبيه قال ، حدثني رجل ، عن أبيه ، عن قيس بن عباد أنه قال : العاشرُ من رجب هو يوم يمحو الله فيه ما يشاء . (٣)

الذي أشار إليه البخاري في الكبير ، وقال « منكر الحديث » . و يزاد في تخريجه : السيوطي في الدر المنثور ٤ : ٦٥ ، وزاد نسبته إلى بن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والطبراني ونقله أبن كثير في تفسيره ٤ : ٣٧٥ . ثم انظر الحبر التالي والتعليق عليه .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۵۰۳ – « موسى بن سهل بن قادم الرملي » ، شيخ الطبرى ، ثقة ، مضى برقم : ٨٧٨ ، ٤٣٤ ، ١٦٩٤٤ ، وانظر أيضاً «موسى بن سهل الرازى» رقم : ١٨٠ ، والتعليق عليه ، و « سهل بن موسى الرازى » رقم : ١٨٠ ، ٣١٩ ، ٢٣٠ ، والتعليق علمها .

و « آدم » ، هو « آدم بن أبي إياس » .

وهذه طريق أخرى للخبر السالف ، فهو منكر كمثله .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٥٠٤ – خرجه السيوطي في الدر المنثور ؛ : ٦٥ ، ولم ينسبه لغير ابن جریر ، ونقله ابن کثیر فی تفسیره ؛ : ۳۷ ـ

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠٥٠٥ – خرجه السيوطي في الدر المنثور ؛ ٢٦ ، ولم ينسبه إلى غير ابن جرير، ثم ذكر بعده خبراً مطولاً عن قيس بن عباد، ونسبه إلى ابن المنذر ، وا ن أبي حاتم ، والبهور في الشعب .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَعِندَهُ ﴿ أُمُّ الكِتَابِ ) ا

قال أبو جعفر : اختلفَ أهل التأويل فى تأويل قوله : « وعنده أم الكتاب » . فقال بعضهم : معناه : وعنده الحلال والحرام .

\* ذكر من قال ذلك:

ابن عقبة قال، حدثنا مالك بن دينار قال: سألت الحسن قلت: « أم الكتاب »، ابن عقبة قال، حدثنا مالك بن دينار قال: سألت الحسن قلت: « أم الكتاب »، قال: هذه قال: الحلال والحرام. قال قلت له: فما « الحمد لله رب العالمين »، قال: هذه أم القرآن.

وقال آخرون : معناه : وعنده جُمُلة الكتاب وأصله .

\* ذكر من قال ذلك:

۲۰۰۰۷ — حدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وعنده أم الكتاب » ، قال : جملة الكتاب وأصله .

۲۰۰۸ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن
 معمر ، عن قتادة ، مثله .

٢٠٥٠٩ — حدثت عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « وعنده أم الكتاب » ، قال : كتاب عند رب العالمين .

٠٠٥١٠ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق بن يوسف ، عن جويبر ، عن الضحاك : « وعنده أم الكتاب » ، قال : جملة الكتاب وعلمه . يعنى بذلك ما يتنسخ منه وما يُثنبت .

عن على ، عن ابن عباس : « وعنده أم الكتاب » ، يقول : وجملة ذلك عنده في أمّ الكتاب، الناسخُ والمنسوخ ، ومايبد ل ومايثبت ، كل ُ ذلك في كتاب .

※ ※ ※

وقال آخرون في ذلك ما : ـــ

عن أبيه ، عن سيًّار ، عن ابن عباس : أنه سأل كعبيًا عن « أم الكتاب» ، عن أبيه ، ما هو خيًّا لق" ، وما خيَّلْ قيُّه عاملون ، فقال لعلمه : كُنْ تَابِيًا ، فكان كتابًا . (١)

表 称 章

وقال آخرون : هو الذكر .

\* ذكر من قال ذلك :

\* \* \*

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : « وعنده أصل الكتاب وجملته » . وذلك أنه تعالى ذكره أخبر أنه يمحدُو ما يشاء ويثبت

<sup>(</sup>۱) ۲۰۰۱۲ – «سیار » ، مولی خالد بن یزید بن معاویة ، روی عن آبی الدرداه ، وابن عباس ، وأبی أمامة . روی عنه سلیمان التیمی ، وذكره ابن حبان فی الثقات : «سیار بن عباس » قال ابن حجر : « لم نجد من سمی أباه عبد الله غیر ابن حبان » .

وهو مترجم فى التهذيب ، والكبير للبخارى ١٦١/٢/٢ ، وابن أبي حاتم ٢٥٤/١/٣ ، ولم يذكرا فيه حرجاً .

وكان في المطبوعة وحدها : « شيبان » .

والحبر خرجه السيوطي في الدر المنثور ٤ : ٦٨ ، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق ، ونقله ابن كثير في تفسيره ٤ : ٣٨٥ ، وفي جميعها «سيار » ، وهو الصواب .

ما يشاء ، ثم عقب ذلك بقوله : « وعنده أم الكتاب » ، فكان بيتناً أن معناه · وعنده أصل المثبت منه والمسمحو وجملته في كتاب لديه .

قال أبو جعفر : واختلفت القرأة في قراءة قوله : ﴿ وَيُثْبُتُ ﴾

فقرأ ذلك عامة قرأة المدينةوالكوفة : ﴿ وَيُثَبِّتُ ﴾ بتشديد « الباء » ، بمعنى : ويتركه ويقرُّه على حاله فلا يمحوه .

وقرأه بعض المكيين وبعض البصريين وبعض الكوفيين: ﴿ وَيُثْبِّتُ ﴾ ، بالتخفيف ، بمعنى : يكتب .

وقد بيتناً قبل أن معنى ذلك عندنا: إقرارُه مكتوباً وترك تعوه، على ما قد بيتناً فإذا كان ذلك كذلك ؛ فالتثبيت به أولى، والتشديد أصوب من التخفيف ، وإن كان التخفيف قلم يحتمل توجيهه في المعنى إلى التشديد، والتشديد إلى التخفيف ، لتقارب معنيهما .

وأما « المحو » فإن للعرب فيه لغتين : فأما مُـضَر فإنها تقول : « محوت الكتــَابَ أَمْحُوه تَمْوًا » وبه التنزيل = « ومحوته أمْـحــَاه َمْحُوًا » .

وُذَكِيرِ عَن بعض قبائل رَبِيعة آنها تقول : « تَحَيَّتُ أَمْحَى ». (١)

117/18

<sup>(</sup>١) هذه اللانة منسربة في اللسان وغيره إلى طبيء أيضاً ، و « أمحى » ، بفتح الحاء . وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٣٤ ، وما سلف : ٨٤٤ ، تعليق : ٢ .

القول في تأويل قوله تعالى (وَإِنهَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ( )

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وإما نُرينك ، يا محمد ، فى حياتك بعض الذى نعد هؤلاء المشركين بالله من العقاب على كفرهم = أو نتوفيسَنَك قبل أن نُريك ذلك ، فإنماعليك أن تنتهي إلى طاعة ربك فيما أمرك به من تبليغهم رسالته ، لا طلب صلاحهم ولا فساد هم ، وعلينا محاسبتهم ، فمجازاتهم بأعمالهم ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر أ. (١)

\* \* \*

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوا ۚ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الحِسَابِ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر : اختلف أهلُ التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم: معناه: أو لم ير هؤلاء المشركون من أهل مكة الذين يسألون محمدًا الآيات، أنا نأتى الأرض فنفتَحُها له أرضًا بعد أرض حمواً للهي أرضهم ؟ أفلا يخافون أن نفتح لمه أرضَهم كمافتحنا له غيرها ؟

\* ذكر من قال ذلك :

٢٠٥١٤ — حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا محمد بن الصباح قال، حدثنا هشيم، عن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: « أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها»، قال: أو لم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض؟ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر مراجع ألفاظ هذه الآية في فهارس اللغة .

<sup>(</sup>۲) الأثر: ۲۰۰۱۶ - « الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني » ، شيخ الطبري ، مضى مراراً ، آخرها قريباً رقم : ۲۰۶۱۱ .

الضحاك قال : ما تغلب عليه من أرض العدو".

٢٠٥١٧ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال : كان الحسن يقول في قوله : « أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها » ، هو ظهور المسلمين على المشركين . (١)

ابن سليان قال، سمعت الضحالة يقول في قوله: «أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقيها ابن سليان قال، سمعت الضحالة يقول في قوله: «أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقيها من أطرافها »، يعني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدُنْ تَقَيَص له ماحوله من الأرضين ، ينظرون إلى ذلك فلا يعتبرون ، قال الله في « سورة الأنبياء » : ﴿ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْعَالِبُونَ ﴾ [سورة الأنبياء : ٤٤] ، بل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الغالبون .

وقال آخرون: بل معناه: أو لم يروا أنا نأتى الأرض فنخرِّبها، أو لا يَـخَـَافون أن نفعل بهم وبأرضهم مثل ذلك، فنهلكهم ونخرِّب أرضهم؟ \* ذكر من قال ذلك:

٢٠٥١٩ -- حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا على بن عاصم، عن حصين ابن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: « أنا نأتي الأرض ننقصها

و « محمد بن الصباح الدولاني » ، أبو جعفر البزاز البغدادى ، ثقة روى له الجماعة ، مترجم في التهذيب ، والكبير ١/١/١/١ ، وابن أبي حاتم ٣/٢/٣ ، وتاريخ بغداد ٥ : ٣٦٥ . (١) في المطبوعة : « فهو ظهور » .

من أطرافها »، قال : أو لم يروا إلى القرية تخربُ حتى يكون العُمُوان في ناحية ؟(١) من أطرافها »، قال : حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج ، عن الأعرج : أنه سمع مجاهداً يقول : « نأتى الأرض ننقصهامن أطرافها »، قال : خرابُها .

٢٠٥٢١ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن الأعرج ، عن مجاهد مثله = قال : وقال ابن جريج : خرابعها وهلاك الناس .

٢٠٥٢٢ - حدثنا أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى جعفر الفرَّاء ، عن عكرمة قوله : « أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها » ، قال : نخرِّب من أطرافها . (٢)

وقال آخرون : بل معناه : ننقص من بـَرَكتها وثـَـمرتها وأهلـِها بالموت . \* ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۰۱۹ – «على بن عاصم بن صهيب الواسطى » ، متكلم فيه لغلطه ثم لحاجه ، مضى برقم : ۲۲۷ ه .

و «حصين بن عبد الرحمن السلمي » ، مضي مراراً كثيرة ، آخرها رقم : ١٧٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٢٠٥٢٢ – « أبو جعفر الفراء »،كوفى ، مختلف فى اسمه قيل «كسيان »، وقيل « سلمان » ، وقيل « زيادة » ، ذكره ابن حبان فى الثقات . مترجم فى التهذيب ، والكبير البخارى للبخارى / ٢٣٤ ، وابن أبي حاتم ٣ / ١٩٦٧ ، وابن سعد فى طبقاته ٢ : ٣٠٠ ، والكنى والأسها للدولابي ١ : ٢٣٠ ، ١٣٥ ، وفى التاريخ الكبير ، وفى إحدى نسخ ابن أبي حاتم « القراد » بالقاف والدال ، وهذا مشكل، والأرجح « الفراء ». وانظر العلل لأحمد ١٠٤: ١٠٠ ، ٣٦٠ ، خبرله هناك ، وفيه « الفراء » أيضاً .

114/14

مع الشعبى قال : لو كانت الأرض تُنتْقَص لضاق عليك حُسُمُّك ، (١) ولكن تُنتْقَص الشَّع عليك حُسُمُّك ، (١) ولكن تُنتْقَص الأنفُس والشَّمرات .

وقال آخرون : معناه : أنا نأتى الأرض ننقصها من أهلها ، فنتطرَّ فهم بأخذهم بالموت. (٢)

### • ذكر من قال ذلك :

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : «ننقصها من أطرافها» ، قال : موت أهلها . عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : «ننقصها من أطرافها» ، قال : موت أهلها . ٢٠٥٢٧ — حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : «أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها »، قال : الموت . (٣) عن مجاهد : «أو لم يروا أنا نأتي قال ، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ، حدثنا هرون النحوى قال ، حدثنا الزبير بن الخيريّت ، عن عكرمة في قوله : «ننقصها من أطرافها » ، قال : هو الموت . ثم قال : لو كانت الأرض تنقص لم نجد مكاناً نجلس فيه . (٤)

٢٠٥٢٩ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « نأتى الأرضى ننقصها من أطرافها » ، قال : كان عكرمة بقول : هو قَبَيْضُ الناس .

<sup>(</sup>١) « الحش » البستان ، والمتوضأ ، حيث يقضى المره حاجته . وانظر ما سلف ١٥ : ١٥٥٠ تعليق : ٢ ـ ثم انظر الحبر وقم : ٢٠٥٣١ .

<sup>(</sup> ٢ ) يعني بقولم : « نتطرفهم » ، أي نأخذ من أطرافهم ونواحيهم ، وهو عربي جيد .

 <sup>(</sup>٣) الأثر : ۲۰۵۲ - « یحیی » ، هو « یحیی بن سعید القطان » ، مضی مراراً .
 و « سفیان » ، هو الثوری ، مضی جراراً .

<sup>( ؛ )</sup> الأثر: ۲۰۵۸ –« هرون النحزى »، هو « هارون بن موسى النحوى » ، سلف مراراً . و « الزبير بن الحريت » ، سلف قريباً رقم : ۲۰۶۱۰ ، وكان فى المطبوعة والمخطوطة هنا وهناك : « الزبير بن الحارث » ، وهو خطأ .

. ٢٠٥٣٠ ـ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة . قال : سئل عكرمة عن نقص الأرض ، قال : قبض الناس .

۲۰۰۳۱ — حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، عن عكرمة فى قوله : « أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها » ، قال : لو كان كما يقولون ، لما وجدَد أحد كم جبّاً يخرَأ فيه .

علية ، عن الصباح قال ، حدثنا إسمعيل بن علية ، عن أبى رجاء قال: سئل عكرمة وأنا أسمع عن هذه الآية : « أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقُصها من أطرافها » ، قال : الموت .

وقال آخرون : « ننقُصها من أطرافها » ، بذهاب فُقَهَائها وخيارها . • ذكر من قال ذلك : ،

٢٠٥٣٣ ـ حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا طلحة بن عمرو، عن عطاء ،عن ابن عباس قال: ذهابُ علمائها وفقهائها وخيار أهليها. (١)

٢٠٥٣٤ ــ قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا عبد الوهاب ، عن مجاهد قال : موتُ العلماء .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب قول ُ من قال : « أو لم يروا أنا نأتى الأرض فنقصها من أطرافها »، بظهور المسلمين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليها وقهَ رهم أهلها ، أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظُهور َهم

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٥٣٢ – رواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٣٥٠ ، من طريق الثورى عن طلحة بن عمرو ، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، وتعقبه الذهبي فقال : « طلحة ابن عمرو »، قال أحمد : « متروك » .

على أَرْضِهِم وَقَهَوْرَهُم إِياهُم ؟ وذلك أَن الله توعيَّد الذين سألوا رسولَه الآياتِ من مشركى قومه بقوله : ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ۚ أَوْ نَتَوَقَّيَنَكَ فَإِنَّمَ فَإِنَّا عَكُيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ ، ثم وبتَّخهم تعالى ذكره بسوء اعتبارهم بما علينون من فعل الله بضرر بائهم من الكفار ، وهم مع ذلك يسألون الآيات ، يعاينون من فعل الله بضرر بائهم من الكفار ، وهم مع ذلك يسألون الآيات ، فقال : « أولم يرو ا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها » ، بقهر أهلها ، والغلبة عليها من أطرافها وجوانبها ، (١) وهم لا يعتبرون بما يرون من ذلك .

وأما قوله: « والله يحكمُ لا مُعَقَب لحكمه » ، يقول: والله هو الذي يحكم فينَنْفُذُ حكمَه ، ويقَضى فيتَمْضِي قضاؤه ، وإذا جاء هؤلاء المشركين بالله من أهل مكة حُكْمُ الله وقضاؤه ، لم يستطيعوا ردَّة . ويعنى بقوله: « لا معقب لحكمه » ، لا رادً لحكمه.

« والمعقب »، في كلام العرب ، هو الذي يكر على الشيء . (٢)

وقوله: « وهو سريع الحساب » ، يقول: والله سريع الحساب ، أيحشى أعمال هؤلاء المشركين ، لا يخفي عليه شيء ، وهو من وراء ِ جزائهم عليها . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الطرف » فيها سلف ٧ : ١٩٢.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير مادة ( عقب ) فيها سلف من فهارس اللغة . ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٣٤.

<sup>(</sup> ٣ ) أنظر تفسير « سريع الحساب » يما سلف من فهارس اللغة .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِمْ الْمُكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ الكُفَّارُ لِللَّهِ الْمُكْرُجَمِيعاً يَعْلَمُ الكُفَّارُ لِكُلَّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الكُفَّارُ لِللَّهِ الْمُنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قَدَ مكر الذين من قَبْل هؤلاء المشركين من قَبْل هؤلاء المشركين من قُريش من الأمم التي سلفت، بأنبياء اللهورُ سله = « فلله المكر جميعاً»، يقول: فلله أسبابُ المكر جميعاً، وبيده وإليه، لا يضرُ مكر من مكر من منكر منهم أحداً إلا من أراد ضرَّه به. يقول: فلم يضرَّ الماكرون بمكرهم إلا من شاء الله أن يضرَّه فلك ، وإنما ضرُّوا به أنفسهم ، لأنهم أسخطوا ربتهم بذلك على أنفسهم ، حتى ذلك ، وإنما ضرُّوا به أنفسهم ، لأنهم أسخطوا ربتهم بذلك على أنفسهم ، حتى أهلكهم ، ونجتى رُسُلَه. يقول: فكذلك هؤلاء المشركون من قريش، يمكرون بك، يا محمد ، والله منتجيّبك من مكرهم ، ومكرهم بهم دونك . (١)

وقوله: « يعلم ما تكسب كل نفس » ، يقول: يعلم ربك ، يا محمد ، ما يعمل هؤلاء المشركون من قومك ، وما يسعون فيه من المكر بك ، ويعلم جميع أعمال الحلق كلهم ، لا يحقى عليه شيء منها  $(^{7})$ = « وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار » ، يقول: وسيعلمون ، إذا قدموا على ربهم يوم القيامة ، لمن عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون النار ، ويدخل المؤمنون بالله ورسوله الحَنَّة .  $(^{7})$ 

قال أبو جعفر : واختلفت القرأة فى قراءة ذلك : فقرأته قرأة المدينة وبعض ُ البـَصْرة : ﴿ وَسَيَعْكَمُ ۖ الْسَكَا فِرُ ﴾ ، على التوحيد. (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المكر » فيها سلف : ٤٦٦، تعليق : ٣، والمراجع هناك .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الكسب » فيها سلف من فهارس اللغة .
 (٣) انظر تفسير « العقبى » فيها سلف قريباً : ٤٧٢ ، تعليق : ٥ ، والمراجع هناك .

<sup>( )</sup> في المطبوعة : « بعض أهل البصرة » ، زاد في الكلام ما يستقيم بإسقاطه و بإثباته .

## وأما قَرَأَة الكوفة فإنهم قرأوه : ﴿وَسَيْعَكُم ۗ الْكُفَّارُ ﴾ ، على الجمع .

قال أبو جعفر : والصوابُ من القراءة فى ذلك ، القراءة على الجميع : (وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ) ، لأن الخبر جرى قبل ذلك عن جماعتهم ، وأتبع بتعده الخبر عنهم ، وذلك قوله : « و إما نُريتَنك بعض الذى نعد هم أو نت وفيننَك » ، وبعده قوله : ﴿ وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُ لَهِ لَسْتَ مُرْسَلًا ﴾ . وقد دُكر أنها فى قراءة ابن مسعود : ﴿ وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ كَفَرُ وا ) ، وفى قراءة أبى ﴿ وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ كَفَرُ وا ) . وفد دلك كله دليل على صحة ما اخترنا من القراءة فى ذلك .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْمُ الكِتَابِ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ويقول الذين كفروا بالله من قرَومك يا محَمَّد: لست مرسلاً! تكذيبًا منهم اك، وجمعوداً لنبوتك، (١) فقل لهم إذا قالوا ذلك: «كفي بالله»، يقول: قل حسبي الله (٢) = «شهيدًا»، يعنى : شاهراً (٣) = «بيني وبينكم»، على وعليكم، بصدق وكذبكم = « ومن عنده علم الكتاب».

فـ « مـَن ° » إذا قرى \* كذلك ، في موضع خفض ٍ ، عطفيًا به على اسم الله .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الرسالة » فيها سلف من فهارس اللغة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «كنى» فيها سلف ٨ : ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الشهيد » فيما سلف من فهارس اللغة .

وكذلك قرأته قرَرَأَة الأمصار، (١) بمعنى : والذين عندهم علم الكتاب، أى الكتب، التي نزلت قبلَ القرآن كالتوراة والإنجيل . وعلى هذه القراءة فسَّر ذلك المفسِّرون .

ذكر الرواية بذلك :

على ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ابن أخى عبد الله بن سكلام قال ، قال على ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ابن أخى عبد الله بن سكلام قال ، قال عبد الله بن سكلام : نزلت في : « كنى بالله شهيداً بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب » . (٢)

۲۰۵۳٦ حدثنا الحسين بن على الصُّدائى قال، حدثنا أبو داود الطيالسى قال، حدثنا أبو داود الطيالسى قال، حدثنا عبد الملك بن عمير: أن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام قال، قال عبد الله بن سلام: أنزل في : « قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» . (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «قرأ به قراء الأمصار » ، أساء القراءة .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۲۰۰۳ – «على بن سعيد بن مسروق الكندى » ، شيخ الطبرى ، ثقة ، مضى برقم : ۱۱۸٤ ، ۲۷۸٤ ، ۱۱۲۳۳ ، ومواضع أخرى كثيرة .

و « يحيى بن يعلى بن حرملة التيمى » ، « وأبو محياة » ، ثقة ، مضى برقم : ١٤٤٦٢ . وفي المطبوعة : « أبو الحياة » .

و «عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشي » ، أو « اللخمي » ، روى له الحماعة سلف برقم : ١٨٩٧ ، ١٢٥٧٣ ، ١٨٦٧٨ . ويزاد في ترجمته : الكبير للبخاري ٢٦/١/٣٤ .

و « ابن أخى عبد الله بن سلام » ، لا يعرف اسمه ، ترجم له بن أبى حاتم ٢٢٥/٢/٤ وقال : « روى عن عبد الله بن سلام ، روى عنه عبد الملك بن عمير ، سمعت أبى يقول ذلك » . أشار إلى هذا الحبر فيما أرجح .

و « عبد الله بن سلام » ، هو الصحابي الجليل ، كان أعلم بني إسرائيل ، فأسلم . ثم انظر الحبر التالي .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠٥٣٦ – «الحسين بن على بن يزيد الصدائى »، شيخ الطبرى ، ثقة ، مضى مواراً ، آخرها رقم : ١١٤٥٨ ، وانظر رقم : ٤٣٧ .

و « أبو داود الطيالسي » ، الإمام الحافظ ، مضي مراراً .

و «شعيب بن صفوان بن الربيع بن الركين» ، «أبو يحيى الثقن » ، متكلم فيه ، مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/٢/٢/٢ ، ولم يذكر فيه حرجاً ، وأشار إلى هذا الخبر ، وابن أبى حاتم

عى على عدائى على عدائى عمد بن سعد قال ، حدثى أبى قال ، حدثى عى قال ، حدثى عى قال ، حدثى عى قال ، حدثى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « قل كنى بالله شهيداً بيى وبينكم ومن عنده علم الكتاب » ، فالذين عندهم علم الكتاب ، هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى .

۲۰۰۳۸ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا الأشجعي، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد : « ومن عنده علم الكتاب»، قال : هو عبد الله بن سلام . (۱) ليث ، عن مجاهد : « ومن عنده علم الكتاب » ، أخبرنا هشيم قال ، أبى خالد ، عن أبى صالح فى قوله : « ومن عنده علم الكتاب » ، قال : رجل من الإنس ، ولم يُسمته .

• ٢٠٥٤ – حدثنا الحسن بن محمد قال ،حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « ومن عنده علم الكتاب » ، هو عبد الله ابن سلام .

۲۰۰۶۱ . . . . قال حدثنا يحيى بن عباد قال، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد : « ومن عنده علم الكتاب،.... (٢)

٣٤٨/١/٢ ، وميزان الاعتدال ١ : ٤٤٨ ، وتاريخ بغداد ٩ : ٢٣٨ .

و «محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام » ، روى عن أبيه ، عن أبي سعيد الحدرى ، وابن الزبير ، ذكره ابن حبان في الثقات ، و روايته عن جده أشار إليها البخارى في ترجمته ، وفي ترجمة «شعيب بن صفوان ». مترجم في التهذ ب، والكبير ١/١/١/٢، وابن أبي حاتم ١/٨/١/٤. وهذا الحبر أخرجه السيوطي في الدر المنثور : ٤ : ٢٩، وزاد نسبته إلى ابن مردو يه .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۰۳۸ – « الأشجعي » ، هو « عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي » ، مضي برقم : ۲۲۲۲ ، ۱۰۲۰۸ .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٢٠٥٤١ – وضعت النقط لأن الأثر ناقص في المطبوعة والمخطوطة، وأنا أرجح أنه هو المبر الذي أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٤: ٦٩، ونسبه إلى ابن جرير، وابن سعد، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن مجاهد، ونصه:

<sup>«</sup>عن مجاهد أنه كان يقرأ : "ومن عنده علم الكتاب " ، قال : هو عبد الله بن سلام » .

تادة قوله: « ويقول الذين كفرُوا لست مرُسلاً » ، قال : قول مشركي قريش = ١٩/١٣ « قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » ، أناس من أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحق ويقرُون به ، ويعلمون أن محمداً رسول الله ، كما أي عنداً منهم عبد ألله بن سكر م .

٣٠٥٤٣ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن قتادة : « ومن عنده علم الكتاب » ، قال : كان منهم عبد الله بن سلام، وسلشمان الفارسي ، وتميم "الداري".

٣٠٥٤٤ ـ حدثنا الحسن قال، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة: « ومن عنده علم الكتاب » قال: هو عبد الله بن سكلام .

وقد ُذكر عن جماعة من المتقدِّمين أنهم كانوا يقرأونيَه : ﴿ وَمِنْ عِندُهِ عَلْمِ الْكَتَابِ . (١) عُلْمِ الْكَتَابِ . (١) عَلَمُ الْكَتَابِ . (١) ﴿ ذَكُر مَن ُذَكُر ذَلَكُ عَنه :

۲۰٥٤٥ - حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء،
 عن هرون، عن جعفر بن أبى وحشية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

<sup>(</sup>١) ضبطت فى المخطوطة : ( عُلم ) ، بالبناء للمفعول ، فى الموضعين ، وهذ القراءة الأولى، نسبها أبو حيان فى تفسيره ٥ : ٢٠٤ ، إلى عل بن أبى طالب ، وابن السميفع ، والحسن ، كا سيأتى فى رقم : ٢٠٥٧ ، ٥٥ ، ٢٠٥٥ . وقراءة ثانية ، ذكرها أبو حيان أيضاً، قرأت بها جماعة كثيرة من القرآة، منهم ابن عباس ، بجعل « من » حرف جر أيضاً : ﴿ و مِنْ عِنْدُه عِلمُ الْكَتَابِ ﴾ والقراءة الثالثة ، ولم ينسبها : ﴿ و مِنْ عِنْدُه عُلمٌ الْكَتَابُ ﴾ بتشديد اللام ، و بالبناء للمفعول . ولكنى لم أجد هذه القراءة الأولى منسوبة إلى ابن عباس ، ولكن الحبر التالي رقم : ٥٤٥٠٠ ، ولك على أنه قرأها كذلك ، لأن حديث أبى جعفر ، قاطع بأنه أراد هذه القراءة ببناء « على المهفعول ، كا يتبين ذلك من الآثر : ٢٠٥٥٠ ، وتعقيبه عليه . وانظر التعليق التالى .

(وَمِنْ عِنْدُهِ عُلِمَ الْكِتَابُ) ، يقول مِنْ عندالله عُلَيمِ الكتاب .(١)
٢٠٥٤٦ – حدثني محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد : (وَمِنْ عِنْدُهِ عُلْمَ الْكِتَابُ)، قال : من عندالله .

٢٠٥٤٧ - . . . قال ، حدثنا ابن أبي عدى ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد : ﴿ وَمِنْ عِنْدُهِ عُلِمَ الْكِتَابُ ﴾ ، قال : من عند الله عُلْمِ الكتاب = وقد حدثنا هذا الحديث الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا شعبة عن الحكم ، عن مجاهد : ﴿ وَمِنْ عِنْدُهِ عُلِمَ الْكِتَابُ ﴾ ، قال : هو الله = هكذا قرأ الحسن : ﴿ وَمِنْ عِنْدُهِ عُلِمَ الْكِتَابُ ﴾ .

۲۰۰۲۸ ... قال، حدثنا شعبة، عن منصور بن زاذان ، عن الحسن ، مثله .

معبة ، عن منصور بن زاذان، عن الحسن : ﴿ وَمِنْ عِنْدُهِ عُلِمَ الْكِتَابُ ﴾ ، هعبة ، عن منصور بن زاذان، عن الحسن : ﴿ وَمِنْ عِنْدُهِ عُلِمَ الْكِتَابُ ﴾ ، قال : الله \_ قال شعبة : فذكرت ذلك للحكم ، فقال : قال مجاهد مثله . (٢) محدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة قال ، سمحت منصور بن زاذان يحدث ، عن الحسن أنه قال في هذه الآية : ﴿ وَمِنْ عِنْدُهِ عُلِمَ الْكِتَابُ ﴾ ، قال : من عند الله .

٢٠٥٥١ . . . قال ، حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا هوذة قال ،

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٥٤٥ – « جعفر بن أبي وحشية » ، هو « جعفر بن إياس ، وهو أبووحشية اليشكرى » ، روى له الجماعة ، مضى برقم : ٥٤٥٥ ، ٢١،٥٥١ ، ٢٠٢٦ . وكان فى المخطوطة وحدها « جعفر عن أبي وحشية » ، وهو خطأ .

وضيطت «عُلِيمَ » في الموضعين في هذا الحبر أيضاً، في المخطوطة، وكذلك في الآثار التالية إلى رقم : ٢٠٥٤٧ ، و « الكتابُ » ، بضمة على الباء أيضاً فيها .

<sup>(</sup>۲) الأثر: ۲۰۰۹ - « الحسن بن محمد » ، هو الزعفرانى ، سلف قريباً . و « على بن الجعد بن عبيد الجوهرى » ، « أبو الحسن البغدادى » ، ثقة ، مترجم فى التهذيب ، والكبير ٣/٢/٢/ ، وابن أبى حاتم ١٧٨/١/٣ ، وانظر ما سياتى رقم : ٢٠٨٦٣ .

حدثنا عوف ، عن الحسن : ﴿ وَمِنْ عِنْدُهِ عُلِمَ الْكِتَابُ ﴾ ، قال : مين عند الله عُلْمِ الكتاب .

٢٠٥٥٢ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن : ﴿ وَمِنْ عِنْدُهِ عُلْمَ الْكِتَابُ ﴾ ، قال : من عند الله عيلمُ الكِتَابِ (١) = هكذا قال ابن عبد الأعلى .

قال : كان الحسن يقرأها : ﴿ قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ قَادة قال : كان الحسن يقرأها : ﴿ قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ عِنْده عُلْمَ الْكَتَابُ وجُمْليته . عنده عُلْمَ الْكَتَابُ وجُمْليته . عنده عُلْمَ الْكَتَابُ وجُمْليته . عنده عُلْمَ الْكَتَابُ » ، وأنا أحسبته = قال أبو جعفر : هكذا حدثنا به بشر : «عُلْمَ الكتابُ » ، وأنا أحسبته وهم فيه ، وأنه : «ومِنْ عَنْده عِلْمُ الكَتَابِ » ، (٢) لأن قوله : «وجملته » ، اسم ، لا ينعُطف باسم على فعل ماض .

٢٠٥٥٤ ــ حدثنا الحسن قال، حدثنا عبد الوهاب، عن هرون: ﴿ وَمِنْ عِنْدُهِ عُلْمَ الْكَتَابِ .

٢٠٥٥٦ — حدثنا الحسن قال ، حدثنا سعيد بن منصور قال ، حدثنا أبوعوانة ، عن أبي بشر ، قال: سألت سعيد بن جبير عن قول الله: « ومـن عيند َه

<sup>(</sup>١) ضبطت «علم» بكسر فسكون ، لأنى أرجح أن الطبرى من أجل ذلك قال : «هكذا قال ابن عبد الأعلى » . وهذا أمر يعتمد فى الحقيقة على السماع ، وأين اليوم السماع ؟ أو على الضبط ، والمخطوطة غير مضبوطة ، فأرجو أن أكون قد أصبت وجه الحبر . وانظر الحبر التالى وضبطه .

<sup>(</sup>٢) «علم» بكسر فسكون فضم .

<sup>(</sup> ٣ ) ضبطت « علم » بالبناء للمفعول في المخطوطة

عِلْمُ الكِيتَابِ»، أهو عبد الله بن سلام ؟ قال: فكيف، وهذه السورة مكية ؟ وكان سعيد يقرؤها: ﴿ ومِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ الكِتَابُ ﴾

عبد ، عن الحسن = وحُويبر ، عن الضحاك بن مزاحم = قالا : ﴿ وَمِنْ عِندُهِ عِندُهِ عَنْدُهِ مِنْ الْحَيْدُ وَمِنْ عِندُهِ عَنْدُهِ الله عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ الله عَنْدُهُ الله عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُو اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُو اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْدُو اللّهُ عَ

قال أبو جعفر : وقد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر "بتصحيح هذه القراءة وهذا التأويل ، غير أن في إسناده نظرًا ، وذلك ما : \_

٢٠٥٥٨ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى عباد بن العوّام، العرّام، عن هرون الأعور، عن الزّه رُى ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرأ : ﴿ وَمِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ الْكِتَابُ ﴾ ، عند الله عُدرِم الكتاب . (٢)

قال أبوجعفر: وهذا خبر ليس له أصل عند الثِّقات من أصحاب الزهريّ.

<sup>(</sup>١) ضبطت «علم». بالبناء للمفول في المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٥٥٨ - «عباد بن العوام الواسطى » ، ثقة ، من شيوخ أحمد ، مضى مراراً آخرها رقم : ١٥٦٦٩ .

و « هرون الأعور » ، هو « هرون بن موسى العتكى »، ثنة، وهو صاحب القراءات، وله قراءة معروفة ، وقد سلف مراراً ، آخرها : ١٧٧٦٠ ، وانظر ما سلف ٦ : ٥٤٨ ، تعليق ٣ .

وهذا إسناد منقطع ، لأن هرون الأعور ، لم يسمع من الزهرى ، وقد خرجه الهيثمى في مجمع الزوائد ٧ : ١٥٥ ، وقال : «رواه أبو يعلى ، وفيه سليمان بن أرقم ، وهو متروك » ، وكذلك خرجه السيوطي في الدر المنثور ٤ : ٢٩ ، وقال : وأخرج أبو يعلى ، وابن جرير ، وابن مردويه ، وابن عدى ، " بسند ضميف ، عن ابن عمر » .

و «سليمان بن أرقم »، « أبو معاذ البصرى » ، يروى عن الزهرى ، ودو ، أبر ول الما بث ، قال أبن معين : « ليس بشىء ، ليس يسوى فلساً » ، وقال أبن حبان : « كان ممن يقلب الأخبار ، ويدوى عن الثقات الموضوعات » . وكأن رواية هرون ألأعور ، هى عن سليمان بن أرقم ، فأسقطه . وقد سلفت ترجمة «سليمان بن أرقم » رقم : ٣٩٤٣ ، ١٤٤٤٦ .

فإذ كان ذلك كذلك ، وكانت قرأة الأمصار من أهل الحجاز والشأم والعراق على القراءة الأخرى ، وهى : ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ ، كان التأويل الذى على المعنى الذى عليه قرأة الأمصار أولى بالصواب ممّا خالفه، (١)إذ كانت القراءة بما هم عليه مجمعون أحق ً بالصواب .

﴿ آخَر تفسير «سُورة الرَّعْد » ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « عن خالفه » ، غير ما في المخطوطة بلا تدبر .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في المخطوطة :

<sup>(</sup> والحمدُ لله حمدًا كثيرًا كما هو أهله . وصلى الله على محمد المصطفى ، وآله أهل الصدق والوفا ، وسلم كثيرًا . يتلوهُ إِن شاءَالله تعالى : تفسير سُورةِ إِبَرَ هِيمٍ »



تفسّير سُؤرلا إبراهِين

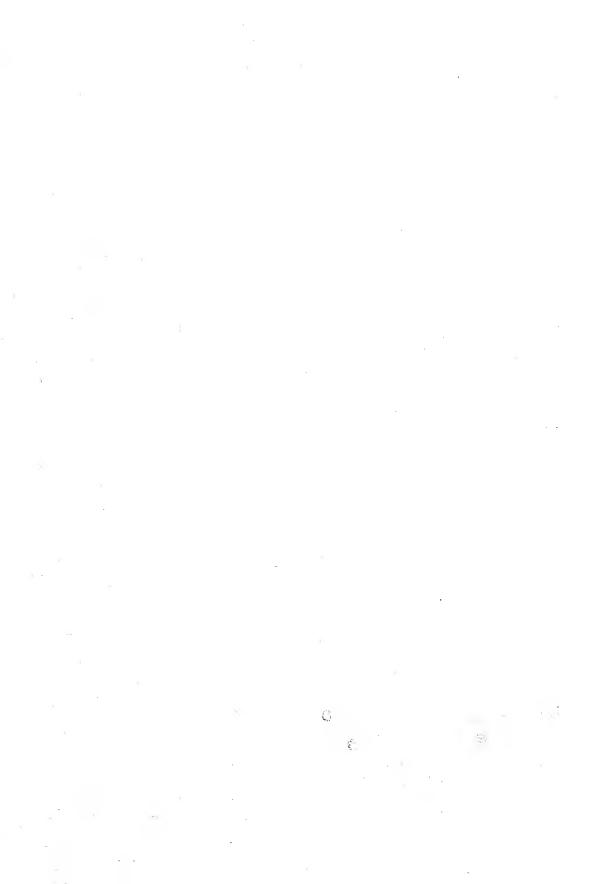

## ﴿ تَفْسِيرِ السُّورَةِ الَّنَّى أَيذُ كُرَ فِيهَا إِبْرَاهِيمُ ﴾

## بنسل أنه ألزمز الخيث

القول فى تأويل قوله جل ذكره ﴿ الرَّ كِتَابُّ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ ()

قال أبو جعفر الطَّبَرَى : قلم تقدم منا البيان عن معنى قوله : « الر » ، فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . (١)

وأما قوله: «كتاب أنزلناه إليك»، فإن معناه: هذا كتاب أنزلناه إليك، يا محمد، يعنى القرآن = « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور»، يقول: لتهديهم به من ظلمات الضلالة والكفر، إلى نور الإيمان وضيائه، وتُبصَّر به أهل الحهل والعمرى سُبلُل الرَّشاد والهُدى . (٢)

وقوله: « بإذن ربهم » ، يعنى بتوفيق ربهم لهم بذلك ولطفه بهم <sup>(٣)</sup> = « إلى صراط العزيز الحميد» ، يعنى : إلى طريق الله المستقيم ، وهو دينه الذى ارتضاه ، وشَرَعُهُ لخلقه. <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر ما سلفِ ١: ٥٠٠ – ٢٢٤.

<sup>(ُ</sup> ٢ ) انظر مراجع ألفاط الآية فيها سلف من فهارس اللغة .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير "الإذن» فيها سلف قريبًا : ٤٧٦ ، تعليق : ٣ والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) انظرتفسير «الصراط» فيما ملف ١٢: ٥٥٥، تعليق: ٣، والمراجع هناك.

<sup>=</sup> وقد أغفل تفسير « المزيز» ، فانظر ما سلف ١٥ : ٣٧٣ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك

و « الحميد » ، « فعيل » ، صُرِف من « مفعول » إلى « فَعَيل »، ومعناه: المحمود بآلائه. (١)

وأضاف تعالى ذكره إخراج الناس من الظلمات إلى النوربإذن ربتهم لهم بذلك ، إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهو الهادى خلّقة ، والموفق من أحب منهم للإيمان ، إذ كان منه دعاؤهم إليه ، وتعريفه م ما لهم فيه وعليهم . فبيتن "بذلك صحة قول أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كسباً ، وإلى الله جل ثناؤه إنشاء وتدبيراً ، وفساد قول أهل القدر الذين أنكروا أن يكون لله في ذلك صنع " . (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

 « ذکر من قال ذلك :

۲۰۵۹ — حدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله: « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور »، أي من الضلالة إلى الهدى .

القول فى تـأويـل قوله عز ذكره ﴿ ٱللهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِى السَّمَا وَاتِ وَمَا فِى السَّمَا وَاتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَا فِيرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ ۞ قال أبو جعفر: اختلفت القرأة فى قراءة ذلك .

فقرأته عامة قَرَأَة المدينة والشأم : ﴿ اللهُ الَّذِي لَهُ مَافِي السَّمُواتِ ﴾ ، برفع اسم

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير « الحميد » فيها سلف ه : ۷۰۰ / ۲۹٦/۹ / ۰۲ . . . .

<sup>(</sup> ٢ ) «أهل الإثبات»، هم أهل السنة مثبتو الصفات . و « أهل القدر » هم المعتزلة، ومن أنكرالقدر .

« الله » على الابتداء ، وتصيير قوله : الذي له ما في السموات » ، خبر م

وقرأته عامة قرأة أهل العراق والكوفة والبصرة : ﴿ اللهِ الَّذِي ﴾ ، بخفض اسم « الله » ، على اتباع ذلك « العزيزِ الحميدِ » ، وهما خفض " .

وقد اختلف أهل العربية فى تأويله إذ قُرْرِئ كذلك ﴿

فذكر عن أبى عمرو بن العلاء أنه كان يقرأه بالخفض . ويقول : معناه : بإذن ربهم إلى صراط [ الله ] العزيز الحميد الذي له ما في السموات . (١) ويقول : هو من المؤخر الذي معناه التقديم ، ويمثله بقول القائل : « مررت بالظريف عبد الله »، والكلام الذي يوضع مكان الاسم النعث، ثم يُجعلَلُ الاسم مكان النعت الذي وضع موضع الاسم ، كما قال بعض الشعراء :

لَوْ كُنْتُ ذَا نَبْلٍ وَذَا شَزِيبِ مَا خِفْتُ شَدَّاتِ الخَبِيثِ الذِّيبِ ٢٦

وأما الكسائى فإنه كان يقول فيما ذكر عنه : مـَن ْ خفض َ أراد أن يجعلـَه كلامـًا واحداً ، وأتبع الخفض َ الخفض َ ، وبالخفض كان يـَقـْرأ

171/14

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندى أنهما قراء تان مشهو رتان، قد قرأ بكل واحدة منهما أثمة من القرر اء، معناهما واحد "، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

<sup>(</sup>١) زدت ما بين القوسين لأنه حق الكلام ، و إلا لم يكن المعنى على « المؤخر الذي معناه التقديم » كما سيأتى ، بل كان يكون على التطويل والزيادة ، وهو باطل . وهو إغفال من عجلة

<sup>(</sup>٢) غاب عنى مكان الرجز . و « الشزيب » و « الشزبة » ، ( بفتح فسكوں ) ، من أساء القوس ، وهى التى ليست بجديد ولا خلق ، كأنها شزب قضيبها ، أى ذبل . و « الشدة » ، أساء الشين ) الحملة ، يقال : « شد على العدو » ، أى حمل .

وقد يجوز أن يكون الذي قرأه بالرفع أراد متعنَّنَى مَنَ خفض في إتباع الكلام بعضه بعضًا ، ولكنه رفع لانفصاله من الآية التي قبله ، كما قال جل ثناؤه : إنَّ الله اسْتَرَى مِنَ المؤمنِينَ أَنفُسَهُمْ وأَمْوَ اللهُمْ ﴾ إلى آخر الآية ثم قال : (التَّائِبُونَ العَابِدُونَ ﴾ [سورة التوبة : ١١١ ، ١١١] . (١)

ومعنى قوله: « الله الذي له ما في السموات وما في الأرض » ، الله الذي علك جميع ما في السموات وماً في الأرض.

يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أنزلنا إليك هذا الكتاب لتدعرُ عيبادى إلى عيبادة من «هذه صفته» ويه عياد عن عياد أو من لا يملك لهم ولا لنفسه ضرًا ولا نفعًا من الآلهة والأوثان. ثم توعيد جل ثناؤه من كفر به ، ولم يستجب لدعاء رسوله إلى ما دعاه إليه من إخلاص التوحيد له فقال: «وو يل للكافرين من عذاب شديد »، يقول: الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم، لمن جحد وحدانيته، وعبد معه غيره ، من عنداب الله الشيديد . (٢)

القول فى تأويل قوله عز ذكره ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الحَيَاوَةَ الحَيَاوَةَ العَيَاءِةَ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً أُو لَـَإِكَ فِى ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : بعنى جل ثناؤه بقوله : « الذبن يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » ، الذين يختارون الحياة الدنيا ومتاعها ومعاصى الله فيها ، على طاعة الله

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله أبو جعفر في الآية ، فيها سلف ١٤ : ٥٠٠ ، التعليق رقم : ٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الويل» فيما سلف ٢ : ٢٦٧ – ٢٦٩ ، ٢٧٣ .

وما يقرّبهم إلى رضاه من الأعمال النافعة فى الآخرة (١) = « ويصد ون عن سبيل الله »، يقول : ويمنعون من أراد الإيمان بالله واتباع رسوله على ما جاء به من عند الله ، من الإيمان به واتباعه (٢) = « ويبَعْونها عبورَجًا » ، يقول : ويلتمسون سبيل الله = وهى دينه الذى ابتعث به رسوله (٢) = « عوجًا » ، تحريفًا وتبديلاً بالكذب والزّور . (٣)

و العبوَج »، بكسر العين وفتح الواو، فى الدين والأرض وكل ما لم يكن قائمًا . فأما فى كلِّ ما كان قائمًا ، كالحائط والرمح والسن ، فإنه يقال بفتح العين والواو جميعًا «عَوَج ». (٤)

يقول الله عز ذكره: « أولئك فى ضلال بعيد » ، يعنى هؤلاء الكافرين الذين يستحبُّون الحياة الدنيا على الآخرة . يقول : هم فى ذهابٍ عن الحق بعيد ، وأخذ على غير هـُدًى ، وجـَوْر عن قـَصْد السبيل. (٥)

وقد اختلف أهل العربية فى وجه دخول « على » فى قوله : « على الآخرة » ،
فكان بعض نحويى البـَصْرة يقول : أوصل الفعل بـ« على » كما قيل : « ضربوه
فى السيف » ، يريد بالسيف، (٦) وذلك أن هذه الحروف يـُوصل بها كلها ، وتحد َف ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الاستحباب» فيما سلف ١٤: ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الصد» فيما سلف : ٢٧؛ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك . = وتفسير «السبيل» فيما سلف من فهارس اللنة .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الابتغام» فيما سلف ١٥: ٢٨٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك . = وتفسير «العوج» فيما سلف ١٥: ٢٨٥ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) انظر بياناً آخر عن «العوج» فيما سلف ١٢ : ٤٤٨ ، وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٣٥ ، وفيه خطأ بين هناك .

<sup>(</sup> ه ) انظر تفسير « الضلال » فيما سلف من فهارس اللغة .

<sup>(</sup>٦) انظرما سيأنى: ٣٤ه ، تعليق : ١ .

نحو قول العرب : « نزلتُ زیداً » و « مررت زیداً » ، یریدون : مررت به ، ونزلت علیه .

وقال بعضهم: إنما أدخل ذلك ، لأن الفعل يؤدِّى عن معناه من الأفعال، (١) في قوله : « يستحبون الحياة الدنيا » ، معناه يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ، ولذلك أدخلت « على » .

وقد بيَّنت هذا ونظائره في غير موضع من الكتاب، بما أغنى عن الإعادة. (٢)

القول في تأويل قوله عز ذكره ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ بِلْسَانِ قَوْمِهِ ﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ ٱللهُ مَن يَشَاآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (نَ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وما أرسلنا إلى أمة من الأمم ، يا محمد ، من قبلك ومن قبل قومك ، رسولا ً إلا بلسان الأمة التى أرسلناه إليها ولغتهم = «ليبين لهم » ، يقول: ليفهمهم ما أرسله الله به إليهم من أمره ونهيه ، لينسبت حجة الله عليهم ، ثم التوفيق والحذلان بيد الله ، فيخذ ل عن قبول ما أتاه به رسوله من عنده من شاء منهم ، ويوفق لقبوله من شاء = ولذلك رفع «فيضل » ، لأنه أريد به الابتداء لاالعطف على ماقبله ، كما قيل: ﴿ لِنُبَيِّنَ لَكُم \* وَنُقُر فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاهِ ﴾ [سورة الحج: ٥] = « وهو العزيز » (٣) ، الذي لا يمتنع مما أراده من ضلال أو

<sup>(</sup>١) قوله : « يؤدي عن معناه من الأفعال » ، أي يتضمن معنى فعل غيره . .

<sup>(</sup>٢) انظر « مباحث النحو والعربية وغيرها » ، فيما سلف من أجزاء هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «العزيز » ، فيما سلف قريباً : ١١٥ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

هداية من أراد َ ذلك به = « الحكيم » ، في توفيقه للإيمان من « وفيَّقه له ، وهدايته له ١٢٢/١٣ (١١) من هداه إليه ، وفي إضلاله من أضل عنه ، وفي غير ذلك من تدبيره .(١) ١٢٢/١٣

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

ذكر من قال ذلك :

قوله: « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » ، أى بلغة قومه ما كانت . قال الله عز وجل : « ليبين لهم » الذى أرسل إليهم ، ليتخذ بذلك الحجة . قال الله عز وجل : « ليبين لهم » الذى أرسل إليهم ، ليتخذ بذلك الحجة . قال الله عز وجل : « فَيَضِل أُ الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم » .

القول فى تأويل قوله عز ذكره ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى اللَّهِ اللَّهِ وَ لَكُمْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَذَكِّرْهُمْ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَئْتٍ لِلَّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ ﴿ وَلَا يَئْتٍ لِلَّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَئْتٍ لِلَّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ ﴿

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا وحُجَجنا من قبلك ، يا محمد، كما أرسلناك إلى قومك بمثلها من الأدلة والحجج ، (٢) كما : \_ قبلك ، يا محمد، كما أرسلناك إلى قومك بمثلها من الأدلة والحجج عاصم قال ، حدثنا عمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح = ح (٣) وحدثنى الحارث قال ، حدثنا الحسن الأشيب قال ، حدثنا ورقاء، عن أبى نجيح ، عن مجاهد = ح (٣) وحدثنا الحسن بن محمدقال ، قال ، حدثنا ورقاء، عن أبى نجيح ، عن مجاهد = ح (٣) وحدثنا الحسن بن محمدقال ،

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «الحكيم» فيها سلف من فهارس اللغة . (٢) أنظر تفسير «الآية» فيها سلف من فهارس اللغة (أبي) .

<sup>(</sup>٣) هذه أول مَرة يستعمل رمز (ج) في هذه المحطوطة . وهو اصطلاح للمحدثين وغيرهم ، يراد به : تحويل الإسناد ، أي رواية الآثر بإسناد آخر قبل تمام الكلام .

حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد في قول الله : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا » ، قال : بالبينات .

٢٠٥٦٢ — حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا »، قال : التسعُ الآيات ، الطُّوفانُ وما معه .

حدثى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « أرسلنا موسى بآياتنا » ، قال : التسعُ البيّناتُ .

٢٠٥٦٤ ـ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

\* \* \*

وقوله: « أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » ، كما أنزلنا إليك ، يا محمد ، هذا الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم . ويعنى بقوله: « أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » ، أن ادعهم ، (١) من الضلالة إلى الهدى ، ومن الكفر إلى الإيمان ، كما :—

عرب ، عن سعيد ، عن قتادة ، مثله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أي ادعهم » ، أساء التصرف ، وأراد : أن ادعهم ، ليخرجوا من الله الله ، فحذف واختصر .

وقوله: « و َذَكِدَّرْهُمُ بأيام الله » ، يقول جل وعز : وعظ هُمُ بما سلف من نُعْمَى عليهم في الأيام التي خلت = فاجتُزئ بذكر « الأيام » من ذكر النعم التي عناها ، لأنها أيام كانت معلومة عندهم ، أنعم الله عليهم فيها نعماً جليلة ، أنقذهم فيها من آل فرعون ، بعد ما كانوا فيما كانوا [ فيه ] من العذاب المُهين ، وغرق عدو هم فرعون وقومه ، وأور تهم أرضهم وديار هم وأموالهم .

وكان بعض أهل العربية يقول: معناه: خوَّفهم بما نَـزَل بعاد ٍ وثمودَ وأشباههم من العذاب ، وبالعفو عن الآخرين: قال: وهو في المعنى كقوّاك: «خـُـدُ هم بالشدة واللين ».

وقال آخرون منهم : قد وجدنا لتسمية النّعم بالأيام شاهداً في كلامهم . ثم استشهد لذلك بقول عمرو بن كلثوم :

وَأَيَّامٍ لَنَا غُمِرٍ طِوالٍ عَصَيْنَا الْمَلْكَ فِيهَا أَنْ نَدِينَا (١)

وقال: فقد يكون إنما جمّعكها غُرَّا طِوالاً ، لإنعامهم على الناس فيها . وقال: فهذا شاهد لله قال: وقد يكون وقال: فهذا شاهد لله قال: وقد يكون تسميتها غُرَّا لعلوّهم على المكلك وامتناعهم منه ، فأيامهم غرّ لهم ، وطوال على أعدائهم . (٢)

<sup>(</sup>١) من قصيدته البارعة المشهورة ، انظر شرح القصائد السبع لابن الأنبارى : ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢) هذا قول أبي عبيدة بلا شك عندى ، نقله عنه بنصه ابن الأنبارى في شرح السبع الطوال : ٢٨٩ ، من أول الصفحة ، إلى السطر السابع ، مع اختلاف في ترتيب الأقوال . وهو بلا شك أيضاً من كتابه « مجاز القرآن » ، بيد أنى لم أجده في المطبوعة ١ : ٣٣٥ ، في تفسير هذه السورة ، ولا في مكان غير هذا المكان . وأكاد أقطع أن نسخة مجاز القرآن ، قد سقط منها شيء في أول تفسير « سورة إبراهيم » كما تدل عليه تعليقات ناشره الأخ الفاضل الأستاذ محمد فؤاد سزكين . فالذى نقله الطبى غير منسوب ، والذى نقله ابن الأنبارى منسوباً إلى أبي عبيدة ، ينبغى تنزيله في هذا الموضع من الكتاب . والحمد من را العالمين . وانظر ما سيأتى : ٣٥ ، تعليق : ٤ .

قال أبو جعفر: وليس للذى قال هذا القول ، من أن فى هذا البيت دليلاً على المرام أن « الأيام » معناها النعم ، وجه " . لأن عمرو بن كلثوم إنما وصف ما وصف من الأيام بأنها « غُر " » ، لعز عشيرته فيها وامتناعهم على الملك من الإذعان له بالطاعة ، وذلك كقول الناس : « ما كان لفلان قط يوم " أبيض » ، يعنون بذلك أنه لم يكن له يوم " مذكور " بخير . وأما وصفه إياها بالطول ، فإنها لا توصف بالطول إلا فى حال شد " ة ، كما قال النابغة :

كِلِينِي لِهَمِّ يَا أُمَيْمَةَ نَاصِبِ وَلَيْلٍ أُقَاسِيهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ (١) فإنما وصفها عَمْرُو بالطول، لشدة مكروهها على أعداء قومه. ولا وجه لذلك غيرُ ما قلت.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

۲۰۰٦۷ — حدثنى يحيى بن طلحة الير بوعى قال ، حدثنا فُضَيَـُل بن عَـِيـاَض، عن الله عن عَـيـاَض، عن مجاهد : « وذكرهم بأيام الله » ، قال : بأنْعُمُ الله .

۲۰۰۸ حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال ، حدثنا يحيي بن يمان ، عن سفيان ، عن عُبَيَيْد المُكُتّب ، عن مجاهد : « وذكرهم بأيام الله » ، قال : بنعم الله. (۲)

٢٠٥٦٩ - حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۲۲ ، مطلع قصيدته النابغة ، في تمجيد عمرو بن الحارث الأعرج ، حين هرب إلى الشأم من النعمان بن المنذر ، وسياتى البيت في التفسير بعد ١٤ : ٢٣/١٥ : ٢٠٦ : ١٠٦ ( بولاق ) .

<sup>(</sup>۲) الأثر:۲۰۰۱ – « إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد » ، شيخ الطبرى، سلنت ترجمته رقم : ۲۲۱۸ ، ۲۲۱۸ .

و «عبيد المكتب» ، هو «عبيد بن مهران الكوفى» ، ثقة، أخرج له مسلم ، سلف برقم : ٢٤١٧ ، وفيه ضبط « المكتب » .

سفيان ، عن عبيد المُكنتيب ، عن مجاهد ، مثله .

٠٠٥٧٠ – حدثنا أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا عبثر ، عن حصين ، عن مجاهد ، مثله . (١)

عيسى = ح وحدثنى الحارث قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا ورقاء = جميعًا، عيسى = ح وحدثنى الحارث قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا ورقاء = جميعًا، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « بأيام الله » ، قال : بنعم الله .

٢٠٥٧٢ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

٢٠٥٧٤ — حدثنى المثنى قال ، أخبرنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وذكرهم بأيام الله » ، قال : بالنعم التى أنعم بها عليهم ، أنجاهم من آل فرعون ، وفكك لهم البحر ، وظلاً عليهم الغمام ، وأنجاهم المن والسلّوى .

۲۰۵۷۰ — حدثنا أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا حبيب بن حسان ، عن سعيد بن جبير : « وذكرهم بأيام الله » ، قال : بنعم الله . (۲)

۲۰۵۷٦ -- عدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :
 « وذكرهم بأيام الله » ، يقول : ذكرهم بنعم الله عليهم .

٢٠٥٧٧ ــحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ،عن

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۰۷۰ – «عبار » ، هو «عبار بن القاسم الزبيدى » ، «أبو زبيد الكوف » ، روى له الحماعة ، سلفت ترجمته برقم : ۱۲۳۳۱ ، ۱۳۲۵ ، وانظر : ۱۲٤۰۲ ، ۱۹۹۹۰ ، وانظر : ۱۲٤۰۲ ،

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٥٧٥ -- «حبيب بن حسان » ، هو و «حبيب بن أبى الأشرس » . وا حبيب بن أبي، هلال » ، منكر الحديث ، متروك ، سلف برقم : ١٦٥٢٨ .

معمر ، عن قتادة : « وذكرهم بأيام الله » ، قال : بنعم الله .

٢٠٥٧٨ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قول الله : «وذكرهم بأيام الله » ، قال : أيامه التي انتقم فيها من أهل معاصيه من الأمم ، خَوَّفهم بها وحذَّرهم إياها ، وذكرَّرهم أن يصيبهم ما أصاب الذين من قبلهم .

٢٠٥٧٩ – حدثنى المثنى قال، حدثنا الحماً في قال، حدثنا محمد بن أبان، عن أبي إسحق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: « وذكرهم بأيام الله » ، قال: نعم الله . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر: ٢٠٥٧٩–« الحمانى » ( بكسر الحاء وتشديد الميم ) ، هو « يحيى بن عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحمانى » ، متكلم فيه ، و وثقه يحيى بن معين . وانظر ما قاله أخى السيد أحمد رحمه الله في توثيقه فيها سلف رقم : ٢٨٩٢ .

و « محمد بن أبان بن صالح بن عمير الحمق » ، متكلم في حفظه ، سلف برقم : ٢٧٢٠ ،

و « أبو إسحق » ، هو السبيعي ، مضي مراراً .

هذا إسناد أبى جعفر . وقد رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائده على مسند أبيه ( المسند ٥ : ١٢٢ ) ، وإسناده :

<sup>«</sup>حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا يحيي بن عبد الله ، مولى بني هاشم ، حدثنا محمد بن أبان الجعفي ، عن أبي إسحق ، عن سعد بن جبير ... »

و « یحیی بن عبد الله ، مولی بی هاشم » ، هو « یحیی بن عبدویه ، مولی عبید الله این المهدی » ، متکلم فیه ، سئل عنه یحیی بن معین فقال : هو فی الحیاة ؟ فقالوا : نع . فقال : کذاب ، رجل سوه . و روی الحطیب فی تاریخ بغداد أن أحمد بن حنبل حث ولده عبد الله علی السماع من یحیی بن عبدویه ، وأثنی علیه . مترجم فی ابن أبی حاتم ۲۷۲/۲٪ ، وتاریخ بغداد ۱٤ : مترجم فی ابن أبی حاتم ۲۹۲/۲٪ ، وتاریخ بغداد ۱٤ :

وهذا الحبر نقله ابن كثير في تفسيره : ٥ : ٥ ؛٥ ، عن المسند ، وخرجه السيوطى في الدر المنثور ؛ : ٧٠ ، وزاد نسبته إلى النسائى ، وابن أبي حاتم ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والبيهتي في شعب الإيمان .

قال ابن كثير ، وأشار إلى هذا الحبر : «ورواه عبد الله بن أحمد أيضاً موقوفاً ، وهو أشبه » . قلت : ومدار هذه الأسانيد على «محمد بن أبان الحملي » ، وقد قيل في سوء حفظه وضعفه ما قيل .

٠ ٨٠٥٨ \_ حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق ،عن النورى ، عن عبيد الله أو غيره ، عن مجاهد : « وذكرهم بأيام الله » ، قال : بنعم الله .

= « إن في ذلك لآيات لكل صَبّار شكُور » ، يقول: إن في الأيام التي سلفت بنعتميي عليهم = يعني على قوم موسى = « لآيات » ، يعني لعبرًا وموعظ (١)= « لكل صَبًّار شكور » ، يقول : لكل ذى صبر على طاعة الله ، وشكرٍ له على ما أنعم عليه من فيعسّمه . (٢)

٢٠٥٨١ ـ حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا هشام ، عن عمرو ، عن سعيد ، عن قتادة في قول الله عز وجل : « إن في ذلك لآيات لكل صبَّار شكور»، قال: نعم العبد عَبَوْد أذا ابتلي صَبَر، وإذا أعْطِي شكر.

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى ٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوا ْ نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَ لَكُم مِنْ عَالَ فِرْ عَوْنَ يَسُومُونَكُمْ 171/14 سُوعَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذَ لِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِمٌ ﴾ ٢

> قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : واذكر ، يا محمد ، إذ قال موسى بن عمران لقومهمن بني إسرائيل : « اذكروا نعمة الله عليكم ، التي أنعم بها عليكم = ﴿ إِذْ أَنْجَاكُم مِنْ آلَ فَرَعُونَ ﴾ ، يقول : حين أَنْجَاكُم من أَهل دين فرعون وطاعته (٣) = «يسومونكم سوء العذاب»، أي يذيقونكم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الآية » فيما سلف من فهارس اللغة (أني ) .

 <sup>(</sup>٢) الظر تفسير «التسير» فيها سلف ١٣ : ٣٥ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك . 🚥 وتفسير والشكر ، فيما سلف ٣ : ٢١٢ ، ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر تد مير والإلهام وفيه علم ١٥ : ٥٣ : ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٥ .

شدید العداب (۱) = « ویذبحون أبناء کم » ، مع إذاقتهم إیاکم شدید العداب [یذبحون] أبناء کم (۲)

وأد خلت الواو في هذا الموضع ، لأنه أريد بقوله : « ويذبحون أبناءكم » ، الخبر عن أن آل فرعون كانوا يعذبون بني إسرائيل بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح . وأما في موضع آخر من القرآن ، فإنه جاء بغير الواو ؛ ( يَسُومُونَكُم ، سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم ، ﴾ [سورة البقرة : ٤٩] في موضع ، وفي موضع مشوء الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم ، ﴾ [سورة البقرة : ٤٩] ، ولم تدخل الواو في المواضع التي لم تدخل فيها لأنه أريد بقوله : « يذبحون » ، وبقوله : « يقتلون » ، تبيينه صفات تدخل فيها لأنه أريد بقوله : « يذبحون » ، وبقوله : « يقتلون » ، تبيينه صفات العذاب الذي كانوا يسومونهم . وكذلك العمل في كل جملة أريد تفصيلها، فبغير الواو تفصيلها فبالواو . (٣) الواو تفصيلها ، وإذا أريد العطف عليها بغيرها وغير تفصيلها فبالواو . (٣)

۲۰۰۸۲ ــ حدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة في قوله : « و إذ قال موسى لقومه اذكر وا نعمة الله عليكم » ، أيادي الله عندكم وأيامه . (٤)

وقوله : « ويستحيون نساءكم » ، يقول : ويُبقون نساءكم فيتركون قتاهن ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « السوم»فيما سلف٢ : ١٣/٤٠، ٨٥ ، ثم مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٣٥. = و تفسير «سوه العذاب» فيما سلف ٢ : ١٣/٤٠ : ٨٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) من أول قوله : « مَع إذاقتهم . . . » ساقط من المطبوعة . و « يذبحون » التي بين القوسين . ساقطة من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فالواو » ، لم يحسن قراءة المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) الأثر: ٢٠٥٨٢ – «عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدى » ، سلف برقم : ٩٩١٤ ، ١ ١٦٢٢ ، وقد أطلت الكلام في نسبه ، في جمهرة أنساب قريش للزبير بن بكار ١ : ٤٤٩ ، تعليق : ١ ، ويزاد عليه : الانتقاء لابن عبد البر : ١٠٤ ، وأول مسند الحميدى ، الذي طبع في الهند حديثاً .

وذلك استحياؤهم كمان إياهُن = وقد بينا ذلك فيا مضى ، بما أغى عن إحادته في هذا الموضع (١) = ومعناه : يتركونهم والحياة ، (١) ومنه الحبر الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

« اَقْتُلُوا شُيَوَخَ المشركين وَٱسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ »، (٢) بمعنى: استبقُوهم فلا تقتلوهم .

= « وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم »، يقول تعالى : فيا يصنع بكم آل فرعون من أنواع العذاب ، بلاء لكم من ربكم عظيم "، أى ابتلاء واختبار لكم ، من ربكم عظيم . (3) وقد يكون « البلاء »، في هذا الموضع نعشماء، ويكون من البلاء الذي يصيب الناس من الشدائد. (٥)

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير « الاستحياء » فيما سلف ٢ : ٤١ – ١٣/٤٨ : ١١ ، ٥٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « يتركونهم » والحياة هى الترك » ، زاد « هى الترك » بسوء ظنه .

<sup>(</sup>٣) هذا الحبر رواه أحمد فى مسنده فى موضعين ه : ١٧ ، ٢٠ فى مسند سمرة بن جندب ، من طريق أبى معاوية ، عن الحجاج ، عن قتادة ، عن الحسن، عن سمرة = ثم طريق هشيم ، عن حجاج ابن أرطأة ، عن قتادة ، ومن هذه الثانية قال : وواستبقوا شرخهم  $_{\rm N}$  .

ورواه أبوداود في سننه ٣ : ٧٣ ، من طريق سعيد بن منصور "، عن هشيم، عن حجاج .

ورواه الترمذى في أبواب السير ، « باب ما جاه في النزول على الحكم »، من طريق أبي الوليد الدمشو، عن الوليد بن مسلم ، عن سميد بن بشير ، عن قتادة . وقال : «هذا حديث حسن غريب، و رواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه » . وفيه : « واستحيوا » . ثم قال : « والشرخ : الغلمان الذين لم ينبتوا » .

وقائل عبد الله بن أحمد (المسند ه : ١٢) : «سألت أبى عن تفسير هذا الحديث : اقتلوا شيوخ المشركين ؟ قال : يقول : الشيخ لا يكاد أن يسلم ، والشاب ، أى يسلم ، كأنه أقرب إلى الإسلام من الشيخ . قال : الشرخ ، الشباب » .

<sup>( ؛ )</sup> أنظر تفسير « البلاء » فيما سلف ١٥ ، ٢٥٠ ، تعليق : ؛ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٥ ) فى المطبوعة: « وقد يكون معناه من البلاء الذى قد يصيب الناس فى الشدائد وغيرها » ، زاد فى الجملة ما شاء له هواء وغير ، فأساء غفر الله له .

القول فى تـأُويل قوله تعالى ﴿ وَإِذْ تَـأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ ۞ قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : واذكروا أيضًا حين آذنكم رَبُّكم .

= و «تأذن »، « تفعل » من « آذن ». والعرب ربما وضعت «تفعل » موضع « أفعل » ، كما قالوا : « أوعدتُه » « وتـوعلَدته » ، بمعنى واحد . و «آذن » ، أعلم ، (١) كما قال الحارث بن حِلدَّة .

آذَنَتْنَا بَبَيْنِهَا أَسْمَاهِ رُبَّ ثَاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ التَّوَاهِ<sup>(۲)</sup> بَعْنِي بِقُولُه : « آذنتنا » ، أعلمتنا

وُذكر عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقرأ : « و إذْ تَأْذَاَّنَ رَبُّكُمُ \* » : ﴿ وَ إِذْ قَالَ رَبُّكُمُ \* ﴾ : —

۲۰۵۸۳ ــ حدثني بذلك الحارث قال ، حدثني عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عنه . (۳)

۲۰۵۸٤ — حدثنی يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله : « و إذ تأذن ربكم» ، و إذ قال ربكم ، ذلك « التأذن » .

وقوله : ٥ لئن شكر تم لأزيدنكم ،، يقول: لئن شكرتم ربَّكم، بطاعتكم إياه

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «أذن » فيما سلف ١٣ : ٢٠٤ ، ثم تفسير « الإذن » فيما سلف من فهارس اللغة . ثم انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) مطلع طويلته المشهورة ، انظر شرح القصائد السبع لابن الأنبارى : ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٢٠٥٨٣ – « الحارث » ، هو «الحارث بن أبي أسامة «منسوباً إلى جده ، وهو « الحارث بن أبي أسامة «منسوباً إلى جده ، وهو « الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي » ، شيخ الطبرى، ثقة ،سلف مراراً آخرها رقم : ١٤٣٣٣ . و « عبد العزيز بن أبان الأموى » ، كذاب خبيث يضع الأحاديث ، مفسى مراراً كثيرة آخرها رقم : ١٤٣٣٣ .

فيا أمركم ونهاكم ، لأزيدنكم في أياديه عندكم ونعميه عليكم ، على ما قد أعطاكم من النجاة من آل فرعون والحلاص من عذابهم .

وقيل في ذلك قول "غيره ، وهو ما : \_

٧٠٥٨٥ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا الحسين بن الحسن قال، أخبرنا ابن المبارك قال ، سمعت على بن صالح يقول في قول الله عز وجل : « لئن شكرتم لأزيدنكم » ، قال : أي من طاعتي .

٢٠٥٨٦ ـ حدثني المثنى قال ، حدثنا يزيد قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، سمعت على بن صالح ، فذكر نحوه .

٢٠٥٨٧ ــ -حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان : « لأن شكرتم لأزيدنكم » ، قال : من طاعتي .

> ٢٠٥٨٨ ــ حدثني الحارث قال، حدثنا عباء العزيز قال، حدثنا مالك بن مغول ، عن أبان بن أبي عياش ، عن الحسن في قوله : « لئن شكرتم لأزيدنكم » ، قال: من طاعي .

> قال أبو جعفر : ولا وجه َ لهذا القول ُ يُـفُهْمَم ، لأنه لم يجر للطاعة في هذا الموضع ذكرٌ فيقال : إن شكرتمرني عليها زدتكم منها ، وإنما جَرَى ذكر الخبر عن إنعام الله على قوم مرسى بقرله: « وإذ قال مُوسى لقومه اذكروا نعمْمـةً الله عليكم »، ثم أخبرهم أن الله أعلمهم إن شكر وه على هذه النعمة زادهم . فالواجب إن المانهوم أن يكون معنى الكلام : زادهم من نعمه ، لا مما لم يجر له ذكر من « الطاعة » ، إلا أن يكرن أريد به : لئن شكرتم فأطعتموني بالشكر ، لأزيدنكم من أسباب الشكر ما يعينكم عليه ، فيكون ذلك وجهاً .

110/14

وقوله: « ولأن كفرتم إن عذابى لشديد » ، يقول: ولأن كفرتم ، أيها القوم ، نعمة الله ، فجحد تموها بترك شكره عليها وخلافه في أمره ونهيه ، وركو بكم معاصيه = « إن عَذَ ابى لشديد » ، أعذبكم كما أعذب من كفر بى من خلق.

وكان بعض البصريين يقول في معنى قوله : « وإذ تأذن ربكم » ، وتأذّن ربكم : ويقول : « إذ» من حروف الزوائد، (١) وقد دللناعلى فساد ذلك فيما مضى قبل (٢)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَقَالَ مُوسَى ٓ إِن تَكُفُرُوا ۚ أَنتُمُ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللهُ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقال موسى لقومه: إن تكفروا، أيها القوم، فتجحدوا نعمة الله التى أنعمها عليكم، أنتم = ويفعل فى ذلك مثل فعلكم من فى الأرض جميعاً = « فإن الله لغنى »عنكم وعنهم من جميع خلقه، لا حاجة به إلى شكركم إياه على نعمه عند جميعكم (٣) = « حميد »، و حميد الى خلقه بما أنعم به عليهم ، (٤) كما : —

٣٠٥٨٩ – حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن هاشم قال ، أخبرنا سيف ، عن أبى روق ، عن أبى أيوب ، عن على : « فإن الله لغنى » ، قال : غنى عن خلقه = « حميد » ، قال : مُسُنتَحُمد " إليهم . (٥)

<sup>(</sup>١) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١ : ٣٤٥.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما سلف ١ : ٤٣٩ – ٤٤٤ ويزاد في المراجع ص : ٤٣٩ ، تمليق : ١ أن قول أبي عبيدة هذا في مجاز القرآن ١ : ٣٦ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير «الغني » فيما سلف ١٥ : ١٤٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>( ؛ )</sup> انظر تفسير « الحميد » ، فيما سلف قريباً : ١٢ ه ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> o ) في أساس البلاغة: « استحمدالله إلى خلقه ، بإحسانه إليهم ، وإنعامه عليهم » ، وقد

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُ اللَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمْ لَا مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْدَهُمْ يَعْدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلْهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلْهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَرِيبٍ ﴾ (أَنْ اللَّهُ عَرَيبٍ اللَّهُ عَرَيبٍ ﴾ (أَنْ اللَّهُ عَرَيبٍ ﴾ (أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، محبراً عن قيل موسى لقومه: يا قوم:

الله يأتكم نبأ الذين من قبلكم » ، يقول : خبر الذين من قبلكم من الأمم التي مضت قبلكم (۱) = « قوم نوح وعاد وثمود ) » ، وقوم ندُوح ، مدين "بهم عن « الذين » (۲) و عاد » معطوف بها على « قوم نوح » = « والذين من بعدهم » ، يعنى من بعد قوم نوح وعاد وثمود = « لا يعلمهم إلا الله » ، يقول : لا يحصى عكد دهم ولا يعلم مبلغهم إلا الله ، كما : —

• ٢٠٥٩ - حدثنا ابن بشارقال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحق، عن عمرو بن ميسون: « وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله » ، قال : كذب النستابون . (٣)

سلف « استحمد » فى خبر آخر رقم : ٣٠٩٨ فى الجزء ٧ : ٧٠؛ ، وهو نما ينبغى أن يقيد على كتب اللغة الكبرى، كاللسان والتاج وأشباههما .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «النبأ» فيها سلف ١٥: ١٤٧، تعليق : ٢، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « وقوم' عاد فبين بهم عن الذين » . وهذ كلام لا معني له ، و إنما مها الناسخ، ومراده أن « قوم نوح » ، بدل من « الذين » ، و « التبين » ، هو البدل ، ذكر ذلك الأخفش ( همع الهوامع ٢ : ١٢٥) . ويقال له أيضاً « التفسير » ، كما أسافت في الجزء ١٢ : ٧ ، تعليق : ١ ، ويقال له أيضاً : « التكرير » ، ( همع الهوامع ٢ : ١٢٥) .

<sup>(</sup>٣) الآثار : ٢٠٥٩٠ – ٢٠٥٩٠ – خرجها السيوطي في الدر المنثور ؛ : ٧١ ، وزاد نسبته إلى عبيد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

وإسناد هذا الحبر صحيح .

٢٠٥٩١ \_ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحق ، عِن عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن مسعود ، بمثل ذلك . ٢٠٥٩٢ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحق، عن عمرو بن ميمون قال ، حدثنا ابن مسعود أنه كان يقرؤها، ﴿ وَعَادًا وَ تَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ، ثم يقول : كذب النسابون. ٢٠٥٩٣ ـ حدثني ابن المثني قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عيسي بن جعفر ، عن سفيان ، عن أبي إسحق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الله ، مثله . (۱)

وقوله : « جاءتهم رسلهم بالبينات» ، يقول : جاءت هؤلاء الأمم رسلُهم الذين أرسلهم الله إليهم بدعائهم إلى إخلاص العبادة له= «بالبينات »، يعنى بحجج ١٢٦/١٣ ودلالات على حقيقة ما دعوهم إليه معُجزِزات .(١)

وقوله : «فِردوا أيديهم في أفواههم »، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم : معنى ذلك: فعضُّوا على أصابعهم ، تغيُّظاً عليهم في دعائهم إياهم إلى ما رَدعَـوْهم إليه .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٥٩٣ – « ابن المشي » ، هو « محمد بن المشي العنزي » ، الحافظ ، المعروف بالزمن ، شیخ الطبری ، روی عنه ما لا بحصی کثرة ، مضی مراراً ، انظر : ۲۷۳۴ ، ۲۷۴۰ ، . 1.718 : 088.

<sup>،</sup> هذا خطأ لا شك فيه ، وإنما الصواب « محمد بن جعفر الهذلي » ، «غندر » ، روى عند « ابن المثنى » في مواضع من التفسير لا تعد كثرة ، انظر ما سلف من الأسانيد مثلا : ٣٥ ، ١٠١ ، ١٩٤ ، ٢٠٨ ، ١٩٤ ، في الجزء الأول من التفسير ، وفي الحَرْهِ النَّامَلُ : ٨٨١٠ ، ٨٨١٠ ، ٣٨٨٧، وفيه «المُثْمَى» ، وصوابه «ابن المُثْمَى» .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «البينات» فيها سلف ١٣ : ١٤ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك . = هذا ، وكان في المطبوعة : « يعني بالحجج الواضحات ، والدلالات البينات الظاهرات على حقيقة ما دعوه إليه معجزات» ، زاد في الكلام غثاء كثيراً ، كأنه غمض عليه نص أبي جعفر ، فأراد أن يهضيحه بما ساء وناء .

## ذكر من قال ذلك :

٢٠٥٩٤ – حدثنا عبد الرحمن قالا، حدثنا عبد الرحمن قالا، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبى إسحق ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله : « فردوا أيديهم في أفواههم » ، قال : عضوا عليها تغييظًا .

٧٠٥٩٥ حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا المعرف قوله : « فردوا الثورى ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله فى قوله : « فردوا أيديهم فى أفواههم » ، قال : غيظًا ، هكذا ، وعض يده .

٢٠٥٩٢ — حدثنى المثنى قال، حدثناأبونعيم قال، حدثناسفيان، عن أبى إسحق، عن أبى الأحوص، عن عبد الله: « فردوا أيديهم فى أفواههم » ، قال : عضُّوها. (١) عن أبى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن رجاء البصرى قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحق ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله فى قول الله عز وجل : « فردوا أيديهم فى أفواههم » ، قال : عضوا على أصابعهم . (١)

<sup>(</sup>۱) الآثار : ۲۰۰۹۹ – ۲۰۰۹۹ حبر «سفیان الثوری ، عن أبی إسحق » ، أخرجه الحاكم فى المستدرك ۲۰۱۹، من طریق عبد الرزاق ، وهوهنا رتم : ۲۰۰۹، وقال : عضُّوا على «قال عبد الله كذا، وردَّ يده فى فيه، وعضَّ يده ، وقال : عضُّوا على أصابعهم غيظًا » .

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح بالزيادة على شرطهما » ، ووافقه الذهبي .

وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ؟ : ٧٧ ، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق ، والفريابى ، وأبى عبيد، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والطبرانى . وخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد ٧ : ٣٣ ، وقال : دواه الطبرانى عن شيخه ، عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم ، وهو ضعيف ». ولم يذكر هو ولا السيوطي الحديث بزيادة الحاكم .

وسیأتی الحبر عن « سفیان الثوری » و « إسرائیل » بوقم : ۲۰۹۰۳ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۲۰۵۹۷ -- « إسرائيل » ، هو « إسرائيل بن يونس بن أبى إسحق السبيمي » ، روى عن جده ، ومضى مراراً كثيرة لا تعد .

و «عبد الله بن رجاء بن عمرو الغدانى البصرى » ، ثقة ، كان حسن الحديث عن « إسرائيل » سلفت ترجمته برقم : ۲۸۱۶ ، ۲۹۳۹ ، ۲۹۳۷ .

وهذا الحبر، رواه الحاكم فى المستدرك، من طريق: «عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل»، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبى، وسيأتى من طريق أبي أحمد الزبيرى، عن إسرائيل، وسفيان جميعاً برقم : ٢٠٩٠٣. وانظر تخريج الآثار السالفة.

۲۰۰۹۸ — حدثنا شريك، عن أبى المشى قال : حدثنا الحمانى قال ، حدثنا شريك، عن أبى إسحق ، عن أبى الأحوض، عن عبد الله: « فردوا أيديهم فى أفواههم »، قال: عضوا على أطراف أصابعهم. (١)

٢٠٥٩٩ ـ حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا معمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحق ، عن هبيرة ، عن عبد الله أنه قال في هذه الآية : « فردوا أيديهم في أفواههم » ، قال : أن يجعل إصبعه في فيه . (٢)

مد ثنا أبو قطن قال ، حدثنا أبو قطن قال ، حدثنا أبو قطن قال ، حدثنا شعبة ، عن أبى إسحق ، عن هبيرة ، عن عبد الله في قول الله عز وجل : « فردوا أيديهم فى أفواههم » ، ووضع شعبة أطراف أنامله اليسرى على فيه . (٢)

عبد عبد قال ، حدثنا شعبة قال ، حدثنا يحيى بن عباد قال ، حدثنا شعبة قال ، أخبرنا أبو إسحق ، عن هبيرة قال ، قال عبد الله : « فردوا أيديهم فى أفواههم » ، قال هكذا ، (٣) وأدخل أصابعه فى فيه . (٢)

٢٠٦٠٢ - حدثنا الحسن قال ، حدثنا عفان قال ، حدثنا شعبة ، قال أبو إسحق ، أنبأنا عن هبيرة ، عن عبد الله أنه قال في هذه الآية: « فردوا أيديهم في أفواههم »، قال أبو على: وأرانا عفان ، وأدخل أطراف أصابع كفّه مبسوطة في فيه ، وذكر أن شعبة أراه كذلك . (٢)

<sup>(</sup>١) الأثر: ٢٠٥٩٨ – هذه طريق ثالثة لخبر أبى الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود : «شريك ، عن أبى إسحق: عن أبى الأحوص ، عن عبد الله » ، . وانظر الآثار السالفة .

<sup>(</sup>٢) الآثار : ٢٠٥٩ - ٢٠٦٠٢ – هذه الثلاثة، طريق أخرى لخبر عبد الله بن مسعود ، من حديث هبيرة عنه .

و «أبو قطن » ، هو «عمرو بن الهثيم بن قطن الزبيرى » ، «أبو قطن البصرى » ، ثقة، في الطبقة الرابعة من أصحاب شعبة ، مضي برقم: ٢٠٤٢٠ ، ٢٠٤٢٠ .

و « يحيى بن عباد الضبعي » ، «أبو عباد » ، من شيوخ أحمد ، والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثقة ، ولكنه ضعيف . مضى برقم : ٢٠٠١٠ ، ٢٠٠١

و « هبيرة بن مريم الشبامى » ، تابعيٰ ثقة ، لم يروعنه غير أبي إسحق السبيعى ، مضى برتم : ٢٠٠١ ، ٣٠٠١ .

<sup>(</sup>٣) «قال هكذا » ، أي أشار . وقد سلف مراراً تفسير «قال » بهذا المعني .

حدثنا أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان وإسرائيل، عن أبى إسحق ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله : « فردوا أيديهم فى أفواههم » ، قال : عضُّوا على أناملهم . وقال سفيان : عضُّوا غيظًا . (١)

عدانى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « فردوا أيديهم فى أفواههم »، فقرأ : (عَضُّواعَكَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ) [سورة آل عران: ١١٩] ، قال : هذا ، « ردُّوا أيديهم فى أفواههم» . (٢) قال : أدخلوا أصابعهم فى أفواههم . وقال : إذا اغتاظ الإنسان عضَّ يده .

وقال آخرون : بل معى ذلك : أنهم لما سمعوا كتابَ الله عجبوا منه، ووضعوا أيديهم على أفواههم .

\* ذكر من قال ذلك :

وقال آخرون : بل معنى ذلك أنهم كذبوهم بأفواههم .

\* ذكر من قال ذلك:

٢٠٦٠٦ \_ حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) الأثر: ٢٠٦٠٣ - انظر التعليق على الآثار السالفة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وقال : معنى : ردوا أيديهم في أفواههم » ، عبث باللفظ وأساء غاية الإساءة .

عيسى ، عن ابن أبى نجيع ، عن مجاهد = ح وحدثنى الحارث قال ، حدثنا الحسن قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيع ، عن مجاهد فى قول الله : « فردوا أيديهم فى أفواههم » ، قال : ردوا عليهم قولم وكذا وكذا بوهم .

۲۰۲۰۷ — حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء ، ۱۲۷/۱۳ عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله

۱۰۲۰۸ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

قوله: «جاءتهم رسلهم بالبينات فرد ُّوا أيديهم فى أفواههم »، يقول: قومُهم، كذّ بوا رسلهم ورد ُّوا عليهم ما جاءوا به من البينات، ورد ُّوا عليهم بأفواههم، وقالوا: إنا لنى شك مما تكحوننا إليه مر يب.

معمر ، عن قتادة فى قوله : « فردوا أيديهم فى أفواههم » ، قال : ردوا على الرسل ما جاءت به .

قال أبو جعفر: وكأن مجاهداً وجنّه قوله: «فرد ُّوا أيديهم فى أفواههم » ، إلى معنى : رد ُّوا أيادى الله التي لو قبلوها كانت أيادى ونعماً عندهم ، فلم يقبلوها = ووجنّه قوله : « فى أفواههم » ، إلى معنى : بأفواههم ، يعنى : بألسنتهم التي فى أفواههم (١) .

وقد ذكرعن بعض العرب سمّاعياً: «أدخلك الله بالجنيَّة »، يعنون: في الجنة، وينشد هذا البيت (٢):

<sup>(</sup>۱) انطر ما سلف: ۱۵، تعلیق: ۲۰.

<sup>(ُ</sup> ٢ ) لم أُعَرِف قائله . ومنشده هو الفراء ، كما في اللسان ( فيا ) .

وَأَرْغَبُ فِيهَا عَنْ لَقِيطٍ وَرَهْطِهِ وَلَكِنَّنِيعَنْ سِنْبِسِلَسْتُأَرْغَبُ (١) وَلَكِنَّنِيعَنْ سِنْبِسِلَسْتُأَرْغَبُ (١) يريد: وأرغب بها، يعنى بيا بنة له، (٢) عن لقيط، ولا أرغب بها عن قبيلتى.

وقال آخرون : بل معنى ذلك أنهم كانوا يَضَعُون أيديهم على أفواه الرّسل ، درًّا عليهم قولـَهم ، وتكذيبًا لهم .

وقال آخرون : هذا مَشَلُ "، وإنما أريد أنهم كفُوا عَمَّا أُمروا بقَوْله من الحق ، (٣) ولم يؤمنوا به ولم يسلموا . وقال : يقال للرَّجل إذا أمسك عن الجواب فلم يجب : « ردّيده في فه » . وذكر بعضهم أن العرب تقول : « كلمت فلانًا في حاجة فرد " يده في فيه » ، إذا سكت عنه فلم يجب . (٤)

قال أبو جعفر : وهذا أيضًا قول لا وَجَهْ له ، لأن الله عزَّ ذكره ، قد أخبر عنهم أنهم قالوا : « إنا كفرنا بما أرسلتم به » ، فقد أجابوا بالتكذيب .

قال أبو جعفر : وأشبه هذه الأقوال عندى بالصواب في تأويل هذه الآية ، القول ُ الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود : أنهم ردُّوا أيديهم في أفواههم ،

<sup>(</sup>١) اللسان (فيا)، وسيأتى فى التفسير ١١ : ١٠٥ ( بولاق ) وأنشده فى اللسان عن الفراء : وأَرْغَبُ فيها عن عُبَيْدٍ ورَهْطِهِ ولكنْ بِهَاعن سِنْبس لستُ أَرْغَبُ

<sup>(</sup> ٢ ) كان فى المطبوعة : « يريد : وأرغب فيها ، يعنى أرغب بها عن لقيط » ، لم يحسن قراءة المخطوطة لأن فيها « وأرغب فيها » مكان « وأرغب بها » ، ولأنه كتبت « بابنت » بتاء مفتوحة ، وغير منقوطة فضل ، فتصرف ، فأضل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>٣) فى مجاز القرآن لأبى عبيدة « بقوله »،مكان « بقبوله » فأثبته ، ولم أثبت ما فى المخطوطة والمطبوعة، وما وافقهما فى فتح البارى (٨: ٥٨٥) ، لأن قول أبى جمفر بعد : « لأن الله عز وجل قد أخبر عهم أنهم قالوا . . . » ، دليل على صوابه .

<sup>( ؛ )</sup> هذا قول أبى عبيدة فى مجاز القرآن ١: ٣٣٦ ، ولكنه فى المطبوع من مجاز القرآن مختصر جداً،وكأن هذا الموضع من « مجاز القرآن » مضطرب وفيه خروم،كما أسلفت بيان ذلك فى ص : ١٩٥٥ تعليق رقم : ٢

فعضُّوا عليها ، غيظًا على الرسل ، كما وصف الله جل وعز به إخوانهم من المنافقين فقال: ﴿ وَإِذَا خَلَوْ اعَشُوا عَلَيْكُمُ ۖ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ [سورة آل عران: ١١٩] . فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم من « ردِّ اليدِ إلى الفم » .

وقوله: « وقالوا إنّا كفرنا بما أرسلتم به » ، يقول عز وجل: وقالوا لرسلهم: إنا كفرنا بما أرسلكم به من أرسلكم ، من الدعاء إلى ترك عبادة الأوثان والأصنام = « وإنا لهى شك » ، من حقيقة ما تدعوننا إليه من توحيد الله = « مر يب » ، يقول: يريبنا ذلك الشك ، أى يوجب لنا الريبة والتهميمة فيه •

= يقال منه: «أرابَ الرجل»، إذا أتى بريبة، «يرببُ إرابةً». (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاءُ وَاللهِ مَّن ذُنُوبِكُمْ فَاطِرِ السَّمَاءَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَاللَّرْضِ يَدْعُو كُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُوخَرِّكُمْ إِلَى آَجَلٍ مُّسَمَّى قَالُوا ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرُ مِّ لُلُنَاتُرِيدُونَ أَن وَيُونَ وَيُونَا فِي اللَّهُ بَشَرٌ مُّ لُلُنَاتُرِيدُونَ أَن وَيُعْبُدُ عَابَ آوَنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ نَ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ عَابَ آوَنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ نَ تَصُدُّونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ نَ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قالت رُسل الأمم التي أتتها رسُلها: « أَفَى الله »، (٢) أنه المستحق عليكم ، أيها الناس ، الألوهة والعبادة ون جميع

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الريب» فيما سلف من فهارس اللغة (ريب) ، وتفسير «الإرابة» فيما سلف ١٥ : ٣٠٠ ، ٩٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) في الخداوطة : ﴿ أَقَ النَّاسَ ﴾ ، وهو سهو منه .

خلقه = «شك " = وقوله: « فاطر السموات والأرض » ، يقول : خالق السموات والأرض (١) = « يدعوكم ليغفر لكم من ذنو بكم » ، يقول : يدعوكم إلى توحيده وطاعته = « ليغفر لكم من ذنو بكم » ، يقول : فيستر عليكم بعض ذنو بكم بالعفو عنها ، فلا يعاقبكم عليها ، (٢) = « ويؤخركم » ، يقول : وينسئ في آجالكم ، (٣) فلا يعاقبكم في العاجل فيهلككم ، ولكن يؤخركم إلى الوقت الذي كتب في أمّ الكتاب أنه يقبضكم فيه ، وهو الأجل الذي سمّى لكم . (١) فقالت الأمم لم : أمّ الكتاب أنه يقبضكم فيه ، وهو الأجل الذي سمّى لكم . (١) فقالت الأمم لم : « إن أنم » ، أيها القوم « إلا بشر " مثلنا » ، في الصورة والهيئة ، ولسم ملائكة ، (١) وإنما تريدون بقولكم هذا الذي تقولون لنا = « أن يصد و ناعا كان يعبد أن آباؤذا » ، يقول : إنما تريدون أن تصرفونا بقولكم عن عبادة ما كان يعبد أن من الأوثان يقرل : إنما تريدون أن تصرفونا بقولكم عن عبادة ما كان يعبد أن من الأوثان حقيقت وصحته ، فعلم أنكم فيا تقولون محقون . (٧)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « فطر» فيها سلف : ٢٨٧ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « المغفرة » فيما سلف من فه رس اللغة ( غفر ) ، ثم انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٣٦ ، في بيان زيادة « من » في الآية .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « التأخير» فيما سلف من فهارس اللغة ( أخر ) .

<sup>( ؛ )</sup> انظر تفسير « الأجل » فيها سلف : ٤٧٦ ، تعليق : ؛ ، والمراجع هناك .

<sup>=</sup> وتفسير «مسمى» فيها سلف : ٣٢٦، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> o ) انظر تفسير « بشر» فيما سلف ه١ : ٢٩٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير « الصد » فيها سلف : ١٥٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

 <sup>(</sup>٧) أنظر تفسير « السلطان » فيما سلف : ١٠٦ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .
 تعليق « عبين » فيها سلف من فهارس اللغة ( بن ) .

القول فى تأويل قوله عزَّ ذكره ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّشْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا ٓ أَن نَّأْتِيكُمْ بِسُلْطَانِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (\*)

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: قالت للأمم التى أتتهم الرّسل رُسلُهم: (۱)  $\epsilon$  إن نحن إلا بشر مثلكم »، صدقتم فى قولكم ، إن أنتم إلا بشر مثلنا، فما نحن إلا بَسْر من بنى آدم، إنس مثلكم (۲) = « ولكن ّالله يمن على من يشاء من عباده »، يقبُول : ولكن الله يتفضل على من يشاء من خلقه ، (۳) فيهديه ويوفقه للحق ، ويفضله على كثير من خلقه = « وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان »، يقول : وما كان لنا أن نأتيكم بحجة و برهان على ما ندعوكم إليه (٤) = « إلا بإذن الله » ، يقول : إلا بأمر الله لنا بذلك (٥) = « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ، يقول : وبالله فليثق به من آمن به وأطاعه ، فإناً به نثق ، وعليه نتوكل . (٢)

٢٠٦١٠ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج عن مجاهد قوله: « فأتونا بسلطان مبين »، قال: « السلطان المبين »، البرهان والبينة . وقوله : ﴿ مَالَمُ مُنزَلُ بِهِ سُلْطَانًا ﴾ [سورة آل عران ١٥١ /سورة الأعراف : ٧ / سورة الحج : ٧١] ، قال : بينـة وبرهانـاً .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «قال الأم التي أتَّهم الرسل لرسلهم » ، وهو لا يفهم ، وفي المخطوطة : «قالت الأم التي أتَّهم الرسل رسلهم » ، وصوابها « للأم » ، و « رسلهم » فاعل «قالت » .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «البشر» فيما سلف قريباً: ٣٧٥ ، تعليق: ٥

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «المن» فيها سلف ٧ : ٩/٣٦٩ : ١١/٧١ : ٣٨٩ . (٤) انظر تفسير «السلطان» فيها سلف قريباً .

<sup>(ُ</sup> ه ) انظرَ تفسير « الإذن » فيمَّا سلف : ٢٦ ه ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر تفسير » التوكل » فيما سلف ١٦٦، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

القول في تأويل قوله عز ذكره ﴿ وَمَا لَنَا آلاَ نَتُوكُلُ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَا عَلَى مَاآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَا عَلَى مَاآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِّلُونَ ﴾ (١)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، مخبرًا عن قيل الرسل لأجمها: « وما لنا أن لا نتوكل على الله »، فنثق به و بكفايته ودفاعه إياكم عننًا = « وقد هدانا سببكنا»، يقول: وقد برَصَّرنا طريق النجاة من عذابه ، فبين لنا (١) = « ولنصبرن على ما آذيتمونا »، في الله، وعلى ما نلقى منكم من المكروه فيه بسبب دعاثنا لكم إلى ما ندعوكم إليه ، (٢) من البراءة من الأوثان والأصنام ، وإخلاص العبادة له = « وعلى الله فليتوكل من كان به واثقاً من خلقه ، الله فليتوكل من كان به واثقاً من خلقه ، فأما من كان به كافرًا فإن وليه الشيطان .

القول في تأويل قوله عز ذكره ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لِرَسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى اللَّهُمِ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلأَرْضَ لِلَهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ (أَنْ مَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ (أَنْ مَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾

قال أبو جعفر: يقول عزّ ذكره: وقال الذين كفروا بالله لرسلهم الذين أرسلوا إلى أبيهم ، حين دعوهم إلى نوحيد الله وإخلاص العبادة له، وفراق عبادة الآلهة والأوثان

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الهدى» فيها سلف من فهارس اللغة (هدى). = وتفسير «السبيل» فيها سلف من فهارس اللغة (سبل).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الأذى » فيها سلف ١٤ : ٣٢٤ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

= النخرجنكم من أرضنا » ، يعنون: من بلادنا فنطردكم عنها = و أو لتعودن في مِلْتَنَا » ، يعنون : إلا أن تَعُودوا في ديننا الذي نحن عليه من عبادة الأصنام . (١)

وأدخلت في قوله : « لتعودُنَّ » « لام »، وهو في معنى شرط ، كأنه جوابٌّ لليَمين ، وإنما معنى الكلام : لنخرجَـنكم من أرضنا ، أو تعودون في ملتنا .(١)

ومعنى « أو » ، ههنا معنى « إلا » أو معنى « حتى » كما يقال في الكلام : ولأضربنك أوْ تُنْقِيرً لي »، فن العرب من يجعل ما بعد « أو » في مثل هذا الموضع عطفًا على ما قبله ، إن كان ما قبله جزمًا جزموه ، وإن كان نصبًا نصبوه ، وإن كان فيه « لام » جعلوا فيه « لاما » ، (٣) إذ كانت « أو » حرف نـَسق . ومنهم من ينصب ما بعد « أو » بكل حال ، ليُعلَّم بنصبه أنه عن الأول منقطع عما قبله ، كما قال امرؤ القيس :

بَكَى صَاحِبِي لَمَّا رَأَى الدَّرْبَ دُونَهُ وَأَيْقَنَ أَنَّا لَاحِقَان بَقَيْصَرَا فَقُلْتُ لَهُ : لَا تَبْكِ عَيْنُكَ إِنَّمَا نُحَاوِلُ مُلْكًا أَوْ نَمُوتَ فَنُعْذَرَا (١)

فنصب « نموت فنعذرا » ، وقد رفع « نحاول » ، لأنه أراد معنى : إلا أن نموتَ ، أو حتى نموتَ ، ومنه قول الآخر : (٥)

أَوْيَصْنَعَ الْحُبُّ بِيغَيْرَ الَّذِي صَنَعَا (٦) لَا أَسْتَطِيعُ نُزُوعًا عَنْ مَوَدَّتِهَا

(٣) في المطبوعة : « إن كان فيه لاماً » ، ، خطأ ، صوابه في المحطوطة .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الملة» فيها سلف : ١٠١، تعليق :١، والمراجع هناك، وانظر مجاز القرآن لأبي عبياة ١ : ٣٣١ . (٢) في المطبوعة : « أو تعودن » ، والصواب من المحطوطة .

<sup>(</sup>٤) ديوانه: ٦٥ من قصيدته الذائية الى قالها في مسيره إلى قيصر مستنصراً به بعد قتل أبيه . وصاحبه الذي ذكره ، هو عمرو بن قميئة اليشكري الذي استصحبه إلى قيصر ، و «الدرب» . ما بين طرسوس و بلاد الروم .

<sup>(</sup>ه) هو الأحوص بن محمد الأنصارى ، وينسب أحياناً للمجنون . ﴿ ٢﴾ الأغانى ٤ : ٢٩٩ ، وديوان المجنون : ٢٠٠ ، وخرج أبيات الأحوص ، ولدنا الأستاذ عادل سليمان ، فيها جمعه من شعر الأحوص ، ولم يطبع بعد .

وقوله: « فأوحمَى إليهمربَّهم لنُهلكنَّ الظالمين » الذين ظلموا أنفسهم ، (١) ١٢٩/١٣ فأوجبوا لها عقاب الله بكفرهم . وقد يجوز أن يكون قيل لهم « الظالمون » ، لعبادتهم من لا تجوز عبادته من الأوثان والآلهة ، (٢) فيكون بوضعهم العبادة في غير موضعها ، إذ كان ظلماً ، سُمُوا بذلك . (٣)

وقوله: « ولنسكننكم الأرض من بعدهم » ، هذا وعد يمن الله من وعد من النصر على الكفر ،

أنبيائه النصر على الكنفرة به من قومه . يقول : لما تمادت أمم الرسل في الكفر ، وتوعد والسلهم بالوقوع بهم ، أوحى الله إليهم بإهلاك من كفر بهم من أممهم ، ووعدهم النصر . وكل ذلك كان من الله وعيداً وتهد دا لمشركي قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على كفرهم به ، (3) وجر أتهم على نبيه ، وتثبيتاً لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وأمرًا له بالصبر على ما لتى من المكروه فيه من مشركي قومه ، كما صبر من كان قبله من أولى العزم من رسله = ومُعرفة أن عاقبة أمر من كفر به الهلاك ، وعاقبته النصر عليهم ، سننة الله في الذين خلوا من قبل .

« ولنسكننكم الأرض من بعدهم » ، قال : وعدهم النصر في الدنيا ، والجناة في الآخرة

وقوله : « ذلك لمن خمَّافَ ممَّقامي وخاف وَعبِيد ِ » ، يقول جل ثناؤه :

۱۱) انظر تفسیر : «أوحي « نیما سلف ۲:۰۵/۹ : ۲۹۹/۱۱ : ۲۱۷، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۷۷ . ۲۷۷ . ۳۷۱ . ۳۷۱

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الظلم » فيما سلف ١ : ٣٦٥ ، ٢٤ه / ٢ : ٣٦٩ ، ٩١٥/ ٤ : ٩ / ٥١٩ ، ٣٦٩ ، ٩١٥ / ٤ : ٩٨٤ / ٥ . ٩٨٤ ، وغيرها في فهارس اللغة .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة كتب : «سموا بذلك ظالمين» ، زاد ما لا محصل له ، إذ لم يألف عبارة أب جعفر ، فأظلمت عليه .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة · « ويعيداً ويُهديداً » ، أساء إذ غير لفظ أبي جعفر .

هكذا فعلى لمن خاف مقامة بين يدى، وخاف وعيدى فاتقانى بطاعته ، وتجنّب سُخطى ، أنصُرُه على ما أراد به سُوءًا وبنَعْنَاه مكروها من أعدائى ، أهلك عدوه وأخرْيه ، وأورثه أرضَه ودبارَه .

. . .

القول في تأويل قوله عز ذكره ﴿ وَٱسْتَفْتَحُوا ۚ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : واستفتحت الرُّسل على قومها ، أى استنصرت الله عليها (٢) = « وخاب كل جبار عنيد » ، يقول : هلك كل متكبر جائر حائد عن الإقرار بتوحيد الله وإخلاص العبادة له .

و « العنيد » و « العاند » و « العَـنُـود » ، بمعنى واحد . <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الاستفتاح » فيما سلف ٢ : ١٠/٢٥٤ : ٢٠٥، ٢٠١، ومجاز القرآن

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «عنيد» فيما سلف ١٥ : ٣٦٧ ، ٣٦٧ ، ويجأز القرآن ١ : ٣٣٧ .

ومن ( الجبار »، تقول: هو جَبَاً ر بَيِّن ُ الجَبَرَيَّة، والجَبَرِيَّة، والجَبَرَيَّة، والجَبَرُوَّة، والجَبَرُوَّة، والجَبَرُوَّة،

\* \* \*

وبنحو الذى قلنا في ذلك قال أهل التأويل

ذكر من قال ذلك :

عبسى = وحدثنى الحارث قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عبسى = وحدثنى الحارث قال، حدثنا الحسن قال ، حدثنا ورقاء = جميعاً ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « واستفتحوا » ، قال : الرسل كلها . يقول : استنصر وا = « عنيد » ، قال : معاند للحق مجانبه . (٢)

٣٠٦١٣ – حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد = ح وحدثنى الحارث قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا إسحق قال ، ابن أبى نجيح ، عن مجاهد = ح وحدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد الله ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « واستفتحوا » ، قال : الرسل كلها استنصروا = « وخاب كل جباً رعنيد » ، قال : معاند للحق مجانه .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «جبار» فيما سلف ١٠ ، ١١/١٧٢ : ٧٠٠ / ١٥ : ٣٦٦ .

هذا ، وفي المطبوعة: «هو جبار بين الجبرية ، والحبروتية ، والحبروة ، والحبروت» زاد في
اللغة مالا نص عليه، وهو « الحبروتية » ، ونقص واحدة من الحسس « الحبروة » . وكان في المخطوطة
مكان «لحبربة » الثانية : « الحبر دبه » ، غير منقوطة ، وأساء كتابتها .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٢٠٦١٢ – هذا الذي أثبته هو الذيجاء في المخطوطة ، وطابق ما خرجه السيوطي في الغدر المنذور ؛ ٧٣: ، عن مجاهد ، ونسبه لابن جرير ، وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وكان في المطبوعة هنا .

<sup>«</sup>يقول: استنصروا على أعدائهم ومعانديهم ، أى على من عاند عن اتباع الحق وتحبَّبه » .

ابن جریج ، عن مجاهد ، مثله = وقال ابن جریج : استفتحوا علی قومهم .

(۱) حداثنی محمد بن عمر و قال، حدثناأبوعاصم قال، حدثناعیسی ... (۱) محدثنی عمی ۲۰۲۱۷ – حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس : « واستفتحوا وخاب كل جبار عنید »، قال : كانت الرسل والمؤمنون یستضعفهم قومهم و یقه رونهم و یكذبونهم ، ویدعونهم إلی أن یعودوا فی میلتهم ، فأبنی الله عز وجل لرسله وللمؤمنین أن یعودوا فی میلتهم ، فأبنی الله عز وجل لرسله وللمؤمنین أن یعودوا فی میلتهم ، فأبنی الله عز وجل لرسله وللمؤمنین أن یعودوا فی میلته الکفر ، وأمر هم أن یستفتحوا علی الجبابرة ، ووعدهم أن یستفتحوا علی الجبابرة ، ووعدهم أن یستفتحوا می واستفتحوا کل جبار عنید .

المنهال قال ، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم في قوله : «وخاب كل جبار عنيد» ، قال : هو النباكب عن الحق (٢)

۱۳۰/۱۱ حدثنا مطرف بن بشر، ۱۳۰/۱۱ عن هشیم ، عن مغیرة ، عن سماك ، عن إبراهیم : « وخاب كل جبار عنید » ، قال : الناكب عن الحق . (")

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٦١٦ – هذا إسناد مقحم فيما أرجح ، وإنما هو صدر الأسناد رقم : ٢٠٦١٢ المتلبته يد الناسخ سهواً إلى هذا المكان . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٦١٨ – في هذا الحبر أيضاً زيادة لا أدرى كيف جاءت، فاقتصرت على ما في المخطوطة ، وهو مطابق لما خرجه السيوطى في الدر المنثور ؛ : ٧٣، عن إبراهيم النخمى ،ونسبه لابن جرير وحده ، والزيادة التي كانت في المطبوعة هي :

<sup>«</sup> أي الحائد عن اتباع طريق الحق »

وانظر الخبر التالى ، بلا زيادة أيضاً .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠٦١٩ – «مطرف بن بشر» ، لا أدرى ما هو ، ولم أجد له ذكراً في شيء ها بين يدى . وجاء ناشر المطبوعة فجمله «مطرف ، عن بشر » ، بلا دليل .

• ۲۰۲۲ – حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: « واستفتحوا »، يقول : استنصرت الرسل على قومها = قوله: « وخاب كل جبار عنيد » ، و « الجبار العنيد » ، الذي أبي أن يقول لا إله إلا الله .

۲۰۲۲۱ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: « واستفتحوا » ، قال : استنصرت الرسل على قومها = « وخاب كل جبار عنيد » ، يقول : عَنْسِيد عن الحق ، مُعْرْضِ عنه . (١)

الخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة مثله – وزاد فيه : منعرض ، (٢) أبى أن يقول لا إله إلا الله .

۲۰۲۲۳ –حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « وخاب كل جبار عنيد » ، قال : « العنيد عن الحق » ، الذى يعنيد و عن الطريق ، قال : والعرب تقول : « شرُّ الأهمُل العمنييد » ، (٣) الذى يخرج عن الطريق .

على ، قال ابن زيد في يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد » ، قال : « الجبّار » ، المتحبّر . (٤)

وكان ابن زيد يقول في معنى قوله : « واستفتحوا » ، خلاف قول هؤلاء ، ويقول : إنما استفتحت الأمم فأجيبت .

٢٠٦٢٥ حد ثنى يونس ، قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « واستفتحوا » ، قال: استفتاحهم بالبلاء ، قالوا: اللهم إن كان هذا الذي

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، والدر المنثور ؛ ٣٠: « بعيد عن الحق » ، وأرى الصواب ما في المخطوطة ، انظر ما سلف في تفسير « عنيد » ص : . . . ٢٥، ٣٤٥

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « معرض عنه » ، كأنه زادها من عنده .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «شر الإبل» ، ولا أدرى أهو صواب ، أم غيرها الناشر ، ولكني أثبت ما في المحطوطة ، فهو عندى أوثق .

<sup>( )</sup> في المطبوعة : « هو المتجبر  $\alpha$  ، زاد في الكلام .

أتى به محمد هو الحق من عندك ، فأمطر علينا حجارة من السماء ، كما أمطرتها على قوم لوط ، أو اثتنا بعذاب أليم . (١) قال : كان استفتاحهم بالبلاء كما استفتح قوم هود : (اثتنا بما تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) [سورة الأعراف : ٧٠]. قال : فالاستفتاح العذاب ، قال : قيل لهم : إن لهذا أجلا ! حين سألوا الله أن ينزل عليهم ، فقال : ﴿ بِلْ نُنُوخَرُهُم اللّه في ليوم تَشْخَص فيه الأبْصار » (١) فقالوا: لا نريد أن نؤخر إلى يوم القيامة : ﴿ رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا ) عَذَابَنَا ﴿ قَبْلَ يَوْم الْحِسَابِ ) [سورة ص : ١٦] . وقرأ : ﴿ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِم وَيَقُولُ وَوَوْ اَ الْحَسَابِ ) [سورة العنكبوت : ٣٠ - ٥٠] .

\* \* \*

القول فى تأويل قوله عز ذكره ﴿ مِّن وَرَ آئِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَان وَمَاهُوَ بَمَيِّتٍ وَمِن وَرَ آئِهِ عَذَابٌ عَذَابٌ عَذَابٌ عَلَيظٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول عز ذكره : « من وراثه » ، من أمام كل َ جبار « جهنم» يَـرِدُ ونها .

و « وراء » فى هذا الموضع ، يعنى : أمام ، كما يقال : « إن الموت مين ُ ورائك » ، أى قُدُ امك ، وكما قال الشاعر : (٣)

<sup>(</sup>١) هذا من تأويل آية سورة الأنفال : ٣٢.

<sup>(ُ</sup> ٢ ) هو انتزاع من آية سورة إبراهيم : ٤٢ .

<sup>(</sup>۳) هو جرير .

أَتُوعِدُنِي وَرَاءَ بَنِي رِيَاحٍ كَذَبْتَ لَتَقْصُرَنَّ يَدَاكَ دُونِي (') يعنى : « وراء بنى رياح » ، قدَّام بنى رياح وأمامتهم .

وكان بعض نحويتي أهل البَصرة يقول: إنما يعنى بقوله: « من ورائه » ، أى من أمامه ، لأنه وراء ما هو فيه ، كما يقول لك: « وكل هذا من ورائك » ، أى سيأتى عليك ، وهو من وراء ما أنت فيه ، لأن ما أنت فيه قد كان قبل ذلك وهو من وراء مما أخذ كُلَّ سَفِينَة غَصْبًا ﴾ [سورة الكهف: ٧٩] ، من هذا المعنى ، أى كان وراء ما هم فيه أمامهم .

وكان بعض نحوبي أهل الكوفة يقول: أكثر ما يجوزُ هذا فى الأوقات ، لأن الوقت يمرُّ عليك، فيصير خلفك إذا جزته، وكذلك ﴿كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ ﴾، لأنهم يجوزونه فيصير وراءهم .

وكان بعضهم يقول: هو من حروف الأضداد، يعنى « وراء » يكون قُدُ اماً وخلفاً .

وقوله: « وُيسَهْ عَى مِن مَاء صَديد » ، يقول: ويسقى من ماء ، ثم بيَّن ذلك الماء جل ثناؤه وما هو ، فتمال: هو « صديد » ، ولذلك رد « الصَّديد » في إعرابه على « الماء » ، لأنه بيان " عنه . (٢)

(١) البيت وتخريجه وشرحه فيها سلف: ٣٩٩ ، تعليق: ٣ ، ثم انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : ٣٣٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) « البيان » ، هو « عطف البيان » ، و يسميه الكوفيون « الترجمة » كما سلف ، انظر فهارس|لمصطلحات .

و « الصديد » ، هو القييع والدم .

وكذلك تأوَّ له أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

عيسى = وحدثنى الحارث قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا وحدثنا عيسى = وحدثنا الحسن قال ، حدثنا ورقاء = ح وحدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء = ، عن ابن أبى نجيح ، عن من ماء صديد » ، قال : قيح ودم .

قوله: « ويستى من ماء صديد » ، و« الصديد » ، ما يسيل من لحمه وجلد ه . (۱) قوله: « ويستى من ماء صديد » ، و« الصديد » ، ما يسيل من لحمه وجلد ه . (۱) خبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله: « ويستى من ماء صديد » ، قال : ما يسيل من بين لحمه وجلده .

خمن الضحاك : « ويستى من ماء صديد » ، قال : يعنى بالصديد ما يخرج من جوف الكافر ، قد خالط القبيع والدم .

وقوله: « يتجرَّعه » ، يتحسَّاه = « ولا يكاد يسيغه » ، يقول: ولا يكاد يردرده من شدة كراهته ، وهو مُسيغه من شدّة العطش .

<sup>(</sup>١) الأثر: ٢٠٦٢٨ – في المطبوعة : « من دمه ولحمه وجلده » ، بزيادة ، وأثبت ما في المخطوطة موافقاً لما في الدر المنثور ٤ : ٧٤ .

والعرب تجعل «لايكاد»، فيما قد فُعلِ وفيها لم يُفْعلَ فأما ماقد فعل، فمنه هذا، لأن الله جل ثناؤه جعل لهم ذلك شرابًا وأمَّا ما لم يفعل وقد دخلت فيه «كاد »فقوله: ﴿ حَتَّى إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ ۚ يَكَدُ يَرَاهَا ﴾ ، [سورة النور: ٤٠] فهو لايراها. (١)

وبنحو ما قلنا من أن معنى قوله : « ولا يكاد يسيغه » ، وهو يُسيغه ، جاء الخبرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## • ذكر الرواية بذلك :

الطّالقانى المبارك ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الله بن بسر ، عن المامة ، عن المبارك ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الله بن بسر ، عن أمامة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : « ويسُسقى من ماء صديد يتجرّعه » فإذا شرّبه قطّة أمعاء م حتى يخرج من دُبرُه ، يقول الله عز وجل : ﴿ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطّع أَمْعاء هُم ﴾ [سورة محمد : ١٠] ، ويقول : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوه بِئْسَ الشَّرَابُ ﴾ [سورة الكهف : ٢٩] . (٢٢)

٢٠٦٣٢ — حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا معمر ، عن ابن المبارك قال ، حدثنا صفوان بن عمرو ، عن عبيد الله بن بسر ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله : « ويسقى من ماء صديد »، فذكر مثله ، إلا أنه قال : ﴿ سُقُوا مَاء حَمِيمًا ﴾ . (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «کاد» فیما سلف ۲ : ۲۱۸ ، ۲۱۹ / ۱۳۱ . ۱۳۱ .

<sup>(</sup>٢) الأثران: ٢٠٦٣١، ٢٠٦٣٠ – «إبراهيم ، أبو إسحق الطالقانى »، هو «إبراهيم ابن إسحق بن عيسى الطالقانى البنانى »، وربما قيل : «إبراهيم بن عيسى »، منسوباً إلى جده ، وهو مولى « بنانة » ، ثقة، من شيوخ أحمد، سمع ابن المبارك ، وبقية . و «الطالقان » ، بسكون اللام ، ويقال بفتحها ، بلدة بخراسان . وهو مترجم في التهذيب ، والكبير ٢٧٣/١/١ ، وابن أبي حاتم في موضعين ١/١/ ٨٠، ١٩١ ، وتاريخ بغداد ٢ : ٢٤ .

و « عبد الله بن المبارك » ، أحد الأعمة الكبار ، مضى مراراً كثيرة .

و « صفوان بن عمرو بن هرم السكسكى » ، ثقة ثبت مأمون ، مضى مراراً منها : ٧٠٠٩ ، ١٢١٩٤ ، ١٢٨٠٧ ، ١٣١٠٨ .

و « عبيد الله بن بسر »، مصغراً هكذا هو هنا ، وفى رواية أحمد فى مسنده ، وفى سنن الترمذى . و « عبد الله بن بسر » فى المستدرك للحاكم ، وحلية الأولياء لأب نعيم . وفى ابن كثير نقلا عن

المسند « عبيد أنه بن بشر » ، وهو تصحيف .

وهذا الخبر من طريق ابن المبارك ، عن صفوان بن عمرو ، رواه أحمد في مسنده عن على بن إسحق ، عن عبد الله بن المبارك ( المسند ه : ٢٦٥ ) .

ورواه الترمذي عن سويد بن نصر ،عن عبد الله بن المبارك ( في باب ما جاء في صفة شراب أهل النار )

و رواه أبو نعيم فى الحلية ١٨٢:٨ من طرق : نعيم بن حماد، عن ابن المبارك ، ومعاذ بن أسد، عن ابن المبارك ، ويحيى الحمانى عنه ، ومحمد بن مقاتل عنه ، أربع طرق .

ورواه الحاكم فى المستدرك ٢ : ٣١ من طريق عبدان ، وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة ، عن ابن المبارك ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي .

وفى «عبيد الله بن بسر » مقال . قال الترمذى ، وساق الخبر : « هذا حديث غريب ، هكذا قال محمد بن إسهاعيل: " عنعبيد الله بن بسر" ، ولا يعرف " عبيد الله بن بسر " إلا فى هذا الحديث . وقد روى صفوان بن عمر و عن " عبد الله بن بسر "صاحب الذي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ، وعبد الله بن بسر له أخ قد سمع من الذي صلى الله عليه وسلم ، وأخته قد سمعت من الذي صلى الله عليه وسلم ، وعبيد الله بن بسر الذى روى عنه صفوان بن عمر و حديث أبي أمامة ، أخو عبد الله بن بسر » قلت : لم أجد ما قاله محمد بن إسهاعيل البخارى في تاريخه الكبير .

وأما أبو نعيم في الحلية فقال: «تفرد به صفوان ، عن عبد الله بن بسر ، وقيل : عبد الله بن بشر ، وهو اليحصبي الحمصي، يكني أبا سعيد ، ورواه بقية بن الوليد ، عن صفوان مثله . روى صفوان ، عن عبد الله بن بسر المازني ، وله صحبة ، وعن عبد الله بن بشر ، ولذلك اشتبه على بعض الناس ، وهذا هو : عبد الله بن بسر » .

ولكن العجب أن الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخارى ، لم يترجم لمبيد الله بن بسر في تاريخه الكبير ولا الصغير ، مع ما نقله عنه الترمذى مما يوهم أنه في أحدهما . وإنما الذي فيه : «عبد الله بن بسر السلمى، ثم المازنى ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الكبير ١٤/١/٣) ثم ذكر «عبد الله بن بسر »وليس المازنى ، الجبرانى »،وهذا يروى عن عبد الله بن بسر المازنى ، الجبرانى »،وهذا يروى عن عبد الله بن بسر المازنى ، الجبرانى »،وهذا يروى عن عبد الله بن بسر المازنى ، السحابى ، وعن أبي أمامة الباهل . ( مترجم في التهذيب أيضاً ) .

ولكن الإشارة التي تكاد تكون صريحة إلى هذا الحبر في كتاب البخارى ، فهى في ترجمة «عبيد الله بن بشير بن جرير البجلي » قال : «عن أبي أمامة رضي الله عنه عن ابن المبارك ، عن صفوان بن عرو ، الشامى » ، ولا أدرى كيف هذا ، لأن ابن أبي حاتم ترجم في الحرح والتعديل مسفوان بن عبيد الله بن بسر » وقم : ١٤٦٧، ثم يليه رقم : ١٤٦٨ فقال : «عبيد الله بن بشير بن جرير البجلي ( روى عن . . . ) ، روى عنه يونس بن أبي إسحق ، سمعت أبي يقول ذلك ويقول : «هر مجهول » .

۲۰۲۳۳ — حدثنی محمد بن خلف العسقلانی قال حدثنا حیوة بن شریع الحمصی قال ، حدثنا بقیة ، عن صفوان بن عمرو قال ، حدثنی عبید الله بن بسر ، عن أبی أمامة ، عن النبی صلی الله علیه وسلم ، مثله سواء "(۱)

. . .

وقوله: « ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت » ، فإنه يقول: ويأتيه الموت من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وشهاله ، ومن كل موضع من أعضاء بحسده = « وما هو بميت »، لأنه لا تخرج نفسه فيروت فيستريح ، ولا يحيى لتعلّق نفسه بالحناجر ، فلا ترجع إلى مكانها ، كما : \_

۲۰۶۳۶ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد فى قوله: « يتجرعه ولا يكاد يسيعه و يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت»، قال: تعلق نفسه عند حنجرته، فلا تخرج من فيه فيموت، ولا ترجع إلى مكانها من جوفه، فيجد لذلك راحة، فتنفعه الحياة.

۲۰۶۳۵ – حدثنا الحسن بن محمد، قال حدثنا يزيد بن هرون قال، حدثنا العوام بن حوشب ، عن إبراهيم التيمي قوله : « ويأتيه الموت من كل مكان » ، قال : من تحت كل شعَرة في جسده .

وكذلك فعل الذهبي في ميزان الاعتدال ٢ : ١٦٤ ، وقال : « عبيد الله بن بسر . حمصي، عن أبي أمامة ، وعنه صفوان بن عمرو وحده ، لا يعرف»، فيقال هو : عبد الله الصحابي ، ويقال هو : « عبيد الله بن بسر الحبراني التابع ، وهو أظهر»، ثم ذكر بعد « عبيد الله بن بشير البجلي » ، وقال : « فيه جهالة ، حدث عنه يونس بن أبي إسحق ليس إلا » .

فيكاد يكون واضحاً ، أن الذي وقع في التاريخ الكبير (٣٧٤/١/٣ ، ٣٧٥) ، إنماهو خلط بين ترجمتين مختلفتين ، وأن ترجمة «عبيد الله بن بسر» قد سقط صدر منها من النسخة المطبوعة من التاريخ الكبير ، وتداخل بعضها إلى ترجمة أخرى ، ويرجح ذلك أن ابن أبي حاتم ، الذي ذكر الترجمتين جميعاً ، لم يتعرض لهذا في كتابه : «بيان خطأ محمد بن إسهاعيل البخارى في تاريخه » ، ولو كان في أصل تاريخ البخارى مثل هذا ، لما فات ابن أبي حاتم ، فيكون ما نقله الترمذي عن البخارى من التاريخ الكبير ، وسقط من المطبوع .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۹۳ – «محمد بن خلف بن عمار العسقلانی » ، شیخ الطبری ، مضی مراراً کثیرة آخرها رقم : ۲۰۲۳ .

و « حيوة بن شريحبن يزيد الحضرى الحمصى » ثقة ، مضى مراراً آخرها رقم : ١٥٣٧٨ . وهذا الحبر قد مرت الإشارة إليه فىالتعليق السالف، من طريق بقية بن الوليد عن صفوان بن عمر و .

• • •

وقوله : « ومن وراثه عَـَدَابٌ غليظ » ، يقول : ومن وراء ما هو فيه من العذاب = يعنى أمامه وقدامه (١) = « عذابٌ غليظٌ .(٢)

القول في تأويل قوله عز ذكره (مَّشَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَ بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْم عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مَا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ (اللهُ كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ (اللهُ كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ (اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

قال أبو جعفر : اختلف أهلُ العربية في رافع « مَشَلَ ُ » .

. . .

وقال بعض نحويي الكوفيين: إنما المثل للأعمال ، ولكن العرب تقدم الأسماء ، لأنها أعرف ، ثم تأتى بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه . ومعنى الكلام: مشكل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد ، كما قيل : ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسُودَةٌ ﴾ [سورة الزمر: ٢٠] ، ومعنى الكلام: (١) ويوم القيامة ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة . قال: ولو خفض « الأعمال » جاز ، كما قال: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ ﴾ الآية [سورة البقرة: ٢١٧] ، وقوله : ﴿ مَثَلُ الْجَنَةِ النَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ وقوله : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ النَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «وراء» فيما سلف : ٤١٥،٥٤٦ ، تعليق : ١

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الغليظ » فيما سلف ٧ : ١٤/٣٤١ : ٣٦٠ ، ٧٧١ / ٣٦٠ : ٣٦٦

<sup>(ُ</sup> ٣) انظر ما سَّلف قريباً : ٩٦ ٤ ٣٠٤

<sup>(</sup> ع ) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٣٨ ، وسيبويه ١ : ٧٧ .

[سورة الرعد: ٣٥]. قال: ف(تجرى»، هو فى موضع الحبر، كأنه قال: أن تجرى، وأن يكون كذا وكذا، فلو أدخل « أن »، جاز. قال: ومنه قول الشاعر: (١) ١٣٢/١٣

ذَرِينِي إِنَّ أَمْرَكِ لَنْ يُطَاعَا وَمَا أَلْفَيْتِنِي حِلْمِي مُضَاعَا (٢)

قال: فالحلمُ منصوبٌ به «ألفيتُ» على التكرير ، (٣) قال: ولو رفعه كان صواباً. قال: وهذا مثلٌ ضربه الله لأعمال الكفار فقال: متشلُ أعمال الذين كفروا يوم القيامة ، التي كانوا يعملونها في الدنيا يزعمُون أنهم يريدون الله بها ، متشَلُ رماد عصفت الريح عليه في يوم ريح عاصف ، فنسفته وذهبت به ، فكذلك أعمالً

عَلَى وَحَالَفَتْ عُرْجًا ضَبَاعَا وَأَذْرَقَ مِنْ حِذَارِى أَوْ أَتَاعَا وَهَاجَرْتُ المُرَوَّقَ والسَّماعَا حَصَانُ يَوْمَ خَلُوبَهَا قَنَاعَا ولا أَبْصَرْتُ مِن شَمْسٍ شُعَاعًا ولا أَبْصَرْتُ مِن شَمْسٍ شُعَاعًا إِذَا ضَاقُوا رَحُبْتُ بِهَا ذِرَاعًا

أَلَا تَلْكَ النَّعَالِبُ قَدْ تَعَاوَتْ لَتَا كُلْنِي ، فَمَرَّ لَهُنَّ لَحْمِي لَتَا كُلْنِي ، فَمَرَّ لَهُنَّ لَحْمِي فَا نَدْدُمُوا فَشَكِلْتُ عَمْرًا وَلَا وَضَعَتْ إِلَىَّ عَلَى فِرَاشٍ وَلَا مَلَكَتْ يَدَايَ عِنَانَطِرْ فِ وَخُطَّةٍ مَاجِدٍ كَلَّفْتُ نَفْسِي

والبيتان الأول والثانى من هذه الأبيات ، في المعانى الكبير ٢٨٧ ، واللسان (مرد) (ذرق) (فرق) . ولم أجد لهذه الأبيات خبراً بعد، وأتوهمها في أقوام تحالفوا على أذاه ، جعل بعضهم ثعالب لمكرها وخداعها ، وبعضها ضباعاً ، لدناءهما وموقها ، والضباع موصوفة بالحمق ( الحيوان ٧ : ٣٨ لوقول صاحب الخزانة : « أراد بالثعالب ، الذين لاموه على جوده حسداً ولؤماً » قول مرغوب عنه . و « الضباع » عرج ، فيها خمع . و « تعاوت » تجمعت ، كما تتعاوى الذئاب فتجتمع . « ومر اللحم » ، و « أمر ، كان مراً لا يستساغ . و « أذرق ، أى جعلها تذرق ، يقال : « ذرق الطائر ، إذا خذق بسلحه ، أى تذف ، وهو هنا مستعار . إشارة إلى أن ذا بطوم قد أساله الحائر ، إذا خذق بسلحه ، أى تذف ، وهو هنا مستعار . إشارة إلى أن ذا بطوم قد أساله الحوف حي صار كسلح الطير مائماً . و « أتاع » حملهم على التيء يعيمن الحوف أيضاً « تاع التي الحوف عي ضعر » خرج ، ويرى « فأفرق » وهو مثل « أذرق » في المعني هنا . و « عمرو » المذكور في شعر عدى ، لا أكاد أشك أنه أخوه « عمرو بن زيد » ( الأغانى ٢ : ١٠٥ ) قال : « كان لعد كي ابن زيد أخوان ، أحدهما اسمه عمار ، ولقبه أبي ، والآخر اسمه عمرو ، ولقبه سمى » . و « المروق » ، الخنا ، يدعو على نفسه أن ينخلع من لذات الدنيا إذا لم يندموا على مغبة كيدهم له .

<sup>(</sup>۱) هو عدى بن زيد بن العبادى ، ونسبه سيبويه لرجل من بجيلة أو خثعم .

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه ۱ : ۷۷ ، ۷۷ / والخزانة ۲ : ۳٦۸ ، ٣٦٩ / والعيني بهامش الخزانة ع : ۱۹۲ / وسيأتي في التفسير ۲۶ : ۱۰ ( بولاق )، من أبيات عزيزة هذا أولها ، يقول بعده :

<sup>(</sup>٣) ﴿ التكريرِ » ، هو البدل عند البصريين ، ويسميه الكوفيون أيضاً ﴿ التبيين » ، انظر ما سلف ٢٩ ، تعليق ٢ .

أهل الكفر به يوم القيامة ، لا يجدون منها شيئاً يفنعهم عند الله فينجهم من عدابه ، لأنهم لم يكونوا يملونها لله خالصاً ، بل كانوا يشركون فيها الأوثان والأصنام .

يقول الله عز وجل: « ذلك هو الضلال البعيد » ، يعنى أعمالهم التى كانوا يعملونها فى الدنيا، التى يشركون فيها مع الله شركاء، هى أعمال معملت على غير هُدًى واستقامة، بل على جـور عن الهُدَى بعيد، وأخذ على غير استقامة شديد.

. . .

وقيل: « فى يوم عاصف » ، فوصف بالعُصوف اليوم ، (١) وهو من صفة الريح ، لأن الريح تكون فيه، كما يقال : « يوم بارد ، ويوم حار "، لأن البرد والحرارة يكونان فيه ، (٢) وكما قال الشاعر : (٣)

## \* يَوْمَيْنِ غَيْمَيْنِ وَيَوْمًا شَمْسًا \*(\*)

فوصف اليومين بالغيمين ، وإنما يكون الغيم فيهما . وقد يجوز أن يكون أريد به : في يوم عاصف الريح ، فحذفت « الريح » ، لأنها قد ذكرت قبل ذلك ، فيكون ذلك نظير قول الشاعر : (٥)

« إِذَا جَاءَ يَوْمُ مُظْلِمُ الشَّمْسِ كَاسِفُ . (<sup>(1)</sup>

يريد : كاسفُ الشمس . وقيل : هو من نعت « الريح » خاصة ، غير أنه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة حذف « اليوم » ، اجتراء وتحكماً .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «عاصف» أنما سلف ١٥: ١٥.

<sup>(</sup>٣) لم أُعرف قَائله .

<sup>(</sup> ٤ ) سيأتى فى التفسير ٢٤ : ٢٧ ( بولاق ) ، و بعده هناك :

<sup>.</sup> نَجْمَيْن بِالسَّعْدِ وِنَجْمًا نَحْسَا .

<sup>(</sup>ه) هو مسكين الدارى .

<sup>(</sup> ٦ ) من أبيات خرجتها فيها سلف ٧ : ٥٢٠ ، تعليق : ٣ . وانظر الخزافة ٢ : ٣٣٣ وصدر البيت :

<sup>.</sup> وتَضْعَكُ عِرْ فَانَ إِالدُّرُوعِ جُلُودُنَا .

لما جاء بعد « اليوم » أتبع إعرابيه ، وذلك أن العرب تتبع الحفض الحفض في النعوت ، كما قال الشاعر : (١)

تُرِيكَ سُنَّةَ وَجْهِ غَيْرٍ مُقْرِفَةٍ مَلْسَاءَلَيْسَ بِهَاخَالٌ وَلَا نَدَبُ٣

فَخَفُض « غير » إتباعاً لإعراب « الوجه »، وإنما هي من نعت « السنَّة » ، والمعنى : سُننَّة وَجُه غَيَدْرَ مُقَدْفة ، وكما قالوا: « هذا جُحْدُرُ ضَبٍّ خَرَبٍ ».

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

ابن جريج فى قوله: « كرماد اشتدت به الريح » ، قال : حملته الريح فى يوم عاصف .

حدثنی أبی قال ، حدثنی عمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « مثل الذین كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف ، یقول : الذین كفروا بربهم وعبدوا غیره ، فأعمالهم یوم القیامة كرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف ، لا یقدرون علی شیء من أعمالهم ینفعهم ، كما لاین قدر علی الرماد إذا أرسیل فی یوم عاصف .

<sup>(</sup>١) هو ذو الرمة .

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ٤، من عقيلته المحجبة بالحسن . وهذا البيت من أبيات في صفة صاحبته مي .

 <sup>=</sup> و « السنة » ، ما أقبل عليك من الوجهوصفحة الحد مصقولا يلوح . و « غير مقرنة » ، لا يشوب معارفها ولا لونها شيء يهجنها ، وذلك من عتقها . و « الندب » ، أثر الجرح إذا لم يرتفع .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبرعة : « إذا أرسل عليه الربح فى يوم عاصف » ، زاد ما لا معنى له .

وقوله: « ذلك هو الضَّلال البعيد » ، أى الخطأ البينُ ، البعيدُ عن طريق الحق .(١)

القول في تأويل قوله عز ذكره ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ خَلَقَ اللهُ خَلَقَ اللهُ خَلَقَ اللهُ خَلَقَ اللهُ عَلَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَزِيزٍ ﴾ أَنَّ ومَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ أَنَّ ومَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ أَنَ

قال أبو جعفر: يقول عز ذكره لنبيته محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر، يا محمد، بعين قلبك، (٢) فتعلم أن الله أنشأ السموات والأرض بالحق منفردا بإنشائها بغير ظهير ولا مُعين = «إن يشأ يذهبكم ويتأت بخلق جديد»، يقول: إن الذي تفرد بخلق ذلك وإنشائه من غير معين ولا شريك، إن هو شاء أن يُدُهبكم فيفنيكم، أذهبكم وأفناكم، (٣) ويأت بخلق آخر سواكم مكانكم فيجد دخلقهم = «وما ذلك على الله بعزيز»، يقول: وما إذهابكم وإفناؤكم وإنشاء خلق آخر سواكم مكانكم، على الله بعزيز»، يقول تعذر، لأنه القادر على ما يشاء . (١)

واختلف القرأة في قراءة قوله : « ألم تر أن الله خلق » .

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين: ﴿خَلَقَ﴾ ، على « فعـَل »

ناثر المطبوعة ، فتركته على حاله ، حتى أقطع بأنه ليس من كلام أبى جاء به فاشر المطبوعة ، فتركته على حاله ، حتى أقطع بأنه ليس من كلام أبى جعفر .

<sup>=</sup> وانظر تفسير « الضلال » ، و « البعيد » ، فيما سلف من فهارس اللغة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير ، الرؤية ، فيما سلف ه : ٤٨٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الإذهاب » فيما سلف ١٤ : ١٦١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(ُ</sup> ٤ ) انظر تفسير «عزيز» فيما سُلف : ٥١١ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .``

وقرأته عامة قرأة أهل الكوفة : ﴿ خَالِقٌ ﴾ ، على « فاعل »

وهما قراءتان مستفيضتان ، قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القرأة ، متقاربتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فصيب .

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « وبرزوا لله جميعاً » ، وظهر هؤلاء الذين كفروا به يوم القيامة من قبورهم ، فصاروا بالبراز من الأرض (١) = « جميعاً » ، يعنى كلهم (٢) = « فقال الضعفاء للذين استكبروا» ، يقول: فقال التُباّع منهم للمتبوعين ، وهم الذين كانوا يستكبرون في الدنيا عن إخلاص العبادة لله واتباع الرسل الذين أرسلوا إليهم (٣) = « إنّا كنا لكم تَبَعاً » ، في الدنيا .

و« التبع » جمع « تابع » كما « الغـيَـب » جمع « غائب » .

وإيما عنوا بقولهم: « إنا كنا لكم تبعاً »، أنهم كانوا أتباعهم في الدنيا يأتمرون

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر « برز » فیما سلف ه : ۸/۳۲٤ : ۷/۳۰٤ .

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير «الجميع» فيما سلف ١٥: ٢١٢.

<sup>ُ</sup> ٣ُ) انظر تفسير «الضعفاء» فيها سلف ١٤ : ١٩٤ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك . حو وتفسير به الاستكبار » قيها سلف ١٥ : ١٥٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

لما يأمرونهم بهمن عبادة الأوثان والكفر بالله ، وينتهون عما نهوهم عنه من اتباع رسل الله = « فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ، ، يعنون : فهل أنتم دافعون عناً اليوم من عذاب الله من شيء . (١)

وكان ابن جريج يقول نحو ذلك :

٢٠٦٣٨ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله: « وقال الضعفاء »، قال: الأتباع = « للذين استكبروا » ، قال: للقادة.

وقوله : ( لو هدانا الله لهديناكم "، يقول عز ذكره : قالت القادة على الكفر بالله لُتبَّاعها: « لو هدانا الله » ، يعنون : لو بَسِّن الله لنا شيئًا ندفع به عندابه عنا اليوم = « لهديناكم » ، لبيتنا ذلك لكم حتى تدفعوا العذاب عن أنفسكم ، ولكنا قد جزعنا مين العذاب ، فلم ينفعنا جزعُنا منه وصَبُورُنا عليه (٢) = « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص »، يعنون : ما لهم من مرّاغ يدروغون هنه (۳)

يقال منه: « حاص عن كلما » ، إذا راغ عنه ، « يجيص ُ حَيْصًا ، وحب وصاً و حبيه صاناً » . (١)

٢٠٦٣٩ ــ وحدثني المثني قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن

<sup>(1)</sup> انظر تفسير « الإغناء » فيها سلف ١٦٦ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الهَدى » فيهَا سلف من فهارس اللغة ( هدى ) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « مزاغ » ، و « يزوغون » ، و « زاغ ً» ، كل ذلك بالزاي ، والذي في المخطوطة صواب محض .

<sup>( )</sup> انظر تفسير « الحيص » فيما سلف ٩ : ٢٢٦ .

الحكم ، عن عُمر بن أبى ليلي ، أحد بنى عامر ، قال : سمعت محمد بن كعب الترظى يقول : بلغنى ، أو دُكر لى ، أن أهل النار قال بعضهم لبعض : يا هؤلاء ، إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون ، فهلم فلنصبر فلعل الصبر ينفعنا ، كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبروا . قال : في معون رأيهم على الصبر . قال : فصبروا ، فطال صبرهم ، ثم جزعوا فنادوا : «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص » ، أى : من منجى . (١)

عدانى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله : « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص »، قال : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالوا ، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ابكائهم وتضر عهم إلى الله ، فتعالوا نبكى ونتضرع إلى الله ! قال : فبكوا ، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا :

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۲۰۹۳ - «الحكم »، هو «الحكم المكى»، شيخ لعبد الله بن المبارك توقف الإمام البخارى: «الحكم المكى، عن توقف الإمام البخارى في أمره. وقال ابن أبي حاتم: هو مجهول. قال البخارى: «الحكم المكى، عن الحكم عمر بن أبي ليلى، سمع منه ابن المبارك ومحمد بن مقاتل. وروى مروان، يعنى ابن معاوية، عن الحكم ابن أبي خالله، مولى بنى فزارة، عن عمر بن أبي ليلى. قال الحسن بن على، وعن الحكم بن أبي خاللا، عن الحسن، عن جابر، في الجنة، فلا أدرى هذا من ذاك». وكأن هذا إشارة إلى هذا الحسر نفسه.

وذكر فى ترجمة « الحكم بن ظهير الفزارى » : « حدثنا محمد بن عبد العزيز ، قال حدثنا مروان ، عن الحكم بن أبي خالد ، مولى بن فزارة ، عن عمر بن أبي ليلي النميرى . . . » ، وقال مثل ما قال فى ترجمة « الحكم بلكي» . ثم ترجم « الحكم بن أبي خالد » ، ولم يذكر فيه شيئاً من هذا .

وأما ابن أبى حاتم فاقتصر على ترجمة « الحكم المكى » ، ولم يذكر فيه « الحكم بن أبى خالد » . وقال ابن حجر فى التهذيب: « قال ابن أبى خيشه: سمعت يحيى بن معين يقول : كان مروان بن معاوية يغير الأسماء ، يعمى على الناس ، يقول: حدثنا الحكم بن أبى خالد ، وإنما هو الحكم بن ظهير » .

وانظر هذا الذي ذكرت في الكبير للبخاري ٢/١/٣٣٦ ، ٣٣٩ ، ٣٤٢ ، وأبن أبي حاتم ١ ١٣١٠ ، وميزان الاعتدال ١ : ٢٧٣ ، ولسان الميزان ٢ : ٣٤١ ، وتهذيب التهذيب .

و « عمر بن أبي ليلي » ،قال البخارى في الكبير ٣ / ١٩٠/٢ : « روى عنه الحكم المكي ، وقال بمضهم : « عمر بن أبي ليلي ، أخو بني عامر ، سمع محمد بن كعب ، قوله » . وزاد البخارى في ترجمة « الحكم بن ظهير » في نسبته « النميرى » ، كما سلف قريباً . وقال مثل ذلك ابن أبي حاتم في الجرح «التعديل ٣ / ١٩١١ ، وفي ميزان الاعتدال ؟ : ٢٦٨ قال : « قلت حدث عنه ابن أبي فديك والواقدى » ، وزاد ابن حجر في لسان الميزان ؟ : ٢٢٨ قال : « وذكره ابن حبان في الثقات » .

وكان في المطبوعة : « عمرو بن أبي ليلي » ، غير ما هو ثابت في المخطوطة على الصواب .

و « محمد بن كعب القرظي » ، تابعي ثقة ، روى له الجماعة ، مضي مراراً كثيرة لا تعد .

وهذا الحبر تالف ، لما علمت من أمر « الحكم المكى » وجهالته ، فإن كان هُو « الحكم بن ظهير اللغزارى » ، فهو متروك كما سان مراراً كثيرة .

تعالوا، فإنسَّما أدرك أهل الجنة الجنّة بالصبر، (١) تعالوا نصبر ا فصبر وا صبراً لم يُسرَّ مثله، فلم ينفعهم ذلك، فعند ذلك قالوا: «سواء عليناً أجزعنا أم صبرنا ما لنا من تُحيص » .

القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللهُ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمُا كَانِ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي وَمَا كَانِ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُو فِي وَلُومُو أَ أَنفُسَكُم مَّآ أَننا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِحِيًّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّلِمِينَ بِمُقَرِحِيًّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (آ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقال إبليس، (١) ﴿ لمَا قُصْى الأمر » ، يعنى لما أدخل أهل أبلغة الجنة وأهل النار أواستقر بكل فريق منهم قرارهم ، (٣) أن الله وعدكم ، أيها الأتباع ، النار ، ووعدتكم النصرة ، فأخلف كم وعدى ، ووفى الله لكم بوعده = ﴿ وِما كان لى عليكم من سلطان » ، يقول : وما كان لى عليكم ، فيا وعدتكم من النصرة ، من حجة تثبت لى عليكم بصدق قولى (٤) = ﴿ إلا أن دعوتكم » . وهذا من الاستثناء المنقطع عن الأول ، كما تقول : ﴿ ما ضربتُ ومتكم الله أنه أحمق » ، ومعناه : ولكن دعوتكم فاستجبتم لى . يقول : إلا أن دعوتكم الإ أنه أحمق » ، ومعناه : ولكن دعوتكم فاستجبتم لى . يقول : إلا أن دعوتكم

<sup>(</sup>١) تلعب الناشر بالكلام فجعله : « فما أدرك أهل الجنة الجنة إلا بالصبر » ، فجعل « فإنما » « فا » ثم زاد « إلا » ! فاعجب لما فعل .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الشيطان» فيما سلف ١ : ١١١ ، ١١٢ ، ٢٩٦ ، ١٢/ ١ . ١٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « القضاه » فيما سلف : ١٠٧ ، ، تعليق: ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>( )</sup> انظر تفسر « السلطان » فيما سلف: ٣٧ ه ، تعليق : ٧ ، والمراجع هناك .

إلى طاعتى ومعصية الله ، فاستجبتم لدعائى (١) = « فلا تلومونى » ، على إجابتكم اياى = « ولوموا أنفسكم » ، عليها = « ما أنا بمُصْرِخِكم » ، يقول : ما أنا بمُعْيِثْكَم = « وما أنتم بمصرخي ً ، ولا أنتم بمُغْيِثْ مَن عذاب الله فَهُنْجِي ً منه = « إلى كفرت بما أشركتمونى من قبل » ، يقول : إنى جَحَدُث أن أكون شريكا لله فيا أشركتمونى فيه من عبادتكم = « من قبل » ، فى الدنيا = « إن الظالمين لهم عذاب أثير كنمونى فيه من عبادتكم عداب = « أليم » ، من الله موجدع . (١) المحمونات الله موجدع . (١)

يقال : « أَصْرَختُ الرجل َ » ، إذا أغثته ، « إصراحًا » ، و «قد صَرَخ الصَّارخ ، يصرُخ ، ويتَصْرَخ ، قليلة ، وهو الصَّرِ يخ والصَّراخ » . (٣)

181/14

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الاستجابة » فيما سلف : ١٦؛ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الإشراك » و « أليم » فيها سلف من فهارس اللغة ( شرك ) ( ألم ) .

<sup>(</sup>٣) «يُصْرَخُ» بفتح الراء ، وكذلك هي مضبوطة في المخطوطة ، ومضارع « صرخ» بفتح الراء لم أجد من نص عليه في المعاجم ، فهذا موضع زيادة .

عن الشعبى قال : يقوم خطيبان يوم القيامة ، أحدهما عيسى ، والآخر إبليس . عن الشعبى قال : يقوم خطيبان يوم القيامة ، أحدهما عيسى ، والآخر إبليس . فأما إبليس فيقوم فى حزبه فيقول : « إن الله وعدكم وعد الحق » ، فتلا داود حتى بلغ : « بما أشركتمونى من قبل » ، فلا أدرى أتم الآية أم لا. وأما عيسى عليه السلام فيقال له: ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلْهَانِ مِن دُونِ اللهِ ﴾ فتلا حتى بلغ : ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [سورة المائدة : ١١٦-١١٨].

خالد ، عن داود ، عن الشعبى فى قوله : « ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى » ، قال : خطيبان يقومان يوم القيامة ، فأما إبليس فيقول هذا، وأما عيسى فيقول : ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ ۚ إِلَّا مَا أَمَرْتَنَى بِهِ ﴾ .

المبارك ، عن رشدين بن سعد قال ، خدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن رشدين بن سعد قال ، أخبرنى عبد الرحمن بن زياد ، عن دخين الحجرى ، عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكر الحديث ، قال : يقول عيسى : ذلكم النبي الأمى . فيأتونى ، فيأذن الله لى أن أقوم ، فيثور من مجلسى من أطيب ريح شمَها أحد " ، حتى آتى ربى فيشفعنى ، ويجعل من مجلسى من أطيب ريح شمَها أحد " ، حتى آتى ربى فيشفعنى ، ويجعل

لى نورًا إلى نور ، من شَعَر رأسى إلى ظفر قدى ، ثم يقول الكافرون : قد وجد المؤمنون من يشفع لحم ، فقم أنت فاشفع لنا ، فإنك أنت أضللتنا . فيقوم ، فيثور من مجلسه أنتن ريح شَمَها أحد "، ثم يعظم لجهنه ، (١) ويقول عند ذلك : ﴿ إِن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم »، الآية . (١)

عن الحسن فى قوله: « وما كان لى عليكم من سلطان » ، قال: إذا كان يوم عن الحسن فى قوله: « وما كان لى عليكم من سلطان » ، قال: إذا كان يوم القيامة قام إبليس خطيبًا على منبر من نار فقال: « إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » ، إلى قوله: « وما أنتم بمصرخى » ، قال: بناصرى = « إنى كفرت بما أشركتمونى من قبل » ، قال: بطاعتكم إياى فى الدنيا .

٢٠٦٤٧ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا المبارك ، عمن ذكره قال : سمعت محمد بن كعب القرظى قال في قوله : « وقال الشيطان لما قُنضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق » ، قال : قام إبليس يخطبهم فقال : « إن الله وعدكم وعد الحق » إلى قوله : « ما أنا بمصرخكم » ، يقول : بمغن عنكم شيئًا =

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة « يعظم نحيبهم » ، غير ما اتفقت عليه المخطوطة ، والدر المنثور ، وابن كثير . وهو ما أثبت ، وأنا فى شك من الكلمة ، وظنى أنها « ﴿ يُقَطِّمُ لَجَهَنَّم » ، من قولهم ﴿ قَطَّمُ الشَّمَارِبِ ﴾ ، من قولهم ﴿ وَقَطُّهُ الشَّمَارِبِ ﴾ إذا ذاق الشراب فكرهه ، وزوى وجهه ، وقطب .

 <sup>(</sup>۲) الأثر : ۲۰۹۵ - «رشدین بن سعد المصری» ، رجل صالح ، أدركته غفلة الصالحین، فخلط فی الحدیث، فلیس یبالی عمن روی ، وهو ضعیف متر وك ، عنده معاضیل ومناكبر ، مضی مراراً آخرها رقم : ۱۷۷۲۹.

و «عبد الرحمٰن بن زياد بن أنم الشعبانى الإفريق » ، رجل صالح ، ولكنه منكر الحديث ، وإن وثقه بعضهم ، قال أبو الحسن بن القطان . كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس ، ومن الناس من يوثقه ، ويربأ به عن حضيض رد الرواية ، والحق فيه أنه ضعيف ، اكثرة روايته المنكرات ، وهو أمر يعترى الصالحين » ، مضى أيضاً مراراً آخرها رقم : ١٤٣٣٧ .

و « دخین الحجری » ، هو « دخین بن عامر الحجری » ' ، « أبو لیل المصری » ، روی عن عقبة بن عامر ، وعنه عبد الرحمن بن زیاد ، ذکره ابن حبان فی الثقات . مترجم فی التهذیب ، والکبیر ۲۳٤/۱/۲ ، وابن أب حاتم ۲۲/۲/۱ ؛ .

وهذا خبر ضعيف الإسناد ، لا يقوم . وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ؛ : ٧٤ ، وزاد نسبته إلى ابن المبارك فى الزهد ، وابن أب حاتم ، والطبرانى ، وابن مردويه،وابن عساكر وقال : أخرجوه بسند ضعيف ، ونقله عن ابن أبي حاتم ، ابن كثير فى تفسيره ؛ : ٥٥٧ .

150/15

٢٠٦٤٨ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا ستعيد ، عن قتادة قوله : « ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمغيثي = قوله : « إنى كفرت بما أشركتموني من قبل » ، يقول : عصيت الله قبلكم .

على الله المحدثي عمد بن سعد قال الله الله على الله الله الله على على قال الله على على قال الله على على قال الله الله الله عن أبيه الله عن أبن عباس قوله : « ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إلى كفرت بما أشركتموني من قبل » ، قال : يقول ما أنتم بنافعي وما أنا بنافعكم = « إلى كفرت بما أشركتموني من قبل » ، قال : شركته ، عبادته .

• ٢٠٦٥ - حدثنى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى = وحدثنى الحارث قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا ورقاء = جميعاً ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله: « بمصرخى ، » قال : بمغيثى .

۲۰۲۰۱ – حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ،
 عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۲۰۲۰۲ — حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

٢٠٦٥٣ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد مثله .

٢٠٦٥٤ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس قال: ما أنا بمنجيكم وما أنتم بمنجيًّ.

حصيبُ السّوء الصادق إبليس ، (١) أفرأيتم صادقاً لم ينفعه صدقه : « إن الله خطيبُ السّوء الصادق إبليس ، (١) أفرأيتم صادقاً لم ينفعه صدقه : « إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان »، أقهركم به = « إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى »، قال : أطعتمونى = « فلا تلومونى ولوموا أنفسكم » ، حين أطعتمونى = « ما أنا بمصرخكم » ، ما أنا بناصركم ولا مغيثكم \_ « وما أنتم بمصرخي » ، وما أنتم بناصري ولا مغيثي لما بى = « إنى كفرت بما أشركتمونى من قبل إن الظالمين له عذاب أليم » .

عن الحكم ، عن عُمَر بن أبى ليلى ، أحد بي عامر قال : سمعت محمد بن عب القرظيّ يقول : « وقال الشيطان لما قضى الأمر » ، قال : قام إبليس عند ذلك ، يعنى حين قال أهل جهم : « سواء علينا أجزِعنا أم صبرنا ما لنا من محيص » ، فخطبهم ، فقال : « إن الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فأخلفتكم » ، الى قوله : « ما أنا بمصرخكم » ، يقول بمُعْن عنكم شيئًا = « وما أنتم بمصرخي الى قوله : « ما أنا بمصرخكم » ، يقول بمُعْن عنكم شيئًا = « وما أنتم بمصرخي أنى كفرت بما أشركتمونى من قبل » . قال : فلما سمعوا مقالته مَهَمَنُوا أنفسهم ، قال : فنودوا: ﴿ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ \* ﴾ ، الآية [سورة غافر : ١٠] . (٢)

. . .

على الرقم : ٢٠٦٣٩ ، وهو تتمة ذاك الحبر . وكان في المطبوعة هنا أيضاً «عمرو بن أبي ليل » .

<sup>(1)</sup> فى المطبوعة : « إبليس الصادق » ، أخر وقدم بلا داع مفهوم . (٢) الأثر : ٢٠٦٥٦ – « الحكم المكى » ، و « عمر بن أبى ليل » ، انظر ما سلف تعليقاً

قال أبو جعفر: يقول عز ذكره: وأدخل الذين صدقوا الله ورسوله، فأقرُّوا بوحدانية الله وبرسالة رُسله، وأن ما جاءت به من عند الله حق = « وعملوا الصالحات »، يقول: وعملوا بطاعة الله، فانتهوا إلى أمر الله ونهيه = « جنَّات تجرى من تحتها الأنهار » ، بساتين تجرى من تحتها الأنهار = « خالدين فيها » ، يقول: ما كثين فيها أبدًا (١) = « بإذن ربهم »، يقول: أدخلوها بأمر الله لهم بالدخول يقول: ما كثين فيها سلام » ، (١) وذلك إن شاء الله كما : —

٢٠٦٥٧ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قوله : « تحيَّتهم فيها سلام » ، قال : الملائكة يسلِّمون عليهم في الجنة .

وقوله: « ألم تر كيف ضرب الله متثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة » ، يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر ، يا محمد ، بعين قلبك ، (٣)

<sup>(</sup>١) قوله : « يتمول : ماكثين فيها أبدأ » ، سافط من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير أنفاظ الآية فيما سلف من فهارس اللغة (أمن )،(صلح)،(جنن)،(نهر )، (خلك)، (أذن ) .

<sup>=</sup> وانظر تفسير « التحية » فيما سلف ٨ : ٥٨٦ .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير «الرؤية» فيما سُلف: ٥٥٥ ، تعليق: ٢ ، والمراجع هناك .

فتعلم كيف مثلً الله منه لا وشبه شبها (۱) = «كلمة طيبة » ويعيى بالطيبة الإيمان به جل ثناؤه ، (۲) كشجرة طيبة الشمرة ، وترك ذكر « الشمرة »استغناء بمعرفة السيَّامعين عن ذكرها بذكر « الشيَّجرة » . وقوله : « أصلها ثابت وفرعها في السهاء » ، يقول عز ذكره : أصل مذه الشجرة ثابت في الأرض = « وفرعها » وهو أعلاها في « السهاء » ، يقول : مرتفع عُلواً نحو السهاء . وقوله : « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ، يقول : تطعم ما يؤكل منها من ثمرها كل حين بأمر ربها (۳) = « ويضرب الله الأمثال للناس » يقول : ويمثل الله الأمثال للناس » ويشبه لهم الأشباه (۱) = « لعلهم يتذكرون » ، يقول : ليتذكروا حبح عليه من الكفر به إلى حبح عليه من الكفر به إلى الإيمان (٤)

وقد اختلف أهل التأويل في المعنى بالكلمة الطيبة .

فقال بعضهم : عِنْي بها إيمان المؤون .

ذكر من قال ذلك :

٢٠٦٥٨ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « كلمة طيبة » ، شهادة أن لا إله إلا الله = «كشجرة طيبة » ، وهو المؤمن = « أصلها ثابت » ، يقول : لا إله إلا الله ، ثابت في قلب المؤمن = « وفرعها في السماء » ، يقول : يـُر فَعَ بها عمل المؤمن الى السماء .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «ضرب مثلا» فيما سلف ١ : ٤٠٣.

<sup>(ُ</sup> ٢ ) انظرَ تفسيّر « الطيب » فيما سلمّ ١٣ : ١٦٥ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الأكل» فيما سلف: ٤٧٢ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>=</sup>وتفسير « الإذن » فيها سلف من فهارس اللغة (أذن ) . ( ٤ ) انظر تفسير « التذكر » فيها سلف من فهارس اللغة ( ذكر ) .

<sup>-</sup> وانظر القول في « لعل » في مباحث العربية .

٢٠٦٥٩ حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا حبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس : « كلمة طيبة »، قال: هذا مشكل الإيمان، فالإيمان الشّجرة الطيبة ، وأصله الثابت الذي لا يزول الإخلاص لله ، وفرعه في السهاء ، فرّعه خشية الله .

ابن جريج قال ، قال مجاهد : « ألم تركيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة ابن جريج قال ، قال مجاهد : « ألم تركيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة » ، قال : كنخلة = قال ابن جريج ، وقال آخرون : « الكلمة الطيبة » ، أصلها ثابت ، هي ذات أصل في القلب (١) = « وفرعها في السماء » ، تَعَرْبُ فلا تُحرْجَب حتى تنتهي إلى الله .

.

وقال آخرون : بل عُـنْـِي بها المؤمن نفسُه .

\* ذكر من قال ذلك:

على ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلمها كل حين بإذن ربها » ، يعنى بالشجرة الطيبة المؤمن ، ويعنى بالأصل الثابت في الأرض ، وبالفرع في السماء ، يكون المؤمن يعمل أفي الأرض ويتكلم ، فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض .

۲۰۲۷۲ — حدثنا أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفى فى قوله : « ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة » ، قال : ذلك مثل المؤمن لايزال يخرُج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إليه. حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين ، حدثى حجاج ، عن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في ذات أصل » ، وهو خطأ بلا ريب .

أبى جعفر ، عن الربيع بن أنس قال : ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتُ فِي الْأَرْضِ ﴾ ، وكذلك كان يقرؤها . قال: ذلك المؤمنُ ضُرِبَ مثله . قال: الإخلاصُ لله وحده وعبادته لا شريك له ، قال : « أصلها ثابت » ، قال : أصل عمله ثابت في الأرض = « وفرعها في السماء » ، قال : ذكرُه في السماء .

واختلفوا في هذه « الشجرة » التي جعلت للكلمة الطيبة مثلاً.

فقال بعضهم : هي النخلة .

# ذكر من قال ذلك :

عد بن جعفر قال ، حدثنا محدثنا عمد بن جعفر قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن معاوية بن قرة قال: سمعت أنس بن مالك في هذا الحرف : « كشجرة طيبة » ، قال : هي النخلة .

محدثنا أبو قطن قال ، حدثنا أبو قطن قال ، حدثنا أبو قطن قال ، حدثنا شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن أنس ، مثله .

عن عن الحسن قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا شعبة ، عن معاوية بن قرة قال : سمعت أنس بن مالك يقول : « كلمة طيبة كشجرة طيبة » ، قال : الذخل . (١)

علية قال ، علية قال ، عليه قال ، عدثنا ابن علية قال ، حدثنا شعيب قال ، قال : حدثنا شعيب قال ، قال : خرجت مع أبى العالية نريد أنس بن مالك ، قال : فأتيناه ، فدعا لنا بقنو عليه رُطبَ (٢) فقال : كلوا من هذه الشجرة التي قال الله عز وجل : « ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت

<sup>(</sup>١) الآثار : ٢٠٦٧٤ – ٢٠٦٧٦ – هذا خبر صميح الإسناد ، من طرقه الثلاث ، موقوفاً على أنس . وانظر التعليق على الآثا رالتانية .

<sup>(</sup> ٢ ) « القنو » ، بكسر فسكون ، وجمعه « أقناء » و « قنوان » بكسر فسكون ، وهو العذق عنى النخلة ، بما فيه من الرطب ، وهو « الكباسة » ، بكسر الكاف .

وفرعها في السماء» ، وقال الحسن في حديثه : « بقيناًع » . (١)

۲۰۲۷۸ — حدثنا خلاد بن أسلم قال، أخبرنا النضر بن شميل قال ، أخبرنا حماد بن سلمة قال ، أخبرنا شعيب بن الحبحاب ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيى بقيناع بسُسرٍ ، (١) فقال : « مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة » ، قال : هى النخلة .

٢٠٦٧٩ ـ حدثنا سوّار بن عبد الله قال، حدثنا أبي قال ، حدثنا حماد ابن سلمة ، عن شعيب بن الحبحاب ، عن أنس : أن وسول الله صلى الله عليه وسلم أتيى بقيناع فيه بُسْر فقال : « مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة » ، قال : هي النخلة . قال شعيب : فِأخبرت بذلك أبا العالية فقال : كذلك كانُوا يقولون . ٢٠٦٨ - حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج قال، حدثنا حماد بن سلمة ، عن شُعيب بن الحبيْحاب قال : كنا عند أنس ، فأتينا بطبَق ، أو قبنْع ، (١) عليه رُطب ، فقال : كل يا أبا العالية ، فإن هذا من الشَّجرة التي ذكر الله جل وعز في كتابه: « ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلُها ثابت ». ٢٠٦٨١ \_ حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا مهدى بن ميمون ، عن شعيب بن الحبحاب قال : كان أبو العالية يأتيبي ، فأتاني يومًا في منزلي بعد ما صلَّيت الفجر ، فانطلقتُ معه إلى أنس بن مالك ، فدخلنا معه إلى أنس بن مالك ، فجيء بطبق عليه رُطبَ فِقال أنس لأبي العالية : كل ، يا أبا العالية ، فإن هذه من الشجرة التي قال الله في كتابه : ﴿ أَلَمْ تُرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ثَابِتٍ أَصْلُهَا ﴾، قال: هكذا قرأها يومئذ أنس. (٢)

184/14

<sup>(</sup>١) « القناع » ، بكسر القاف ، و « القنع » ، بكسر فسكون ، هو الطبق الذي يؤكل عليه الطمام ، أو الذي تؤكل فيه الفاكهة ، ويقال هو الرطب خاصة . و « البسر » . بضم فسكون ، التمر قبل أن يرطب ، وهو مالم يلون ولم ينضج ، فإذا نضج فقد أرطب ، فهو رطب . (٧) الآثار : ٢٠٩٧٧ - ٢٠٩٨١ – حديث شميب بن الحبحاب، عن أنس ، مروى هنا من

۲۰۲۸۲ – حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا طلق قال ، حدثنا شريك ، عن السدى ، عن مرة ، عن عبد الله ، مثله .(١)

۲۰۲۸۳ حدثنی الحارث قال ، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا عبد الغفار ابن القاسم ، عن جامع بن أبی راشد ، عن مرّة بن شراحیل الهمدانی ، عن مسروق : « كشجرة طیبة » ، قال : النحلة .

عسى = ح وحدثى الحارث قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا ورقاء = جميعاً عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : «كشجرة طيبة » ، قال : كنخلة .

۲۰۲۸۰ حدثنا الحسن ] (۲)قال ، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء = ح وحدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل = جميعًا ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

خمس طرق : من طریقین مرفوعاً ، من روایة حماد بن سلمه ، عن شمیب ، ( ۲۰۲۷۸ ، ۲۰۲۷۹ ) ، ثم من روایة حماد عن شمیب ایضاً موقوفاً ، ( ۲۰۲۸۰ ) ، ثنم من طریقین موقوفاً ، من روایة ابن علیه ، عن شمیب ، ومهدی بن میمون عن شمیب . ( ۲۰۲۷۷ ، ۲۰۲۸۱ ) .

فالمرفوع ، أخرجه الحاكم فى المستدرك ٢ : ٣٥٧ ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه السرمذى فى تفسير هذه السورة . مطولا ، عن طريق أبى الوليد ، عن حماد بن سلمة ، عن شعيب ، ثم قال : «حدثنا قتيبة ، حدثنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب ، عن أبيه ، عن أنس بن مالك نحوه بمعناه ، ولم يرفعه ، ولم يذكر قول أبى العالية (٢٠٦٧٩). وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة . ورواه حماد بن سلمة . ورواه معمر ، وروى غير واحد مثل هذا موقوفاً . ولا نعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة . ورواه معمر ، وحماد بن زيد ، وعمر واحد ، ولم يرفعوه . حدثنا أحمد بن عبدة الفهى . حدثنا حماد بن زيد ، عن شعيب بن الحبحاب ، عن أنس بن مالك . نحو حديث عبد الله بن أبى بكر بن شعيب بن الحبحاب ،

وخرج المرفوع السيوطى فى الدر المنثور ؛ : ٧٦ ، ، وزاد نسبته إلى النسائى ، والبزار ، وأبي يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وابن مردويه ، وذكره . ابن كثيرنى تفسيره ؛ ٤٦١ .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۲۸۲ – ,«طلق » ، هو «طلق بن غنام بن طلق النخمى » ، سلف برقم : ۲۰۰۰۰ ، روى عنه أبو كريب .

و «شريك» ، هو «شريك بن عبد الله النخعى » القاضى ، روى عنه طلق ، مضى مراراً كثيرة .
وأمام هذا الخبر علامة فى المخطوطة هكذا « ، » للدلالة على الشك ، وصدق فإنه لم يمض ذكر خبر
عبد الله بن مسعود قبل ذلك ، فيقول : «مثله » . وقد نقله ابن كثير فى تفسيره ؛ : ٥٥٥ ، فقال :
هكذا رواه السدى ، عن مرة ، عن ابن مسعود قال : « هى النخلة » ، وكذلك السيوطى فى الدر المنثور
٤ : ٧٦ ، فأخشى أن يكون سقط قبل هذا الحبر خبر فيه نص كلام ابن مسعود .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ، من منتصف الخبر السالف ، إلى هذا الموضع ، ساقط من المطبوعة .

٢٠٦٨٦ ــ حدثنا أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن السدى ، عن مرة ، عن عبد الله ، مثله .

٢٠٦٨٧ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا مُعلَمَّى بن أسد قال ، حدثنا خالد قال ، أخبرنا حصين ، عن عكرمة فى قوله : « كشجرة طيبة ، قال : هى النخلة ، لا تزال ُ فيها منفعة ً .

٢٠٦٨٨ حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء ، عن جويبر ، عن الضحاك فى قوله : « كشجرة طيبة » ، قال : ضرب الله مثل المؤمن كمثل النخلة = « تؤتى أكلها كل حين » .

٢٠٦٨٩ ـ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة » ، كنا نُحكَدَّث أنها النخلة .

۲۰۹۹ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « كشجرة طيبة » ، قال : يزعمون أنها النخلة .

۲۰۹۹ حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « تؤتى أكلها كل حين » ، قال : هي النخلة .

٢٠٦٩٢ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا محمد بن عبيد قال ، حدثنا الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : « وفرعها في السهاء » ، قال : النخل . (١١)

٢٠٦٩٣ ــ حدثنا الحسن (٢) قال، حدثنا سعيد بن منصور قال، حدثنا خالد، عن الشيباني ، عن عكرمة : « تؤتي أكلها كل حين » ، قال : هي النخلة .

٢٠٦٩٤ ـ حدثنا محمد إن عبدالأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر قال ، قال شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك: « الشجرة الطيبة » ، النخلة.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ النخلة ﴾ .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « قال حدثنا الحسن » ، زاد ما لا مكان له .

وقال آخرون : بل هي شجرة في الجنة .

ذكر من قال ذلك :

۲۰۹۰ - حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عفان قال ، حدثنا أبوكدينة قال ، حدثنا أبوكدينة قال ، حدثنا أبوكدينة قال ، حدثنا قابوس بن أبى ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس فى قول الله جل وعرز : « ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السهاء توقى أكلها كل حين بإذن ربها » ، قال : هى شجرة فى الحنة . (١)

قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب في ذلك قول ُ من قال: هي « النخلة»، لصحاَّة الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما: \_

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : صحبت ابن عمر إلى المدينة ، فلم أسمعه ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : صحبت ابن عمر إلى المدينة ، فلم أسمعه محد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاحديثا واحداً قال : كنّا عند النبى صلى الله عليه وسلم ، فأتى بجُماً رفقال : من الشّجر شجرة مم مَشَلها مثل الرّجل المسلم . فأردت أن أقول « هى النخلة »، فإذا أنا أصغر القوم ، فسكت ، [فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هى النخلة ] . (٢)

وكمان أمام الخبر في المخطوطة حرف (ط )، إشارة إلى ما فيه من النقص الذي أثبته عن مسند أحمد ، و وضعته بعن قوسين .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٦٩٥ – « أبو كدينة » ، « يحيى بن المهلب البجلي » ، ثقة ، ربما أخطأ ، يعتبر به ، سلفت ترجمته : ٢٠٦٩ ، ٤١٩٣ ، ٩٧٤٥ .

و « قابوس بن أبى ظبيان الجنبى » ، ضعيف ، كان ردىء الحفظ ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له ، فر بما رفع المراسيل ، وأسند الموقوف ، مضى برقم : ١٩٧٥ ، ١٩٦٨ ، ١٩٦٧ .

وأبوه « أبو ظبيان » ، اسمه « حصين بن جندب الجنبي » ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى برقم :

<sup>(</sup>۲) الأثر: ۲۰۲۹ - إسناده صحيح ، رواد من هذه الطريق أحمد في مسنده رقم: ۹۹۹؛ ورواه أحمد أيضاً من طريق شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن مجاهد ، مطولا ومختصراً (۵۲۶۷، ۵۹۰) و رواه البخارى في صحيحه (۱۵۲ : ۱۰۱) من ثلاث طرق: من طريق أيوب ،عن أبى الحليل الضبعي،عن مجاهد،ومن طريق سفيان بن عيينة،عنابن أبى نجيح، عن مجاهد، ومن طريق سفيان بن عيينة،عنابن أبى نجيح، عن مجاهد ، ومن طريق ابن ممير ، عن أبيه ، عن سيف ، عن مجاهد .

عن يوسف بن سَرْج ، عن رجل ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه عن يوسف بن سَرْج ، عن رجل ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرُون ما الشجرة الطيبة؟ قال : ابن عمر : فأردت أن أقول « هي النخلة »، فنعني مكان عُمرَ ، فقالُوا: الله ورسوله أعلم ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي النتَّخ له. (١)

٢٠٦٩٨ — حدثنا الحسن قال، حدثنا يحيى بن حماد قال، حدثنا عبدالعزيز قال ، حدثنا عبدالعزيز قال ، حدثنا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًّا لأصحابه : إن شجرة من الشجر لا تسطرحُ ورقسها مثل المؤمن ؟ قال : فوقع الناس فى شجر البسدو ، ووقع فى قلبى أنها النخلة ، فاستحييت ، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هى النخلة . (٢)

۲۰۹۹ حدثنا الحسن قال، حدثنا عاصم بن على قال ، حدثنا عبدالعزيز ابن مسلم القسملي قال ، حدثنا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رسول الله ابن مسلم الله عليه وسلم قال : إن من الشجر شجرة ً لا يسقط ورقها ، وهي مثل

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۲۰۹۷ – «سليمان »، هو «سليمان بن طرخان التيمى »، مضى مراراً كثيرة . و «يوسف بن سرج »، بالجيم ، نفس على ذلك عبد الغنى ، في المؤتلف والمختلف : ٦٩ ، والذهبي في المشتبه : ٣٥٦، روى حديثاً مرسلا ، روى عنه سليمان التيمى ، مترجم في الكبير للبخارى ٤/٢/٣٧ وابن أبي حاتم ٤/٢/٣/٢ : وكأنهما أشارا إلى هذا الحبر .

وكان فى المطبوعة هنا : « سرح » بالحاء ، وكذلك فى المخطوطة ، و إن كانت تغفل أحياناً بمض النقط .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٦٩٨ – «عبد العزيز » ، هو «عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » ، أحد الأعلام ، روى له الجماعة ، مترجم في التهذيب ، والكبير ٣/٢/٣ ، وابن أبي حاتم ٢/٢/ ٣٨٨.

وهذا الحبر رواه أحمد في مسنده : ٢٠٥٢ ، من طريق عبد العزيز الماجشون ، عن عبد الله ابن دينار ، مطولا : ٢٧٤ . ورواه ابن دينار ، مطولا : ٢٧٤ . ورواه البخارى في صحيحه من هذه الطريق (الفتح ١ : ٣٠٣) ، ورواه من طريق إسهاعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار (الفتح ١ : ٣٣١) ، ومن طريق سليمان بن بلال عن عبد الله (الفتح ١ : ١٣٦) . ومن طريق المهاعيل بن جعفر ، عن عبد الله .

وانظر التعليق على الحبر التالى .

المؤمن ؛ فحدثوني ما هي ؟ فذكر نحوه . (١)

قال ، حدثنا عبيد الله قال ، حدثنا على ، قال ، حدثنا يحيى بن سعيد قال ، حدثنا عبيد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبر وفي بشجرة كمثل الرجل المسلم ، تُوتِي أكلها كل حين ، لا يتحاتُ ورَقُها ؟ قال : فوقع في نفسي أنها النَّخلة ، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر ، فلما لم يتكلموا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي النخلة . (٢) أبو بكر وعمر ، فلما لم يتكلموا ، قال ، حدثنا عمد بن الصباح قال ، حدثنا الحسن قال ، حدثنا عمد بن الصباح قال ، حدثنا اسمعيل ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه . (٣)

واختلف أهل التأويل في معنى « الحين » الذى ذكر الله جل وعز في هذا الموضع فقال : « تؤتى أكلها كلَّ حين بإذن ربِّها » .

فقال بعضهم : معناه : تؤتى أكلَّها كلُّ غَدَاة وعَشيَّة .

« ذكر من قال ذلك :

٢٠٧٠٢ ــ حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا أبو معاوية قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٦٩٩ – «عبد العزيز بن مسلم القسملي » ، صالح الحديث ثقة ، مترجم في التهذيب ، والكبير ٢٨/٢/٣ ، ولمذه طريق أخرى للخبر السالف .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٧٠٠ – « يحيى بن سعيد بن فروخ » ، القطان، الحافظ ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى مراراً كثيرة .

و «عبيد الله » ، هو «عبيد الله بن عمر بنحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » ، مضى مواراً .
وهذا حديث صحيح رواه البخارى فى صحيحه ( الفتح ١ : ٢٨٦ ) مطولا ، من طريق عبيد بن إسماعيل
عن أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، ورواه مسلم فى صحيحه ( ١٧ : ١٥٥ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
عن أبي أسامة .

وسیأئی من طریق أخری .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٢٠٧٠١ – « محمد بن الصباح الدولاب » ، البزاز ، روى له الجماعة ، مضى برقم: ٢٠٥١٤ .

و « إساعيل » ، هو « إساعيل بن زكريا الحلقاني الأسدى » ، لقبه « شقوصا » ، روى له الحمانة ، مترجم في التهذيب ، والكبير ١٧٠/١/١ ،

الأعمش، عن أبى ظبيان ، عن ابن عباس قال : « الحين » ، قد يكون عُهُدُّوَةً وَعشية .

٢٠٧٠٣ - حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا محمد بن عبيد قال، حدثنا الأعمش ، عن أبى ظبيان ، عن ابن عباس فى قوله : « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ، قال : غُدُ وة وعشية " .

٢٠٧٠٤ – حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى قال ، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، مثله .

۲۰۷۰۰ حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن أبي عدى ، عن شعبة ، عن سلمان ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، بمثله .

٢٠٧٠٦ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا طلق ، عن زائدة ، عن الأعمش ، عن أبى ظبيان ، عن ابن عباس ، مثله .

٢٠٧٠٧ - حدثنا الحسن قال، حدثنا على بن الجعد قال ، حدثنا شعبة عن الأعمش ، عن أبى ظبيان ، عن ابن عباس فى قوله : « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ، قال : بنكر وعشياً .

٢٠٧٠٨ حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا شريك ، عن الأعمش ، عن أبى ظبيان ، عن ابن عباس : « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ، قال : بكرة وعشية

۲۰۷۰۹ حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس : « تؤتی أكلها كل حين بإذن ربها » ، قال : يذكر الله كل ساعة من الليل والنهار .

• ٢٠٧١ - حدثنا الحسن قال، حدثنا عفان قال ، حدثنا أبو كدينة قال ، حدثنا قابوس ، عن أبيه، عن ابن عباس: « تؤتى أكلها كل حين بإذن رَبها » ، قال : غدوة وعشية .

ابن مغراء ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله: « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ، قال : المؤمن يطيع الله بالليل والنهار وفي كل حين .

المتنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبى جعفر ، عن أبيه، عن الربيع بن أنس: « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها» ، يصعك ممله أول النهار وآخره .

الما ٢٠٧١٣ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثى حجاج ، عن أبى جعفر ، عن الربيع بن أنس : « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ، قال : يصعد عمله غُدوة وعشيتة .

ابن سليان قال ، سمعت أبا معاذ قال ، أخبرنا عبيد ابن سليان قال ، أخبرنا عبيد ابن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها »، قال : تخرج ثمرتها كل عين . وهذا مثل المؤمن يعمل كل حين ، كل ساعة من الليل ، وبالشتاء والصيف ، بطاعة الله .

\* \* \*

وقال آخرون : معنى ذلك تؤتى أكلها كل ستة أشهر ، من بين صرِ امها إلى حــَمـْلها .(١)

## ذكر من قال ذلك :

٢٠٧١٥ – حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يحيى قال ، حدثنا سفيان ،
 عن طارق بن عبد الرحمن ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس قال : « الحين »،
 ستة أشهر .

٢٠٧١٦ – حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا أيوب قال،
 قال عكرمة: سُئلت عن رجل حلَفَ أن لا يصنع كذا وكذا إلى حين ؟ فقلت:

<sup>(</sup>١) « صرام النخل » ، بكسر الصاد ، هو قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة .

۲۰۷۱۷ ــ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن الأصبهاني ، عن عكرمة قال : « الحين »، ستة أشهر . (٢)

٢٠٧١٨ – حدثنا الحسن قال، حدثنا سعيد بن منصور قال، حدثنا خالد،
 عن الشيبانى ، عن عكرمة فى قوله : « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ، قال :
 هى النخلة ، و « الحين » ، ستة أشهر .

۲۰۷۱۹ — حدثنا أبو كريب قال، حدثنا كثير بن هشام قال، حدثنا جعفر قال، حدثنا عكرمة: « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ، قال: هو ما بين حسَمْل النخلة إلى أن تُجد ً . (٣)

• ٢٠٧٢ - حدثني المثنى قال، حدثنا قبيصة بن عقبة قال ، حدثنا سفيان قال ، قال عكرمة: الحين ستة أشهر .

المحدثنا أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا قيس ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس : أنه سئل عن رجل حمليف أن لا يكلم أخاه حيناً ؟ قال : الحينُ ستة أشهر . ثم ذكر النخلة ، ما بين حملها إلى صرامها ستدة أشهر .

<sup>(</sup>١) « أطلع النخل يطلع إطلاعاً » ، أخرج طلعه .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٧١٧ – « سفيان » ، هو « الثورى مضى مراراً .

و « ابن الأصبهانی » ، هو « عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهانی » ، روی له الحماعة . روی عن أنس وأبي حازم وعكرمة وغيرهم . مترجم في التهذيب ، وانظر رقم ٢٠٧٥.

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠٧١٩ – « كثير بن هشام الكلابي » ، ثقة صدوق ، مضى برقم : ١٢٦٤٨. و « جعفر » ، هو « جعفر بن برقان الكلابي » ، ثقة ، مضى برقم : ٧٧٥٤ .

وكان في المطبوعة : « إلى أن تحرز » ، وفي المخطوطة مثلها غير منقوط ، ورجعت أن الصواب « تجد » ،من : « جد النحل يجده جداً ، وجد اداً » ، صرمه . و « أجد النخل » ، حان له أن يجد .

۲۰۷۲۲ ــ حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان ، عن طارق ، عن سعيد بن جبير : « تؤتى أكلها كل حين » . قال : ستة أشهر .

٣٠٧٢٣ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ، والحين ما بين السبعة والستة . وهي تُـوُّكُـلُ سُتَـاءً وصيفًا .

٢٠٧٢٤ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور . عن معمر قال ، قال الحسن : ما بين الستة الأشهر والسبعة . يعني الحين .

۲۰۷۲٥ — حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ،
 عن عبد الرحمن بن الأصبهانى ، عن عكرمة قال : الحينُ ستة أشهر .

وقال آخرون : بل « الحين » ههنا سنة . -

« ذكر من قال ذلك :

عدرمة: أنه نذر أن يقطع يد عند علامه أو يجبسه حيناً. (١) قال : فسألني عمر بن عكرمة: أنه نذر أن يقطع يد عند أو يجبسه حيناً. (١) قال : فسألني عمر بن عبد العزيز ، قال فقلت : لا تُقطع يد ه و يجبسه سنة ، والحين سمنية . ثم قرأ : (ليَسْجُننَهُ حَتَّى حِينَ ) , [سورة يوسف : ٣٥] ، وقرأ : « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » = حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع قال ، وزاد أبو بكر الهذلى ، عن عكرمة قال : قال ابن عباس : « الحين » حينان ، حين يعرف وحين لا يعرف ، عكرمة قال : قال ابن عباس : « الحين » حينان ، حين يعرف وحين لا يعرف ، فأما الحين الذي لا يعرف: (و كَتْعَلَمْنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) [سورة ص : ٨٨] ، وأما الحين الذي يعرف فقوله : « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « إن نذر ي خطأ .

المين المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة قال : حدثنا شعبة قال : سألت حماداً والحكم عن رجل حلف أن لا يكلم رجلاً إلى حين ؟ قال : الحينُ سنة .

عسى = ح وحد ثنى الحارث قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى = ح وحد ثنى الحارث قال، حدثنا الحسن قال، حدثنا ورقاء = ح وحدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنى ورقاء = ح وحدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل = ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « كل حين » ، قال : كل سنة . (۱)

۲۰۷۲۹ ــ حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « تؤتي أكلها كل حين » ، قال : كل سنة .

عطاء بن السائب ، عن رجل منهم (٢) : أنه سأل ابن عباس فقال : حلفت أن عطاء بن السائب ، عن رجل منهم (٢) : أنه سأل ابن عباس فقال : حلفت أن (١٠) في المخطوطة هنا ختام ، كأنه كان آخر تجزئة سابةة نقلت عنها مخطوطتنا ، وهذا نص ما فها :

« يتلوهُ إِن شاءَ الله تعالى حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : ( تو تى أكلها كُلَّ حِين ) قال : كُلَّ سنة . وصلى الله على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه وسلم » . وبعده في أول الحزه :

« بسم الله الرحمن الرحيم رب يسِّر

قال أبو جعفر ، حدثني يونس...»

(  $\gamma$  ) في المطبوعة : « عن رجل مبهم » ، لم يعرف منى المخطوطة ، وقوله : « رجل منهم » ، أي من ثقيف ، وهط عطاء بن السائب .

لا أكلم رجلاً حيناً ؟ فقرأ ابن عباس: « تؤتى أكلها كل حين »، فالحين سنة . ٢٠٧٣١ — حدثنا أبن غسيل ، وحدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا ابن غسيل ، عن عكرمة قال : أرسل إلى عمر بن عبد العزيز فقال : يا مولى ابن عباس ، إنى حلفت أن لا أفعل كذا وكذا، حيناً ، فما الحين الذي تعرف به ؟ قلت : إن من الحين حيناً لا يدرك، ومن الحين حين يدرك، فأما الحين الذي لايدرك فقول الله : إلى حيناً لا يدرك، ومن الحين حين يدرك، فأما الحين الذي لايدرك فقول الله : ﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الا نِسَانِ حِينُ مِنَ الدَّي بَكُنْ شَيْئاً مَذْ كُورًا ﴾ [سورة الإنسان: ١] ، والله ما يدرى كم أتمى له إلى أن خلق، وأما الذي يدرك فقوله: « تؤتى أكلها كل وين بإذن ربها »، فهو ما بين العام إلى العام المُقْبِل . فقال : أصبت يا مولى ابن عباس ، ما أحسن ما قلت ١٠٠٠

۲۰۷۳۲ — حدثنا ابن حمید قال، حدثنا جریر، عن عطاء قال: أتی رجل ابن عباس فقال: إنی نذرت أن لا أكلم رجلاً حینًا ؟ فقال ابن عباس: « تؤتی أكلها كل حین »، فالحین سنّـة.

. . .

وقال آخرون: بل « الحين » في هذا الموضع شهرًان .

\* ذكر من قال ذلك :

حمد بن مسلم الطائنى ، عن إبراهيم بن ميسرة قال : جاء رجل إلى سعيد بن المسيب عمد بن مسلم الطائنى ، عن إبراهيم بن ميسرة قال : جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال : إنى حلفت أن لا أكلم فلاناً حيناً ؟ [ فقال : قال الله تعالى : « تؤتى أكلها فقال : وين بإذن ربها» ] . (٢) قال : هى النخلة ، لا يكون منها أكلها إلا شهرين ، فالحين شهران .

1:./12

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٧٣ - « ابن غسيل » ، والأجود أن يقال « ابن الغسيل » ، وهو « عبد الرحمن ابن سلمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصارى » ، يعرف بابن الغسيل ، وهو جده حنظلة بن أبي عامر ، غسيل الملائكة . مضى برقم : ١٢٣ ، ٧٧٧٧ . وكان في المطبوعة والمحطوطة : « ابن عسيل » ، بالعن المهملة .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في المطبوعة ، وساقط من المحطوطة ، فلم أحذفها لحسن موقعها .

. . .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب قول من قال: عنى بالحين، فى هذا الموضع، غدوة وعشية ، وكل ساعة، (١) لأن الله تعالى ذكره ضرب ما تؤتى هذه الشجرة كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلا ، ولا شك أن المؤمن ير فع له لل الله فى كل يوم صالح من العمل والقول، لا فى كل سنة ، أو فى كل سنة أشهر ، أو فى كل شهرين. فإذ كان ذلك كذلك ، فلا شك أن المشل لا يكون خلافاً للممشل به فى المعمى. وإذا كان ذلك كذلك ، كان بسّيناً صحة ما قانا.

فإن قال قائل : فأى نخلة تؤتى فى كل وقت أكلا صيفاً وشتاء ؟ قيل : أما فى الشتاء، فإن الطلَّع من أكلها، وأما فى الصيف فالبلَع والبُسْرُ والرُّطلَب والتَّمرُ ، وذلك كله من أكلها .

وقوله: « تؤتى أكلها » ، فإنّه كما : \_\_

٢٠٧٣٤ ـ حدثنا به محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها »،قال: يؤكل ثمرها في الشتاء والصيف .

۲۰۷۳٥ ــ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :
 « تؤتى أكلها كل حين » ، قال: هي تؤكل شتاء وصيفاً .

٢٠٧٣٦ — حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس : « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ، يصعد عملُه ، يعنى عمل المؤمن من أوّل النهار وآخره .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الحين» فيها سلف ١ : ١٠٤/ ١٧ : ١٦/٣٥٩ : ٩٠ . ٩٠ .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجَنُثَةِ مِن فَوْقِ ٱلأَرْضِ مَالَهَا مِن قَرَارٍ ﴾ ۞

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: ومثل الشِّمركَ بالله، وهي « الكلمة الحبيثة». (١) = « كشجرة خبيثة ».

اختلف أهل التأويل فيها أيّ شجرة هي ؟

فقال أكثرهم : هي الحنظل .

\* ذكر من قال ذلك :

٣٠٧٣٧ ــ حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن معاوية, بن قرة قال : سمعت أنس بن مالك قال فى هذا الحرف : « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة » ، قال : الشَّرْيان : فقلت : ما الشَّرْيان ؟ قال رجل عنده : الحنظل مُ ، فأقرَّ به معاوية . (٢)

٢٠٧٣٨ — حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، أخبرنا شعبة .
 عن معاوية بن قرة قال : سمعت أنس بن مالك يقول : « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة » ، قال : الحنظل . (٣)

٢٠٧٣٩ ـ حدثنا الحسن قال ، حدثنا عمر و بن الهيثم قال ، حدثنا شعبة .
 عن معاوية بن قرة ، عن أنس بن مالك قال : الشَّرْيَان ، يعنى الحنظل .

٠ ٢٠٧٤ - حدثنا أحمد بن منصور قال، حدثنا نعيم بن حماد قال،

حدثنا محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، عن الأعمش ، عن حبان بن شعبة ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الحبيث » فيها سلف ١٣ : ١٦٥ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>( )</sup> الأثر : ٢٠٦٧٧ – انظر الأثر السالف : ٢٠٦٧٤ ، فهو من تمامه .

<sup>(</sup>٣) الأثرُ : ٢٠٧٧٨ – انظرَ الأثرَ السالف : ٢٠٦٧٦ فهو من تمامه .

عن أنس بن مالك في قوله : « كشجرة خبيثة » ، قال : الشَّرْيان . قلت لأنس : ما الشَّريان ؟ قال: الحنظل . (١)

۲۰۷٤۱ - حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا شعيب قال : خرجت مع أبى العالية نريد أنس بن مالك ، فأتيناه ، فقال : « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة » ، تلكم الحنظل . (٢)

٢٠٧٤٢ - حدثنا الحسن قال، حدثنا إسمعيل بن إبراهيم ، عن شعيب بن الحبحاب ، عن أنس ، مثله .

٣٠٧٤٣ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا آدم العسقلانى قال ، حدثنا شعبة قال ، حدثنا شعبة قال ، حدثنا أبو إياس ، عن أنس بن مالك قال: « الشجرة الحبيثة » ، الشّر يكان . فقلت : ومكا الشّر يكان ؟ قال : الحنظل .

٢٠٧٤٤ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن شعيب، عن أنس قال : تلكم الحنظل . (٣)

ميمون ، عن شعيب قال ، عدثنا الحجاج قال ، حدثنا مهدى بن ميمون ، عن شعيب قال ، قال أنس : « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة » ، الآية ، قال : تلكم الحنظل، ألم ترووا إلى الرياح كيف تُصفقه لها يميناً وشهالا ؟ (٤) من المثنى قال ، حدثنا شبل ، عن ٢٠٧٤٦ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا شبل ، عن

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٧٤٠ - «حبان بن شعبة » بالباء الموحدة، هكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة ، وهي غير منقوطة . وفي الدر المنثور ؟ : ٧٧ «حيان » بالياء المثناة ، ولم أجد هذا الاسم في مكان ، بعد طول البحث ، وأقرب ما وجدت أن يكون هو «حيان ، أبو سعيد التيمي » ، روى عنه الأعمش . ولكني لم أجده ذكر أنه روى عن أنس بن مالك . مترجم في الكبير ٢/١/٥٥ ، وابن أبي حاتم . ولكني لم أجده ذكر أنه في شك من رواية «ابن جريج » ، عن «الأعمش » .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٧٤١ – هو من تتمة الأثر السالف : ٢٠٦٧٧ أ

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٠٧٤٤ – هو من تتمة الأثر السالف : ٢٠٦٨٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) الأثر : ٢٠٧٤ – هو من تتمة الأثر السالف : ٢٠٦٨١ .

ويقال : « صفقت الريح الشيء » ، إذا قلبته يميناً وشهالا ، فاضطرب وتردد .

ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « كشجرة خبيثة » ، الحنظلة .

\* \* \*

وقال آخرون : هذه الشجرة لم تُنُخْلُمَق على الأرض .

ذكر من قال ذلك :

۲۰۷٤۱ — حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال ، حدثنا عفان قال ، حدثنا ١٤١/١٣ أبو كدينة قال ، حدثنا قابوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » ، قال : هذا مثل ضربه الله ، ولم تخلق هذه الشجرة على وجه الأرض . (١)

\* \* \*

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح قول من قال : هى الحنظلة ، خبر ". فإن صح ، فلا قول يجوز أن يقال غير ، وإلا فإنها شجرة بالصَّفة التي وصفها الله بها .

ذكر الحبر الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ابن سلمة ، عن شعيب بن الحبحاب ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجْتُهُ تَّ من فوق الأرض ما لها من قرار » ، قال : هي الحنظلة = قال شعيب : وأخبرت بذلك أبا العالية فقال : كذلك كانوا يقولون . (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٧٤٧ – هو من تمام الأثر السالف : ٢٠٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٧٤٨ – سلف قول الترمذي أن هذا الخبر لم يرفعه غير حماد بن سلمة، وأن الموقوف أصح . انظر ما سلف في التعليق على الآثار : ٢٠٦٧٧ – ٢٠٦٨١ . وهذا الآثر من تمام الآثر السالف : ٢٠٦٧٩ .

وقوله: « اجْتُهُمَّت من فوق الأرض »، يقول: استُوْصِلت. يقال منه: « اجتثَمَثْتُ الشيء ، أجْتَمَثُه اجتثاثًا » ، إذا استأصلته .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

٢٠٧٤٩ ـ حدثنا محمد بن عبد الأهلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « اجتثت من فوق الأرض » ، قال: استؤصلت من فوق الأرض .

= « ما لها من قرار » ، يقول: ما لهذه الشجرة من قرار ولاأصل فى الأرض تشبئت عليه وتقوم . وإنما ضربت هذه الشجرة التى وصفها الله بهذه الصفة لكنفر الكافر وشركيه به مثلاً . يقول : ليس لكنفر الكافر وعمله الذى هو معصية الله فى الأرض ثبات ، ولا له فى السماء مصعكد ، لأنه لا يصعد إلى الله منه شيء .

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل

\* ذكر من قال ذلك:

الله عدائى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله: « ومثل كلمة خبيثة كشجرة الله ، حدثى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله: « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » ، ضرب الله مثل الشجرة الحبيثة كثل الكافر . يقول : إن الشجرة الحبيثة اجتئت من فوق الأرض مالها من قرار . يقول : الكافر لا يُقبَلَ عمله ولا يصعد كُ إلى الله ، فليس له أصل ثابت في الأرض ، ولا فرع في السهاء . يقول : ليس له عمل صالح في الدنيا ولا في الآخرة .

توله: « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتُشَّت من فوق الأرض ما لها من قوله: « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتُشَّت من فوق الأرض ما لها من قرار » ، قال قتادة: إن رجلاً لتى رجلاً من أهل العلم فقال: ما تقول فى « الكلمة الخبيثة » ، فقال: ما أعلم لها فى الأرض مستقرًا ، ولا فى السهاء مصَعْداً ، إلا أن تكرزم عُننُق صاحبها حتى يوافى بها القيامة . (١)

عن أبى العالية: أن رجلاً خالجت الريحُ رداء و فلعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنها، فإنها مأمورة، وإنه من لَعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللَّعنة على صاحبها . (٢)

\*\* الحافر المنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن أبى جعفر ، عن الربيع بن أنس : « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة » ، قال : هذا الكافر ليس له عمل في الأرض ، ولا ذكر في السماء = « اجتنبت من فوق ما لها من قرار » ، قال : لا يصعد عمله إلى السماء ، ولا يقوم على الأرض . فقيل : فأين تكون أعمالهم ؟ قال : يَعْسلون أوزارهم على ظُهورهم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، زاد فقال : « يوم القيامة » .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٢٠٧٥٢ - أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في اللعنة : رواه عن زيد بن أخزم الطائى البصرى ، حدثنا بثمر بن عمر ، حدثنا أبان بن يزيد ، عن قتادة ، عن أبي العالية، عن ابن عباس : أن رجلا لعن الربح عند النبي صلى الله عليه وسلم » . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب ، لا نعلم أحداً أسنده غير بشر بن عمر » .

و «بشر بن عمر بن الحكم الزهراني » ، ثقة ، روى له الحماعة ، سلف برقم : ٣٣٧٥ ، الماعة ، سلف برقم : ٣٣٧٥ ، و ١٥٠٥٤ ، و رواه أبو داود في سنه ٤ : ٣٨٣ ، من طريقين : من طريق مسلم بن إبراهيم ، عن أبان بن يزيد يزيد العطار ، عن قتادة ، ومن طريق الرمذي . ويتبين من الطريق الأولى أن الذي أسنده هو «أبان بن يزيد العطار »، وهو ثقة ، وقال الحافظ ابن حجر : « لم يذكره أحد ممن صنف في رجال البخاري من القدماء، ولم أر له عنده إلا أحاديث معلقة في الصحيح » ، فن قبل أبان جاءت غرابته .

وقوله : « خالجت الريح رداءه » بمعنى نازعته رداءه . و « مأمورة » ، أى مسخرة بأمرالله غير مريدة لما تفعل . وقوله : « ليس له بأهل » ، أى ليس للعن بمستحق ، يقال : « هو أهل ذاك ، وأهل اذاك »

٢٠٧٥٤ – حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوف : « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض » ، قال : مثل الكافر ، لا يصعد له قول طيب ولا عمل صالح .

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قال : « ومثل كلمة خبيثة » ، وهى الشرك عاوية ، عن على ، عن ابن عباس قال : « ومثل كلمة خبيثة » ، وهى الشرك = « كشجرة خبيثة » ، يعنى الكافر . قال : « اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » ، يقول : الشرك ليس له أصل " يأخذ به الكافر ولا برهان " ، ولايقبل الله مع الشرك عملا " .

الله بن الله بن المثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة »، قال : مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر ليس لقوله ولا لعمله أصل ولا فرع ، ولا قوله ولا عمله يستقر على الأرض ولا يصعد إلى السماء .

٢٠٧٥٧ - حدثت عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد ابن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول : ضرب الله مثل الكافر : « كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار» ، يقول : ليس لها أصل ولا فرع ، وليست لها ثمرة ، وليست فيها منفعة ، كذلك الكافر ليس يعمل خيراً ولا يقوله ، ولم يجعل الله فيه بركة ولا منفعة ".

127/14

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ المَّوا اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « يثبت الله الذين آمنوا » ، يحقق الله أعمالَهم و إيمانهم (١) = « بالقول الثابت » ، يقول : بالقول الحق ، وهو فيا قبل : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله .

وأما قوله : « في الحياة الدنيا » ، فإن أهل التأويل اختلفُوا فيه .

فقال بعضهم : عنى بذلك أن الله ُ يشَبتهم في قبورهم قبل َ قيام الساعة .

\* ذكر من قال ذلك :

۲۰۷۸ - حدثنى أبو السائب سلم بن جُنادة قال، حدثنا أبومعاوية ، عن الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن البراء بن عازب فى قوله : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا » ، قال : التثبيت فى الحياة الدنيا ، إذا أتاه الملكان فى القبر فقالا له : من ربك ؟ فقال : ربتى الله . فقالا له : من ذينك ؟ قال : نبيتى محمد ما دينك ؟ قال : نبيتى محمد صلى الله عليه وسلم . فذلك التثبيت فى الحياة الدنيا. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التثبيت» فيما سلف ١٥:٩٥٥ ، تعليق:؛ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٠٧٥٨ – حديث البراء بن عازب رضى الله عنه ، رواه أبو جعفر بأربعة عشر إسناداً فى هذا الموضع، فأحببت أن أجمعها ، وأفصلها، لتسهل مراجعتها ، ولا يتبعثر القول فيها ، ويسهل تخريجها ويستبين . فالحديث عن البراء مروى من ثلاث طرق :

١ - طريق سعد بن عبيدة ، عن الراه .

٢ – طريق زاذان ، عن البراء .

٣ – طريق خيثمة ، عن الْبراء .

٢٠٧٥٩ ـ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا جابر بن نوح، عن الأعمش، عن سعد بن عُبُيَيْدة، عن البراء بن، عازب، بنحو منه في المعنى . (١)

ابن جرير قال ، حدثنا شعبة ، عن علقمة بن مرَّثَد ، عن سعد بن عبيدة ، عن البراء قال ، حدثنا شعبة ، عن علقمة بن مرَّثَد ، عن سعد بن عبيدة ، عن البراء قال : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والكافر ، فقال : إن المؤمن إذا سئل في قبره قال : ربتى الله ، فذلك قوله : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» . (٢)

فمند بدء كل طريق ، أذكر طرق إسناده مفصلة إن شاه الله ، وهذه أوان بيان الطريق الأولى : ( ) طريق سعد بن عبيدة عن البراء .

رواه أبو جعفر من طريقين :

١ - من طريق الأعمش ، عن سعد بن عبيدة .

٧ -- من طريق علقمة بن مرثد ، عن سعد بن عبيدة .

(١) طريق الأعمش، عن سعد بن عبياة .

١ -- .ن طريق أنى معاوية ، عن الأعمش برقم : : ٢٠٧٥٨.

٢ - من طريق جابر نوح ، عن الأعش برقم : ٢٠٧٥ .

(1) وطريق أبي معاوية ، هو هذا الإسناد الأول ، وهذا بيانه :

« أبو السائب » ، « سلم بن جنادة بن خالد السوائى » ، شيخ أبى جعفر ، روى عنه البخارى خارج الصحيح ، ، شيخ صلوق ، قال البرقانى : « ثقة حجة لا شك فيه ، يصلح الصحيح » ، مضى مراراً آخرها رقم : ٨٣٩٥ .

سسى شور البو معاوية » ، هو «محمد بن خازم التميمي السعدي » ، روى له الحماعة ، ثقة في حديث الأعش ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٧٧٢٢ .

و « سعد بن عبيدة » ، كان في المخطوطة في جميع مواضعه « سعيد » ، وهو خطأ .

فهذا حديث صحيح الإسناد ، لم أجده عند غير أبي جعفر ، من دنه الطريق .

(١) الأثر : ٩٥٧٠ – الإسناد التالى انظر التعليق السالف .

(٢) طريق جابر بن نوح ، عن الأعش

و «جابر بن نوح الحماني» ، ضميف الحديث ، قال ابن معين ليس حديثه بشيء . فالحبر من هذه الطريق ضعيف الإسناد ، ولم أجده عند غير أبي جعفر ، والصحيح هو الإسناد

السالف .

(٢) الأثر : ٢٠٧٦٠ - هذه عن الطريق الثانية ، عن سعد بن عبيدة ، عن البراء . (٢) طريق علقمة بن مرثد ، عن سعد بن عبيدة .

١ – طريق شعبة ، عن علقمة بن مرثه .

رواه أبو جعفر ، من ثلاث طرق ، هذا أولها ،

(۱) عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، ۲۰۷۰ ، (۲) وعن هشام بن عبد الملك ، عن شعبة : ۲۰۷۲۱ . (۳) وعن عفان ، عن شعبة : ۲۰۷۷۳ .

وهاك بيان الطريق الأولى في هذا الحبر .

المراء بن عازب : أن رسول الله على الله عليه وسلم قال : فذلك قوله : « يثبت الملك قال ، المراء بن عازب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن المسلم إذا سئل في القبر فيشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . قال : فذلك قوله : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ». (١)

۲۰۷۲۲ - حدثنی الحسین بن سلکمة بن أبی كَبَشة، ومحمد بن معمر البَحْرانی = واللفظ لحدیث ابن أبی كبشة = قالا ، حدثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمرو قال ، حدثنا عباد بن واشد ، عن داود بن أبی هند ، عن أبی نضرة ، عن أبی سعید قال : كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی جنازة فقال :

<sup>«</sup> عبد الله بن إسحاق الناقد الواسطى » ، شيخ الطبرى ، لم أجد له ترجمة ، وقد روى عنه في تاريخ الصحابة ( انظر ذيل المذيل / تاريخ الطبرى ١٦ : ١٦ )

و «وهب بن جرير بن حازم الأزدى» ، الحافظ ، روى له الجماعة ، مضى برقم : ٢٨٥٨ ، ٢٨٥٨ ، ٤٣٤٦ ، ٤٣٤٨ ، ولم أجد الحبر فيما بين يدى من طريق وهب بن جرير ، عن شعبة . ولكن حديث شعبة ، عن علقمة ، رواه الأثمة :

فرواه أحمد فى مسنده ٤ : ٢٨٢ عن طريق عفان ، عن شعبة، وهو الذى رَوَاه أَبُو جعفر برقم : ٢٠٧٧٣ . ثم رواه فى مسنده ٤ : ٩١ ، من طريق محمد بن جعفر غندر ، عن شعبة . وسيأتى فى رواية أصحاب الكتب .

رواه البخارى فى صحيحة (الفتح ٣ : ١٨٤) من طريق حفص بن عمر ، عن شعبة ، من طريق محمد بن جعفر ، غندر ، عن شعبة . ثم رواه (الفتح ٨ : ٢٨٦) ، من طريق أبى الوليد الطيالسى ، هشام بن عبد الملك الباهلي ، وهو الذي رواه أبو جعفر برتم : ٢٠٧٦١ ، كما سيأتي .

ورواه مسلم فى صحيحه ( ۲۰٪ : ۲۰٪) من طريق محمد بن جعفر ، غندر ، عن شعبة . ورواه أبوداود فى سننه ؛ : ۳۲۹ . من طريق أبى الوليد الطيالسى ، تن شعبة . ورواه النسائى فى سننه ؛ ، ۱۰۱ ، من طريق محمد بن جعفر غندر ، عن شعبة . ورواه الترمذى فى سننه فى التفسير ، من طريق أبى داود الطيالسى، عن شعبة . ورواه ابن ماجة فى سننه : ۱٤۲۷ من طريق محمد بن جعفر غندر ، عن شهبة . وهو حديث صحيح .

 <sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٧٦١ - هو مكرر الأثر سالف .

<sup>«</sup> هشام بن عبد الملك الباهل » ، « أبو الوليد الطيالسي » ، روى له الحماعة ، ضى مراراً كثيرة . ومن طريق أبى الوليد ، عن شعبة رواه البخارى ، وأبو داود ، كما سلف نى تخريج الذى قباله . وكان فى المطبوعة : « إذا سئل فى القبر يشهد » ، كما فى رواية البخارى ، ورواية أبى داود :

<sup>«</sup> فشهد » ، وأثبت ما فى المخطوطة ، وكل صواب .

وكان في المحطوطة هنا « سعيد » ، مكان « شعبة » ، وهو تصحيف فاحش .

يا أيها الناس ، إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها ، فإذا الإنسان دُفِن وتفرَّق عنه أصحابه ، جاءه ملك بيده مطراق فأقعده فقال : ما تقول فى هذا الرجل ؟ فإن كان مؤمنًا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبد ورسوله . فيقول له : صدقت . فيفتح له باب إلى النار فيقال : هذا منزلك لو كفرت بربك ، فأما إذ آمنت به فإن الله أبدكك به هذا . ثم يفتح له باب إلى الخنة ، فيريد أن ينهض له ، فيقال له : اسكن فل منفست له فى قبره . وأما الكافر أو المنافق فيقال له : ما تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : ما أدرى ! فيقال له : لا دريت ولا تكريت ولا اهتديت ! ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له : هذا كان منزلك لو آمنت بربك ، فأما إذ كفرت ، فإن الله أبدكك فيقال له : هذا كان منزلك لو آمنت بربك ، فأما إذ كفرت ، فإن الله أبدكك فيقال له : من بنا الله أبدكك خلق الله كاله باب إلى النار ، ثم يتقشمتعه الملكك بالمطراق قصمعة يسمعه خلق الله كالهم إلا الثقلين . قال ، بعض أصحابه ، يا رسول الله ، ما منا أحد "يقوم على رأسه مملك" بيده مطراق إلا هيل عند ذلك ! فقال رسول الله ، ما منا الحد "يقوم على رأسه مملك" بيده مطراق إلا هيل عند ذلك ! فقال رسول الله الدنيا وفى الآخرة وينصل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٧٦٢ – « الحسين بن سلمة بن إسماعيل بن يزيد بن أبي كبشة الأزدى، الطحان » شيخ الطبرى ، ثقة ، مضى برقم : ١٧٦٠٨ . وكان في المطبوعة والمخطوطة : « الحسن بن سلمة » ، وهو خطأ .

و «محمد بن معمر البحراني » ، شيخ الطبرى ، ثقة ، روى له الجماعة . مضى مراراً كثيرة آخرها رقم : ١٦٨٨٥

و «عبد الملك بن عمرو القيمى»، و«أبو عامر العقدى » ، ثقة من شيوخ أحمد ، مضى مراراً ، آخرها : ١٧٦٠٨ .

و « عباد بن راشد <sup>ل</sup>مّیمی <sub>»</sub> ، ثقة ، ولیس بالقوی ، روی له البخاری مقروناً بغیره ، مضی مراراً ، آخرها : ۱۷۲۰۸

و « داود بن أبي هند » ، ثقة ، مضى مراراً كثيرة .

و «أبو نضرة » ، «المنذر بن مالك بن قطعة العبدى » ، تابعى ، ثقة ، كثير الحديث ، مضى مراراً آخرها رقم : ١٥٧٩٧ – ١٥٨٠١ .

فهذا حديث صحيح الإسناد ، رواه أحمد في مسنده ٣: ٣ ، عن أبي عامر العقدي ، بإسناده . وخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ٣ : ٤٧ ، وقال : « رواه أحمد والبزار ، ورجاله رجال الصحيح ٣ ،

127/14

۲۰۷۲۳ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن زاذان ، عن البراء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وذكر قبَّنْ روح المؤمن : فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملككان فيجلسانه ، يعني في قبره ، فيقولان : من وبلك ؟ فيقول : ربى الله . فيقولان : ما دينك ؟ فيقول : ربى الله . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعيث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله . فيقولان له : ما يدريك ؟ فيقول : قرأت فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله . فينادي مئناد من السهاء أن صدق عبدى .

وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ٤ : ٨٠ ، وزاد نسبته إلى ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت ، وابن أبى عاصم فى السنة،وابن مردويه ، والبيهنى فى عذاب القبر ، وقال: « بسند صحيح عن أبى سعيد الحدرى » . وفى لفظ الحبر بعض الحلاف .

<sup>«</sup> المطراق » ، مما لم تذكره كتب اللغة ، وهو ثابت ، فى جميع روايات الحبر ، فى المواضع التى ذكرتها ، وهو صحيح فى العربية ، ومثله « المطرق » بكسر فسكون ، ومذى فى الحبر رقم : ٢٣٨٩ ، و « المطرقة » ، ، وهى مضربة الحداد التى يطرق بها الحديد .

وقوله : « لا دریت ، ولا تدریت » ، هکذا هو فی المخطوطة ، فأثبته علی ذلك ، وكان فی المطبوعة : « لا دریت ولا تلیت » ، کما جاء فی جمیع المراجع الآنفة . والذی فی الخطوطة مکتوب بوضوح ، لا أجده سائغاً أن یکون الناسخ صحف « تلیت » إلی « تدریت » . مع شهرة الحبر . فإن صحت هذه روایة فی الحبر رواها أبو جعفر ، فإنه تکون « تَفَعَّلَ » من « دَرَى » أی طلبت الدرایة ، كما تقول « علم » ، وهما سواء فی المعنی . وهی جیدة المعنی جداً .

وأما «لا دريت ولا تليت » ، فقد اختلف في معناها . قالوا : هي من « تلوت » أي لا قرأت ولا درست من « تلا يتلو » فقالها بالياء ليعاقب بها « الياء » في « دريت » . وكان يونس يقول : « إنما هو : « ولا أُ تليت » في كلام العرب ، معناه : أن لا تتلي إبله ، أي لا يكون لها أولاد « تتلوها » . وقال غيره : « إنما هو : لا دريت ولا اتليت ، على افتعلت ، من "ألوت" أي أطقت واستطعت ، فكأنه قال : لا دريت ولا استطعت » . وقال ابن الأثير : « المحدثون يرون هذا الحديث : ولا تليت ، وصوابه : « ولا أتتكيت » .

وقال الزمخشرى فى الفائق (تلا) ، وذكر الخبر : «أى ، ولا اتبعت الناس بأن تقول شيئاً يقولونه . ويجوز أن يكون من قولم : « تـلا فلان تِـلْو عَير عاقِـل » ، إذا عمل عمل الجهال، أى لا علمت ولا جهلت يعنى : هلكت فخرجت من القبيلتين .

وأحسب أن الذى فى التفسير ، إن صحت روايته ، أبين دلالة على المعنى مما ذهبوا إليه . هذا ، وفى رواية الحبر عند جمعهم زيادة فى هذا الموضع : « فيقول: لاأدرى ، سمعت الناس يقولون شيئاً» . وهذه رواية أحمد .

قال : فذلك قول الله عز وجل : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » . (١)

٢٠٧٦٤ ــ حدثنى أبو السائب قال ، حدثنا أبو معاوية قال ، حدثنا الأعمش ، عن المنهال ، عن زاذان ، عن البراء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه . (٢)

٢٠٧٦ - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا، حدثنا جرير ، عن الأعمش ،
 عن المنهال، عن زاذان ، عن البراء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه . (٣)

رواه أبو جعفر ن طريقين مُختصراً .

١ – طريق الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن زاذان .

٢ – طريق يونس بن خباب ، عن المهال ، عن زاذان .

ثم رواه عن الأعشى من خمل طرق : عن أبى بكر بن عياش ، عن الأعش : ٢٠٧٦٣ ، وعن أبى معاوية ، عن الأعمش : ٢٠٧٦٤ ، وعن جرير ، عن الأعمش : ٢٠٧٦٠ ، وعن ابن نمير ، عن الأعمش : ٢٠٧٨٦ ، وعن أبي عوانة ، عن الأعمش : ٢٠٧٨٠ ، ٢٠٧٨٧ .

و « المنهال بن عمرو الأسدى » . تكلموا فيه ، ووثقه جماعة ، و رجح أخى السيد أحمد رحمه الله ترثيقه في المسند ٧١٤، وفي الطبرى : ٣٣٧ . وقال أبو الحسن بن القطان : « كان أبو محمد بن حزم يضعف المنهال ، و رد من ر وايته حديث البراء »، يعني هذا الحديث ، ولم يخرج له البخارى ولا مسلم في الصحيح شيئاً . و روى ابن أبي خيشمة : أن المغيرة ، صاحب إبراهيم ، ( وهو المغيرة بن مقسم الضبى ) ، وقف على يزيد بن أبي زياد فقال : ألا تعجب من هذا الأعمش الأحمق، إلى نهيته أن يروى عن المنهال بن عمرو ، وعن عباية ، ففارقني على أن لا يفعل ، ثم هو يروى عنهما ، نشدتك بالله تعالى ، هل كانت تجوز شهادة المنهال على درهمين ؟ قال : اللهم لا » ، فهذا من أشد ما يقال فيه ، ولكنه محمول إن شاء الله على مقالة المتعاصرين ، يقول بعضهم في بعض .

و « زاذان » ، « أبو عبد الله أو أبو عمر الكندى » الضرير البزار ، تابعي ثقة ، مضي مراراً .

وقد أفاض أبو عبد الله الحاكم في المستدرك ٢٠:١ صحة خبر المنهال ، عن زاذان . بالشواهد من الأخبار على شرط الشيخين ، يستدل بها على صحة خبر المنهال ، عن زاذان .

. وزاد الحاكم رواية سفيان ، عن الأعش ١ : ٣٨ ، وهي في المسند ؛ : ٢٩٧ ، ، ورواية شعبة ، عن الأعش ١ : ٣٨ ، وفي مسند أحمد رواية زائدة عن الأعمش ؛ : ٢٨٨ .

وزاد أبو جعفر الطبرى رواية أبى بكر بن عياش ،عن الأعش فى هذا الإسناد ، وفيها سلف مختصراً رقم : ١٤٦١٤ . وزاد أبو جعفر الطبرى رواية أبى بكر بن عياش ،عن الأعشى فى التعليق على رقم : ١٤٦١٤ . وخرجه الهيشمى فى مجمع الزوائد ٣ : ٤٩ – ٥١ ، وقال : « هو فى الصحيح وغيره ، باختصار ، رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح » .

(٢) الأثر : ٢٠٧٦ – من طريق أبي معاوية ، عن الأعش ، رواه أحمد في المسند ؛ ٢٨٧٠ ، والحاكم في المستدرك ١ : ٣٠ ، وأبو داود في سنته ؛ ٣٣٠ .

(٣) ٢٠٧٦٥ حَمْ طريق جرير ، عن الأعمش ، رواه أبو داود مختصراً في سننه ٣ : ٢٨٩ .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۷٦۳ – هذه هي الطريق الثانية ، كما ذكرت في التعليق على رقم : ۲۰۷۰۸ . (۲) طريق زاذان ، عن البراء .

۲۰۷۹۹ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير قال، حدثنا الأعمش قال، حدثنا المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه. (۱)

۲۰۷۹۷ — حدثنا ابن حسيد قال. حدثنا الحكم بن بشير قال ، حدثنا عمرو بن قيس ، عن يونس بن خباب ، عن المنهال ، عن زاذان، عن البراء بن عازب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه .(۲)

معمر = حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا سعيد بن منصور قال ، حدثنا معمر = حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا سعيد بن منصور قال ، حدثنا معمر عن ميمون = جميعاً ، عن يونس بن خباب ، عن المنهال بن عمرو ، عن زاذان ، عن البراء بن عازب قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر قبض رُوح المؤمن ! قال : فيأتيه آت في قبره فيقول : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : ربى الله ، وديني الإسلام ، ونبيتي محمد صلى الله عليه وسلم . فينتهره فيقول : من وبلك ؟ وما دينك ؟ فينتهره فيقول : من وبلك ؟ وما دينك ؟ فهي آخر فتنة تُعررض على المؤمن ، فينه لا الله عز وجل : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة فذلك حين يقول الله عز وجل : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ، فيقول : ربى الله ، وديني الإسلام ، ونبي محمد صلى الله

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٧٦٦ -- من طريق عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، رواه أحمد في المسند ؛ : ٢٨٨، وأبو داود في سننه ؛ : ٣٣١ ، والحاكم في المستدرك ١ : ٣٧ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۲۰۷۸۸ – هذه طریق یونس بن خباب ، عن المنهال ، کما ذکرت فی التعلیق علی رقم : ۲۰۷۹۸ ، رواها أبو جعفر من طریق عمرو بن قیس ، عن یونس : ۲۰۷۹۸ . ومن طریق معمر ، عن یونس : ۲۰۷۹۸ ، ومهدی بن میمون ، عن یونس : ۲۰۷۹۹ أیضاً .

و «يونس بن خباب الأسيدى » ، ضعيف جداً ، قال يحيى القطان : « ما تعجبنا الرواية عنه » ، وقال ابن معين : « رجل سوه ، وكان يشتم عثمان » . وقال البخارى : « منكر الحديث » ، وقال : ابن حبان: « لا تحل الرواية عنه ». وقال أبو حاتم : « مضطرب الحديث ، ليس بالقوى » ، مترجم فى التهذيب ، والكبير ٤٠٤/٢/٤ ، وابن أبي حاتم ؛ ٢٣٨/٢ ، وميزان الاعتدال ٣ : ٣٣٧ .

وهذا حسبك فى ضعفه من هذه الطريق . وقد زاد أحمد فى مسنده ؛ : ٢٩٦ ، روايته من طريق حماد بن زيد ، عن يونس . وزاد الحاكم فى المستدرك روايته من طريق شعيب بن صفوان عن يونس ، وعباد بن عاد ، عن يوذس ١ : ٣٩ .

عليه وسلم . فيقال له : صدقت - واللفظ لحديث ابن عبد الأعلى .(١)

حماد بن سلمة ، عن محمد بن حملف العسقلاني قال ، حدثنا آدم قال ، حدثنا آدم قال ، حماد بن سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : تلا رسُول الله صلى الله عليه وسلم : « يشبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ، قال : ذاك إذ قيل في القبر : مَن وبك ؟ وما دينك ؟ فيقول : ربى الله وديبي الإسلام ، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ، جاء بالبينات من عند الله فآمنت به وصد قت . فيقال له : صَد قَنْت ، على هذا عشت ، وعليه ميت ، وعليه تبعث . (١)

• ٢٠٧٧ - حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قالا، حدثنا يزيد قال ،

أخبرنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : إن الميت ليسمتع خمَفْق نعالهم حين يُولُون عنه مدبرين . فإذا كان مؤمنًا ، كانت الصلاة عند رأسه ، والزكاة عن يمينه ، وكان الصيام عن يساره ، وكان فيعثل الحيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه ، فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قبلى ممَد خل أ. فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة : ما قبلى مدخل أ. فيؤتى عن يساره فيقول الصيام : ما قبلى ممَد خل أ. فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس : ما قبلى فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس : ما قبلى

<sup>(</sup>١) الأثر: ٢٠٧٦٨ – مكرر الأثر السالف.

وُحديث معمر ، عن يونس بن خبّاب ، رّواه أحمد في المسند ؛ : ٢٩٥ ، والحاكم في المستدرك . ٣٩ .

وحديث مهدى بن ميمون ، عن يونس ، رواه الحاكم في المستدرك ١ : ٣٩

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۲۰۷۶۹ – « محمد بن خلف بن عمار العسقلانی » ، شیخ الطبری ، ثقة مضی مراراً . آخرِها رقم : ۲۰۹۳۳ .

و «آدم» ، هو «آدم بن أبي إياس العسقلاني » ، ثقة ، مضى مراراً كثيرة ، آخرها رقم :

و « حماد بن سلمة » ، ثقة ، مضى مراراً كثيرة.

و « محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى مراراً كثيرة .

و « أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » ، تابعى ثقة ، كثير الحديث ، مضى مراراً .

غهذا خبر صحيح الإسناد ، ولم أجده عند غير أبي جعفر ، وخرَّجه السيوطي في آلدر المنثور ؛ ٨١ ، وزاد نسبته إلى ابن مردويه ، وكأنه مختصر الحبر التالى .

مدخل ". فيقال له : اجلس ".فيجلس "، قد تمثّلت له الشمس قد دنت للغروب ، فيقال له : أخبرنا عمَّا نسألك . فيقول : دعُوني حتى أصلَّى. فيقال : إنك ستفعل ، فأخبرنا عما نسألك عنه ! فيقول : وعمَّ تسألون ؟ فيقال : أرأيت هذا الرجل الذي كان فييكم ، ماذا تقول فيه ، وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول : أمحمد ؟ فيقال له : نعم . فيقول أشهد أنَّه رسول الله ، وأنه جمَاء بالبينات من عند الله ، فصد قناه . فيقال له : على ذلك حَسَيتَ ، وعلى ذلك ، مـنَّ ، وعلى ذلك تُبْعث إن شاء الله . ثم يُفُسح له في قبره سبعون ذراعًا وينُدَوَّر له فيه ، ثم يُفتح له باب إلى الجنة فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها ، فيزداد غبطة " وسرورًا ، ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له : انظر ما صَرَف الله عنك لو عصيتَه ! فيزداد غبْطة ً وسُرورًا . ثمّ يجعل نَسَمَهُ فى النَّسَمَ الطَّيب ، وهى 115/14 طيْرٌ خُـُضُرٌ تُعُـكُمُّق بشجر الجنة ، ويعاد جسده إلى ما بُدئ منه من التراب . وذلك قول الله: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة». (١) ٢٠٧٧١ ـ حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا أبو قطن قال ،حدثنا المسعودى ، عن عبد الله بن مخارق ، عن أبيه ، عن عبد الله قال : إنَّ المؤمن

<sup>(</sup>١) الأثر: ٢٠٧٧٠ - لعله مطول الحسر السالف.

<sup>«</sup> مجاهد بن موسى بن فروخ الحوار زمي »، شيخ الطبرى ، ثقة ، مضى برقم : ٥١٠ ، ٣٣٩٦ . و « الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى » ، شيخ الطبرى ، ثقة ،مضى مراراً آخرها : ٢٠٤١١ . و «يزيد» هو «يزيد بن هارون السلمي الوآسطي » ،أحد الأعلام الحفاظ المشاهير ، مضي مراراً كثيرة آخرها : ١٥٣٤٨ .

فهذا خبر صحيح الإسناد، أخرجه الحاكم في المستدرك ١ : ٣٧٩ من طريق سعيد بن عامر ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، ثم من طريق حماً د بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ١ : ٣٨٠ ، وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه »، وتابعه الذهبي .

وخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ٣ : ٥١ ، ٥٢ ، مطولا وقال: « رواه الطبراني في الأوسط ، و إسناده حسن » ، ثم قال : « روى البزار طرفاً منه » ، ثم انظر حديثاً آخر عنده عن أبي هريرة

وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٤ . ٨٠ ، وزاد نسبته إلى ابن أبي شببة ، وهناد بن السرى في

الزهد ، وابن المنذر ، وابن حبان ، وابن مردويه ، والبهق . وكان في المطبوعة : « فيجلس قد مثلت له الشمس » ، كما في مجمع الزوائد،والدر المنثور . وفي المستدرك : « فيقعد ، وتمثل له الشمس » ، وأثبت ما في المخطوطة .

إذا مات أجُلس فى قبره ، فيقال له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيشَّته الله فيقول : ربى الله ، ودينى الإسلام، ونبيَّى محمد . قال : فقرأ عبد الله : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » . (١)

و « المسعودى » ، هو « عبد. الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودى » ، كان ثقة ، واختلط بأخرة ، رواية المتقدمين عنه صحيحة ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٧٩٨٢ .

و «عبد الله بن مخارق» ، مشكل أمره جداً . فقد ترجم له البخارى فى الكبير ٢٠٨/١/٣ ، وابن أبى حاتم فى الكبير ٢٠٨/١/٣ ، وقالا جميعاً واللفظ هنا لابن أبى حاتم : «عبد الله ابن مخارق بن سليم السلمى كوفى ، روى عن أبيه مخارق ، روى عنه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى ، وأبو العميس عتبة بن عبد الله، وعبد الملك بن أبى غنية »، ثم ذكر ابن أبى حاتم عن يحيى بن معين أنه سئل عن «عبد الله بن محارق بن سليم فقال : مشهور » .

وقال البخارى فى ترجمته : « روى سهاك، عن قابوس بن مخارق الشيبانى ، و روى أيضاً سليهان الشيبانى ، عن محارق بن سليم الشيبانى، فلا أدرى ما بينهما » . فشك البخارى فى نسبة أبيه أهو « سلمى » أو «شيبانى » ، كما ترى .

فلما ترجم فى فصل « مخارق » ، الكبير ؛ / ٣٠/١٪ ترجم « مخارق » أبو قابوس ، عن على ، روى عنه ابنه قابوس، وهو ابن سليم ، قاله ابن طهمان » . ثم ترجم بعده « محارق بن سليم الشيبانى » وقال : « يعد فى الكوفيين »، وأغفل « محارق بن سليم السلمى » ، الذى ذكر فى ترجمة ابنه « عبد الله ابن محارق بن سليم السلمى » ، الذى ذكر فى ترجمة ابنه « عبد الله ابن محارق بن سليم السبلم الشيبانى » ، وأغفل « السلمى » الذى ذكره فى باب « عبد الله » ، وأغفل « السلمى » الذى ذكره فى باب « عبد الله » .

وأما الحافظ ابن حجر فى التهذيب ، وفى الإصابة ، فإنه قال : «مخارق بن سليم الشيبانى » ، أبو قابوس، روى عن النبى صلى الشعليه وسلم، وعن ابن مسعود، وعمار بن ياسر ، وعلى بن أبى طالب .. روى عنه ابناه قابوس ، وعبد الله . ذكره ابن حبان فى الثقات » .

فهذا لفظ جامع ، يدل على أن « عبد الله بن مخارق » هذا إنما هو « الشيبانى » ، وأن « السلمى » ، نسبة لا يكاد يعرف صاحبها ، و تزيد أباد في الصحابة جهالة ، وهذا مستبعد .

و «عبد الله بن محارق بن سلم الشيبانى » ، هو نابغة بني شيبان ، الشاعر المشهور ، وهو أخو «قابوس بن محارق بن سلم الشيبانى » ، المترجم في التهذيب ، وفي الكبير ١٩٣/١/٤ ، غير منسوب إلى «شيبان » أو «سليم » وفي ابن أب حاتم ١٤٥/٢/٣ ، فيما أرجح . وقد كنت قرأت قديماً في كتاب غاب عنى مكانه اليوم : أن قابوساً كان شاعراً ، وأن أخاه عبد الله ، نابغة ، بني شيبان ، كان محدثاً ، ثم رأى أحدهما رؤيا ، أو كلاهما ، فترك «قابوس» الشعر وطلب الحديث ، وترك «عبد الله » الحديث وأخذ في الشعر، فصار نابغة بني شيبان ، ينشد الشعر فيكثر ، وأخذ في الشعر، فصار نابغة بني شيبان ، وقد كان عبد الله بن محارق نابغة بني شيبان ، ينشد الشعر فيكثر ، حج إذا فرغ قبض على لسانه فقال : والله لأسلطن عليك ما يسوءك : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكانه مؤيد للرواية الله على مكانها ، وأسأل من وجدها أن يدني على مكانها .

فهذا الحبر مضطرب جداً ، أولكن خرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد ٣ : ٤ ه وقال : « رواه الطبرانى. فى الكبير ، و إسناده حسن » ، وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ونسبه إلى ابن جرير ، والطبرانى ، والبيهتى فى عذاب القبر .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۷۷۱ – « أبو قطن » « عمرو بن الهيثم الزبيدى القطعي » ، ثقة ، مضى مراراً آخرها رقم : ۹۶۰۰۷ .

٢٠٧٧٢ – حدثنا الحسن قال ، حدثنا أبو خالد القرشى ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن البراء في قوله : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا » ، قال : عذاب القبر . (١)

ابن مرثد، عن سعد بن عبيدة ، عن البراء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فى قول الله تعالى : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ، قال شعبة شيئًا لم أحفظه ، قال : فى القبر . (٢)

عمد بنسعد قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » ، إلى قوله : « ويضل الله الظالمين »، قال : إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة ، فسلموا عليه وبشروه بالجنة ، فإذا مات مشورًا في جنازته

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۰۷۷۲ – هذه هي الطريق الثالثة ، لحديث البراء مختصراً . (۳) طريق خيشه ، عن البراء .

من طريق واحدة ، بإسنادين .

١ \_ سفيان ، عن أبيه ، عن خيشمة .

أما الأول ، فعن « أبي خالدالقرشي » ،وهو « عمر و بن خالد القرشي » ، وهو منكر الحديث . كذاب ، غير ثقة ولا مأمون ، مترجم في التهذيب ، والكبير ٣٢٨/٢/٣ ، وابن أبي حاتم ٣/١/٣٠٠ وميزان الاعتدال ٢ : ٢٨٦ ، فهو بإسناد أبي خالد متر وك لا يشتغل به .

وأما « أبو أحمد » ، فهو الزبيرى « محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى» ، ثقة روى له الجماعة مضى مراراً ، آخرها : ٢٠٤٧٠ .

و «سفيان» هو الثورى الإمام . وأبوه «سعيد بن مسروق الثورى» ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى مراراً آخرها رقم : ١٣٧٦٦ .

وابوه «شعید بن مسرون انتوری» ، که نا روی به استفاط با تسین طوره درم درم . ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ وی له الجماعة و «خیئمة » ، هو «خیثمة بن عبد الرحمن بن أبی سبرة الجمعی » ، تابعی ثقة ، روی له الجماعة مضی مرازاً آخرها : ۱۱۱۶۰ .

ومن طريق سفيان عن أبيه ، رواه مسلم في صحيحه ( ١٠١ : ٢٠٤ ) ، والنسائي في سننه ٤ : ١٠١ . كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۲۰۷۷۳ – هو مكرر الأثرالسالف : ۲۰۷۳۰ ، مع زيادة . و «عفان » ، هو «عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار» ، ثقة ، من شيوخ أحمد ، روى له الجماعة ، مضى مراراً آخرها : ۲۰۳۳۱ .

ومن طريق عفان رواه أحمد في المسند ؛ : ٣٨٧ ، إكما سلف في تخريج الحبر رقم : ٢٠٧٦٠ .

ثم صلوا عليه مع الناس ، فإذا دفن أجلس فى قبره فيقال له : من ربك ؟ فيقول : ربتى الله . ويقال له : ما شهاد تُك ؟ ربتى الله . ويقال له : ما شهاد تُك ؟ فيقول : محمد . فيقال له : ما شهاد تُك ؟ فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد الرسول الله . فيوسع له فى قبره مك بصره (١) .

معت ابن طاوس يخبر ، عن أبيه قال : لا أعلمه إلا قال : هي في فيتنـة القبر ، في قوله : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » .

من أبيه أنه كان يقول في هذه الآية : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ، هي في صاحب القبر .

٣٠٧٧٧ – حدثمي المثنى قال ، حدثنا عمر و بن عون قال ، أخبرنا هشيم عن العوّام ، عن المسيب بن رافع : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ، قال : نزلت في صاحب القبر .

٢٠٧٧٨ ــ حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا عباد بن العوّام ، عن العلاء بن المسيب ، عن أبيه المسيب بن رافع ، نحوه .

ابن سعد قال ، أخبرنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرحمن ابن سعد قال ، حدثنا عبد الرحمن ابن سعد قال ، أخبرنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيع فى قول الله عز وجل : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ، قال : بلغنا أن هذه الأمة تُسْأَل فى قبورها ، فيثبت الله المؤمن فى قبره حين يـُسْأَل .

٢٠٧٨ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو ربيعة فمَهـْدٌ قال، حدثنا أبوعوانة،
 عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن زاذان ، عن البراء بن عازب قال :

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٧٧٤ – هذا إسناد ضعيف جداً،وإن كثر دورانه في التفسير ، وسلف بيانه وشرحه في أول التفسير رقم : ٣٠٥ .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر قبض روح المؤمن ، قال : فترجع روحه في جسده ، ويبعث الله إليه ملكين شديدى الانتهار ، فيجلسانه وينتهرانه يقولان : من رَبك؟ قال : فيقول: الله . وما دينك ؟ قال: الإسلام . قال : فيقولان له : ما هذا الرجل ، أو النبي ، الذي بنعث فيكم ؟ فيقول : محمد رسول الله . قال : فيقولان له : وما يند ريك ؟ قال ، فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصد قت ! فذلك قول الله : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » (1) .

٢٠٧٨١ -حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ، قال : نزلت في الميت الذي يـُسـُال في قبره عن النبي صلى الله عليه وسلم .

٢٠٧٨٢ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر، عن قتادة فى قول الله: « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ، قال : بلغنا أن هذه الأمة تُسأل فى قبورها ، فيثبت الله المؤمن صيث يُسْأَل

۲۰۷۸۳ ــ حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا شريك ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد: « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في ١٤٥/١٣

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٧٨٠ – حديث البراء بن عازب ، من طريق زاذان عن البراء ، كما سلف في التعليق على : التعليق على من طريق الأعمش ، عن المهال بن عمرو ، كما سلف في التعليق على : ٢٠٧٦٣

<sup>«</sup> أبو ربيعة » ، « فهد » ، متكلم فيه ، كما سلف بيانه رقم : ٢٣٣ ه ، وقد مضى مراراً آخرها :

و «أبو عوانة» ، هو «الوضاح بن عبد الله اليشكرى» ، ثقة، روى له الجماعة، مضى مرارًا آخرها : ١٧٠١٠ .

ومِن طريق أبي عوانة ، عن الأعمش رواه أبو داد الطيالسي في مسنده مطولا : ١٠٢ ، وقد سلف ما قلناه في هذا الإسناد في شرح الأثر رقم : ٢٠٧٦٣ ، وانظر ما سيأتى رقم : ٢٠٧٨٧ ، بهذا الإسناد نفسه .

الحياة الدنيا » ، قال : هذا في القبر مُخمَاطبته ، وفي الآخرة مثل ذلك .

#### **\*** \*

وقال آخرون : معنى ذلك : يثبت الله الذين آمنوا بالإيمان في الحياة الدنيا ، وهو « القول الثابت » = « وفي الآخرة » ، المسألة ُ في القبر .

### » ذكر من قال ذلك :

٢٠٧٨٤ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا » ، قال : لا إله إلا الله = « وفي الآخرة » ، المسألة في القبر .

٣٠٧٨٥ حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا » ، أما « الحياة الدنيا » فيثبتهم بالحير والعمل الصالح ، وقوله « وفي الآخرة » ، أي في القبر .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك ما ثبت به الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك ، وهو أن معناه: « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا »، وذلك تثبيته إياهم فى الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم = « وفى الآخرة »، بمثل الذى ثبتهم به فى الحياة الدنيا، وذلك فى قبورهم حين يدُس ألون عن الذى هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم.

وأما قوله: « ويضلُّ الله الظالمين » ، فإنه يعنى ، أن الله لايوفَّق المنافق والكافر في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند المُسمَّاء له في القبر ، (١) لما هدى له المؤمن من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم (٢).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « المسألة » ، وكتب في رسم المخطوطة : « المسايلة » ، وهي صحيحة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة قدم وأخر : ، « لما هدى له من الإيمان المؤمن بالله » ، وليست بشيء .

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

# ذکر من قال ذلك :

حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : أما الكافر ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : أما الكافر ، فتنزل الملائكة إذا حضره الموت ، فيبسطون أيديهم = « والبسط » ، هو الضرب = يضر بون وجوههم وأدبار هم عند الموت . فإذا أد خل قبره أقعد فقيل له : من ربك ؟ فلم يرجع إليهم شيئاً ، وأنساه الله ذكر ذلك . وإذا قيل له : من الرسول الذي بنُعيث إلياك ؟ لم يهتد له ، ولم يرجع إليه شيئاً ، يقول الله : « ويضل الله الظالمين » . (١)

۲۰۷۸۷ — حدثنی المثنی قال ، حدثنا فهد بن عوف، أبو ربیعة قال ، حدثنا أبو عرانة ، عن الأعش ، عن المنهال بن عمرو ، عن زاذان ، عن البراء قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ، و ذکر الکافر حین تُقدّبض روحه ، قال : فتعاد روحه فی جسده . قال : فیأتیه ملککان شدید الانتهار ، فیجلسانه فینتهرانه فیقولان له : من ربك ؟ فیقول : لا أدری ؟ قال فیقولان له : ما دینك ؟ فیقول : لا أدری ، قال : فیكم ؟ قال فیقول : لا آدری ، قال : فیقال له : ما هذا النبی الذی بنعیث فیکم ؟ قال فیقول : لا آدری ، قال : لا آدری ، قال : قال : فیقول : لا أدری . قال : فیقولان : لادریت . قال : فیقول الله ما بشاء » . (۲)

\* \* \*

وقوله: «ويفعل الله ما يشاء»، يعنى تعالى ذكره بذلك: وبيد الله الهداية والإضلال، فلا تنكروا، أيها الناس، قدرته، ولا اهتداء من كان منكم فللاً ولا ضلال من كان منكم مهتدياً، فإن بيده تصريف خلقه وتقليب قلوبهم، يفعل فيهم ما يشاء.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يقول : ويضل الله الظالمين » ، والصواب ما في الخطوطة .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٢٠٧٨٧ - هذا آخر حديث البراءبن عازب. وانظر التعليق السالف على الأثر: ٢٠٧٨٠.

تَمَ الجزء السادس عشر من تفسير الطبرى ويليه الجزء السّابع عشر ، وأوّلُه :

القولُ في تأويلُ قولِهِ تعالَى

﴿ أَلَمْ ۚ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا وَأَحَلُّوا وَأَحَلُّوا وَأَحَلُّوا وَمَهُمْ دَارَ البَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبَئْسُ القَرَارُ ﴾

الفهتارس



## فهرس الآياتالتي استدل بها في غير موضعها من التفسير

| الصفحة   | السورة / الآية                 | الصفحة          | السورة / الآية                        |
|----------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|          | آيات سورة الأعراف              |                 | آيات سورة البقرة                      |
| ٥٣٨      | ٧                              | 075             |                                       |
| ١٠٤      | ٤٢                             | 1.5             | ۸۳                                    |
| 0 2 7    | ٧.                             | ٤٨٦ ، ٤٨٥       | 1.7                                   |
| 127      | 11.                            | T.V . T.0       | 718                                   |
| 975      | ١٤١                            | 007             |                                       |
|          | * * *                          |                 | Y 1 V                                 |
|          | آيات سورة الأنفال              | *               | * * c 1T                              |
| 401 . 40 |                                | ۳۲ ، ۲۳۰        | آیات سورة آل عمر                      |
| ٤٦٧      | <b>~</b> ~                     |                 | 119                                   |
|          | * * *                          | Y10             | 148                                   |
|          | آمات سو رة التو بة             | ٥٣٨             | 101                                   |
| 018      | ایات شوره الموبه               | 91              | 174                                   |
| - , •    | * * *                          | *               | 雅 強                                   |
|          |                                |                 | آيات سورة النساء                      |
| ١٠٤      | آیات سو ر <b>ة</b> یونس<br>در  | 7.              | 11                                    |
| ٤٧٤      | <b>77</b>                      | ٨٦              | VY                                    |
|          | <b>£</b> •                     | ٣٨              | ۸۳                                    |
| ٤٨       | 71                             | *               | W N                                   |
|          | * * *                          |                 | " .ell! " " ! T                       |
|          | آیات سو ر <b>ة</b> هو <b>د</b> | l e             | آيات سورة المائدة                     |
| ١٠٤      | 74                             | 770             | 119 117                               |
| 191      | ٤٩                             | 170             | 114                                   |
| 41.      | VV                             | *#              | * *                                   |
| 11       | ٨٥                             |                 | آيات سورة الأنعام                     |
| 191      | 1                              | 448             | 91                                    |
|          | * * *                          | s) <del>:</del> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|          |                                |                 |                                       |

| الصفحة  | السورة / الآية             | الصفحة    | السورة / الآية         |
|---------|----------------------------|-----------|------------------------|
|         | آيات سورة الكهف            |           | آيا <i>ت</i> سورة يوسف |
| 019     | . 49                       | 11        | ١٨                     |
| ٥٤٧     | V9                         | o V 9     | 40                     |
| 279     | 1.8 ( 1.4                  | ***       | AY                     |
|         | • • •                      | 498       | 1.8 . 1.4              |
| ,       | آيات سورة مريم             | 448       | - 1.0                  |
| 4.5     | ٥٢                         | 792       | ١.٧                    |
|         | • • •                      | <b>44</b> | ١٠٩                    |
|         | آيات سورة طه               |           | o • •                  |
| ۳۸۳     | 10                         |           | آيات سورة الرعد        |
|         |                            | 277       | 71                     |
|         | آيات سورة الأنبياء         | ٤٨        | ٣٣                     |
| 191     | <u> </u>                   | 007 , 007 | 40                     |
|         | · • •                      | ٤٨٧       | ٣٨                     |
|         | آيات سورة الحج             |           | * • •                  |
| ٤ ، ۱۱ه | _                          |           | آيات سورة النحل        |
| £YA     | ٣١                         | ٤٠٤       | ٤٨                     |
| ٥٣٨     | <b>' V</b> 1               | 199       | 11.                    |
|         | • • •                      |           | • • •                  |
|         | آيات سورة الم <i>ؤمنون</i> |           | آيات سورة الإسراء      |
| 1.1     | 40                         | 71        | ٣١                     |
|         | * * *                      | ٤٨ ، ٤٧   | 44                     |
|         |                            | ۲٠٤       | ٤٧                     |
| 019     | آیات سورة النور<br>۲۰      | 45.       | AY                     |
|         |                            |           | • • •                  |

| الصفحة                                          | السورة / الآية                        | الصفحة 1          | السورة / الآية                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                 | آيات سورة السجدة                      |                   | آيات سورة الشعراء<br>- آيات سورة الشعراء |
| ٤٢٥                                             | 17                                    | J./.2             |                                          |
|                                                 | ,                                     | 777               | 0 \$                                     |
|                                                 | * * *                                 | 7/4<br>12·        | VV Va                                    |
|                                                 | آيات سورة الأحزاب                     | 12.               | 9 £                                      |
| ٤٧٤                                             | ۲.                                    |                   | * * *                                    |
|                                                 | * * *                                 |                   | آيات سورة ا <sup>لنم</sup> ل             |
|                                                 | آیات سورة فاطر                        | 1.1               | Y                                        |
| 401                                             | Y                                     | 478               | ١٠                                       |
|                                                 |                                       | ٤٧٠               | ۴.                                       |
|                                                 | * * *                                 | 187               | 4.8                                      |
| 1 £ Y                                           | آیات سورة یس<br>س                     |                   | * * *                                    |
| ፕላለ <i>፡                                   </i> | ££                                    |                   | -16T                                     |
| 1/// ( 1///                                     | ۸۰                                    | _                 | آيات سورة القصص                          |
|                                                 | * * *                                 | ۱۹                | 77                                       |
|                                                 | آیات سورة اُص                         |                   |                                          |
| 0 2 7                                           | ١٦                                    |                   | آيات سورة العنكبوت                       |
| ۸۷۵ ، ۲۷۵                                       | ۸۸                                    | 47.               | 7 95° - <u>.</u>                         |
|                                                 | * * *                                 | 0 2 7             | ۰۰ _ ۲۰                                  |
|                                                 | آيات سورة الزمر                       |                   |                                          |
| <b>Y</b>                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   | • * •                                    |
| ٤٧٠                                             | ٥٦                                    |                   | آيات سورة الروم                          |
| 700                                             | ٦.                                    | १८५               | **                                       |
|                                                 |                                       |                   | • • *                                    |
|                                                 | T. : خان                              |                   | آيات سورة لقمان                          |
| 070 ( 075                                       | آیات سورة غافر<br>۱۰                  |                   | _                                        |
| ۳۱۰                                             | ٨٣                                    | 1 • 1<br>YAA 4 YA | <b>£</b>                                 |
| •                                               | 711                                   | 1/// 6 1//        | Y Y0                                     |
| •                                               | • • •                                 |                   | * * •                                    |

| الصفحة          | السورة / الآية                           | الصفحة      | السورة / الآية               |
|-----------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 44<br>401       | آيات سورة النجم<br>ه ٤<br>٢ ه            | ٤١٤         | آیات سورة فصلت<br><b>۳۹</b>  |
| ,               | * * *                                    |             | * * * * آیات سورة الشوری     |
| 0               | آیات سورة الراقعة<br>۸۲<br>۹۵            | ٤٧٠         | ۱۱<br>* * *                  |
| ۲۰٤             | * * *<br>آيات سورة الحجادلة<br>V         | 444         | آیات سورة الزخرف<br>۸۷       |
| ***<br>\$ * Y Y | ۱۰<br>آیات سورة الإنسان<br>۲۲ – ۲۲<br>۲۱ | * ٤٨٠       | * * * آيات سورة الدخان ٣ ، ٤ |
| £7.9            | * * *<br>آیات سورة عبس<br>۲۶ ، ۲۷        | 0 2 9       | آیات سورة محمد<br>۱۵         |
| ٤٨              | * * *<br>آيات سورة الانفطار<br>١٠        | ****<br>*** | آیات سورة ق<br>۱۷<br>۱۸      |
|                 | * * *<br>آيات سورة العلق                 | ٤٧٦         | 19                           |
| ۲۸              | 17 ( 10                                  |             | * * *                        |

## فهرس اللغة

هذا الفهرس مرتب على ترتيب معاجم اللغة ، على أصل الاشتقاق ، وعلى آخر الأصل باباً ، وأوَّله فصلاً

```
( هيت لك ) : ۲۸ –۳۱
                                       ر, آه : ۱٤٢
                                                    (برأ)
   (وكأ) مُتَكأ: ٢٩ _ ٧٥
                                      يتبوّأ : ١٥١
                                                    ( ہوآ )
        اتكأ: ٦٩
                                خاطئ : ۲۰ – ۲۲ ،
                                                    (خطأ)
                                ۲۲۱ ، ۲۲۵ خـَطيّ
(أوب) آب ، يؤوب ، مآباً :
                                خطأ وخطأ (في
                                الخَطِيئة): ٢٦١،٥٤
   حسن مآب : ٤٤٤
                                الحطأ في الأمر: ٦١
      (توب) مـَتاب: ٤٤٥
                                       بدراً : ۲۲۲
                                                    ( درأ)
(ثرب) التريب: ٢٤٧ ، ٢٤٦
                                السوء: ٤٩ ، ٥٢ ،
                                                    ( سوأ )
(جوب) استجاب له : ۳۹۹،۹۰
                                     474 - 184
       071 6 217
                                سوء الحساب: ٤١٧ ،
(حبب) استحبّ كذا على كذا:
                                             2 7 1
       010:018
                                   سوء الدار: ٤٢٨
     (حزب) الأحزاب: ٤٧٣
                                  سوء العذاب : ٢٤٥
      (حسب) الحساب: ٤٩٣
                                 السبئة : ۲۰، ۲۰۰
 سريع الحساب : ٤٩٨
                               رفعل الله ما يشاء : ٣٠٣
                                                    (شأ)
(خطب) ما خَطبك؟: ١٣٨، ١٣٧)
                               فتيّ، يفتأ: ٢٢٩–٢٢١
                                                    ( فتأ )
       (خیب) خاب : ۲۲٥
                                    قرآن : ٤٤٦
                                                    ( قرأ )
       (دأب) الدأب: ١٢٥
                                    الملاً : ١١٦
                                                    (ملأ)
       (ذنب) ذنوب : ۳۷٥
                                نساًه : ۱۰۰ ، ۱۲۳ ،
                                                    ( نبأ )
       ( ذهب ) أذهبه : ٥٥٦
(ربب) رب ، (سیدی): ۳۲،
                                نبأ، أنباء: ۲۸۳، ۲۹۰
  144 . 1.4 . 1.4
                                أنشأ السحاب: ٣٨٧
                                                    (نشأ)
  رب ، أرباب : ١٠٤
                                  استهزأ به : ٤٦٠
                                                    ( هزأ )
  رت السموات: ٥٠٥
                                هئت ُلك: ۲۸ – ۳۰
                                                    (هيأ)
```

(ریب) مرُریب: ۳۳۵ ያለ**ን** — ፖለዩ أراب الرجـُل : ٣٦٥ عقبي الدار: ٤٧٧،٤٢٢ (سحب) السحاب: ٣٨٧ £99 6 EVY (سرب) سارب : ۳۶۸ - ۳۶۸ ، (غلب) غالبٌ على أمره: ٢٠ **ማለዩ ‹ ማለ**ም (غيب) الغيب: ١٤١، ١٤٠) (صحب) صاحب : ۱۰۷ ، ۱۰۷ 117 , 717 , 711 أصحاب النار : ٣٥٠ عالم الغيب: ٣٦٦ (صلب) يُصْلُب : ١٠٧ غائب ، غَيَيَتْ : ٥٥٧ (صوب) أصاب بكذا: ١٥١، (قرب) يقرَّبُه : ١٥٥ (قلب) انقل إلى أهله: ١٥٦ الصوابُ ، الصَّوْبُ : ٦١ ( کتب ) کتاب : ۲۷۱ ، ۱۱۰ (ضبب) الأضُبّ ، جمع ضبّ : أم الكتاب: ٤٩٧\_٤٩٠ ۲۱ تعلیق علم الكتاب: ٥٠٠٠ (ضرب) ضرب مثلاً: ٢٥،٧٢٥ ( کسب ) کسب : ٤٦٢ ، ٤٩٩ ضرب الحق والباطل: (لبب) لنب ، ألبات : ٣١٤ ، 111 - 119 يضرب الأمثال: ٥٦٧ (نوب) أناب: ٤٣١، ٤٣٢ (طوب) طُوبِتَي : ٤٣٤ - ٤٤٤ (طيب) كلمة طيبة: ٥٦٧ - ٥٦٩ (بغت) بغتــَةً : ۲۹۰ شجرة طيبة : ٥٦٥-٥٧٥ (ثبت) أثبت ، يُشْبِتُ : ٤٧٧\_ (عجب) يعجب ، عَجَتْ : ٤٣٦ 197 ( 189 (عذب) عذابُ الحياة الدنيا: ٤٦٨ ثبـّته: ۸۰۹ ــ ۲۰۲ عذابُ الآخرة : ٤٦٨ القول الثابت: ٥٨٩ – عذاب شدید : ۱۱۵ ، 7.7 (موت) كلم الموتى: ٤٤٦-٠٥٠ (عرب) حُكُما عربماً: ٤٧٥ (هيت) هيأت لك: ٢٥ - ٣١ (هئتُ لك) : ۲۸–۳۰ (حقب) عاقبة: ٢٩٣ العقاب ، شديد العقاب: 27. 407 (بثث) البث : ۲۲۰ ، ۲۲۲ عقب، مُعَقّبٌ : ٤٩٨ (جثث) اجتثَّهُ : ١٥٨٦ (حدث) تأويل الأحاديث : ٢٠ المعقبات: ٣٧٩ \_ ٣٧٥

```
(شیخ) شیخ : ۲۰۲
                                      (خبث) كلمة خبيثة: ٨٣٠
 (صرخ) أصرخه ، مُصْرخ :
                                 شجرة خبيثة : ٨٧٥-٥٨٥
        070 - 071
                                 (ضغث) ضغث، أضْغاثٌ :١١٧،
                                               114
                                    (غوث) غاثه، وأغاثه: ١٢٨
 ( بعد ) الضلال البعيد : ٥٥٤ ،
                                   (مکث) یمکث: ۱۰، ٤٠٩
                700
(جدد) خلق جدید : ۳٤٦، ۵٥٦
                                          (ورث) التراث : ۱۸۰
 (حصله) حصلة أ : ١٢٥ ، ١٢٦
    (حمل) سبح بحمله: ۳۹۰
                                         (حوج) حاجة : ١٦٧
  الحميد: ١١٥، ٢١٥
                                  (خرج) أخرجه من كذا: ٥١١،
   (خلد) خالد: ۳۵۰، ۲۲۰
                                          08. 6011
    (ردد) ارتد بصيراً: ۲۰۸
                                  (درج) درجة ، درجات : ۱۹۰
      لا مرد له : ٣٨٣
                                       (زوج) الزوجان : ٣٢٩
 رد وا أيديهم في أفواههم:
                                   أزواج : ٤٢٣ ، ٤٧٥
        ٠٣٥ - ٢٣٥
                                         (عوج) العبِوَج : ١٥٥
        (رعله) الرعله: ٣٨٨
                                           恭 锋 崇
   (رمد) رماد": ۲٥٥، ٥٥٣
                                    (برح) برح الأرض : ۲۰۸
راوده : ۲۶ ، ۲۰ ، ۵۳ ، ۰۵۰
                                        ( ذبح )      ذبّح : ۲۴ه
                     ( cec)
                                      (سبح) سبحان الله : ۲۹۱
107 . 174 . 174 . 74
        الزُّبك : ٤٠٩
                                  يسبح الرعثد بحمده:
                     (زبد)
         (زهد) زاهد ٌ: ١٦
                                        ٣9. - ٣٨٨
زاده ٔ، يزيد ٔه : ۲۷ه
                                 (روح) ربيح الشيء: ٢٤٨_٢٥٢
                     ( ¿ود )
 ازداد شیئًا : ۱۹۲ ،
                                  اشتدّتبه الريحُ : ٥٥٣
       470 - 409
                                  رَوْح الله : ٢٣٢ -- ٢٣٣
        (سجله) ساجله: ۲۷
                                   ( صلح ) صلح : ٤٢٤ – ٤٢٤
السجود : ٢٦٩ – ٢٧١
                                       الصالح: ٢٧٨
       یسجد: ۳۰۶
                                  الصالحات: ٤٣٣ ، ٥٦٦
         (سود) السيد: ٥٠
                                 ( فتح ) استفتح : ۲۲۰ – ۲۶۰
(شدد) بلغ أشدَّه: ۲۱ – ۲۳
                                 ( فرح ) فرح بآلحياة الدنيا : ٤٣٠
   شداد: ۱۲۷، ۱۲۷
                                         يفرح: ٤٧٣
    شديد المحال: ٣٩٤
```

| (وحد) الواحد: ۱۰۶، ۴۰۸                 | عذاب شدید : ۵۱۶ ،          |
|----------------------------------------|----------------------------|
| (ورد) الوارد : ۱<br>(ورد) العارد : ۱   | ٥٢٨                        |
| (وعد) يعيد: ٤٩٣، ٤٦٩                   | اشتد ّت به الريح : ۵۵۳     |
| وعد الله : ٥٦٠ ــ ٢٦٤                  | (شهد) شهد، شاهد " ۲۰ ــ ۵۹ |
| وعد الحق : ٥٦٠                         | الشهيد: ٥٠٠                |
| الوعيد : ١٤٥                           | عالم الشهادة: ٣٦٦،         |
| الميعاد : ٤٥٦                          | (صدد) صد ، يصد : ۲۵۷،      |
| ( وقل ) أوقد ، يوقد : ٤٠٩              | ٥١٥                        |
| * * *                                  | صد عن السبيل: ٤٦٧          |
| ( أُخذ ) أُخذ عليه موثقاً : ٢٠٨        | صليد : ٧٤٥ ، ٨٤٥           |
| أخذ الكافر : ٤٦٠                       | (عبد) يعبد : ١٠٥ ، ١٠٦ ،   |
| اتخذه ولداً : ١٩ ، ٤٠٥                 | ۲۷۶ ، ۲۷۵                  |
| (عوذ) معاذ الله: ۲۰۳،۲۰۲،۳۱            | عِباد : ۲۸٥                |
|                                        | (عتد) أعتد له الشيءَ : ٦٩  |
| ( أَثْر ) ﴿ آثِرُهُ عَلَى فَلانَ : ٢٤٥ | (عدد) معدودة : ۱۲ ــ ۱۲    |
| (أجر) الأجر: ١٥١، ١٥٢.                 | (عمل) تعميك": ٣٢٧ _ ٣٢٥    |
| YA£                                    | (عند) عنید، عاند، عنود:    |
| ( أخر ) أخّره : ٣٧٥                    | 730 — 730                  |
| الآخرة : ۲۷۸ ، ۲۷۸ ،                   | (عود) عاد في ملتهم : ١٤٠   |
| - 0/4 ( 0/0 ( 24.                      | ( فسد) افسد في الأرض : ١٨٠ |
|                                        | £ 7 \ \ \ \ \ \ -          |
| دار الآخرة : ۲۹۶                       | ( فقد ) يفقّد : ١٧٥        |
| عذاب الآُخرة ٤٦٨                       | (فند) فنده: ۲۵۲ ــ ۲۵۲     |
| (أمر) غالب على أمره: ٢٠                | (قدد) قد الشيء: ٥٠، ٥٥     |
| لله الأمر : ٤٤٦                        | ( کید) الکید : ۲۰ ، ۱۳۷ ،  |
| أمر الله : ٣٧٥ – ٣٨٢،                  | 1 2 1                      |
| <b>"</b> ለን ، "ለ»                      | کاد که: ۱۸۹                |
| أمَّارةٌ : ١٤٢                         | لا يكاد : ٤٩٥              |
| (بشر) البشر: ۸۶، ۵۳۸، ۵۳۸              | (ملد) مد" الأرض: ٣٢٨       |
| یا بُشری : ۱ _ ع                       | (مهله) المهاد: ۱۷۶         |
| البشير : ٢٥٨                           | (ميد) المائدة: ١٨٦         |

```
، ۲۲
(شعر) یشعرُر : ۲۹۰
                                  (بصر) بصير: ٢٤٨، ٢٥٨،
                                          1.4.5
 (شکر) شکره، یشکره: ۱۰۳،
                                        بصيرة : ۲۹۱
                                  (بعر) بعير: ١٦٢، ١٧٧،
        ..
شکور" : ۲۳۰
                                                144
       (صبر) صبير : ٤٢١
                                        (ثمر) ثمرات : ۳۲۸
       صبرآر: ۲۳۰
                                     (جبر) جبّار: ٥٤٣ -
        (صغر) الصاغر: ٨٦
                                     (جهر) جهر بالقول: ٣٦٦
         (ضرر) الضُّرِّ : ٢٣٤
                                     (جور) متجاورات : ۳۳۰
الأَضُّرُ ( جمع ، ضرّ ؟): ٢١
                                    (خرر) خرّ له ساجداً : ٢٦٩
        الضَرَّ : ٥٠٤
                                  (خضر) أخضر ، خُـُضر : ١١٦
        (طير) الطير: ١٠٧
                                    (خمر) الحمر: ١٠٧، ٩٧
  (ظهر) ظاهر من القول: ٤٦٦
                                    ( دبر ) من دُبُر : ٥٠ ، ٥٥
   (عبر) عَبَرَ الرؤيا: ١١٦
                                 ( دور ) عقبی الدار : ۲۲،٤۲۲
        عبرُقٌ : ٣١٢
     (عصر) عَصَر الْحَمر: ٩٦
                                    ( ذرر ) ذُرِّية : ٤٧٦ ، ٤٧٦
  رمصر: ۱۲۹ - ۱۳۲
                                        (ذکر) ذکہر ؓ: ۲۸٤
 (عير) العير: ١٧٣ – ١٧٥ ،
                                  ذكر الله: ٤٣٢، ٣٣٤
        721 4717
                                 ذكتره بكذا: ۱۱۱،۱۰۹
  (غفر) غفور: ۲۶۳، ۲۶۳
   ىغفر : ۲٤٦ ، ۷۳٥
                                   ذكره ، لذكر ه : ۲۳
 استغفر له ذنبـَه : ۲٦١
                                   ىتذكر : ١٨٤ ، ١٢٥
         المغفرة : ٣٥٢
                                    ادّ کر : ۱۱۹
 فاطر السموات: ۲۷۸ ،
                                         (سخر) سختر: ۳۲۹
                    ( فطر )
               ٥٣٧
                                         (سرر) سرًّا: ٤٢١
       (فكر) يتفكر: ٣٣٠
                                أسر القول: ٤ - ٣٦٦،٧ -
     (قدر) قدر الرزق: ٤٣٠
                                    أسر ه في نفسه : ١٩٨
 بقد رها: ٤٠٩ ، ١١٤
                                  (سير) سير الجبال: ٤٤٦ –
  مقدار : ۳۰۹ ، ۳۲۰
   (قرر) قرار : ۸۲ه - ۸۸ه
                                             سيارة: ١
  (قهر) القهار: ۲۰۸، ۲۰۸
                                  (شرر) الأشرّ، جمع شرّ : ٢١
```

```
(كبر) الكبير: ٣٦٦
      (بأس) بيئس : ٤١٧
                                       أكبره : ٧٥
       البَأْشُ : ٣١٢
                               أكبرَتْ ( بمعنى حاضت )
 ابتأس : ۱۷۰ ، ۱۷۱
( بخس ) بـخـشِ ٌ : ۱۰ – ۱۲ _ ۱۷
                                 استكبر : ٥٥٧ ، ٥٥٨
  ( حسس ) تحسيّس منه : ۲۳۲
                                 ( كفر ) كفر : ٣٤٩ ، ٣٥٣ ،
      ( مسس ) مسه الضرّ : ٢٣٤
                                 ( 207 ( 220 ( 24)
       (نفس) النفس: ١٤٢
                                 ٠٠٥ ، ٢٨٥ ، ٢٣٥ ،
   (يأس) يئس، ييأس: ٢٣٢
                                 P70 , 700 , 170
 يئس ييأس (علم) :
٤٥٠ ــ ٥٥٠
                                  الكافر: ١٠١، ٢٧٢،
 استيأس: ۲۰۳، ۲۰۶،
                                        الكفار: ٤٩٩
                                     (مكر) المكر: ٦٨، ٤٩٩
        (يبس) يابس : ١١٦
                                         یمکر : ۲۸۳
(عرش) العرش: ٢٦٧ ــ ٣٢٥، ٢٦٩
                                        (مور) مار أهله: ١٦٢
        ( فحش) الفحشاء: ٩٩
                                          (نذر) منذر : ۳۵۳
                                  (نکر) أنكره، منكر: ١٥٣
        (حرص) حرص: ۲۸٤
                                         844: 108
 (حصص) حصحص الحق: ١٣٨_
                                  (نهر) الأنهار: ۳۲۸، ۶۶۹،
 (حیص) حاص ، یحیص ،
                                  النور: ٤٠٧، ٤٠٦،
                                                       ( ig()
 مــَحيص: ٥٥٨ ــ ٥٦٠
                                     0110,710,710
  (خلص ) خلصوا نجيتًا : ٢٠٤
                                           (یسر) یسیر : ۱۹۲
    المخلص: ٤٩، ٥٠
  استخلصه لنفسه: ١٤٧
                                         (برز) برزله: ٥٥٧
     (قصص) القصص : ٣١٢
                                 (جهز) جهزه بجهازه: ۱۷۱،۱۵٤
  ( نقص ) نقصه ، منقيصه : ٤٩٣ ـ
                                           (خبز) الحبز: ۹۸
                £91
                                   (عزز) العزيز: ٢٠٢، ٢٠٢،
                                   ٠ ١١٥ ، ١١٥ ، ٢٣٤
    (بيض) ابيضت عينه: ٢١٥
  (حرض) حرض ": ۲۲۱ – ۲۲۶
                                                 007
       ( عرض ) أعرض عنه : ٦٠
```

| (جمع) أجمعوا أمرهم: ٢٨٣           | مُعُرضٌ : ٢٨٥                    |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| جميعاً: ١٦٤، ٤٤٦،                 | (غیض) غاض ، یغیض : ۳۰۸           |
| · 0 7 A · £ 9 9 · £ 0 •           | <b>770</b> —                     |
| ٥٥٧                               | ( نقض ) ينقُضُ ُ الميثاق : ٤١٩ ، |
| (رفع) رفعه: ۱۹۰                   | 271                              |
| رفع السموات : ٣٢٢                 | 藥 泰 泰                            |
| رفعه على العرش : ٢٦٧              | ( بسط ) بسط الرزق : ٤٣٠          |
| ( سرع ) سريع الحساب : <b>٤٩</b> ٨ | باسط كفيه إلى الماء:             |
| (سمع) السميع: ٩٠                  | £ • Y _ Y99                      |
| ( سوع ) الساعة : ٢٩٠              | (حوط) أُحيط به : ١٦٣             |
| (صنع) صنع: ٥٦١                    | (سلط) سلطان: ۱۰۶، ۳۷۰،           |
| (صوع) الصواع: ١٧٥–١٧٧،            | ۸۳۵ ، ۶۰                         |
| 141                               | (شيط) الشيطان: ٥٦٠ (شطن)         |
| الصاع: ١٧٥                        | ( صرط ) صراط : ٥١١ ه             |
| الصُّوع : ١٧٥                     | ( فرط ) فرط فی الشیء : ۲۸        |
| ( ضيع ) أضاع الشيء : ١٥٠          | 泰 族 爺                            |
| ( طوع ) طوعاً : ٤٠٣               | (حفظ) حفيظٌ: ١٤٩، ١٥٠            |
| (طمع) طمعاً : ٣٨٧                 | حافظ: ۱۵۸، ۱۲۰،                  |
| ( فرغ ) الفرع : ٩٧٥               | ۲1.                              |
| ( قرع ) قارعة ً : ٥٦ [            | حفظه ، يحفظه ُ : ١٦٢،            |
| ( قطّع ) قطّع يده : ۷۷ ، ۱۳۳      | ٣٦٩                              |
| قطع الأرض: ٤٤٦-٠٥٠                | (غلظ) عذابٌ غليظ: ٥٥٢            |
| قطع ما أمر الله به : ٤٢٨          | 恭 恭 恭                            |
| قيطَعٌ : ٣٣٠                      | (بضع) بضع : ۱۱۵، ۱۱۰             |
| (متع) متاع: ۱۶۱، ۲۰۲،             | بضاعة: ٤ ـ ١٥٦،٧.                |
| · 24 · · 212 · 2 · 9              | VO1 : 171 : 377                  |
| ٤٣١                               | (تبع) التَّبَعُ : ٥٥٧ ، ٥٥٨      |
| ( نفع ) ففع ينفع ، النفع : ١٩،    | اتَّبَعَ : ۲۹۱ ، ۲۹۱ ،           |
| ٤٠٩ ، ٤٠٥                         | ٤٧٥                              |
| * * *                             | ( جرع ) يتجرُّعُهُ : ٥٤٨         |
| ( بلغ ) البلاغ : ٤٩٣              | (جزع) جـَزع : ٥٥٨                |

(سوغ) يُسيغُه : ٨٤٥ ، ٩٤٥ وعد الحق : ٥٦٠ ( صوغ ) الصُّوُّغ : ١٧٥ (خلق) خلقوا الحلقة: ٤٠٧ (نزغ) نزغ بينهما: ٢٧٧ الحلق: ٤٠٧ ، ٥٥٦ خلق جدید : ۳٤٦ (أسف) يا أسفا : ٢١٤، ٢١٧ خالق کل شیء : ۲۰۸ الأسف : ٢١٥ (رزق) يرزق: ۱۰۰، ۲۲۱ (خلف) لا يخلف الميعاد: ٤٥٦) (سبق) استبق: ٥٠ (سرق) سرق، يسرق، السَّم َق: 07. من خلفه: ٣٦٩ Y.9 . 197 - 198 (شقق) أشق ، المشقة : ٤٦٨ (خوف) خاف مقامه: ٥٤٢،٥٤١) ىخاف : ٤٢٠ (صدق) صادق: ۲۱۳ خوفيًا : ۳۹۰ تصديق: ٣١٤ من جيفته: ٣٨٧ تصديق عليه، المتصديق: (شعف) شعفه الحب: ٦٦ - ٦٨ 727 6 721 شَيعَف الحيال: ٧٧ الصدقة: ٢٤٢ (شغف) شغفه الحب: ٦٣ - ٦٨ الصّد يق : ١٢٣ شكاف القلب: ٦٣ (صعق) الصاعقة: ١٩٠ ( غلق ) غلقت الأرواب : ٢٥ ( صرف ) صرف عنه كذا: **٤٩** ، 9. ( ) ( فرق ) يتفرّ ق : ۲۰۶ (ضعف) الضعفاء: ٥٥٧ ، ٥٥٨ متفرقة : ١٦٤ ، ١٦٥ (طرف) أطراف: ٤٩٨ - ٤٩٨ ( لحق) ألحقه بكذا: ٢٧٨ (عجف) عجاف: ۱۲۹، ۱۲۵ (نفق) أنفق: ٤٢١ (عصف) يوم اعاصف: ٥٥٣ \_ ( وثق ) مَـوثـق ّ : ۲۰۸ ، ۲۰۸ الميثاق: ٤١٩ ، ٤٢٨ (وصف) يصف: ١٩٩ (شکك) شك : ٥٣٦ : ٥٣٧ (برق) البرق: ٣٨٦ (شرك) أشركه: ۱۰۳، ٤٧٣) (حقق) الحق: ٣٢٠ ، ٤١٨ 075 : 071 جعلها حقثًا : ۲۷۱ جعلوا له شركاء: ٧٠٧، بالحق : ٥٥٦ 270 دعوة الحق: ٣٩٨،٣٩٧ مشرك : ۲۸۱ ـ ۲۸۹

```
(ملك) ملك لنفسه شيئًا: ٥٠٥
187 : 184
                                     المُلُك : ۲۷۸
(رسل) أرسل، رسول: ۲۳،
                                 المكك : ١١٦ ، ١٣٣
       014:017
     مرُ سَال : ۲۰۰۰
                                             124
                                 مَلَكُ وملائكة : ٨٥ ،
(سبل) سبیل ، سُبُل : ۲۹۱ ،
                                              479
  797 , 773 , 840
                                       ( هلك ) أهلكه : ١٥٥
      سبيل الله : ١٥٥
                                 الحالك : ۲۲٤ ، ۲۲٥
  (سنبل) سنبلة: ١٢٥، ١٢٥
 (سول) سوّلت له نفسه: ۲۱۳
                                 (أجل) أجل مسمى : ٣٢٦،
       (سیل) سال : ۱۹۹
                                   ٠٢٧ ، ٢٧٦ ، ٢٢٧
       السيل: ٤٠٩
                                      (أصل) الأصل: ٥٦٧
( ضلل ) أضل يضل َ: ٤٦٨،٤٣١
                                 أُصُل ، آصال : ٤٠٤،
      7.7.017
فلال : ۲۸ · ۲۵۲ ·
                                       (أكل) الأكثل: ١٢٦
                                الأُ كُلُّ : ۳٤٣ ، ٤٧٢
آتى أُ كُلُه: ٥٨٢،٥٦٧
 خالال بعدد: ١٥٥،
        200; 500
                                 (أول) تأويل الأحادث: ٢٠،
(ظلل) الظل ، الظلال: ٤٠٤.
                                 . 144 . 1.1 . 44
                                     177 , 477
       (عجل) يستعجله: ٣٥٠
                                 ( بول ) ما مال فلان ؟ : ١٣٣
   (عقل) يعقل: ٧٩٥ ، ٣٤٥
                                  ( ثقل ) السحاب الثقال : ٣٨٧
      (عمل) أعمال : ٥٥٣
                                  (جدل) یجادل فی الله : ۳۹۶
      (غلل) الأغلال: ٣٥٠
                                  (جعل) جعله على كذا : ١٤٨
                                   (جمل) صبرٌ جميلٌ : ٢١٣
   (فصل) فصلت العير: ٢٤٨
   فصّل الآيات : ٣٢٧
                                   (جهل) الجاهل: ۲۶۳،۸۹
       تفصيل: ٣١٤
                                (حلل) حل قريباً: ٤٥٩،٤٥٦)
        (فضل) فَضْل : ١٠٣
                                (حمل) حمثل بعير: ١٧٨،١٧٧
 فضّل بعضها على بعض :
                                   حَمَلت المرأة: ٣٥٨
                                   احتمل الشيء: ٩٠٤
                                 (رحل) رَحْل ، رحال : ۱۵۷،
 ( فعل ) يفعل الله ما بشاء : ٦٠٣
```

```
(قبل) من قُبُل : ٥٩
أم الكتاب: ٤٩٠ ــ ٤٩٢
                                      أقبل عليه : ١٧٥
        (جرم) المجرم: ٣١٢
                                    أقبل في كذا: ٢١٢
   (جهنم) جهنم: ۲۱۷، ۲۶۰
                                      (كلل) كُلُّ : ٣٢٦
 (حكم) الحكم : ٢٣ ، ١٠٦ ،
                                  (كيل) الكيل: ١٥٤، ٥٥٥،
                                     157 . 177 . 101
  حُكماً عربياً: ٥٧٥
                                         اکتال : ۱۵۸
 يحكم، الحاكم: ٢٠٩،
                                  (مثل) مشكل : ٤٧٩ – ٤٧٩،
                                         ۲۵۵ ، ۲۸۵
  الحكيم : ۷۷۷ ، ۱۷۰
                                 ضرب مثلاً : ٥٦٧،٥٦٦
 (حلم) حلم، أحثلام: ١١٧،
                                   يضرب الأمثال : ٥٦٧
                                   مَشَكُهُ " مَشُكُلت :
        (درهم) دراهم: ۱۲
(دوم) دائم : ٤٧٢
                                       407 - 40.
                                   (محل) المحال: ٣٩٧_٣٩٤
        (رحم) رحمة : ٣١٥
                                   (ملل) ملة: ۱۰۱، ۲۰۳، ۶۰
       رحمه الله: ١٤٢
                                  (نزل) أنزل الله : ١٠٦، ٣٢٠،
    الراحم : ١٦١ ، ٢٤٧
                                    011 ( 240 ( 244
        الرحمل: ٤٤٥
                                     أنزل الضيف : ١٥٥
    الرحيم : ١٤٢ ، ٢٦٣
                                      خير المنزلين : ١٥٥
  (زعم) زعيم به : ۱۷۸ – ۱۸۰
                                   (وصل) وصل ، يصل ، يدُوصل:
      (سلم) سلام عليكم: ٤٧٤
                                           ٤٢٨ ، ٤٢٠
   (سوم) سامه ، يسومه : ۲۳٥
                                  (وكل) توكل عليه: ٤٤، ١٦٦،
          (طعم) طعام: ١٠٠
                                            ۸۳۵ ، ۲۹۵
          (ظلم) ظلم: ٣٥٢
                                          المتوكلون : ١٦٦
                                            وكيل : ١٦٤
  الظالم : ۱۸۲ ، ۲۰۲ ،
                                            (ويل) ويل : ١٤٥
    7.7 (07) (08)
 ظُلُمات: ٤٠٦، ٤٠٧،
                                         ألم : ٢٥، ١١،
                                                         ( آلم )
     011 017 011
                                   بعَّدَ أَنَّمَةَ: ١١٩ ــ ١٢١،
                                                         ( أمم )
        (عصم) أستعصم: ٨٦
  العليم: '٧، ٩٠، ١٣٧
                       (علم)
                                        أمة "، أمرًم": ٥٤٥
  - 191 ( 10 ( 189
```

```
(أمن) آمن، يؤمن: ١٠١،
                                4710 4718 4 194
 · 477 · 410 · 107
                                                   YVV
 . 20 · ( 277 , 277
                                           عالم : ٣٦٦
          ۲۲۵ ، ۱۹۸۹
                                         العالَمون: ٢٨٤
  أمنه على الشيء: ١٦٠
                               علم الكتاب : ٥٠٧،٥٠٠
         آمن : ۲٦٤
                                            (عوم) عام : ۱۲۸
         أمن : ١٤٧
                                           (قدم) القديم: ٢٥٦
                                       ( قوم ) أقام الصلاة : ٢١١
         مؤمن : ۲۸۰
    ( برهن ) البرهان : ۲۹ – ۶۹
                                  قائم على كل نفس: ٤٦٢
        (بین) بیتن له: ۱٦٥
    مُبِينٌ : ٦٨ ، ٣٧٥
                                   خاف مقامه : ٥٤١ ،
        البينات: ٥٣٠
                                           ٥٤٢
القيم ً : ١٠٦
(جنن) الجنة ، جنات : ٣٣٣ ،
                                            ( کرم) کریم : ۸۰
أکر : ۱۸
        077 ( 279
حنات عَـد ن : ٤٢٣ -
                                  ( كظم) كظيم : ٢١٥ - ٢١٩
( كلم) كلم الموتى : ٤٤٦-٤٠٠
               EYO
   (حسن) حُسْنُ مَآبِ : ١٤٤
                                  (لوم) لامه في كذا: ٨٥، ٢١٥
        أحسن: ٣٢
                                  (نعم) نعمة الله: ٢٣٥، ٢٤٥
     أحسن به : ۲۷٥
                                  نعم عُقْبِي الدار :٤٢٣
        الإحسان: ٩٨
                                   (همم) هَمَّ بكذأ: ٣٥ – ٣٩
المُحْسن: ٢٤، ٢٤،
                                   (وخم ) التخمة : ١٨١ ، ١٨١
· 101 · 1 · · - 91
                                  (يوم) يوم عاصف: ٥٥٣ -
        728 6 7 . 7
       الحسينية : ٣٥٠ ، ٢٢٤
                                   أيام الله : ١٩٥ – ٢٣٥
      الحسني: ٤١٦
(حصن) أحصن الشيء: ١٢٧،
                                  (أذن) الإذن: ٢٧٦، ١١٥،
                                                6 04A
رحين) الحين : ٩٤ ، ٥٧٥ –
                                   راذن الله : ٢٦٥ ، ٧٢٥
                                      أذَّن مؤذَّن : ١٧٣
  (خزن) خزانة ، خزائن : ١٤٨
                                      تأذَّن الله : ٢٦٥
```

```
﴿ خُونَ ﴾ خَانَـهُ ؛ ١٤٠
(أمه) بتعد أمنه : ١٢١ _ ١٢٣
                                        الخوان : ١٨٦
      (شبه) تشابه علمه : ٤٠٧
                                  ( دون ) من دونه : ۱۰۵ ، ۳۹۹ ،
 رد وا أيديهم في أفواههم:
                    ( فوه )
       ٠٣٥ - ٢٣٥
                                          (دين) الله ين: ١٠٦
       ( کره ) کَبَرْهاً : ٤٠٣
                                   دينَ الملك : ١٨٧ – ١٩٠
     (وجه) وجه ربهم: ۲۱۱
                                    (زین) زُین له مکره : ٤٦٦،
                      ( أتى )
أتى ( بمعنى : عاد) : ٢٤٨
                                    (سجن) سجنه ، يسجنه : ٨٦ ،
أتى بكذا: ٦٤٦، ١٤٣،
          277 ( 100
                                    السِّجْنُ : ۸۸ ، ۸۸ ،
       أتى الشيء : ٤٩٣
                                    . 1.4 . 1.8 . 98
T 30: 47 , 474 , 473
                                           740 , 1.9
 آتى أُكُله: ٧٦٥ ، ٨٨٥
                                    (سكن) أسكنه الأرض : ٤١٥
     آتاه ُ موثقاً : ١٦٣
                                    (سمن) سمان: ۱۱۹، ۱۲۵
          (أذى) آذاه: ٣٩٥
                                        (سنن) سنان الرمح: ١٨٦
          آو ىتە : ١٦٩
                      ( أوى )
                                    (شطن) الشيطان: ٥٦٠ (شبط)
    آوي إليه أياه : ٢٦٤
                                   (طمن) اطمأن قليه : ٤٣٣،٤٣٢
        ماًوي : ۲۱۷
                                    (ظنن) ظن : ۱۰۹، ۱۱۰،
  الآية ، الآمات : ٩١ ،
                       ( أبي )
                                           W.9 - 797
  . TYV . TY . . TAO
                                    (عدن) جنات عدّن: ٤٢٣ _
   . 241 , 404 , 450
                                                    240
 074, 014,014, 242
                                           (علن) علانية: ٤٢١
        (بدا) بدالهُ : ٩١
                                             (لسن) لسان: ١٦٥
    البكو : ٢٧٥ ، ٢٧٦
                                             (لعن) اللعنة: ٤٢٨
    يبغي : ١٦١
بغاه ً ، يبغيه : ١٥٥
                       ( بغی )
                                      (مكن) مكنَّن له: ۲۰ ، ۱۵۱
                                      مكن : ١٤٧ 🗴
    التغاء: ٤٠٩ ، ٢١١ =
                                     (منن) من الله عليه : ٧٤٤،
        (بلا) بلاءً : ٢٥٥
       تلا، يتلو: ٥٤٥
                      (تلا)
                                     ۹۱۸
﴿ يقن ﴾ أيقن ، يـُوقين : ٣٢٧ ِ
       المثوى : ۱۸ ، ۳۲
                        ( ثوي )
       ثوى بالمكان: ١٨
```

```
السَّقانة: ١٨٦، ١٨٨
                                           ( جزی ) یجزی : ۲۳
    الجزاء: ۱۸۳٬۱۸۲٬۰۷۲ (سما) اسم، أسماء: ۱۰۵
    سمّى: ١٠٥ ، ٢٥٥
                                       (جفا) الجُفَاء: ١٥٤
أجل مسمى: ٣٢٦، ٣٢٦،
                                  (حشا) حاش لله: ٨١ – ٨٣
                                       حــَشِّي لله : ۸۲
 (سوی) سَـواء ما سواء عليه:
                                 (حيى) الحياة الدنيا : ٢٦٨،٤٣٠،
        ۲۲۳ ، ۸۵۰
                                  7.7 - 010 , 010
 (سوى) استوى على العرش: ٣٢٥،
                                 استحبی نساءهم : ۲۶،
              ٤٠٦
      (شری) شری: ۸ – ۱۰
                                      (خشی ) خشی ربه : ۲۰
 اشتری : ۸ -- ۱۷ ، ۱۷
                                  (خني ) مستخنّف بالليل: ٣٦٦_
      شرًى : ٨٤
                                   ማለዩ ‹ ማለም ‹ ምገለ
  (شکا) تشکا یشکو: ۲۲۰
                                 (خلا) خلا، يخْلُو : ٣٥٠،
  (صبا) يصبو إليه: ٨٨ ، ٩٩
                                                220
 (صنو) صِنْو، صِنْوانٌ : ٣٣٥
                                 (دعا) دعا، يدعو، ٤٧٣،
                                                044
                                         دعاء: ٣٠٤
     (علا) عالية الرمح: ١٨٦
       المتعالى : ٣٦٦
                                    دعوة الحق : ٣٩٧
 (عمى) الأعمى: ٤٠٧، ٤٠٠،
                                       ( دلو ) أدلى دلوه : ١
                                  دلا ، يدلو ، دلواً : ١
              ٤١٨
         (غدا) الغدوّ: ٤٠٤
                                  الحياة الدنيا : ٢٧٨ ،
                                                     ( دنا )
  (غشى) غاشية : ۲۹۰ ، ۲۹۱
                                 (010 ( 27) ( 24.
أغشى الليل النهار : ٣٢٩
                                     7.7 - 019
أغنى عنه : ١٦٧ ،١٦٧
                   .
غى )
                                  (رأى) رأى، من الرؤيا: ١١٦
         غی : ۲۸۰
                                  الرؤيا: ١١٦، ٢٧١
      ( فتى ) الفتى : ۲۲ ، ۹۶
                                  ألم تر : ٥٥٦، ٢٦٥
   فتی ، وفتیان : ۱۵٦
                                 (ربي) زبداً رابياً: ٤٠٤، ١١٤
        أفتاهُ : ١١٦
                                 (رسا) الراسية ، الرواسي : ٣٢٨
       استفتى : ۱۰۷
                                 (زجي) بضاعة مزجاة : ٢٣٤ –
      (فدی) افتدی به: ٤١٦
                               (سَقَى ) يُسقَى بالماء : ٣٤١
        (فری) افتراه : ۳۱۴
```

|                                  | m 9                            |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>*</b> 0A                      | (قری) قریة، قُـرَّی : ۲۱۲،     |
| ( هوى ) أهواء : ٥٧٤              | 794                            |
| (وحي) أوحَى إليه : ٢٨٣، ٢٩٣،     | ( قضي ) فضَي الأمرَ : ١٦٧، ١٠٧ |
| 011 ( 110                        | قُضِي الأمرُ : ٥٦٠             |
| (ودی) واد ِ، أودية : ٤٠٩         | (كنى) كنى به : ٥٠٠             |
| (وری) ورآء: ۶۱۰، ۷۶۰،            | (لدی) لدی : ۱ه                 |
| 004                              | (لني) ألني : ١٥                |
| التوراة : ۱۸۰                    | (لتى ) لقاء الله : ٣٢٧         |
| (وعي) وعاء، أوعية : ١٨٤          | (محا) محا، يمحو:٤٧٧_٤٨٩،       |
| ( وفى ) ﴿ أُوْفَى الكيلَ : ١٥٤ ، | 7.93                           |
| 74.                              | (ملا) أملي له : ٤٦٠ ، ٢٦١      |
| أوفي بعهده : ١٩٤                 | (نجا) ناج : ۱۰۹                |
| توفيًّاه: ۲۷۸ ، ٤٩٣              | نجنَّاهُ : ۲۹۳ ، ۳۱۰           |
| (وقى) اتنى : ۲۵۲، ۲۶۲،           | ٣١٢                            |
| £VY                              | أنجاه : ۲۳٥                    |
| واق : ٤٦٨ ، ٤٧٥                  | النجوي : ۲۰۵ ، ۲۰۵             |
| المتقَون : ٤٦٩                   | النجيّ : ٢٠٤                   |
| (ولي) ولي ، أولياء : ٢٧٨ ،       | (نسا) نیسُوة : ۲۲ ، ۱۳۳        |
| ٤٧٥ ، ٤٠٥                        | أَنْسَاهُ : ١١١                |
| تولي عنه : ۲۱۶                   | ( هدی ) هدی ، یهدی : ۱۳۱ ،     |
| (یدی) بین پدیه : ۳۱۹ ، ۳۹۹       | 710 , P70 , A00                |
| رد وا أيديهم في أفواههم:         | هندگی: ۳۱٤، ۵۰۵                |
| 041 - 04.                        | هاد : ۳٦٨ ، ٣٥٣ ـ              |

## أعلام المترجمين في التعليق (الأرقام في هذا الفهرس على أرقام الآثار ، لا الصفحات)

أحمد بن ثابت بن عتاب الرازى (فرخويه) (شيخ الطبرى) : ۱۹۲۲۸

أحمد بن الحسن الترمذى (شيخ الطبرى): ٢٠١٢٧، ١٩٨٧٦ أحمد بن سهيل الواسطى (شيخ الطبرى): ١٨٩٧٢

أحمد بن عمرو البصري (شيخ الطبري): ١٩٦٠٠

أحمد بن يحيى الصوفي (شيخ الطبرى): ٢٠١٦١

أحمد بن يوسف التغلبي الأحول (شيخ الطبرى): ٢٠٤١٠ أبو الأحوص (عماربن رزيقالضبي) الأحوص بن جواب الضبي (أبو الجواب): ١٨٩٦٧

أربد بن ربيعة (أربد بن قيس بن جزء ، أخو لبيد لأمه): ٢٠٢٥٠ أربد بن قيس بن جزء (أخو لبيد لأمه) (أربد بن ربيعة) :

أرطاة بن المنذر الألهاني : ٢٠٣٤٤ أبو إسحق السبيعي : ٢٠٥٧٩ أبو إسحق الطالقاني (إبراهيم بن إسحق بن عيسي ) أبوإسحق الكوفي (عبد الله بن ميسرة آدم بن أبي إياس العسقلاني : ۲۰۷۲۹ ، ۲۰۵۰۳ أبان بن يزيد العطار : ۲۰۲۲۳.

إبراهيم بن إسحق بن عيسى الطالقانى البنانى ( إبراهيم بن عيسى ) ( أبو إسحق الطالقانى ) : ٢٠٦٣١ .

إبراهيم بن بشير الأنصارى : ١٩٢٧٣ إبراهيم بن أبى بكر بن عبد الله الأخنسي : ٢٠١١٢

إبراهيم بن أبى حرة الجزرى: ٢٠٠٠٨ إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيرى : ٢٠٢١١

إبراهيم بن عيسى الطالقانى (إبراهيم ابن إسحق بن عيسى ) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء ابن خارجة الفزارى : ٢٠٣٤٥ إبراهيم بن المختار التميمى : ١٩٤٥٤ إبراهيم بن يزيد الحوزى القرشى :

إبراهيم بن يزيد النخمى: ٢٠٤٨٥ أبو أحمد (محمد بن عبد الله بن الزبير، الزبيرى، الأسدى) أحمد بن إسحق بن عيسى الأهوازى (شيخ الطبرى): ٢٠٤٧١

الحارثی) (أبو لیلی) ، (أبو عبد الحلیل) : ۲۰۰۷۸ ، ۲۰۱۱۷

اسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد (شيخ الطبرى): ٢٠٥٦٨ إسحاق بن زياد القطان (أبو يعقوب البصرى) (شيخ الطبرى) :

إسحاق بن زيادة القطان (إسحق ابن زياد القطان) (شيخ الطبرى) اسحق بن سليان العبدى الرازى :

إسحق بن يوسف (الواسطى) : ٢٠٤٦٠

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق السبيعي : ٢٠٥٩٧

أبو إسماعيّل ( ؟؟) : ١٩٧٥٣

إسماعيل بن زكريا الحلقانى الأسدى (شقوصًا) : ٢٠٧٠١

إسماعيل بن سيف العجلي (شيخ

الطبری): ۱۹۲۰۸، ۱۹۲۰۸ إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل

الصنعاني : ۲۰۳۹۰

إسماعيل بن عياش الحمصي :

الأسود بن يزيد النخعي : ٢٠٢٦٣ الأشجعي (عبيد الله بن عبيدالرحمن الأشجعي)

أبو الأشرس (حسان بن المنذر) (المنذر بن عمار) أشعث أبو عبد الله الحملي (أشعث

ابن عبد الله بن جابر) أشعث بن جابر الحداني (أشعث بن عبد الله بن جابر) أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني الحملي الأعمى (أشعث بن جابر):

ابن الأصبهاني (عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني)

أوس بن عبدالله الربعي (أبو الجوزاء): ۲۰۳۳۱

إياس (أبو وحشية اليشكرى) : ٢٠٥٤٥

إياس بن معاوية بن قرة المزنى ( أبو واثلة ) : ٢٠٠٥٩

أبوب بن جابر بن سيار اليمامى : ساماما

أيوب بن صفوان (أيوب بن أبي صفوان): ٢٠٠١٦

أيوب بن أبي صفوان (أيوب بن صفوان) : ٢٠٠١٦

أيوب بن عائذ المدلحيّ الطائي : ١٩١٤٥

أبو أيوب الحطاب (سليان بن عبيد الله الأنصاري)

أبو أيوب الدمشقي (سليمان بن عبد الرحمن التميمي)

أبو أيوب الهوزنى ( ؟؟) : ١٩٨٠١

بحر بن عیسی ( ؟؟) : ۲۰٤٦۱ ابن بشار ( محمد بن بشار) بشر بن عبيس بن مرحوم العطار : جامع بنشداد المحاربي ( أبوصخرة ) : ۱۸۹۷۲

بشر بن عمر بن الحكم الزهراني : جحش بن زياد الضبي : ٢٠٠١٨ ابن جريج : ٢٠٧٥٢

أبو بكر الهذلى : ١٩١٠٠ أبو جعفر الفراء (القراد) (كيسان) بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن

عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلي: أبو جعفر القصاب ( جسر بن فرقد ) أبو جعفر النفيلي ( عبد الله بن محمد ٢٠٤٦١

أبو بكر بن عبد الله (؟؟) (أبو جعفر بن إياس، أبى وحشية اليشكرى: بكر بن عبد الله بن أبى الجهم

العدوى : ۲۰۲۳ : جعفر بن سليمان الضبعي : ۲۰۳۳۱

بندار (محمد بن بشار العبدى) جعفر بن محمد البرورى (جعفر بن بياع الهروى ( معاذ بن مسلم) معاذ بن مسلم) الطبرى ) : ۲۰۳۶۳ الطبرى ) : ۲۰۳۶۳

تميم بن حذلم الضبى : ۲۰۰۱۸ جعفر بن محمد الكوفى المروزى (جعفر أبو توبة (الربيع بن نافع) المن محمد البرورى ) (شيخ الطبرى) : ۲۰۳٦۳

ثابت البناني (ثابت بن أسلم) جعفر بن أبي وحشية (جعفر بن ثابت بن أسلم البناني : ١٩٢٢٨ إياس) : ٢٠٥٤٥ ثابت بن هرمز ، الحداد (أبو أبو الجلد(جيلان بن فروة الأسدى)

المقدام): ۲۰۰۲۰ الجهبذ (هلال بن أبي حميد الوزان):

جابر بن نوح الحمانى : ۲۰۷۵۹ أبو جهضم (موسى بن سالم)

أبو الجواب ( الأحوص بن جواب الضبى ) أبو الجوزاء ( أوس بن عبدالله الربعى ) جيلان بن فروة الأسدى( أبو الجلد): ٢٠٢٥١

الحارث بن أبى أسامة ( الحارث بن محمد بن أبى أسامة )

الحارث بن محمد بن أبى أسامة التميمى ( الحارث بن أبى أسامة ) : ۲۰۵۸۳

حبان بن شعبة ( ؟؟) : ٢٠٧٤٠ حبيب بن أبى الأشرس (حبيب بن حسان)

حبیب بن حسان (حبیب بن أبی الأشرس) (حبیب بن أبی هلال):

حبیب بن أبی هلال (حبیب بن حسان)

حجاج ( ۲؟) ( حجاج بن أرطاة ): ۲۰۱۱۲

أبو الحجاج ، رجل من مشيخة الجند (أبو الحجاج يوسف الألهاني) (أبو الضحاك الحمصي) :

أبو الحجاج ، يوسف الألهاني ( أبو الحجاج ، رجل من مشيخة الحند ) ( أبو الضحاك الحمصي ، يوسف الألهاني ) : ٢٠٣٤٤

حجاج بن أرطاة (حجاج ۲۰۲۲) : ۲۰۲۱۲

حجاج بن محمد المصيصى الأعور ، (أبو محمد): ٢٠٤١١ الحجاج بن المنهال الأنماطى: دريان المنهال الأنماطى: حسان أبو الأشرس (حسان بن المندر) حسان بن أبى الأشرس (حسان بن المنذر)

حسان، بن المبندر بن عمار الكاهلي (حسان أبو الأشرس) (حسان ابن أبى الأشرس) : ٢٠٣٨٨ . ٢٠٣٩٢

أبو الحسن البغدادى (على بن الجعد ابن عبيد الجوهرى) أبو الحسن العطار (العلاءبن عبدالجبار) الحسن بن الحسين الأنصارى، العرنى:

الحسن بن شبیب بن راشد (شیخ الطبری): ۲۰۳۹۶ الطبری) : ۲۰۳۹۶ الحسن بن عرفة البغدادی (شیخ الطبری): ۲۰۳۲۷

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی (شیخ الطبری) : ۲۰۰۱۰ . ۲۰۵۹ ، ۲۰۵۱۵ ، ۲۰۷۷

الحسن بن مسلم بن يناق المكى : ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٥٣ الحسين بن الحريث المروزى (أبو عمار) (شيخ الطبرى) :

الحسین بن سلمة بن إسماعیل بن یز ید ابن أبی كبشة الأزدی ، الطحان

الراعي ) أبو الحويرث ( عبدالرحمن بن معاوية ابن الحويرث ) حيان ، أبو سعيد التيمي : ٢٠٧٤٠ حیان بن شعبه : ۲۰۷٤۰ حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي الحمصى: ٢٠٦٣٣ أبو خالد القرشي ( عمرو بن خالد القرشي ) خصاف (خصاف بن عبدالرحمن) خصاف بن عبد الرحمن الجزرى: خيثمة بن عبد الرحمن بن أبى سبرة الجعني : ۲۰۷۷۲ أبو داود الطيالسي ( سلمان بن داود ابن الجارود): ۲۰۵۳۲ داود بن أبي هند : ٢٠٧٦٢ دخین الحجری (دخین بن عامر الحجري) المصري (أبو ليلي) دخين بن عامر الحجرى المصرى ( أبو ليلي) : ٢٠٦٤٥ دراج بن سمعان (أبو السمح): الديك ( هرون بن سفيان بن بشير ) ديلم بن غزوان : ۲۰۲۷۰ ذكوان السمان (سهيل بن أبي صالح)

راشد ، أبو سلمة الصائغ الفزارى

الحسين بن على بن يزيد الصدائي (شيخ الطبرى): ٢٠٥٣٦ الحسين بن واقد المروزي : ١٩٦٣٤ أبو حصين (عبد الله بن أحمد بن يونس) حصین بن جندب الجنبی (أبو ظبیان): ۲۰۶۹۰ حصين بن عبد الرحمن السلمي: الحكم المكى ( الحكم بن أبى حالد . مولی بنی فزارة ) ( الحکم بن ظهیر الفزاري): ۲۰۶۳۹ ، ۲۰۹۵۲ أبو الحكم ( عمران بن الحارث السلمى) الحكم بن أبان العدنى : ٢٠٢٦٢ الحكم بن أبى خالد ،مولى بنى فزارة ( الحكم المكي ) ( الحكم بن ظهير الفزاري ): ۲۰۶۳۹ ، ۲۰۹۵۲ الحكم بن ظهير الفزارى (الحكم المكى) ( الحكم بن أبى خالد) :' ---الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي: أبو حكيمة (عصمة) (الغزال): Y . EA . . Y . EVA حماد بن سلمة بن دينار : ١٩٢٢٨ 754.7 . 183.7 . 083.7 الحماني ( يحيي بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني)

أبو حمزة (ميمون الأعور التمار،

(شيخ الطبرى): ٢٠٧٦٢

زیادة بن محمد الأنصاری: ۲۰۵۰۲ زید بن أبی أنیسة الجزری: ۲۰۱۲۷ زید بن سلام بن أبی سلام: ۲۰۳۹۳

أبو السائب ( سلم بن جنادة بنخالد) سعد بن عبيدة : ٢٠٧٦٨ – ٢٠٧٦١ سعدويه ( سعيد بن سليمان الضبي ) أبوسعيد ( عبيد الله بن بسر ) سعيد بن بشر : ١٩٣٢٣

سعید بن الحکم (سعید بن أبی مریم) ( ابن أبی مریم) : ۲۰۵۰۲ سعید بن سلیمان الضبی (سعدویه): ۲۰۶۷۱

سعید بن أبی عروبة : ۲۰۰۱٦ سعید بن أبی مریم (سعید بن الحکم) ( ابن أبی مریم) : ۲۰۵۰۲

سعید بن مسجوح ( بن مشجوج ، ابن مسجوع ) : ۲۰۳۷۲ ،

سعید بن مشجوج (سعید بن مسجوح ، ابن مسجوع ) : ۲۰۳۷۲ ، ۲۰۳۷۲

سعید بن مسروق الثوری : ۲۰۷۷۲ سعید بن یحیی بن مهدی ( أبو سفیان الحمیری) : ۱۹۸۷۲

سفیان الثوری : ۲۰۷۱۷،۲۰۵۲۷،

أبو سفيان (هرون بن سفيان بن بشير) أ نازال مردي . . . .

أبو سفيان الحميرى (سعيد بن يحيى ابن مهدى) (أبو سلمة الصائغ) : ١٩٢٧٣ الربيع بن نافع (أبو توْبة): ٢٠٣٩٣ ربيعة الجرشي (ربيعة بن عمرو) (ربيعة بن الغاز) : ١٩٢٣٠ \_ ١٩٢٣٢

أبو ربيعة (فهد): ٢٠٧٨٠ ربيعة بن عمرو (ربيعة الحرشي) ربيعة بن الغاز (ربيعة الحرشي) ربيعة بن كلثوم بن جبر البصري:

رِشِدین بن سعد المصریّ : ۲۰۶۵

زاذان (أبو عبد الله ، أو أبو عمر الكندى البزار ) : ۲۰۷۲۳ أبو زبيد الكوفي (عبير بن القاسم الزبيدى)

الزبير بن الخريت : ۲۰۶۲۰ ،

أبو زكريا الكلبي ( يحيي برغ مصعب الكلبي )

ابن أبی زکریا (عبد الله بن أبی زکریا الحزاعی الشامی) ر

زکریا بن أبان المصری (انکریا بن یحیی بن أبان) (شیخ الطبری):

زکریا بن یحیی بن أبان المصری (زکریا بن أبان) الزمین (محمد بن المثنی العنزی)

(شیخ الطبری) از

زهير بن معاوية الجعنى : ٢٠٠٩٨ زيادة (أبو جعفر الفراء) عبار سنبر (هشام بن أبی عبدالله) (أبو بکر الربعی) استمل بن موسی الرازی: ۲۰۰۰۳ سهیل بن أبی صالح، (ذكوان السمان): ۲۰۳٤٥

سیار، مولی خالد بن یزید بن معاویة (سیار بن عبدالله) : ۲۰۰۱۲ سیار بن|عبدالله (سیار، مولی خالد ابن یزید) : ۲۰۰۱۲ سیف بن عمر الضیی : ۲۰۲۲۹

سیف بن عمر الصبی : ۲۰۲۹ سیف بن محمد الثوری ( ابن أخت سفیان الثوری ) : ۲۰۱۲۲ ،

Y . 1 . 1 . 1

شرقی البصری : ۲۰۲۲۸ ، ۲۰۲۲۳ أبو شريح (عبد الرحمن بن شريح ابن عَبد الله المعافري) شريك بن عبد الله النخعي: ٢٠٦٨٢ شعبة بن الحجاج : ٢٠٢٤٣ شعیب (شعیب بن الحبحاب) شعيب بن الحبحاب الأزدى: شعیب بن صفوان بن الربیع بن الركين( أبو يحيى الثقفي): ٢٠٥٣٦ شقوصا (إسماعيل بن زكريا الخلقاني) شقيق بن سلمة الأسدى الكوفى (أبو وائل): ٢٠٤٧٧، ٢٠٤٧٦ شهر بن حوشب : ۲۰۳۸٤ شيبة الضبي (شيبة بن نعامة) أبو شيبة (عبد الرحمن بن إسحق

ابن سعد الواسطي )

سفیان بن عیینة : ۲۰۲۳ أبو سلام (ممطور ، الأسود الحبشی ) سلم بن جنادة بن خالد السوائی (أبو السائب) (شیخ الطبری): ۲۰۷۵۸

سلم بن قتيبة الشعيرى (أبو قتيبة) : ٢٠٢٤٣

سلمان (أبو جعفر الفراء) أبو سلمة الصائغ (راشد أبوسلمة): 1977

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى : ۲۰۷٦۹ سلمان (سلمان بن داود بن الجارود)

سلیمان ( سلیمان بن داود بن ابحار ود ) : سلیمان بن أرقم ( أبو معاذ البصری ) : ۲۰۵۸

سلیمان بن بلال التیمی : ۱۹۳۹۸ سلیمان بن داود القومسی (شیخ الطبری) : ۲۰۳۹۳ سلمان بن داود بن الجارود ، (أبو

یا ... داود الطیالسی ) : ۱۹۳۲۷ سلیمان بن طرخان التیمی ( أبو المعتمر ) :

۲۰۹۷ ، ۲۰۶۷۹ سلیمان بن عبد الرحمن التمیمی ( أبو أیوب الدمشقی ) : ۱۹۸۷۵ سلیمان بن عبید الله الأنصاری الرقی

( أبو أيوب الحطاب ): ٢٠١٢٧ سليمان بن عمرو العتوارى المصرى ( أبو الهيم ) : ٢٠٣٩٥ أبو السمح ( دراج بن سمعان )

ابو سنان الشيبانى الأكبر (ضرار بن أبو سنان الشيبانى الأكبر (ضرار بن

شيبة بن نعامة الضبى ( أبو نعامة ) : ١٩٤٥٧ ، ١٩٤٥٤

صالح المرى (صالح بن بشير بن وداع المرى)
أبو صالح (محمد بن ليث)
صالح بن بشير بن وداع المرى
(صالح المرى): ١٩٩٤٨
صحار بن صخر الأسدى: ٢٠٢٦٦
أبو صخرة (جامع بنشداد المحاربي)
صفوان بن عمرو بن هرم السكسكى

أبو الضحاك الحمصى (يوسف الألهاني): ٢٠٣٤٤ الضحاك بن مزاحم: ٢٠١٨٥، صرار بن مرة الشيباني (أبو سنان):

طلحة بن مصرف اليامى : ۲۰۶۳۳ طلق بن غنام بن طلق النخعى : ۲۰۲۸۲ ، ۲۰۰۰

أبوظبيان (حصين بن جندب الحنبي) \* \* \*

أبو عامر العقدى (عبد الملك بن عمرو القيسى ) عامر بن زيد البكالى : ٢٠٣٩٣

عامر بن رید البدانی ، ۲۰۲۹۲ عباد القرشی ( عباد بن موسی القرشی البصری )

أبو عباد البصرى ( يحيى بن عباد الضبعي )

عباد بن راشد التميمى : ۲۰۷٦۲ عباد بن العوام الواسطى : ۲۰۵۸ عباد بن موسى القرشى البصرى (عباد

القرشی ) : ۱۹۹۹۹ عبر (عبر بن القاسم الزبیدی ) عبر بن القاسم الزبیدی (عبر ) : ۲۰۵۷، ۱۹۹۹۰

عبد الجبار بن يحيى الرملي (شيخ الطبرى ): ٢٠١٢١ ، ٢٠٠٨٢ أبو عبد الله بن ميسرة الكوفى) (أبو إسحق الكوفى) (أبو ليلي)

عبد الحميد بن جعفر : ٢٠٢١١ عبد الرحمن بن إسحق بن سعد الواسطى (أبو شيبة) : ١٩٨٧٠ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني الإفريقي : ٢٠٦٤٥

عبد الرحمن بن سلیمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبی عامر غسیل الملائکة الأنصاری (ابن الغسیل): ۲۰۷۳۱ عبد الرحمن بن شریح بن عبد الله المعافری (أبو شریح): ۱۹۸۰۱ عبد الرحمن بن صحار بن صخر الأسدی : ۲۰۲٦۲

عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني (ابن الأصبهاني): ۲۰۷۱۷ عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود (المسعودي):

عبد الله بن بشر (عبيدالله بن بسر) عبد الله بن رجاء بن عمرو الغداني البصرى : ۲۰۵۹۷ عبد الله بن الزبير بن عيسي الحميدي 🤄 عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي الشامي (ابن أبي زكريا): ٢٠٢٦٥ عبد الله بن سلام : ٢٠٥٣٥ ابن أخى عبد الله بن سلام : ٢٠٥٣٥ عبد الله بن عبد الوهاب الحجي : عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة . ( ابن أبي مليكة ) : ٢٠٠٢٩ عبد الله بن عكيم الجهني (أبو معبد): عبد الله بن المبارك: ٢٠٦٣٢ . ٢٠٦٣١ عبد الله بن محمد الرازى (شيخ الطبرى): ١٩٢٢٨ عبد الله بن محمد بن سعید بن أبی مریم : ۲۰۵۹ - ۲۰۵۹ عبد الله بن محمد بن على بن نفيل ، ( أبو جعفر ) ( النفيلي ) : ۲۰۰۹۸ عبد الله بن مخارق (عبد الله بن مخارق ابن سليم السلمي الشيباني): ٢٠٧٧١ عبد الله بن مخارق بن سلم السلمي ؟ الشيباني (نابغة بيي شيبان) : Y . VV 1 عبد الله بن ميسرة الكوفي (أبو إسحق

الكوفي) (أبو عبد الجليل) ﴿أَبُو

عبد الله بن هاشم ( ؟؟) : ٢٠٢٦٩

لیلی): ۲۰۰۷۸

عبد الله بن أحمد بن يونس ( عبدالله ابن أحمد بن عبد الله بن يونس عبد الله بن إسحق الناقد الواسطى (شيخ الطبرى): ٢٠٧٦٠ عبد الله بن بسر (عبيدالله بن بسر)

1.VV1 - 1.51V عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري الزرقيّ (أبو الحويرث): عبد الرحمن بن مل (أبو عمّان النهدى): ۲۰٤۷۸ عبد الرحمن بن يزيد النخعى : عبد الصمد بن على بن عبدالله بن العباس الهاشمي : ١٩٢٠٨ عبد الصمد بن معقل بن منبه الصنعاني : ۲۰۳۹۰ عبد العزيز بن أبان الأموى : ٢٠٥٨٣ عبد العزيز بن سليمان الهذلي (أبو مودود المديني ) : ١٩٥٧٤ عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون : ۲۰۶۹۸ عبد العزيز بن مسلم القسملي : أبو عبد الله ( مسلم بن يسار البصرى الفقيه) عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي (عبد الله بن أحمد بن يونس) (أبو حصين) (شيخ الطبرى): ١٩٩٩٥

الير بوعي )

۲۰۱۷۲ عثمان بن عمر بن فارس العبدى :
أبوعثمة (محمد بن خالد بن عثمة)
عصمة (أبوحكيمة) (الغزال) :
عضمة (عفان بن مسلم الصفار)
عفان (عفان بن مسلم الصفار)
عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار :
عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار :
العلاء بن عبد الجبار (أبو الحسن العطار) : ١٩٩٩٩ على بن جرير (؟؟) : ٢٠٢١١ ،

على بن جرير البارودى: ٢٠٢١٠ على بن الجعد بن عبيد الجوهرى ( أبو الحسنالبغدادى): ٢٠٥٩٠ على بن أبى سارة الشيباني ( على بن محمد بن أبى سارة : ٢٠٢٧٠ على بن سعيد بن مسروق الكندى ( شيخ الطبرى): ٢٠٥٣٥ على بن عابس الأسدى: ٢٠٥٣٥ على بن عاصم بن صهيب الواسطى:

على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدى (ابن المديبي ): ٢٠٢٣٤ على بن أبي على بن أبي سارة (على بن أبي سارة الشيباني ): ٢٠٢٠٠ أبو عمار المروزي (الحسين بن الحريث) (شيخ الطبري)

عبد الله بن هاشم الكوفى : ٢٠٢٦٩ عبد الله بن أبى الهذيل العنزى (ابن أبى الهذيل) : ١٩٨٠٢ عبد الملك بن حبيب الأزدى (أبو عمران الجونى) : ٢٠٢٦٦ عبد الملك بن الصباح المسمعى :

عبد الملك بن عمرو القيسى (أبو عامر العقدى) : ٢٠٧٦٢

عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثةالقرشي (اللخمي ): ٢٠٥٣٥ عبد الوارث بن سعد بن ذكوان : ٢٠٤١٤

عبد الوهاب بن عطاء الحفاف : ١٩٩٩٩

عبيد المكتب (عبيد بن مهران الكوفى) أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) عبيد بن مهران الكوفى (عبيد المكتب): ٢٠٥٦٨

عبيد الله بن بسر اليحصبي الحمصي (عبد الله بن بسر) (أبو سعيد): ٢٠٦٣١ عبيد الرحمن الأشجعي: ٢٠٥٣٨

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الحطاب : ٢٠٧٠٠ عبيد الله بن عمر و الرقى : ٢٠١٢٧ عتبة بن عبد السلمى ( أبو الوليد) :

أبوعثمان النهدى (عبد الرحمن بن مل) عثمان بن الأسود بن موسى المكى :

عمرو بن دینار المکی: ۲۰۲۳۶ عمرو بن مالك النكرى: ٢٠٣٣١ عمر و بن محمد العنقزى: ١٩٠٤٣ عمرو بن الهيئم بن قطن الزبيدى البغدادي (أُبُو قطن ): ٢٠٠٩١، 7. VV 1 . Y. O.A. . Y. EY. أبو عوانة (الوضاح بن عبد الله النشكري) عون ( ؟؟) (عون بن سلام القرشي ): عون بن سلام القرشي المكي : ٢٠٣٢٧ عیسی بن جعفر ( ؟؟) ( محملہ بن جعفر) عيسى بن المختار بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلي : ۲۰٤٦١ الغزال (عصمة) (أبو حكيمة): Y . E A . . Y . E V A أبو غسان ( مالك بن الحليل اليحمدي الأزدى) ابن الغسيل ( عبد الرحمن بن سليمان ابن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ، غسيل الملائكة )-

عمار بن رزیق الضبی ( أبو الأحوص):
۱۸۹۲۷
عمار بن محمد الثوری ( ابن أخت
سفیان الثوری): ۲۰۱۲۲
عمر بن أبی لیلی: ۲۳۹۳،۲۰۲۹
عمر بن فافع الثقنی : ۲۰۲۲۹
عمران السلمی (عمران بن الحارث

السلميّ) عمران ، أبو الهذيل الصنعاني (عمران ابن عبد الرحمن بن مرثد) أبو عمران الجوني (عبد الملك بن حبيب الأزدى) عمران بن الحارث السلمي (أبو

الحكم) (عمران السلمى) : الحكم) (عمران السلمى) : عمران بن عبد الرحمن بن مرثد (عمران ، أبو الهذيل الصنعاني)

۱۹۳۲۰ عمران بن موسى بن حيان القزاز (شيخ الطبرى): ۲۰۶۱۶

عمرو (؟؟) (عمرو بن حماد بن طلحة القَـناد): ١٩٦٥٦ عمرو بن ثابت بن هرمز البكرى:

عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى المصرى : ٢٠٣٩٥ عمرو بن حماد بن طلحة القـَناد :

عمرو بن خالد القرشى ( أبو خالد القرشى ) : ۲۰۷۷۲ ب السبخى (فرقد كنانة العدوى(كنانة بن نعيم العدوى): 
7 • ٢٠٣٧ كنانة بن نعيم العدوى: ٢٠٢١٠ العدادى (شيخ كيسان (أبو جعفر الفراء)

ليث بن أبي سليم القرشى: ٢٠٤١٤ أبوليلي ( دُخين بن عامر الحجرى ) أبوليلي ( عبد الله بن ميسرة الكوفي ) ( أبو إسحق الكوفي ) ( أبو عبد الحليل )

ابن أبی لیلی ( محمد بن عبد الرحمن ابن أبی لیلی)

الماجشون( عبد العزيز عبد الله بن أبي سلمة)

مالك بن الحليل اليحمدى الأزدى (أبو غسان) (شيخ الطبرى) 19707

متوكل (أبو المتوكل) (؟؟) : ٢٠٠١٦

أبو المتوكل ( متوكل ) : ٢٠٠١٦ ابن المثنى ( محمد بن المثنى العنزى ) ( الزمن ) ( شيخ الطبرى ) : ٢٠**٩٢** 

المثنى بن إبراهيم الآملي" (شيخ الطبرى): ۲۰۶۸۰، ۲۰۶۸۰ عاهد بن موسى بن فروخ الحوارزي. (شيخ الطبرى): ۱۹۹۲۹،

محارب بن دئار السدوسی (أبو مطرف) : ۱۹۸۷۰ فرقد بن يعقوب السبخى (فرقد السبخى): ۲۰۳۲۷، ۲۰۳۲۷ الفضل بن الصباح البغدادى (شيخ الطبرى): ۲۰۳۹۰

القضل بن موسى السيناني : ١٩٦٣٤ الفضل بن يزيد الثمالي البجلي : ١٩٩٥٩

فهد ، (أبو ربيعة) : ٢٠٧٨٠ الفيض بن القضل البجلي الكوفي : ١٩٦٠٠

قابوس بن سليم الشيبانى: ٢٠٧٧١ قابوس بن أبى ظبيان الجنبي: ٢٠٩٦٥ قابوس بن مخارق الشيبانى: ٢٠٧٧١ القاسم بن سلام (أبو عبيد):

القاسم بن مالك المزنى : ٢٠١٦٣ أبو قتيبة (سلم بن قتيبة الشعيرى) قرة بن إياس بن هلال بن رئاب المزنى : ٢٠٣٩٤

قرة بن خالد السدوسى : ۲۰۶۸ قرة بن عيسى ( ۲۲) يروى عن النصر بن عربى : ۱۸۹۷۲ أبو قطن (عمرو بن الهيثم بن قطن)

کثیر بن هشام الکلابی : ۲۰۷۱۹ أبو کدینة (یحیی بن المهلب) أبو کریب (محمد بن العلاء بن کریب) : ۲۰۰۰۰ الکلبی (محمد بن السائب) کلثوم بن جبر البصری : ۲۰۰۰۹ محمد بن سهل بن عسكر (شيخ الطبرى): ۲۰۰۰۲ محمد بن الصباح الدولابي (أبو جعفر البزاز البغدادي): ۲۰۰۱۶

محمد بن طلحة بن مصرف اليامى : ٢٠٤٣٣

محمداً بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري ( ابن أبي ليلي) : ٢٠٤٦٢

محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى (أبو أحمد، الزبيرى): ۲۰۲۷. ۲۰۷۷۲

محمد بن عبد الله بن المبارك المخرى (شيخ الطبرى): ١٨٩٦٧ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليمى: ٢٠٧٦٩ ، ١٩٣٩٧ محمد بن العلاء بن كريب (أبو كريب)(شيخ الطبرى):٢٠٤٦١ محمد بن فراس الضبعى الصيرف

7.722

محمد بن كعب القرظى : ٢٠٦٣٩ محمد بن ليث (أبو صالح) : ١٩٥٧٤

(أبو هريرةالضبعي): ٢٠٢٤٣.

محمد بن المثنى العنزى ( ابن المثنى ) ( الزمن ) ( شيخ الطبرى ) : ۲۰۹۳

محمد بن محمد بن مرزوق الباهلی (محمد بن مرزوق)(شیخ الطبری): ۲۰۲۷۰ محمد ، أبو عثمة (محمد بن خالد ابن عثمة) أبو محمد (حجاج بن محمد المصيصي)

محمد بن أبان بن صالح بن عمير الحُدُث : ٢٠٥٧٩ ، ٢٠٥٧٩ محمد بن إبراهيم ( ٢٠؟) (محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد)

محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي : ٢٠٣٤٥

محمد بن إسحق البلخى : ۱۹۷۵۳ محمد بن بشار العبدى (بندار) (ابن بشار) (شیخ الطبری) : ۲۰۶۲۲ ، ۱۹۳۲۷

محمد بن جعفر الهذل (غندر): ۲۰۹۹۳

محمد بن حميد (شيخ الطبرى) : ( 1980 م

محمد بن خازم التميمي السعدي (أبو معاوية): ۲۰۷۵۸

محمد بن خالد بن عثمة (محمد : أبو عثمة) : ۱۹۳۲۳

محمد بن خلف بن عمار العسقلانی (شیخ الطبری) : ۲۰۶۳۳ .

7.779

محمد بن زیاد الجزری (الرق) (محمد بن زیاد بن الیشکری الطحان ، المیمونی ، الرق) :

محمد بن السائب الكلبيّ : ۲۰٤۸۷ محمد بن سليم الراسبي ( أبو هلال ) : ۱۹۳۲۷ مطرف بن بشر (؟؟) : ۲۰۲۱۹ أبو معاذ البصرى (سلیان بن أرقم) معاذ بن عقبة (؟؟) : ۲۰۶٦۸ معاذ بن مسلم ، بیاع الهروی :

معاذ بن هشام الدستوائی : ۲۰٤٦۸ ، ۲۰۶۷۸

أبو معاوية ( محمد بن خازم التميمى السعدى )

معاویة بن إیاس المزنی (صوابه: معاویة بن قرة بن إیاس، یصحح) ا معاویة بن سلام بن أبی سلام : ۲۰۳۹۳

معاوية بن قرة بن إياس المزنى : ٢٠**٣٩**٤

أبو معبد (عبد الله بن عكيم الجهني) أبو المعتمر (سليان بن طرخان)

معتمر بن سلمان بن طرَخان التيمى : ٢٠٤٧٩

أبو المعلى العطار ( يحيى بن ميمون ) مغيث بن سمى الأوزاعى : ٢٠٣٨٨ المغيرة بن مقسم الضبى : ٣٠٧٦٣ أبو المقدام ( ثابت بن هرمز ، الحداد) ابن أبى مليكة ( عبد الله بن عبيد الله ابن أبى مليكة )

ممطور الأسود الحبشى (أبو سلام): . ٢٠٣٩٣

المنذر بن مالك بن قطعة العبدى (أبو نضرة): ٢٠٧٦٢ منصور بن المعتمر : ٢٠٣٨٨ محمد بن مرزوق ( محمد بن محمد بن مرزوق) (شیخ الطبری)

محمد بن معمر البحراني (شيخ الطبري):

محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام: ٢٠٥٣٦

محمود بن خداش الطالقانی (شیخ الطبری): ۲۰۱۲٦

أبو محياة ( يحيى بن يعلى بن حرملة التيمي )

مخارق بن سليم السلمى : ٢٠٧٧١ مخارق بن سليم الشيبانى : ٢٠٧٧١ ابن المدينى (على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح)

أبو مرزوق (؟؟) (أبو مرزوق التجيبي ) : ١٩٦٥٦

أبو مرزوق التجيبى : ١٩٦٥٦ مروان بن عمروالعذرى : ١٩٧٥٣

مروان بن معاویة الفزاری : ۱۹۷۵۳ ابن أبی مریم (سعید بن أبی مریم) (سعید بن الحکم) : ۲۰۰۰۲

مسعدة بن اليسع بن قيس اليشكري الباهلي : ٢٠٢٥٩

المسعودی (عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة المسعودی)

مسلم بن يسار البصرى (أبو عبد الله الفقيد): ٢٠٠٠٩ ، مصعب بن سعد بن أبى وقاص :

7.407 . 7.401

أبو مطرف (محارب بن دثار السدوسي) الشامى : ۱۹۰۹۸ ، ۱۹۰۹۸ -

هرون الأعور (هرون بن موسى

العتكى )

هرون النحوى (هرون بن موسى

النحوی ) هرون بن سفیان بن بشیر ( أبو سفیان،

الديك): ١٩٩٩٩

هرون بن موسى العتكى (هرون الأعور): ۲۰۵۵۸

هرون بن موسى النحوى (هر**ون** 

النحوى): ۲۰۰۲۸

هبیرة بن مریم الشبای : ۲۰۰۹۸ أبو الهذیل الصنعانی (عمران بن عبد الرحمن بن مرثد)

عبد الرحمن بن مرثد) ابن أبى الهذيل (عبد الله بن أبي الهذيل)

أبو هريرة الضبعي ( محمد بن فراس الضبعي )

هشام بن أبی عبد الله (أبو بكر الربعی) (سنبر) : ۲۰٤۷۸

هشام بن عبد الملك الباهلي ( أبو ا**لوليد** الطيالسي ) : ٢٠٧٦١

هقل (الهقل بن زياد بن عبيد الله) الهقل بن زياد بن عبيد اللهالدمشق،

کاتب الأوزاعی : ۲۰۱۷٦ أبو هلال ( محمد بن سلم الراسی )

أبو هلال ( محمد بن سليم الراسبي ) هلال بن حميد ( هلال بن أبي حميد )

هلال بن أبي حميد الوزان ( هلال ابن حميد) ( هلال بن عبد الله)

المنهال بن عمرو الأسدى : ۲۰۷٦۳ ـــ ۲۰۷٦۸

أبو مودود المدينى (عبد العزيز بن سلمان الهذلي)

موسی بن سالم (أبو جهضم) : ۲۰۲۵۱

موسى بن سالم ، مولى آل العباس : ۲۰۳۸۳

موسی بن سهل الرازی : ۲۰۵۰۳ موسی بن سهل بن قادم الرملی

(شیخ الطبری): ۲۰۰۰۳ میمون الأعور ، البمار ، الراعی ، الکوفی ( أبو حمزة ): ۲۰۶۸۰

العوق ( ابو حمره ) . ۱۰۷۸۵ فارق الله بن مخارق المعقد بني شيبان ( عبد الله بن مخارق

ابن سليم الشيبانى ) : ٢٠٧٧١ نافع بن عاصم الثقني : ٢٠٣٤٢

الناقد ( عبد الله بن إسحق) ( شیخ الطبری )

نصر بن عوف (؟؟) (نضر بن عربی): ۱۹۲۵۳، ۱۹۲۵۶ أ ننت دالن بالله بتات

أبو نضرة ( المنذر بن مالك بن قطعة ) النضر بن عربي الجزري الباهلي :

۱۸۹۷۲ ( وانظر : قرة بن عیسی):

أبو نعامة ( شيبة بن نعامة الضبى ) النفيلي ( عبد الله بن محمد بن على بن

نفیل) نوف بن فضالة الحمیری البکالی ۲۰۷۷ ، ۲۰۷۷ یحیی بن عباد الضبعی (أبو عباد البصری) : ۲۰۰۱۰ ، ۲۰۰۹۸

یحیی بن عبد الحمید بن عبد الرحمن الحمانی ( الحمانی ) : ۲۰۵۷۹ یحیی بن عبد الله ، مولی بنی هاشم ( یحیی بن عبدویه ، مولی عبیدالله المهدی ) : ۲۰۵۷۹

یحیی بن عبدویه ، مولی عبید الله المهدی (یحبی بن عبدالله ، مولی بنی هاشم) : ۲۰۵۷۹

يحيى بن مصعب الكلبى الكوفى (أبو زكريا الكلبى ) : ٢٠٣٦٣ يحيى بن المهلبالبجلى(أبوكدينة): ٢٠٦٩٥

یحیی بن میمون ( أبو المعلی العطار ) : ۲۰۰۱۰ ، ۲۰۰۱۹

یحیی بن یعلی بن حرملة التیمی ( أبو محیاة ) : ۲۰۵۳۰ یزید الرقاشی ( یزید بن أبان الرقاشی ) یزید بن أبان الرقاشی ) : یزید بن آبان الرقاشی (یزید الرقاشی ) :

یزید بن أبی زیاد : ۲۰۷۳۳ یزید بن هرون السلمی الواسطی : ۲۰۷۰ ، ۲۰۶۱۰

أبو يعقوب (فرقدبن يعقوب السبخى) أبو يعقوب البصرى (إسحق بن زياد القطان (إسحاق بن زيادة) (شيخ الطبرى) (هلال بن عبد الرحمن) (هلال ابن مقلاص) (الجهبذ) : ۲۰٤۸٤

هلال بن عبد الله ( هلال بن أبي حميد)

هلال بن مقلاص ( هلال بن أبی حمید)

أبو الهيثم ( سليان بن عمر و العتوارى )

أبو وائل (شقيق بن سلمة الأسدى) أبو واثلة (إياس بن معاوية بن قرة) أبو وحشية اليشكرى (إياس) : ٢٠٥٤٥

الوضاح بن عبد الله الیشکری ( أبو عوانة ) : ۲۰۷۸۰

أبو الوليد (عتبة بن عبد السلمي) أبو الوليد الطيالسي (هشام بن عبد الملك الباهلي) الوليد بن مسل الدهشة القبث ن

الوليد بن مسلم الدمشقى القرشى : ١٩٨٧٥

وهب بن جرير بن حازم الأزدى : ٢٠٧٦٠

وهیب بن خالد بن عجلان الباهلی : ۲۰۰۱۰

يحيى القطان (يحيى بن سعيد بن فروخ) أبو يحيى الثقنى (شعيب بن صفوان ابن الربيع بن الركين) أبو يحيى القتات الكوفى : ١٩٧٧٥

یحیی بن سعید بن فروخ القطان :

یعلی بن عطاء العامری: ۲۰۳٤۲ یوسف الألهانی ، أبو الضحاك الحمیمی (أبو الحجاج، رجل من مشیخة الجند) (أبو الحجاج یوسف الألهانی): ۲۰۳۱۹ یونس بن خباب الأسیدی: ۲۰۷۱۸ یونس بن مسلم البغدادی: یعقوب بن برهان (یعقوب بن ماهان)
(شیخ الطبری) :۱۹۹۰۸
یعقوب بن ماهان البغدادی (یعقوب
ابن برهان) (شیخ الطبری) :
۸۰۱۹۳ ، ۲۰۱۳۳
یعلی بن الحارث بن حرب المحاربی :
۲۰۲۳ یعلی بن حکیم : ۲۰۲۱۰

#### فهرس المصطلحات

﴿ الاسم ﴾ ، ﴿ الأسماء » ، ( بمعنى المشتقّات ) : ٨٨ ، ٢٢٢ ( ولم أشرحها ) ، ه الاسم » ، ﴿ الأسماء » ، (

« الأفعال » ، « الفعل » ( بمعنى ، المصادر ، والمصدر ) : ٨٧

« أهل الإثبات » ، وهم أهل السنة ، مثبتوالقدر : ١٢٥

«أهل القدر » ، وهم نُفاة القدر ، كالمعتزلة : ١٧٥

« الأوقات » ، « الوقت » ، ( ظرف الزمان ) : ٣٤٩ ، ٧٤٥

« البيان » ، (عطف البيان ) : ٧٤٥

« التبيين » ، ( البدل ) : ٥٥٣ ، تعليق : ٣

« الترجمة » ، ( عطف البيان ، البدل ) : ٤٣٢ ، ٤٣٣

« التفسير » ، ( التمييز ) : ١٦٠

« التقدير » ، ( بمعنى الوزن في قوله « على تقدير الأسماء » ) : ٢٢٢

« التكرير » ، (البدل ) : ٥٣٣ ، تعليق : ٣

« الحزاء » ، (وهو الشرط) : ٣٤٩

« الصلة » ، ( الزيادة ) : ۲۰۸ ، ۲۲۰

« الفعل » ، ( الأفعال) ( بمعنى المصدر ، والمصادر ) : ۸۷

« الوقت » ، « الأوقات » ، ( ظرف الزمان ) : ٣٤٩ ، ٧٤٥

### الفِرَق

- « الأنبياء » ، غير جائز منها أن تخبر عن أمر أنه كائن "ثم لا يكون ، أو أنه غير كائن ثم يكون : ١١١
  - « الأنبياء » ، تنزيه الأنبياء عن المعاصى : ٣٧ ، وما بعدها
- « أفعال العباد » ، الدليل على صحة قول أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كسبًا ، وإلى الله جل ثناؤه إنشاءً وتدبيراً ، وفساد ُ قول أهل القدر ( نفاة ُ القدر ) الذين أنكروا أن يكون لله فى ذلك صنعً " : ١٢٥
  - « الصدقة » ، هل كانت حلالاً للأنبياء قبلنا : ٢٤١ ، ٢٤٢

#### مباحث النحو والعربية وغبرهما

- بعض ما ذهب من كلام العرب ، وقول الكسائى : قد ذهب من كلام العرب
   كثير انقرض أهله : ٧١
- (الألف » حذفها من آخر الكلم ، نحو : ( لا أَبَ لغيرك » و ( لا أَبَ لغيرك » و ( لا أَبَ لشَانيك » وهم يريدون : ( لا أَبَا لغيرك » ، و ( لا أَبَا لشانيك » ، لكثرتها على على أَلسن العرب : ٨٢ .
- ( الألف واللام » ، دخولهما خلفًا من الإضافة ، نحو : ﴿ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ ﴾ ، أى : خَزَائِن أرضك ، وقول النابغة :
- لَهُمْ شِيمَةٌ لَمْ يُعطِهَا الدَّهْرُ غَيْرَهُمْ مِنَ النَّاسِ ، والأَّحْلَامُ غيرُ عَوَازِبِ أَنَّاسِ ، والأَّحْلَامُ غيرُ عَوَازِبِ أَي النَّاسِ ، والأَّحْلَامُ غيرُ عَوَازِبِ أَي : وأحلامُهم : ١٤٨ ، ١٤٩ .
  - « إذ ° » ، من حروف الزوائد ، تدخل الكلام ويراد الغاؤها : ٢٨٥ .
- « إذَن " وقوعها جواباً لحبر ، نحو قول القائل : « إن لا تَرَرُ رْ فَى أُهنك سَ » ، فيجيبه الآخر : « إذ ك " أزورك » ، لأن فى قوله : « إن لا تَرَرُ رَ فَى أُهَنك » ، معنى الأمر بالزيارة : ٩٠ .
  - «أن " ، إذا كانت بمعنى المصدر ، تضارع « مـا » : ١٤٢ .
    - « أَنْ » إسقاطها و إثباتُها بعد « لما » و « حتى » : ٢٦٠ .
- ﴿ أَنَّ ﴾ حذف ﴿ أَنَّ ﴾ التي تُتلَقَى بها ﴿ الشهادة ﴾ في قوله : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدْ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ ﴾ ، لأَنه ذُهِب بالشهادة إلى معنى ﴿ القول » ، كأَنه قال : وقال قائل من أهلها : إن كان قميصه = كما قيل : ﴿ يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْ لَادِكُم ْ لِلذَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَ \* ) [ وقال الله القول » : ١٠ . النساء : ١١] ، لأَنه ذهب بالوصية إلى ﴿ القول » : ٢٠ .

• (أو » ، بمعنى (إلا » أو (حتى » ، كما يقال فى الكلام : (الأضربناك أو تقر لل » ، فمن العرب من يجعل ما بعد ((أو » عطفاً على ما قبله ، إن كان ما قبله مجزوماً جزموه ، وإن كان نصباً نصبوه ، وإن كان فيه (الام » جعلوا فيه ((لاما ») ، إذ كانت ((أو ») حرف نسق . ومنهم من ينصب ما بعد ((أو » بكل حال ) ، ليعلم بنصبه أنه عن الأول منقطع عما قبله ، كما قال امرؤ القيس :

بَكَى صاحبى لمّارَأَى الدَّربَ دُونَه وأيقنَ أنَّا لاحقان بقيصرا فقلتُ لَهُ: لا تَبكِ عينُك، إنما نجاول مُلْكًا أُو نَموتَ فنُعْذَرا

لأنه أراد معنى : إلا أن نموت ، أو حتمًى نموت ، وقول الأحوص :

لَا أَسْتَطِيعُ نُزُوعًا عَنْ مَوَدَّتِهِا أَوْ يَصْنَعَ الحُبُّ بِي فَوَقِ الَّذِي صَنَعًا

بمعنى : إلا أن يصنع ، أو حتى يصنع : ٥٤٠ .

- « الباء » ، دخولها في خبر « ما » التي بمعنى الجحد : ١١٩ .
- « الباء » ، بمعنى « فى » ، ذكر عن بعض العرب سماعيًا : « أدخيَلكَ الله بالجنة » ، يعنون : في الجنة : ٣٤٥ .
- « بين » حذف معادلها ، لدلالة الحبر أو الكلام عنه ( انظر « الحذف » ) :
   ۲۶۲ ، ۲۶۲ .
- (التاء) ، المقلوبة من (الواو) ، نحو: (تالله) ، و (التوراة) ، و (التراث) و (التخمة » ، ومِن قال (تالله » ، لم يقيّل (تالرحمن » ، إنما ذلك في اسم الجلالة وحده : ١٨٠ ، ١٨١ .
  - «تاء التأنيث » ، العربُ تدخل «تاء التأنيث » على المصدر ، نحو : «معاذ الله » ، و «معاذة الله » ، و يقولون : «معاذ الله » ، و «معاذة الله » ، و معاذة الله » ، و «معاذة الله » ، و «معاذة الله » ، و «معاذة الله » ، و معاذة الله » ، و معاذة الله » ، و «معاذة الله » ، و «معا
  - « ما أحسن معناة َ هذا الكلام » ، أي : متعنى هذا الكلام : ٢٠٣ ، ٢٠٣ .
  - «حتى »، سقوط « أن » بعدها ، لأنها صلة ( أى زيادة ) لا موضع لها ،
     تقول : «حتى كان كذا وكذا »، و «حتى أن كان كذا وكذا » : ٢٦٠ .
  - « فوق » ، بمعنى « على » ، في قوله : ﴿ أُحْمِلُ فُوقَ رَأْسَى خُبْزًا ﴾ : ٩٨ .

« فى » ، بمعنى « الباء » ، نحو « ضربوه فى السيف » ، أى بالسيف ، وقوله تعالى : ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَنْوَ اهِهِمْ ﴾ ، أى ردُّوا نعم الله بأفواههم ، وقول الشاعر :

وَأَرْغَبُ فَيها عَن لَقَيطٍ ورَهْطِهِ ولَكُنَّنَى عَن سِنْبِسِ لَسْتُ أَرْغَبُ يريد: وأرغبُ بها ، يعني بابنة له ، عن لقيط: ٥١٥ ، ٣٤ ، ٥٣٥ .

- « كاد » انظر « لا يكاد »
- « كُلُ » ، لا بُد لَها من إضافة إلى ما تحيطُ به ، ثم يُحذف المضاف إليها ، لفهم السامعين من أهل لسان من نزل بلسانه القرآن معناه ، نحو : ( كُلُّ يَجْرِى لِاجَلِ مُسَمَّى ) ، يعنى : كُلِّ ذلك يجرى في الساء لأجل مسمى : ٣٢٦ .
- « اللام » ، التي يُحابُ بها الأيمانُ ، لا تحذف ولا تسقط ، إذا كان ما بعد اليمين خبراً ، وذلك كقول القائل : « والله لآتينلَك » : ٢٢١ .
- (لام القسم » ، مجيئها في غير القسم ، نحو : ﴿ ثُمُ اللهُمْ مِنْ بَعْدِ مَارَأُوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنْنَهُ ﴾ ، وقول بعض البصريين : دخلت . لأنه موضع يقع فيه « أَى » ، فلما كان حرف الاستفهام يدخل فيه ، دخلت مُ النون ، لأن النون تكون في الاستفهام ، تقول : « بدا لهم أيتُهم يأخذ كن » .

وأنكر ذلك بعص أهل العربية ، فقال : هذا يمين . وليس قوله : « هل تقومن " » بيمين ، و « لتقومن " » لا يكون إلا " يميناً : ٩٣ .

- « لام القسم » في معنى « القول » ، نحو « بلداً للهم لليقومن ) ، لأن القول يأتى بكل الكلام ، بالقسم والاستفهام : ٩٤ .
- « اللام » ، دخُولُها ، لما كان في معنى الشرط ، أو جواب اليمين ، نحو قوله : ( لَنَخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ) ، ومعنى الكلام لنخرجنكم من أرضنا ، أو تعودون في ملتنا : ١٤٥ .
- ( لا » ، تُتَكَدَقَى بها اليمينُ ، إذا كان ما بعدها مجموداً ، وتحذف لأن موقعها قد عُرف ، ولعرفة السامع بمعنى الكلام : ٢٢١ .

« لا » ، العرب تقد م الجحد من آخر الكلام إلى أوله ، كقول ابن هرمة :
 ولا أراها تزال ظالمة ، فقدم الجحد عن موضعه من « تزال » ، وكما قال الآخر :

إِذَا أَعْجَبَتْكَ الدّهرَ حَالٌ من أَمْرى؛ فَدَعْهُ وَوَاكِلْ حَالَهُ وَاللَّيَالَيَا يَجِئْن عَلَى ما كَانَ من صالح بِهِ وإِنْ كَان فيمَا لَا يَرَى الناسُ آلِيا

يعنى : وإن كان فما يرى الناسُ لا يألُو : ٣٢٤ ، ٣٢٥ .

- (لا يكاد) ، العربُ تجعل (لا يكادُ) في قد فُعل ، وفيا لم يُفْعَلَ ، فأما ما قد فُعل فنحو: ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ ، وهو يسيغه ، الأن الله جل ثناؤه جعل لهم ذلك شراباً . وأما ما لم يُفْعل ، فقوله : ﴿ حَتَّى إِذَا أُخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا ﴾ [سورة النور : ٤٠] ، فهو لا يراها : ٥٤٩ .
  - « لعل " ، بمعنى لكي : ٥٦٧ .
- « لما » سقوط « أن » بَعثدها ، الأنها صلة ( أى زيادة ) لا موضع لها ، نحو :
   ( وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ) [ سورة العنكبوت : ٣٣ ] . وفي موضع آخر :
   ( وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ) [ سورة هود. : ٧٧ ] : ٢٦٠
  - « لو » تقديم جوابها قبلها : ٤٤٦ .
- « لو » حذف جواب « لو » استغناء معرفة السامعين المراد من الكلام عن ذكر جوابها ، نحو قول امرئ القيس :
- فلو أنَّهَا لَفْسُ تموتُ سَرِيحَةً ولكنَّهَا لَفْسُ تقطَّعُ أَنْفُسا وقوله أيضًا :
- فَأُقْسِيمَ لَوْ شَيْ أَتَانَا رَسُولُه سِوَاك ، وَلَكِن لَم نَجِدْ لَكَ مَدْفَعَا نَتْرَكُ الْحَوَابِ اكتفاءً بمعرفة سامعه مراده: ٤٤٨.
- « لولا » ، العرب لا تقد م جواب « لولا » قبلها ، لا تقول : « لقد قمت لولا

زيد " » ، وهي تريد « لولا زيد " لقد قمت " ، ٣٩ .

• « ما » ، بمعنى الجحد، لغة أهل الحجاز نصبُ خبرها إذا أسقطوا الباء ، يقولون : « ما عمر و قائمًا » . ولغة أهل نجد رفع خبرها ، إذا أسقطوا الباء ، يقولون : « ما عمر و قائم » ، ومنه قول بعضهم :

لشَتَّانَ مَا أَنْوِى وِيَنْوِى بَنُوأْبِي جَمِيمًا ، فَمَا هٰذَانَ مُستَوِيانِ

وأما القرآن فجاء بالنَّصِّب في كلِّ ذلك ، لأنه بلغة أهل الحجاز : ٨٤ ، ٨٥ .

- ( ما ) بمعنى الجحد ، دخول الباء في خبرها : ١١٩ .
- « ما » تضارع « أن م اذا كانت في معنى المصدر : ١٤٢ .
- « ما » تُتلَقَّى بها اليمين، إذا كان ما بعدها مجحوداً ، وتحذف لأن موقعها
   قد عُرف ، ولمعرفة السامع بمعنى الكلام : ٢٢١ .
- «مین »، بمعنی «عن »، نحو: «أطعمنی من جنُوع ، وعن جنُوع »،
   و «کسانی عَـن عُـر ْی ، ومن عـُر ْی »: ۳۸۳.
- « مِنْ » بمعنى الباء ، نحو : « أجبتك من دعائك إياى و بدعائك إياى » : ٣٨٦ .
- « نون التوكيد » الخفيفة ، الوقف عليها بالألف ، فهى شبيهة نون الإعراب في الأسماء ، في قول القائل « رأيت رجُلاً عندك » ، فإذا وُقف على « الرجل » قيل : « رأيت رجُلاً » ، ومنه قول الأعشى :

وَصَلِّ عَلَى حِينِ الْعَشِيَّاتِ والضُّحَى ولا تَعْبُدِ الشيطانَ واللهَ فاعْبُدَا وَصَلِّ عَلَى حِينِ الْعَشِيَاتِ واللهُ فاعْبُدَا وقف عليه، كان الوقف بالألف: ٨٦، ٨٧.

- « نون التوكيد » المشددة ، الوقف عليها بالنون ، نحو ( ليُسْجَنَنْ ) في قوله ( ليُسْجَنَنْ ) في قوله ( ليُسْجَنَنَ ) . ٨٦ .
- « نون التوكيد » المشدّدة ، دخولها في الاستفهام ، أو في موضع تقع فيه « أيّ » نحو : ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ ﴾ ، لأن النون

تكون في الاستفهام ، تقول : « بكالهم أيُّهم يأخذنَّ » : ٩٣

● « هيت لك » ، أنها لغة حورانية [ الخبريقم ١٨٩٧٢ : ، ويتم : ١٨٩٨٧] ،

وأنها بالقبطية [رتم:١٨٩٧٥]، وأنها بالسريانية [رتم:١٨٩٧٦]، وأنها لغة عربية [رتم:١٨٩٧٦]، وأنها لغة عربية [رتم:١٨٩٨٣]، وأنها لغة حورانية، وقعت إلى الحجاز [رتم:١٨٩٨٧] — وأنها لا تثنى ولا تجمع، ولا تذكر ولا تؤنث، وإنما يتبين العدد والتذكير والتأنيث بما بعدها: ٣٦.

- « الوافر » ، قلبها « تاء » ، نحو « تالله » ، و « التوراة » ، و « التراث » ،
   و « التخمة » وغيرها : ۱۸۰ ، ۱۸۱ .
- « واو » القسم ، قلبها « تاء » ، لكثرة ما جرى على ألسنة العرب فى الأيمان فى قولم: « والله » ، فخصت هذه الكلمة بأن قلبت « تاء » ، ولم يقولوا: « تالرحمن » و « تالرحم » : ١٨١ ، ١٨١ .
- « الواو » ، واو العطف ، دُخولها لعطف صفة على صفة ، نحو قول الشاعر :
   إلى الملك القَرْم وَابْنِ الهُمَامِ ولَيْثَ الكَتيبَةِ فِي المُزْدَجَمْ

فعطفَ بـ « الواو » ، وذلك كُله من صفة واحد : ٣٢١ .

- « الواو » ، كنل جملة أريد تفصيلها ، فبغير « الواو » تفصيلُها ، وإذا أريد
   العطف عليها بغيرها وغير تفصيلها فبالواو : ٢٤٥ .
- « الياء » حذفها من آخر الكلم ، نحو : « حاش لله » في « حاشي لله » ،
   لكثرتها على ألسن العرب : ٨٢ .
- «یاء» المتکلم: حذفها فی النداء، وأنت تریدها، نحو «یا نفس اصبری» و «یا نفسی اصبری». وانظر «الحذف»: ٤.
- «الياء» حذف ياء المتكلم ، نحو قوله « ولا تقْرَبُونِ » ، أى : «ولا تقربوني » ، ولا تقربونى » ، ولا تقربونى » وألزمت النون الكسر : ١٥٦ .
- « الحروث » ، حروف المعانى ، يوصل بها كُلُها ، وتحذف ، ويقوم بعضها مقام بعض ، نحو : « ضربوه فى السيف » ، يريد : بالسيف ، وتقول العرب « مررث زيداً » ، و « نزلت زيداً » ، يريدون : مررت به ، ونزلت عليه : ٥٠٥ ، ١٦٠ ، ٥٣٥ ، ٥٣٥ .
- ( الحروف » تدخل على الأفعال ، ليؤدى الفعل عن معنى غيره من الأفعال ، وهو ( التضمين » ، نحو : ( يَسْتَحِبُّونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ ) ، معناه :

يؤثر ون الحياة الدنيا على الآخرة :٥١٦.

« القول » ، يأتى بكل الكلام ، بالقسم والاستفهام ، ولذلك جاز : « بدا لهم قام زيد » ، و « بدا لهم ليقُومن » ، فدخلته لام القسم : ٩٤ .

(القول » حذفُه من الجملة ، اكتفاء بدلالة الكلام عليه ، نحو : (وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) ، أى . يقولون : سلام عليكم : ٤٢٥ .

« فعيل » بمعنى « مفعول » ، نحو « كظيم ( ) بمعنى مكظوم ، صرف « المفعول » منه إلى « فعيل » : ٢١٥ .

« فعول » و « فعیل » ، وجمعهما علی « فعکل » و « فعکل » ، نحو « عمود » و « عَمل » ، و « أَدِيم » و « أَدِيم » و « أَدَيم » و « أَدَيم » و « أَدَيم » و « أَدَم » » و « رسول » » و « رسول » ، و « رسول » .

• (المبتدأ » ، المبتدأ الذي يكون خبرُه جملة مستأنفة ، نحو قولهم : «حلية فلان ، أسمَرُ كذا وكذا » ، ليس «أسمر » بمرفوع «الحلية » ، إنما هو ابتداء أي : هو أسمر ، هو كذا ، ولو دخل «أن » في مثل هذا كان صواباً ، ومثله في الكلام : «مَشَلك ، أنك كذا ، وأنك كذا » : ٤٦٩ ، ٢٥٥ ، ٣٥٥ .

- ( الحبر » وقوعه موقع المسألة والدعاء والأمر ، نحو قوله تعالى: ( رَبِّ السِّحْنُ أَحَبُّ إِلَى مَمَّا يَدُعُو نِي إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفَ عَنَى كَيْدَهُنُ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ ، فقى إخباره شكاية إلى ربته ، وفى قوله: ( و إلا تصرف عنى كيدهن » ، معنى دعاء ومسألة من ربته صرف كيدهن " ، ولذلك قال بعد : ( فَاسْتَحَابَ لَهُ رَبُّهُ ) ونحو قولك : ( إن لا تَزُرُنى أُهُمِنْك » ، فيجيبك الآخر : ( إذن أزورك » ، لأن فى الأولى معنى الأمر بالزيارة : ٩٠ .
  - « الحبر » ، العرب تكف المبتدأ عن خبره ، أى تحذف الحبر : ٤٧١ .
- ردَّ الخبر إلى المضاف إليه دون المضاف ، ثم ﴿ مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ

الُمُتَّقُونَ تَجْرِى مِنْ تَحْمِها الأَنْهارُ ﴾، أي الجنَّةُ تجرى من تحتها الأَنهار ، وقول جرير :

أَرَى مَرَّ السِّنِينَ أَخَذْنَ مِنِّى كَمَا أَخَذَ السِّرَارُ مِنَ الهِلَالِ

فذكر « المرّ » ، ورجع في الحبر إلى « السنين» ، في قوله « أخذ ْنَ مني» : ٤٧٢ .

- « الرفع » ، رفع النعت ، إذا طال الكلام وانفصل ما بين الاسم والنعت .
   نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ أَشْرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَ الْهُمْ ﴾ إلى
   آخر الآية ، ثم قال : ﴿ التَّاتُبُونَ العَابِدُونَ ﴾ [ سورة التوبة : ١١١ . ١١١ ]
   وهو من نعت « المؤمنين » : ١١٤ .
- « الجزاء » (الشرط) ، إذا دخله الاستفهام ، فالاستفهام للجواب دون الشرط ، فيجوز الجزم والرفع ، نحو: « أإن تَقَم بقوم زيد ، ويتقيم زيد ، ويتقيم زيد ، من جزم ، فلأنه وقع موقع جواب الشرط ، ومن رفع ، فلأن الاستفهام للجواب دون الشرط : ٣٤٩ .
- « العطف » ، لا يُعنطف باسم على فيعنل ماض [ الحبررقم : ٢٠٥٥٠ قر تعليق أبي جعفر] : ٥٠٥ .
- وصف ما لا يعقل بعمل ما يعقل ، نحو : ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰ اللَّكَ سَبْعٌ سَبْعٌ شَدَادٌ يَأْ كُلْنَ ﴾ ، فوصف السنين بأنهن « يأكلن » ، وإنما المعنى أن أهل تلك الناحية يأكلون فيهن " ، كقول عبد الله بن عبد الأعلمَى :

نَهَارُكَ يَا مَغْرُورُ سَهُو وَغَفْلَة ﴿ وَلَيْلُكَ نَوْمٌ ، والرَّدَى لَكَ لازِمِ

فوصف النهار بالسهو والغفلة ، والليل بالنوم ، وإنما يُسسُهى فى هذا ويُغفَـلَ فيه ، وينامُ فى هذا ، لمعرفة المخاطبين بمعناه والمراد منه : ١٢٦ ، ١٢٧ .

- « الأسماء » ، ( وهي المشتقات ) . إذا وصف بها لزمها التذكير والتأنيث والتثنية والجمع : ۲۲۲ .
- «النَّعت » ، وضع «النعت » مكان الاسم ، وجعل الاسم مكان النعت ، فيتبع

إعرابه إعراب النعت الذي وُضع موضع الاسم ، قال الراجز :

لو كُنْتُ ذَا نَبْلٍ وَذَا شَزِيبِ مَا خِفْتُ شَدَّاتِ الخَبِيثِ الذِّيب

يعنى : شدَّاتِ الذيبِ الحبيث : ١٣٥ .

- « النعت » ، رفع النعت إذا طال الكلام ، وانفصل ما بين الاسم ونعته ( انظر :
   « الرفع » ) : ١٤٥ .
- « النعت » ، وصف الشيء بصفة غيره ، لأن صاحب الصفة يكون فيه ، نحو قوله : ( اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْم عَاصِفٍ ) ، و «عاصف » من صفة « الريح » ،

  لأن الريح تكون فيه ، وكذلك « يوم بارد ، ويوم "حار » ، لأن البرد والحرارة
  يكونان فيه ، وقول الشاعر :

# \* يَوْمَيْنِ غَيْمَيْنِ ويَوَمَّا شَمْسَا \*

وإنما الغيم يكون فيهما : ٥٥٤ .

« النعت » ، العربُ تتبع الخفض الخفض في النعوب ، نحو قول ذي الرمة :
 تُرِيكَ سُنَّةَ وَجْهٍ غَيْرٍ مُقْرِفَةٍ مَلْسَاءَ لَيْسَ بَها خَالَ ولا نَدَبُ

فخفض «غیر » إتباعًا لإعراب « الوجه » ، وإنما هو من نعت « السنة » ، والمعنى : سنَّةَ وَجْه غيرَ مقْرفة ، وكما قالوا : «جُحْر ضَبٍّ خَرب » : ٥٥٥

- « الاستثناء » المنقطّع عما قبله في موضع نصب : ١٤٢
- (الاستفهام ) ، تكرير الاستفهام فى قوله تعالى : ﴿ أَيْنِنَا لَفِى خَلَقِ جَدِيدٍ ﴾ بعد قوله : ﴿ أَيْنِنَا لَفِى خَلَقٍ جَدِيدٍ ﴾ بعد قوله : ﴿ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا ﴾: ٣٤٧ ٣٤٩، والتعليق رقم: ٧ ص: ٣٤٧ ، والحاشية ص : ٣٤٨ ، وانظر ما بعده .
- (الاستفهام »، الاستفهام إذا دخل على الشرط، كان الاستفهام للجواب دون الشرط، فلذلك جاز تكرير الاستفهام فى الآية السالفة، لأن الاستفهام لما دخل على الشرط، وكان حقه أن يكون للجواب، أدخله على الجواب أيضًا، لأنه هو الأصل، فكأنه ألغى الاستفهام الأوّل الذى أدخله على الشرط: ٣٤٩، والتعليق رقم: ٥، وانظر ما سلف قبل.

« الإضافة » ، إضافة الموصوف إلى صفته ، نحو ﴿ دَارُ الْآخِرَةِ ﴾ ، و «أتيتك عام الأول ، و بارحة الأولى » ، وقول الشاعر :

ولَوْ أَقُوتَ عَلَيْكَ دِيارُ عَبْسٍ عَرَفْتَ الذُّلُّ عِرْ فانَ اليَقين

یعنی : عرفاناً یقیناً : ۲۹۶ ، ۲۹۰ ، ۳۹۸ ، ۳۹۸ .

- « التثنية والجمع» ، ما لايفرق بين جميعه واثنيه إلا بالإعراب في النون ، نحو
   « صِنْو» و « صِنْوان »و « صِنْوان »، و « قينْو » و « قينْوان »، و « قينوان »، تكون
   نونه في اثنين مكسورة بكل حال ، وفي جميعه متصر فه في وجوه الإعراب : ٣٣٥ .
- « التذكير والتأنيث » ، عودة الضمير بالتأنيث أو التذكير جائز ، إذاكان ما يعود إليه جُمُلْة ، تدل على معنى «القول» أو «الكلمة» : ١٩٨٠ ، ثم انظر : ١٨٦٠
- «التذكير والتأنيث » ، إذا اجتمع للشيء اسمان أحدهما مذكر ، والآخر مؤنث جاز أن يعود واليه الضمير بالتذكير ، وبالتأنيث ، كقوله تعالى ، وقد ذكر «صواع الملك » ، وقال : ﴿ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْله ﴾ ، بالتذكير ، ثم قال في الآية التالية : ﴿ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاء أَخِيه ﴾ ، فأنث الضمير ذهاباً إلى معنى « السقاية » ، ونحو ذلك « الحوان » ، و « المائدة » . و « سنان الرمح » ، و « عالية الرمح » : ١٨٦ ، ثم انظر : ١٩٨
- (التأنيث والتذكير » ، عود الضمير إلى ما كان غير بنى آدم ، بالتذكير مرة ، وبالتأنيث والتذكير ، عود الضمير إلى ما كان غير بنى آدم ، بالتذكير مرة ، وبالتأييث مرة ، كما قال في (الأنعام » : ﴿ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ [سورة النعل: ٢٦ ، وأنث بعد فقال : ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ ، [سورة المؤمنون : ٢٢ ، سورة غافر : ٨٠ ] : ٣٤١
  - « التأنيث » للكثرة والمبالغة ، نحو « نسابة » و « علامة » : ٣٨٤
- « الاستعارة »، العربُ ربما استعارت الكلمة فوضعتها في غير موضعها ، نحو
   « الشّعَفَ » ، هو في الأصل الذّعْر ، ذُعْر ُ الدابة ، قال امرؤ القيس :

أَتَقْتُلُنِي وَقَدْ شَعَفْتُ فُؤَادَها كما شَعَفَ المْهُنُوءَةَ الرَّجلُ الطَّالِي

- « شَعَفَ المرأة » من الحبّ ، و « شعف المهنوءة » من الذعر ، فشبه لوعة الحبّ وجواه ُ بذلك : ٦٧ ، ورد ذلك ص : ٦٨ .
- « الأفعال » ، العرب تضيف أفعالها إلى أنفسُها ، وإلى ما أوقعت عليه ، فتقول :
   « قد سُرِرت برؤيتك ، وبرؤيتي إياك » : ٤٢٥
- « التضمین » ، تضمین الفعل معنی غیره ، و إدخال الحرف لیؤدی الفعل معناه
   ومعنی غیره من الأفعال ( انظر : « الحروف » ) : ٥١٥ ، ١٦٥
  - « الجحد » انظر « لا » : ٣٢٤ ، ٣٢٥ .
- « اليمين » ، إذا كان ما بعدها خبراً لم يصحبها الجَحْد، نحو: « والله لآتينك » ،
   و « اللام » التي يُجاب بها الأيمان لا تسقط من الكلام: ٢٢١ .
- « اليمين » ، يقع موقع الجزاء ، وهو الشرط ، فيجزم جواب اليمين ، نحو قول الراعي :
  - حَلَفْتُ لَه ، إِن تُدْلِجِ اللَّيْلَ لَا يَزَلْ أَمَامَكَ بَيْتُ مِنْ بُيُوتِيَ سَائْرِ فَعَ مَوْقِع الْجَزاء ، والوجه الرقع : ٣٤٩ .
- « الضمير » ، العرب تعيد الضمير على ما لم يجر له ذكر متقدم من مؤنث أو مذكر ،بدلالة سَامع الكلام على المراد بمافيه من الكناية ، نحو : ( فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ) وهو يعنى قول إخوته : ( إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ ) وقول حاتم الطائى :
- أَمَاوِيَّ مَا يُغْنِي الشَّرَاءِ عَنِ الفَتَى إِذَاحَشْرَجَتْ يَوْمًاوضَاقَ بِهَاالصَّدْرُ يريد: وضاق بالنَّفْسُ الصدر، ولم يجرللنفس ذكر، ودل عليه قوله: « إذا حشرجَتَ » : ١٩٨، ١٩٩.
  - عود الضمير إلى المؤنث لفظًا بالتذكير ، لأن المعنى مذكر : ٣٨٤ .
  - « اسم الفاعل » ، نصبه في الدعاء ، نحو : « اللهم عائذاً بك » ، كأنه قيل : « أعوذ بك عائذاً » ، أو « أدعوك عائذاً » : ٢٠٣ .
- العربُ تَـضَع الأماكن المشتقة من الأفعال مواضع الأفعال ( الأفعال : المصادر )

- فتقول: « طلعت الشمس منطلعاً ، وغربت مغرباً »فيجعلونها وهي أسماء ، خلفاً من المصادر ، فكذلك « السَّجنن » ، فإذا فتحت السين من « السَّجنن » كان مصدراً صحيحاً: ٨٨ ، ٨٨ .
- « المصدر » وضع المصدر مكان « مفعول » ، نحو ﴿ وَشَرَوْهُ ۖ بِثَمَنَ بَخْسٍ ﴾ ،
   أى مبخوس ، و ﴿ بِدَم كَذِبٍ ﴾ [ سورة يوسف : ١٨ ] ، و إنما هو : بدم مكذوب فيه : ١١ .
- « المصدر » ، العرب تنصب كُل مصدر وضعته موضع « يفعل » و « تفعل » ، كول معاد الله » ، بمعنى : كقولهم : « معاد الله » ، أى أعوذ بالله ، و « حمد الله وشكراً له » ، بمعنى : أحمد و أشكره : ٢٠٢ .
- « المصدر » ، جعله صفة ونعتاً ، فيوصف به الواحد والجماعة نحو : « رجلً " عد ل" ، و رجال عد ل" » : ٢٠٥ ،
- « المصدر » ، إذا وصف به ، بتى على صورة واحدة للمذكر والمؤنث ، وفى التثنية والجمع ، نحو « رجل حررض ، وامرأة حرض ، وقوم حررض ، وحرك ورجلان حررض » : ۲۲۲ .
- « المصدر »، مجيئه على وزن الاسم (المشتق)، وتفعل العرب ذلك في مصدر كلّ ما كان من فعل شيء اجتمع بعضه إلى بعض ، كالقُماش ، والدُّقاق ، والحطام ، والعُثاء ، والحُفاء ، تخرجه على مذهب الاسم (المشتق) ، كما فعلت ذلك في قولم : « أعطيته عَطاء " » ، بمعنى الإعطاء . ولو أريد من « القماش » المصدر على الصحة ، لقيل : « قد قماستُهُ قَامَاشاً » : ١٦،٤١٥.
- «المصدر»، رفعه آثر، إذا حسنت الإضافة فيه بغير «لام»، نحو: «طوبى لك»، و «ويل لعمرو»، وذلك أنه يقال فيه وفى مثله: «طوباك» و «ويلك»، و «ويباك»، ولولا حُسن الإضافة فيه بغير لام، لكان النصب فيه أحسن وأفصح، كما النصب في قولم: «تعساً لزيد، وبعُداً له، وسمَّمقاً»، أحسن، إذ كانت الإضافة فيها بغير «لام» لا تحسن : ٤٣٤.
- « الجمع »، الجمع الذي لم يسمع له بواحد من لفظه ، نحو « الأشد " » ، ويجب

فى القياس أن يكون واحده «شَدَ » كما واحد « الأَضُرَ » « ضرُّ » ، وواحد « الأَشُرَ » « شَرَ » ، كما قال الشاعر :

هَلْ غَيْرُ أَنْ كَثُرَ الْأَشُرُ وَأَهْلَكَتْ حَرْبُ الْمُلوكِ أَكَاثِرَ الأُمُوالِ وَطَنِي أَنْ « الْأَضُر» خطأ، وإنما هو « الأَضُبّ» واحدها « ضب ، ٢١ ، ٢٢.

- « الجمع » ، جمع « فاعل » على « فعل » ، نحو « تابع » و « تَبَع » ،
   و « غائب » ، و « غَيَيَب » : ٥٥٧ .
- (الجمع ) الذي يرادُ به ( الواحد ) ، لأنه لم يذكر باسمه و يُقْصَد بعينه ، وذلك نظير قوله تعالى : ( اللّذينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَـكُمْ ) قيل إِن قائل ذلك واحدٌ ، وقوله : ( ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَارَأُو الآياتِ ) وهو واحد : ٩١ .
  - «جمع الجمع»، بالألف والتاء، نحو: «ملائكة مُعَقَبة، ومعقبات»، و «جمع الجمع»، بالألف والتاء، نحو : «ملائكة مُعَقَبة، ومعقبات»، و «رجالات بني فلان»، جمع «رجال»: ٣٦٩، ٣٨٤
  - « الجمع » الذي هو في لفظ الواحد ، ينعت بنعت الواحد والجمع ، نحو « السحاب الثقال » ، لأنه جمع « سحابة »، وجائز أن يقال « السحاب الثقيل»، توحيداً للفظ « السحاب » ، وقوله تعالى : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ اللَّخْضَرِ نَارًا ﴾ [ سورة يس : ٨٠] : ٢٩٧ ، ٣٨٨
  - (التقديم ») العرب تقدم الضمير ، لأنه أعرف ، ثم تأتى بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه ، نحو قول عدى بن زيد :

ذَرِينِي إِنَّ أَمْرَكُ لَنْ يُطَاعَا وَمَا أَلْفَيتِنِي حِلْمِي مُضَاعَا فَالْحَدِيرِ وَلَمَا أَلْفَيتِنِي حِلْمِي مُضَاعَا فالحلم منصوبٌ بـ « أَلْفَيت » ، على التكرير ( البدل ) ، ولو رفعه كان صوابنًا : - ها ، ٥٥٣ ، ٥٥٣ .

«التقديم»، العرب تقد م الأسماء (المشتقات)، لأنها أعرف، ثم تأتى بالحبر الذي تخبر عنه مع صاحبه، نحو: ﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ كَفَرُ وَا بِرَ بَهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَ مَادٍ ﴾،

ومعنى الكلام: مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد ،وقوله: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ﴾ ، [ الزمر : ١٠] ، ومعنى الكلام: ويوم القيامة ترى وُجوه الذين كذبوا على الله مُسْوَدَّةً : ٥٥٣ .

- المؤخر الذي معناه التقديم : ٢٦٦ ، ٤٤٦ ، ٥١٣ .
- (القلب) فى الكلام، نحو قوله تعالى: (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) عندمن قال فى معناه لكل كتاب أجلَل ، ونظيره فوله تعالى: (وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ)، السورة ق : ١٩]، وكان أبو بكر يقر ؤها: (وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ)، وذلك أن سكْرة الموت تأتى بالحق ، والحق يأتى بها ، فكذلك الأجل ، له كتاب ، وللكتاب أجل : ٤٧٧ ، ٤٧٧ .
  - الجمع بين الساكنين ، في قراءة ابن مسعود : ﴿ حَاشْ اللهُ ﴾ : ٨٢ .
    - « الحذف » ، المحذوف الذي استغنى بدلالة ما ذكر عليه : ١ .
- (الحذف »، حذف ياء الإضافة ، وأنت تريدها، تفعل ذلك العرب في النداء ، فتقول : ( يا بنني لا تفعل في النداء » و « يا بنني لا تفعل في المنتقول : ( يا بنني لا تفعل » ، فتفرد وترفع ، وفيه نية الإضافة . وتضيف أحياناً فتكسر كما تقول : ( يا غلام أقبل ) ، و ( يا غلامي أقبل ) : ٤ .
- (الحذف » ، حذف « أن " ) التي تتلقى بها « الشهادة » ، و « الوصية » ذهاباً في معناهما إلى معنى « القول » : ٦٠ .
- « الحذف » ، حذف الياء ، والألف من أواخر الكلم ، لكثرتها على ألسن العرب ، نحو : « حاشَ لله » في « حاشَى لله » ونحو قولم : « لا أب لغيرك » و « لا أب لشانيك » : ٨٢ .
   لشانيك » ، وهم يعنون : « لا أبا لغيرك » و « لا أبا لشانيك » : ٨٢ .
- « الحذف » حذف « الكاف والميم » المضافين إلى الاسم ، نحو : ﴿ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ وقولهم : « هو خيرٌ رجُلاً » ، أى : خيركم حافِظًا ، وخيركم رجلاً : ١٦٠ .

• «الحذف » ، حذف « لا » في اليمين ، وهي مرادةً في الكلام ، نحو : «تَاللّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ » ، وقول امرئ القيس :

فَقُلْتُ يَمِينَ اللهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا ولَوْ قَطَّمُوا رَأْسِي لَدَيْثُ وأَوْصالِي أَى « لا أبرح » ، فحذف ، « لا » . وعلة الحذف : أن اليمين إذا كان ما بعدها خبراً لم يصحبنها الجحدد ، ولم تسقيط « اللام » التي ينجاب بها الآينمان ، وذلك كقول القائل : « والله لآتيناك » . وإذا كان ما بعدها مجموداً تُلُقيت اليمين بر « ما » أو « لا » ، فلما عرف موقعها حذفت من الكلام ، لمعرفة السامع بمعنى الكلام : ٢٢١ .

- « الحذف » ، حذف صدر الكلام ، اكتفاءً بدلالة ما ذُكر بعده : ٢٩٤ .
- « الحذف » ، حذف ما يضاف إلى « كُلّ » ، لفهم السامعين معناه : ٣٢٦ .
- « الحذف » ، حذف جواب « لو » ، استغناء بمعرفة السامعين المراد من الكلام
   عن ذكر جوابها : ٤٤٨ ( انظر « لو » فى مباحث العربية والنحو )
- «الحذف» ، حذف الجواب في قوله : ﴿ أَفَمَنْ هُو َ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ اَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ ،اكتفاء بعلم السامع بماذكرَ عمّا تركَ ذكرهُ ، أَى ككذا وكذا : ٢٦٧.
  - « الحذف » ، حذف معادل « بين » في قول القتال الكلائي :

تَخَيَّرَى خُيِّرِتِ أُمَّ عَالِ بَيْنَ قَصِيرٍ شِبْرُهُ تِنْبَالِ أَهُ مُنْخَرِقُ السِّرْبَالِ أَذَاكَ أَمْ مُنْخَرِقُ السِّرْبَالِ

ولم يقل : « وبين كذا وكذا » ، اكتفاءً بقوله : « أذاك أم منخرق السر بال » ودلالة الخبر عن المنخرق السر بال ، على مراده بذلك : ٤٦٢ ، ٤٦٣ .

- (الحذف »، حذف «حروف المعانى »، نحو «مررت زيداً ، ونزلتُ زيداً »، يريدون : مررت به ، ونزلت عليه : ٥١٥ .
- « الحذف » ، العربُ تحذف المنعوت المضاف إلى نعته ، إذا تقدم ذكر المنعوت كما قال مسكين الدارمي :

وتَضْحَكُ عِرْ فَانَ الدُّرُوعِ جُلُودُنَا إِذَا جَاءَ يَوْمٌ مُظْلِمُ الشَّمْسِ كَاسِفُ يريد: كاسفُ الشمس ، فحذف: ٥٥٤ .

• «الزيادة » حروف تزاد في الكلام ، نحو « اسم » في ﴿ بِسْمِ ِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم ﴾ ، كأنه قال : بالله الرحمن الرحيم ، وقول لبيد :

إِلَى الحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا وَمَنْ يَبْكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدِ اعْتَذَرْ فُسُتِر : ثَم السلام عليكما .

و «جَنْب » ، في قوله تعالى : ﴿ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ ، كأنه قيل : في الله .

و «ذات » ، كقولهم : « فى ذات الله » ، أَى : فى الله و «مثل » فى قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهِ ۖ شَيْءٌ ﴾ . الأَّنه لا مثْلَ له ، وقول أوس بن حجر :

وَ قَتْلَى كِرَامٍ كَمِثْلُ الجُذُوعِ تَغَشَّاهُمُ سَبَلُ مُنْهَمِرْ أَى : كَالْجَذُوع ، ولم يرد أن يجعل للجذوع مِثْلاً ، ثم يشبه به القتلى . و « يمين » فى قول أمية بن أبى الصلت :

زُحَلْ وَتُوْرُ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ وَالنَّسْرُ للْأُخْرَى وَلَيْثُ مُرْصَدُ أَى تَحَتَ رَجْلِ يَمِينِهِ وَالنَّسْرُ للْأُخْرَى وَلَيْثُ مُرْصَدُ أَى تَحَتَ رَجِلُهِ اليمني .

و « اليد » في قول لبيد :

أَضَلَّ صَوَارُهُ وَتَضَيَّفَتُهُ نَطُوفٌ أَمْرُهَا بِيَدِ الشَّمالِ أَضَلَّ : أَمرها بالشَهال ؛ أو إلى الشهال ، وقوله أيضًا :

حَتَّى إِذَا أَلْقَتْ يَدًا فِي كَافِرٍ وَأَجَنَّ عَوْرَاتِ الثَّغُورِ ظَلَامُها كَانِهُ قَالَ ، ٤٧١ . كأنه قال : حتى وقعت في كافر : ٤٧١ ، ٤٧١ .

\* \* \*

- الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة : ٧١ .
- الإيمان بظاهر التنزيل فرض "، وما عداه فموضوع عنا تكلّف علمه ، إذا لم تأت بالبيان عنه دلالة من كتاب ، أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١٥،
  - توجيه تأويل كلام الله إلى الأغلب من معناه فى كلام من نزل القرآن بلسانه ، أولى وأحرى : ٢٤٣
  - إذا لم تجئ حُبجة للعذر قاطعة أن بأى ذلك كان من أى ، في تفسير القرآن ، فالصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى ، والإيمان به ، وترك ما عدا ذلك إلى عالمه : ٤٩
  - إنكار تأويل آيات القرآن بالرأى الذي يجيء على خلاف جميع أهل العلم بتأويل
     القرآن ، الذين يؤخذ عنهم تأويله : ٣٨ ٣٩ .
  - ما لا دلالة له فى كتاب الله ، ولا أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا فى إجماع الأمة على ذلك كان ، فالصَّواب أن يقال فيه كما قال الله عز وجل ، حتى تثبت حجة "بصحة ما قيل فى ذلك ، من الوجه الذى يجب التسليم له ، فيسلم لها حينئذ : ٢٣ ، (وانظر ص : ١٥ ، ١٦)
  - تأويل كلام الله بقول ، وإن كان له فى كلام العرب وجنه" ، خلاف لقول أهل
     التأويل ، فحسبه من الدلالة على فساده ، خروجه عن قول جميعهم : ٣٨٤ .
  - ما أجمعت عليه قرأة الأمصار ، فغير جائز خلافها فيه : ٨٨ ، ٨٤ ، ١٣١ ،
     ٢٤٥ ، ١٧٥ .
  - القراءتان المعروفتان ، إذا قرأ بهما جماعة كثيرة من القرأة ، وكانتا متفقتى المعنى ، فبأيهما قرأ القارئ ، فهو للصواب مُصيب : ٥٠ ، ١٣١ ، ١٥٩ ، ١٥٩ ، ١٣٠ ، ٥٠٠ ، ١٣٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ١٣٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥
    - القراءة الشاذة ، هي التي أجمعت الحجة من القرأة على خلافها : ٤ .
      - لا تجوز القراءة بلغات العرب ، إذا لم نعلم قارئًا قرأ بها : ٨٣ .

# لغات العرب وغيرهم

- « تميم » ، لغتها من بين العرب « مُشُلا ت » ، تضم الميم والثاء ، واحدتها
   « مُشْلَمة » على لغتهم ، مثل « غُرَفة » و «غُرُفات» : ٣٥١، ٣٥٠ وانظر : (نجد).
- ( الحبشية » ، ( طوبی » ، اسم الجنة بالحبشية [ رقم : ٢٠٣٧٥ ، ٢٠٣٧٥ ] : ٤٣٦ .
- « الحجاز »، « هيت لك » ، لغة حورانية، وقعت إلى أهل الحجاز ( رقم:
   ١٨٩٨٧ ) : ٢٨ [ انظر « هيت لك » فى فهارس اللغة والنحو] .
- ( الحجاز » ، لغتهم نصبُ خبر « ما »، إذا أسقطوا الباء ، نحو : « ما عمرٌ و قائمًا » ، وبالنصب جاء ما في القرآن ، لأنه بلغة أهل الحجاز : ٨٥ ، ٨٥ .
  - « حمير » ، في لغة حمير « الغيبُ » ، هو الليل بعينه : ٢١٢ .
- (الحورانية »، و « حوران » من أعمال دمشق، قولم : « هَـيَـنْتَ لك »، أى هلُم ً
  لك [ في الخبر رقم : ١٨٩٧٧ ، ورقم : ١٨٩٨٧] ، وفي الآخر منهما عن
  الكسائى : أنها لغة لأهل حوران وقعت إلى الحجاز . وقال أبو عبيدة : سألت
  شيخًا عالمًا من أهل حوران ، فذكر أنها لغتهم يعرفها : ٢٦ ، ٢٨ ( انظر
  « هيت لك » في فهارس اللغة والنحو) .
  - « ربیعة »، لغة بعض قبائل ربیعة ، وطبی أیضاً : « مَحَسَیْتُ أَمَحَی » : ٤٩٢ والتعلیق رقم : ١
  - « السريانية » ، « هيت لك »، أى : عليك ، بالسريانية [ في الحبر رقم: ٢٧٠] : ٢٧ .
    - [ انظر « هيت لك » في فهارس اللغة والنحو] .
  - « طيئ » لغتها إدغام ألف المقصور في ياء الإضافة ، طلباً للكسرة التي تلزم أ
     ما قبل ياء الإضافة من المتكلم ، ومنه قول أبى ذؤيب ، وهو هـُذَك أن لا طائى :

سَبَقُوا هَوَى وَأَعْنَقُوا لِهِوَاهُمُ فَتُخُرِّمُوا ، ولَكِلِّ جَنْبِمَصْرَعُ فَقَالَ « هوى " فى « هَـوَاى » : ٣ .

- «طيئ» ، لغة طبي : « محيتُ الكتابَ أمْحاه » : ٤٩٢ ، والتعليق رقم : ١ .
- « القبطية »، « هيت لك » ، هلئم لك ، بالقبطية [ الحبر رقم: ١٨٩٧٥] : ٢٧
   ( انظر « هيت لك » في فهارس اللغة والنحو )
- ♥ « مضر » ، لغة مضر « مَحَوَت الكتاب أمحُوه مُحَواً » ، وبها جاء التنزيل ،
   و « محوتُه أمْحَاه محْواً » : ٤٩٢ .
- و نجد » ، لغتهم رفع خبر « ما » ، إذا أسقطوا الباء ، يقولون : « ما عمرو قائيم "» ،
   ومنه قول بعضهم :

لَشَتَّانِ مَا أُنْوِى وَينْوِى بَنُو أَبِي جَمِيعًا فَمَا هٰذَانِ مُسْتَوِيَانِ بالرفع: ٨٤، ٨٥ انظر: (تميم)

- « النَّخَمَع » ، من لغتهم: « ألم تيأس ° كذا » ؟ أى : ألم تعلمه ؟: ٥٠١ ( انظر :
   « بنو وَهُبيل » )
- « هذيل » ، لغتها ، إدغام ألف المقصور في ياء الإضافة (انظر: طبيئ) :
   ٣ ، والتعليق رقم : ١ .
- « الهندية » ، «طوبي » اسم الجنة بالهندية [ رقم : ٢٠٣٧٦ ، ٢٠٣٧٧] : ٣٦؛
  - « هوازن » ، من لغتهم : « يئسنتُ كذا » ، علمتُ : ٤٥١ .
- « بنو وَهَمْبيل » ( من النَّخَعَ ) ، من لغتهم : « أَلَمْ تيأس ْ كذا » ، أى : أَلَمْ تعلمه :
   ٤٥١ .

#### القراءات

#### قراءة سورة يوسف

- \* «قراءة » : ﴿ يَا بُشْرَى ۚ هٰذَا غُلَامٌ ﴾ ، بالتشديد والإضافة ، قال أبو جعفر : «قراءة شاذَّة ، لا أرى القراءة بها ، وإن كانت لغة معروفة ، لإجماع الحجّة من القرأة على خلافها » : ٣ ٤
- \* «قراءة »: ﴿ وَقَالَتْ هِنْتُ لَكَ ﴾ ، قرأها جماعة من المتقدمين ، بكسر الهاء ، وضم التاء ، والهمزة ، بمعنى : تهيأت لك ، [انظر الأخبار من رقم : ١٨٩٩٠ ، إلى رقم : ١٨٩٩٧ ] ، وأن أبا عمرو بن العلاء ، والكسائى كانا ينكران هذه القراءة : ٢٨ \_ ٣٠ \_ ٣٠
- \* «قراءة » : ﴿ وَقَالَتْ هِيتَ لَكَ ﴾ ، قرأها عامة قرأة أهل المدينة ، بكسر الهاء ، وتسكين الياء ، وفتح التاء : ٣٠ .
- \* (قراءَة ) : (وَقَالَتْ هَيْتِ لَكَ ) ، قرأَها بعض البصريين ، بفتح الهاء وكسر التاء (وقد وقع خطأ في التصحيح ، فكتب هناك : بفتح الياء ، والصواب : بفتح الهاء ، فيصحح ) : ٣٠ .
- \* (قراءَة ) : ﴿ وَقَالَتْ هَيْتُ لَكَ ﴾ ، قرأها بعضُ المكيين ، بفتح الهاء ، وتسكين الياء ، وضم التاء ، وأنشد بعض الرواة بيتاً لطرفة بن العبد : لَيْسَ قَوْمِي بِالْأَبْعَدِينَ إِذَا مَا فَالَ دَاعٍ مِنَ الْعَشِيرَةِ هَيْتُ
  - بفتح الهاء ، وضم التاء . [وانظر خبر ابن مسعودٍ رقم : ١٨٩٩٨ ، إلى رقم : ١٩٩٨]

- «قراءة » : ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ ﴾ ، قرأ بها بعض قرأة البصرة ، بكسر اللام : ٥٠ .
- «قراءَة » : ﴿ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا ﴾ ، قرأها أبو رجاء ، بانعين المهملة : ٦٦
- «قراءة » : ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَلَّهُ ﴾ ، قرأها الحسن ، بالمد آخره همز [الخبر رقم : ١ .
- \* «قراءَة»: ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتْكًا ﴾ ، بضم الميم ، وسكون التاء ، وتنوين الكاف ، [من رقم ١٩١٧ ١٩١٦] : ٧١ ٧١ .
- « قراءة » : ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُثَّكَأً ﴾ ، خفيفة [انظر رقم : ١٩١٧١ ، ومن رقم : ١٩١٧١ ، ومن رقم : ١٩١٧١ ١٩١٧١ .
- «قراءة » : ﴿ حَاشَى للهِ ﴾ ، قرأها بعض البصريين بإثبات الياء : ٨٣، ٨١ .
- « قراءة » : ﴿ حَشَى الله ﴾ و ﴿ حَاشُ الله ﴾ ، قرأ بهما ابن مسعود ، والآخِرة منهما بتسكين الشين والألف ، يجمع بين السَّاكنين : ٨٢ .
- \* «قراءة » : ﴿ مَا هٰذَا بِشِرَى ﴾ ، قرأ بها أبو الحويرث الحَنفي ، بكسر الباء والشين ، والباء باء الجر ،أى : ما هذا بمُشْتَرًى [رقم: ١٩٧٤١] : ٨٤ .
- \* «قراءة » : ﴿ السَّجْنُ أُحَبُّ إِلَى ﴾ ، قرأَه بعض المتقدّمين ، بفتح السين : ٨٨ .
- «قراءة » : ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ عِنَبًا ﴾ ، قرأ بها ابن مسعود [رقم ٩٧٠] : ٩٧، ٩٦ .
- « قراءة » : ﴿ وَأَدَّ كُر بَعْدَ أُمَّهٍ ﴾ بفتح الميم ، قرأ بها جماعة من المتقدمين الأُخبار من رقم إ: [ ١٩٣٥٤ ١٩٣٦٤ ] : ١٢١ ١٢٣

- قراءة ﴿ وَادَّ كُرَ بَعْدَ أُمْهِ ﴾ ، مجزومة الميم مخففة ، قرأ بها مجاهد
   [رقم : ١٩٣٦٥] : ١٧٣ .
- \* "قراءة " : ﴿ وَفِيهِ تَعْصِرُونَ ﴾ ، بالتاء ، قرأ بها عامة قرأة الكوفيين [رقم : ١٩٣٩١] : ١٣٠.
  - \* «قراءة » : (وَفِيهِ يُعْصَرُونَ) ، بضم الياء ، وفتح الصاد : ١٣١ .
- « قراءة » : ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا يَكْتَلْ ﴾ ، قرأ بها عامة أهل الكوفة :١٥٩.
- «قراءة » : ﴿ فَاللَّهُ خَيْرُ حِفْظًا ﴾ ، قرأ بها عامة قرأة أهل المدينة ، وَبعض الكوفين والبصريين : ١٦٠ .
- « قراءة » : ﴿ نَفْقِدُ صَاعَ الْمَلِكِ ﴾ ، بغير واو ، ذُكِرت عن أبى هريرة :
   ١٧٥ .
- \* «قراءَة » : ﴿ نَفَقِدُ صَوْعَ الْمَلِكِ ﴾ ، بغير ألف ، رُويت عن أبي رجاء : ١٧٥ .
- \* «قراءَة » : ﴿ نَفَقِدُ صَوْغَ الْمَلِكِ ﴾ ، بغين معجمة ، رُوِيتْ عن يحيى بن يعمر : ١٧٥ .
- \* «قراعة » : ﴿ نَرْفَعُ دُرَجَاتِ مَنْ نَشَاء ﴾ ، بإضافة «الدرجاتِ » إلى «مَنْ » : ١٩٠ .
- «قراءة » : ﴿ وَفُوْقَ كُلِّ عَالِمٍ عَلَيْمٌ ﴾ ، قراءة عبد الله بن مسعود [الخبر رقم : ١٩٥٥] : ١٩٣
- \* ﴿ قَامِ \* ﴾ : ﴿ إِنَّ أَبْنَكَ سُرِّقَ ﴾ ، رُويت عن ابن عباس ، بضم السين ، وتشديد . ، على وجه ما لم يسمَّ فاعله : ٢١٠ .

- \* «قراءة »: ﴿ وَجِئْنَا بِيضَاعَةً مُزْجَاةٍ فَأُ وْقِرْ رِكَابَنَا وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴾ ، في مصحف عبد الله بن مسعود [الأخبار من رقم : ١٩٧٥٤ ١٩٧٥٦] : ٢٣٨ ، ٢٣٧
- « قراءة » : ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ﴾ ، رُوى عن ابن مُحَيْصِن ، أنه
   قرأها على الخبر لا على الاستفهام : ٢٤٥
- \* «قراءة » : ﴿ أُوَ أَنْتَ يُوسُفُ ﴾ ، ذكر أنها كذلك في قراءة أبيّ بن كعب : ٢٤٥ .
- \* (قراءة » : ﴿ وَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ بَيْنَ يَدَى الْعِيرِ ﴾ ، كان ابن مسعود يقرؤها كذلك ، [الخبر رقم : ١٩٨٦] : ٢٥٩ ، والتعليق رقم : ١ .
- \* ﴿ قَرَاءَةَ ﴾ : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِيَمْشُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ ۚ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهُ وَهُمْ عَنْهُمْ وَعَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهُ وَعَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهِا وَهُمْ عَنْهُ وَعَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهُ وَهُمْ عَنْهُ وَهُمْ عَنْهُ وَعَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهُ وَهُمْ وَهُ وَكُنْ فَنْ عَلَيْهُا وَهُمُ عَنْ عَلَيْهُمْ وَهُو مُؤْونَ كُونُ وَهُمُ عَنْ عَنْهُ وَهُمْ عَنْهُ وَهُمْ عَنْهُمْ وَهُو مَنْ عَلَيْهُمْ وَمُونَ وَهُمْ عَنْ عَلَاكُ وَهُمْ عَنْهُمْ وَمُونَا وَهُمْ عَنْ عَلَاكُ وَنْ عَلَاكُ وَعُلْمُ وَمُونَا وَعَلَمْ وَهُمْ عَنْ عَلَاكُ وَعَلَا وَهُمْ عَنْ عَلَاكُ وَعِلْمُ عَلَاكُ وَعِلْمُ عَلَاكُ وَعَلَاكُ وَعِلْمُ عَلَاكُ وَعِلْمُ عَلَاكُ وَعِلْمُ عَلَاكُ وَالْعُلْمُ عَلَاكُ وَعِلْمُ عَلَاكُ وَعِلْمُ عَلَاكُ وَعِلْمُ عَلَاكُ وَعِلْمُ عَلَاكُ وَعِلْمُ عَلَاكُ وَعِلْمُ عَلَاكُ وَالْعُلْمُ عَلَا عَلَاكُ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُوا وَعِلْمُ فَا عَلَاكُ عَلَاكُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ عَلَاكُ وَالْعُلْمُ عَلَاكُ وَالْمُعُولُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ عَلَاكُ وَالْمُ عَلَاكُ وَالْمُ أَلَالُولُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْعُلْمُ عَلَاكُمْ وَالْمُ أَلُولُولُ
- \* (قراءة ) : ﴿ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّ بُوا ﴾ ، كانت تقرؤها عائشة أم المؤمنين كذلك ، تُشَقّل الذال وتضم الكاف [الأخبار رقم: ٢٠٠٢٩ ٢٠٠٣] ، وبهذه القراءة كانت تقرأ عامة قَرَأَة المدينة والبصرة والشأم : ٣٠٣ ٣٠٩
- " (قراءَة ) : ﴿ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَبُوا ﴾ ، ذكر عن مجاهد أنه قرأها . بفتح الكاف والذال ، وتخفيف الذال [الخبر رقم: ٢٠٠٣٥] : ٣١٩ ٣١٠، ٣٠٩ . « قراءَة » : ﴿ فَنُنْجِى مَنْ نَشَاء ﴾ ، قرأها عامة قَرَأَة أهل المدينة ومكة والعراق مخفَّفة بنونين ، وإنما كتبت في المصحف بنون واحدة ، لأن ذلك يُفعل في الحرفين اللذين يُدْغَم أحدهما في صاحبه ، ولأنهما من جنس واحد :

- \* «قراءة » ﴿ فَنُجِّى مَنْ نَشَاهِ ﴾ ، قرأها بعض الكوفيين ، بإدغام النون الثانية في الجيم ، وتشديد الجيم ، وسكون الياء : ٣١١
- \* «قراءة » : ﴿ فَنَجَا مَنْ نَشَاهِ ﴾ ، بفتح النون ، وتخفيف الجيم المفتوحة قرأ ذلك بعض المكيين : ٣١١ .

#### قراءة سورة الرعد

- « قراءة » : ﴿ وَزَرْعِ وَنَخِيلٍ ﴾ ، قرأها عامة قرأة أهل المدينة والكوفة بالخفضِ عَطفاً على « الأعناب » : ٣٣٤ .
- \* «قراسَة »: ﴿ تُسْقَى بِمَاهُ وَاحِدٍ ﴾ ، قرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة والعراق من أهل الكوفة والبصرة ، بالتاء : ٣٤١، ٣٤٠
- \* "قراءَة " : ﴿ وَيَفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ﴾ ، قرأته عامة قرأة الكوفيين ، بالياء : ٣٤٣ .
- « قراءة » : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَرَقِيبٌ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ) . في قراءة أبي بن كعب [الخبر رقم : ٢٠٢١] : ٣٧٢
- \* ﴿ قَرَامَهُ ﴾ : ﴿ يَحْفَظُونَهُ بِأُمْرِ اللهِ ﴾ ، في بعض القراءَات [الخبر رقم : ٢٠ ٢٠ . ٣٧٦ : ٢٠٢٤ .
  - \* «قراءة » : ﴿ وَهُو شَدِيدُ الْمَحَالِ ) ، يدل تفسير قتادة وابن عباس ، على أنهما كانا يقرآن بفتح الميم ، قرأها كذلك الأعرج ، والضحاك ، انظر الأَخبار رقم : ٢٠٢٧ ، ٢٠٢٧٦ ، ٢٠٢٧ ] : ٣٩٧ ، ٣٩٦ والتعليق رفي ٢٠ .

- وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ) ، قرأه عامة قرأة الحجاز والبصرة ،
   بفتح الصاد : ٤٦٧ .
- م. «قراءة » : ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ و يُثَبِّتُ ﴾ ، قرأه عامة قرأة المدينة والكوفة ، بتشديد الباء : ٤٩٢ .
- . «قراءه ﴿ وَسَيَعْلُمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ ، قرأته قرأةُ المدينة وبعضُ البصرةِ على التوحيد : ٤٩٩
- \* «قراءة » : ﴿ وَسَيَعْلَمُ السَّكَا فِرُ ونَ ﴾ ، ذكر أنها في قراءة ابن مسعود : ٠٠٠ .
- . «قراءة » : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، ذكر أنها فى قراءة أُبَىّ بن كعب : ٥٠٠ .
- \* «قراءَةُ » : ﴿ وَعِلْمَ الْكِتَابُ ﴾ قرأ بها جماعَةُ من المتقدمين ، «مِنْ » حرف جرً ، ببناء «عُلِم » للمجهول ، قرأ بها جماعة من المتقدمين [الأنجبار رقم : ٢ ٢٠٥٨ ] : ٥٠٣ ، والتعليق رقم : ١ ٥٠٧ .
- \* قراءة »: ﴿ وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ ، قرأً بها كثير من القرأة ، منهم ابن عباس ، «مِنْ » حرف جرً ، و «عِلْم » ، بكسر فسكون [ الخبر رقم : ٢٠٥٣] ، وتعقيب الطبرى على الخبر : ٥٠٣ ، تعليق رقم : ١ ، وص : ٥٠٥ ، وانظر الخبر رقم : ٢٠٥٧ ، وص : ٥٠٥ ، والتعليق عليه رقم : ١ . وص : «قراءة » : ﴿ وَمِنْ عَنْدِهِ عُلِمُ الْكِتَابُ ﴾ ، بتشديد اللام المكسورة ، والبناء للمفعول : ٥٠٣ ، تعليق رقم : ١

. . .

# قراءة سورة إبراهيم

- \* «قراءَة » : ﴿ اللهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَ الَّ ﴾ ، قرأته عامة قرأة المدينة والشأم ، برفع اسم « الله » : ١١٥ ١٤٥ .
- « قراءة » : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُم ۚ لَئِنْ شَكَرْ تُم ۚ لَأَزِيدَ نَكُم ۚ ﴾ ، ذكر عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها كذلك [ الخبر رقم : ٢٠٥٨٣ ] : ٢٦٥ .
- \* "قراءَة " : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ ۚ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ۚ وَعَادًا وَتَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَعَادًا وَتَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ ﴾ ، كان ابن مسعود يقرؤها كذلك [الخبررقم : ٢٠٥٩٢] : ٣٠٠ .
- «قراءَة » : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَالِقُ السَّمُواَتِ وِالْأَرْضِ ﴾ ، قرأته عامة قرأة أهل الكوفة ، على «فاعل » ، وجرّ «السموات والأرض » : ٧٥٥ .
- «قراءَة » : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ مَثَالِبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً مَثَالِبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً مَثَالِبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً مَن أَنس بن مالك ، بتقديم «تَابِتٍ أَصْلُهَا ﴾ ، هكذا سمعها أبو العالية يوماً من أنس بن مالك ، بتقديم «تَابِتٍ أَصْلُهَا ﴾ ، وبالجرّ ، [الأثر رقم : ٢٠٦٨١] : ٥٧٠ .
- \* «قراءة » : ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتُ فِي الأَرْضِ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ ، كذلك كان ية رؤها الربيع بن أنس ، بزيادة « في الأرض » [ الخبر رقم : ٢٠٦٧٣ ] ٨٢٥ . ٥٦٩

## قراءة سورة ق

\* "قرائة » : ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرْ ةُ الحَقِّ بِالْمَوْتِ ﴾ ،كذلك كان يقرؤها

# فهرس الشعر

| 077   | الحارث بن حلزة    | خفيف     | الثواء     | آ ذنتنا      |
|-------|-------------------|----------|------------|--------------|
| 478   | ابن هرمة          | منسرح    | وتنكؤها    | ولا          |
|       |                   | * * *    |            |              |
| ٥٣٥   |                   | طو يل    | أرغب       | وأرغب        |
| 000   | ذو الرمة          | بسيط     | ندبُ       | تر يك        |
| 727   | أمية بن الأسكر    | وافر     | وحمابا     | و إن         |
| ۰۲۰   | النابغة           | طويل     | الكواكب    | کلیبی        |
| 189   | النابغة           | <b>)</b> | عوازب      | لهم          |
| 470   | سلامة بن جندل     | بسيط     | وتعقيب     | ۱<br>وکر ّنا |
| 411   | قيس بن الحطيم     | كامل     | قريب ِ     | أنى          |
| ٨٩    | يزيد بن ضبة       | هز ج     | یصی        | إلى          |
| 014   |                   | رجز      | شزيب ِ     | لو           |
|       |                   | * * *    |            |              |
| ٣.    |                   | خفیف     | هيتُ       | ليس          |
|       |                   | * * *    | 4          |              |
| 177   |                   | وافر     | تعبث       | بعثتك        |
|       |                   | * * *    |            |              |
| 771   | تميم بن مقبل      | طويل     | قادحُ      | فلا          |
| » V • | -                 | وافر     | بمنتزاح    | وأنت         |
|       |                   | * * *    | •          |              |
| ٤٧٠   | أمية بن أبي الصلت | كامل     | و<br>مرصید | زحل          |
|       |                   |          |            |              |

| ۲۰٤     | لبيد              | كامل   | شهود             | وشهدت  |
|---------|-------------------|--------|------------------|--------|
| ۸٧      | الأعشى            | طويل   | فاحبدا           | وصل"   |
| 707     | تميم بن مقبل      | ))     | أفندا            | دع     |
| 707     | جر يو             | كامل   | التفنيدا         | يا     |
| 4.4     | دريد بن الصمة     | طويل   | المسرد           | فظنوا  |
| ٤٠٠     | الأحوص            | ))     | باليد            | فأصبحت |
| وی ۲۰۲  | هانئ بن شكيم العد | بسيط   | ېمر <b>دود</b> ِ | آ      |
| 444     | النابغة           | ))     | والعمد           | وخيس   |
| 1843387 | لبيد              | منسرح  | والأسد           | أخشى   |
| 141     | أبو زبيد الطابى   | خفیف   | المنجود          | صاديا  |
| 474     | امرؤ القيس        | متقارب | نقعد             | فإن    |
|         | **                | * *    |                  |        |
| ٤٧٠     | لبيد              | طويل   | اعتذر            | إلى    |
| 440     | طرفة              | رمل    | ميرة .           | ولقد   |
| ٤٧٠     | أوس بن حجر        | متقارب | منهمر            | وقتلي  |
| 454     | الراعي            | طو يل  | سائرُ            | حلفت   |
| 191     | حاتم الطائى       | ))     | الص <b>د</b> رُ  | أماوي  |
| VV      |                   | بسيط   | إكبارا           | نأتى   |
| ٥٤٠     | امرؤ القيس        | طويل   | بقيصرا           | بکی    |
| **      | الأعشى            | متقارب | عمارا            | فلما   |
| 144     | لبيد              | طويل   | معصر             | فبات   |
| 447     | الأحوص            | ))     | بالفهر           | يا:    |
|         | *                 | * *    |                  |        |

طويل

امرؤ القيس

٤٤٨

| 001     |                     | כجز   | شمسا      | يومين    |  |
|---------|---------------------|-------|-----------|----------|--|
|         | *                   | * *   |           |          |  |
| ***     | _                   | رمل   | مُحْرضا   | طلبته    |  |
| ***     | - امرؤ القيس        | طويل  | مريض      | أرى      |  |
|         | *                   | * *   |           |          |  |
| 74      | النابغة             | طو يل | الأصابعُ  | وقد      |  |
| 44.     | أوس بن حجر          | ))    | ترفعً عُ  | فما      |  |
| 771     | ))                  | ))    | وتقطعً    | لها      |  |
| ٣       | أبو ذؤيب            | كامل  | مصرع      | سبقوا    |  |
| ٤١٤     | المشعث العامري      | وافر  | المتاع    | تمتع     |  |
| ٤٤٨     | امرؤ القيس          | طويل  | مدفعا     | فأقسم    |  |
| ٥٤٠     | الأحوص ، أو المجنون | بسيط  | صنعا      | Y        |  |
| ۳٥٥     | عدی بن زید          | وافر  | مضاعا     | ذرینی    |  |
|         | *                   | * *   |           |          |  |
| ००६     | مسكين الدارمي       | طويل  | كاسف ً    | وتضحك    |  |
| 2 £ 4 V | أبو خالد القنانى    | وافر  | الضعاف    | لقد      |  |
| * * *   |                     |       |           |          |  |
| 77      | أبو دواد            | رمل   | طل        | درة      |  |
| 11      | أوس بن غلفاء        | وافر  | مال ُ     | لعمرك    |  |
| 77      | حمید بن ثور         | رجز   | العواذل ُ | وقد      |  |
| 740     | حاتم الطائى         | طويل  | أرملا     | ليَبِيْك |  |
| 490     | ذو الرمة            | وافر  | والميحالا | ولبس     |  |
| 77      | امرؤ القيس          | طويل  | الطالى    | أتقتلي   |  |
| 771     | ))                  | ))    | وأوصالى   | فقلت     |  |

| 777                                     |                        |              |                  |         |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------|
| ٤٠٥                                     | أبو ذؤيب               | طويل         | بالأصائل         | لعمرى   |
| 140                                     | امرؤ القيس             | ))           | بمأسل            | كدأبك   |
| <b>£</b> ٧1                             | لبيد                   | وافر         | الشمال           | أضل     |
| £ V Y                                   | جر ير                  | ))           | الهلال           | أرى     |
| <b>797</b> 4                            |                        | Ŋ            | بمال             | وما     |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | <u> </u>               | كامل         | الأموال ِ        | هل      |
| 114                                     | تميم بن مقبل           | ))           | شمال             | خود     |
| 277                                     | القتال الكلابي         | ر <i>جز</i>  | عال              | تخيرى   |
| 440                                     | أعشى ثعلبة             | خفيف         | المحال           | فرع     |
| 444                                     | ضابئ البرجمي           | طويل         | أناملُه          | فإنى    |
| <b>VP</b> 74                            |                        | مجزوء الكامل | المحاله          | حاولت   |
| 440                                     | أعشى ثعلبة             | كامل         | أطفالها          | الواهب  |
|                                         | •                      |              |                  |         |
| 471                                     |                        | متقارب       | المزدحم          | إلى     |
| 177                                     | عبد الله بن عبد الأعلى | طويل         | لازمُ            | نهارك   |
| ***                                     | العرجي                 | بسيط         | لازم ُ<br>السقمِ | إنى     |
| 14.                                     | حاجز بن عوف            | وافر         | وا<br>زعیم       | فلست    |
| 71                                      | أمية بن أبى الصلت      | وافر         | والحتوم ُ        | عبادك   |
| 470                                     | لبيد                   | كامل         | المظلوم          | حتى     |
| 748                                     | النابغة                | بسيط         | صرما             | وهبت    |
| 14.                                     | ليلي الأخيلية          | كامل         | زعيما            | حيى     |
| 773a                                    | ))                     | كامل         | سڤيما            | ومخرتق  |
| ۸۳۳۵                                    | المرار الفقعسي         | طويل         | والشتتم          | إذا     |
| ٤٥٠                                     | سحيم بن وثيل           | طويل         | زهدم             | أقول    |
| ۸۲                                      | الجميح أو سبرة الأسدى  | مجزوء الكامل | والشتم           | حاشي    |
| ٨                                       | ابن مفرغ الحميرى       | مجزوء الكامل | ها. ه لئه        | ومذربات |

### فهرس أسماء الشعراء

أبو ذؤيب : ٣ ، ٤٠٥ ذو الرمة = غيلان بن عقبة : ٣٩٥، ٥٥٥

> الراعی : ۳**٤۹** ریاح بن عدی : **۵۰**

> أبو زبيد الطائى : ١٣١

سبرة بن عمرو الأسدى : ٨٢ سحيم بن وثيل الرياحى : ٤٥٠ سلامة بن جندل : ٣٨٤

الصلتان العبدى : ٢٠٥

ضابئ بن الحارث البرجمي : ٣٩٩

طرفة بن العبد : ٣٨٥ الطرماح بن حكيم : ٤٦١

عبد الله بن عبد الأعلى : ١٢٦ عدى بن زيد : ٥٥٣ الآحُوص بن محمد : ۳۲۸ ، ٤٠٠، ٤٠ه

أعشى ثعلبة : ٣٩٤، ٢٧٠ ، ٣٩٤٠ أعشى قيس : ٨٦

امرؤ القيس : ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ۳۸۳ ، ۶۶۸ ، ۵۶۰

أمية بن الأسكر : ٢٤٦ أمية بن أبى الصلت : ٦١ ، ٤٧٠ أوس بن حجر : ٢٢٠ - ٤٧٠ أوس بن غلفاء : ٦١

تميم بن أبى بن مقبل = بن مقبل

جابر بن سحیم : ۵۰۰ جریر : ۲۵۲ ، ۳۹۹ ، ۷۷۲ ، ۶۲۵

الجميح = منقذ بن الطماح : ٨٢

حاتم الطائی: ۱۹۸، ۲۳۰ حاجز بن عوف الأزدى: ۱۷۹ الحارث بن حلزة: ۲۲۰ حمید بن ثور: ۲۲

> أبو دواد : ٦٢ دريد بن الصمة : ٣٠٩

العرجي : ۲۲۱

عمرو بن كلثوم : ١٩٥

\* \* \*

غيلان بن عقبة = ذو الرمة

\* \* \*

القتال الكلابي : ٢٦٢ قيس بن الخطيم : ٣٦٧

.

لبيد بن ربيعة : ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ،

£ 1 4 £ 1 +

ليلي الأخيلية : ١٨٠ ٤٦٣ ه

\* \* \*

مالك بن عوف : ٤٥٠

المحذون : ٤٠ ه

المرار الفقعسى : ٣٣٨ مسكين الدارمي : ٥٥٤

المشعث العامري : ٤١٤

ابن مفرغ الحميرى : ٨

ابن مقبل = تميم بن أبي بن مقبل:

منقذ بن الطماح الأسدى = الجميح

النابغة الذبياني : ٢٣٤، ١٤٨ ، ٢٣٤

04. 444

هانئ بن شكيم العدوى : ۲۵۲

ابن هرمَّة : ٣٧٤

\* \* \*

يزيد بن ضبة الثقني : ٨٨

## فهرس التفسير

تصدير الجزء السادس عشر

- ١ خبر السيارة الذين التقطوا يوسف عليه السلام.
  - الاختلاف في الذين أسرُّوا يوسف بـضاعة .
- قول من قال : إنهم التجار الذين و ردوا يستقون .
- قول من قال : أسرة التجار بعضهم من بعض -- ومن قال : أسروا بيعه وقول من قال : إنهم إخوة يوسف .
  - أن الذين باعوا يوسف بثمن بخس ، هم إخوته .
    - ١٠ أن الذين باعوه هم السيارة .
  - ۱۳ الاختلاف في معنى « دراهم معدودة » ، وكم هي ؟
  - ۱۷ ذکر اسم الذی اشتری یوسف . وهو عزیز مصر .
    - ٢٤ كيف كانت مراودة المرأة يوسف .
    - ٣٤ كيف كان هم يوسف بالمرأة وهمها به .
  - ٣٧ الاختلاف في أمر النبيّ ، هل تجوز عليه المعصية ؟
  - ٣٩ تأويل معنى « البرهان » الذي رآه يوسف ، ما هو ؟
- ٣٥ صفة « الشاهد » من أهل امرأة العزيز ، وأنه كان صبياً في المهد ، والأخبار
   في ذلك .
  - الحبر عن الأربعة الذين تكلموا في المهد .
    - ٥٦ أن « الشاهد » كان رجلاً ذا لحية .
    - ٥٨ أن « الشاهد » هو القميص المقدود .
  - ٧٠ الاختلاف في أمر « المتكأ » الذي أعدته امرأة العزيز لانسوة .
- ٩٣ حبس يوسف ، أكان عقوبة من الله له ، أم كان من شكوى امرأة العزيز .
  - ٩٤ الحبر عن الفنين اللذين دخلا مع يوسف السجن ، ورؤياهما .

- ١٠٧ تأويل يوسف رؤيا الفتيين. وما قال لكل منهما !
  - ١١٤ الاختلاف في مدة بقاء يوسف في السجن .
    - ١١٦ رؤيا الملك.
    - ١٢٥ تأويل يوسف رؤيا الملك .
    - ١٣٣٠ إرسال الملك إلى يوسف لمأتى مه .
- ١٣٤ حديث أبي هريرة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي » .
  - ١٣٧ إرسال الملك إلى النسُّوة وسؤالهن عن مراودة يوسف عن نفسه .
    - ١٤٧ اسم الملك الذي كان على عهد يوسف .
      - ١٥١ تولى يوسف الأمر في مصر .
  - ١٥٣ خبر إخوة يوسف ودخولهم عليه بمصر ، وما فعل بجهازهم ، وما قال لهم .
  - ١٥٨ مرجع إخوة يوسف إلى أبيهم ، وإخباره بما قال لهم يوسف فى شأن أخيه .
  - ١٦٤ أمر يعقوب أولاد 6 ألا يدخلوا مصر من باب واحد ، بل من أبواب متفرقة ،
  - ١٦٩ دخول إخوة يوسف عليه مرة ثانية ، ومصارحته أخاه بحقيقة أمره ، وما كان من أمر صواع الملك .
    - ١٨٤ تفتيش رحال إخوته ، وأخذ يوسف أخاه متهماً بالسرقة .
    - ١٩٤ تعريض إخوة يوسف بسرقة كانت منه ، والأخبار في ذلك .
      - ٢٠٠ ذكر تلاوُم إخوة يوسف حين وجد الصواع في رحل أخيه .
        - ٧٠٥ كبير إخوة يوسف من هو ؟
        - ٢١٢ رجوع إخوة يوسف إلى أبيهم وما قالوا له . وما قال لهم .
    - ٢١٤ حزن يعقوب على يوسف ، وطول ذكره إياه ، وما بلغ منه الحزن .
      - ۲۲۷ أخبار حزن يعقوب على ولديه ، وعماه .
    - ٢٣٤ دخول إخوة يوسف عليه مرة ثالثة وكيف كان ، وما قالوا له وما قال لهم .
  - ٢٤١ اختلافهم في الصدقة ، هل كانت حلالاً للأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسام أو كانت حراماً .

۲٤٨ ذكر خبر قسيص يوسف ، وإرساله إياه إلى أبيه يعقوب ، وما كان من أمره. ٢٥٨ مجيء البشير إلى يعقوب ، وارتداد ُه بصيراً .

۲۶۶ دخول یعقوب و ولده وأهله ، علی یوسف ، وما کان من أمره وأمرهم ، وتأویل رؤیاه .

٢٧١ الاختلاف في قدر المدة بين رؤيا يوسف صغيراً ، وبين تأويلها .

٢٧٨ لم يتمن أحد من الأنبياء الموت قبل يوسف .

٢٨١ استغفار يعقوب لولده ، وتوبة الله عليهم .

٢٩٦ اختلاف أهل التأويل في معنى : « حتى إذا استيأس الرسل » .

# ﴿ تَفْسِيرُ سُورَةِ الرَّعْدِ ﴾

٣١٩ القول في « ألمر » ، وفواتح السور .

٣٣٨ حديث : « عم ألرجُل صِنْو أبيه » ، وتخريجه .

٣٤٤ حديث أبي هريزة ، في تفسير قوله تعالى : « ونفضل بعضها على بعض في الأكل » .

٣٤٧ القول في تكرير الاستفهام ، وشرح مهم لعبارة أبي جعفر .

٣٦٩ الاختلاف في معنى « معقبات »

٣٧٩ خبر عامر بن الطفيل، وأربد بن ربيعة ، ومجيئهما إلى رسول الله صلى الله عابه وسلم ، وسيأتى ص : ٣٩٣

٣٨٨ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إذا سمع الرعد .

٣٩١ حديث على في خبر الرجل الذي أخذته صاعقة، بعد عدوانه في سؤال رسول الله.

٣٩٢ حديث أنس بن مالك في خبر هذا الرجل الذي أخذته الصاعقة .

٣٩٣ خبر عامر بن الطفيل. وأربد بن ربيعة ، ومضى قريباً : ص ٣٧٩

٤٢٥ خبر أبى أمامة . عن المؤمن إذا دخل الجنة ، واستئذان الملك عليه .

٤٢٦ الخبر عن أن رسول الله صا الله عليه وسلم كان يأتى قبور الشهداء على رأس كُل ّ حول .

٤٣٤ اختلاف أهل التأويل في معنى « طوبي » ، والأخبار في ذلك .

٤٤٢ الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى « طوبي » .

٤٥٧ حديث ابن عباس ، وعلى في قوله تعالى : « أفلم ييأس الذين آمنوا » ، وما أثار خبر ابن عباس من أقوال العلماء فيه ، وما أثارني حين قرأت ما كتبوا ، فبعثنى على كتابة ما وفقنى الله إليه في معنى « الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن » ، و « رسم المصحف الإمام » .

٤٧٧ الانحتلاف في تأويل: « يمحوالله ما يشاء ويثبت »، والأخبار في كُلِّ ذلك. ٤٨٨ حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحو والإثبات .

# ﴿ تفسيرُ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ ﴾

١٩ الاختلاف في معنى « أيام الله » ، والأخبار في ذلك .

٥٢٥ حديث : « اقتاوا شُيوخ المشركين واستحيُّوا شَـَرْخـَهم » ، وتخريجه .

ويُسْتَق من ماء صديد» ،
 وتخريجه .

٥٦٢ حديث عقبة بن عامر في شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وتخريجه .

٧٦٥ اختلاف أهل التأويل في المعنى بقوله : « كلمة طيبة » ، والأحبار في ذلك .

اختلافهم في المعنى بقوله : « كشجرة طيبة » ، ما هي ؟ والأخبار في ذلك .

٥٦٩ حديث أنس بن مالك فى تفسير « شجرة طيبة » أنها النخلة . وتخريجه مَن طرق من رقم : ٢٠٦٧٧ – ٢٠٦٨١ .

٥٧٣ حديث ابن عمر مرفوعيًا في تفسير « شجرة طيبة » أنها النخلة ، وتخريجه رقم : ٢٠٧٠٠ ـ ٢٠٧٠٠ .

٥٨٣ الحُتلاف أهل التأويل في معنى « شجرة خبيثة » ، وأنها الحنظل ، وهو من تمام حديث أنس بن مالك من رقم : ٢٠٦٧٧ ــ ٢٠٦٨١ .

٥٨٥ الخَبر عن أنس بن مالك مرفوعيًا أنها الحنظل رقم : ٢٠٧٤٨ .

٥٨٩ القول في بيان « القول الثابت » الذي يثبت به الله الذين آمنوا ، ما هو ؟

وفيه الأخبار عن سؤال القبر ، وحديث البراء بن عارب فى ذلك من رقم : ٢٠٧٥٨ ... ٢٠٧٥٨ ، وسيأتي تمامه .

٥٩١ حديث أبي سعيد الحدرى في سؤال القبر وعذابه رقم : ٢٠٧٦٢ ، وسيأتي بعد أنضاً .

٥٩٢ حديث البراء بن عازب في سؤال القبر من رقم : ٢٠٧٦٣ – ٢٠٧٦٨ .

٥٩٦ حديث أبي هريرة في سؤال القبر رقم : ٢٠٧٦، ٢٠٧٠٠ .

٩٧ حديث عبد الله بن مسعود في سؤال القبر رقم : ٢٠٧٧١ .

٩٩٥ حديث البراء بن عازب في سؤال القبر رقم : ٢٠٧٧٣ .

٦٠٠ حديث البراء بن عازب في سؤال القبر رقم : ٢٠٧٨٠ .

٦٠٣ آخر حديث البراء بن عازب في سؤال القبر رقم : ٢٠٧٨٧ .

\* \* \*

7.۷ فهرس الآيات التي استُد ِل بها في غير موضعها من التفسير 1.۱ فهرس اللغة

٦٢٥ فهرس أعلام المترجمين في التعليق

٦٤٢ فهرس المصطلحات

٦٤٣ فهرس الفرق

٦٤٤ فهرس مباحث النحو والعربية وغيرهما

٦٦١ فهرس لغات العرب وغيرهم

٦٦٣ فهرس القراآت

٦٧٠ فهرس الشعر

٦٧٥ فهرس أسماء الشعراء

٦٧٧ فهرس التفسير